# 



ٮٞٲڵؽڡٛ ڿؙۜڐؚڰۯؙڶٲڵٳٚؽڹؚؽ

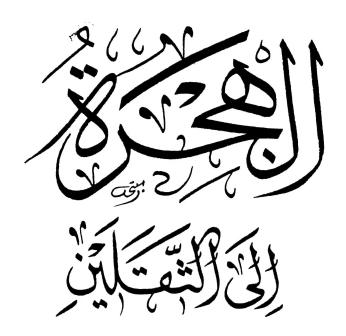



ؘٵؙۧڶۑڡٛ جُعَّادٍكَوُرُك ٱلآمَرْدِي

الهجرة إلى الثقلين

محمد گوزل الآمدي الناشر : دليلما

المطبعة: نگارش

الطبعة: الاولى

سنة النشر: ١٤٢٦هـ. ق

عدد النسخ: ۲۰۰۰ نسخة

ردمك: ۰ ـ ISBN ۹٦٤ \_ ۳۹۷ \_ ۱۰۹ \_ ۰

العنوان: ايران، قم، شارع معلم، فرع ٢٩، رقم ٤٤٨

هاتف وفكس: ٧٧٣٣٤١٣، ٥٩٨٤٩١٨ ( ٩٨٢٥١)

صندوق البريد: ١١٥٣ ـ ٣٧١٣٥

WWW. Dalile-ma.com

info@ Dalile-ma.com



#### مركز التوزيع :

ايران، مشهد، شارع آزادي، مقابل فندق الغدير، فرع خوراكيان، مكتب دليلما، هاتف: ٥-١٧٢٣٧١١٣٣٧ (٩٨٥١١)

آمدی ، محمد حسن، ۱۹۲۸ \_م

الهجرة إلى الثقلين / تأليف محمد كوزل الآمدي. \_قم: دليلما، ١٤٢٦ ق. = ١٢٨٤.

٥٠٨ ص.

ISBN 964 - 397 - 109 - 0

عربی.

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

كتابنامه به صورت زيرنويس.

١. على بن ابى طالب ﷺ، امام اول، ٢٣ قبل از هجرت \_ ٤٠ ق. \_ \_ اثبات خلافت. ٢. خلافت \_ \_ بيعت. ٣. امامت.

الف عنوان.

79V/E0Y

BP YYT/0/IA2T

۱۳۸٤

كتابخانه ملى ايران

۲۳۳۱ \_ ١٨٥





#### مقدمة الطبعة الثانية

اللّهمَّ لك الحمد حمداً يدوم بدوامك وشكراً لا ينبغي لأحد سواك . اللّهمَّ صلّ على محمّد أشرف أنبيائك وعلى آله الّذين اخترتهم لسرّك وهداية عبادك بأفضل صلواتك وأتمّ تحياتك ، وبارك عليه وعليهم بأكمل بركاتك .

(وبعد): فإنّي لما رأيت أنّ لكتاب [الهجرة إلى الثقلين] أهمية فائقة ومزية خاصة وذلك لما فيه من الأجوبة المقنعة على الشبهات الّتي قد تخطر في قلب كلّ من يفتح عينيه وينظر إلى المسائل بصورة حرّة، وصار مورداً لقبول أهل التحقيق ورضا أهل التدقيق أردت أن أراجعه مرّة أخرى؛ كي تكون فائدته أكثر ونفعه أعمّ، ويفتح طريقه إلى مرحلة أخرى. ولأجل ذلك قمت بالفحص في سطور الكتاب وتهذيبها وتمحيص عباراتها والمراجعة إلى كثير من المصادر الّتي لم تكن فيما سبق بمتناول يدي والاستفادة منها. وكان كثير الفضل في ذلك للأخ الجليل الشيخ محمد مهدي لمعراجي مدير المكتبة التخصصية للحديث الشريف حفظه الله؛ حيث إنّه كان يسعى بقصارى جهده لجمع وتهيئة الكتب الّتي كنّا نحتاج إليها من بلدان مختلفة من العالم. وبذلك العمل القيم كان قد ألقى على عاتقنا عبء الامتنان، فأرجو من كلّ من استفاد من آثاري وأشركني في خير دعائه أن لا ينسي هذا المؤمن المخلص أيضاً.

وأما الأعمال والتغييرات الّي أجريتها في الطبعة الجديدة فهي عبارة عن:

١ ـ إضافة مسائل أخرى قد يحتاج إليها، وحذف ما لا حاجة إليه.

٢ ـ إضافة بعض المصادر الأصلية المهمّة، وحذف ما ليس بمهمّ.

٣ ـ تغيير الترتيب في ذكر أسامي أئمّة الحديث ومصادرهم.

٤ ـ مناقشة من تكلّم على بعض الروايات، وبيان حكم العلماء على بعضها.

٥ ـ تصحيح ما وقفت عليه من الأخطاء الّتي كانت في الطبعة الأولى.

٦ ـ ذكر بعض الأسانيد وتنقيح بعض ما يحتاج إليها.

وبما أنّ الإنسان منشأ الخطإ والنسيان ـ ولا عصمة إلّا لأهلها ـ نأمل من القراء الكرام فيما إذا وقفوا في كتبي على الأخطاء والعثرات أن يمنّوا عليَّ بإرسالها إلى المؤسسات التي تصدت لطبعها، كي نصلحها في الطبعات اللاحقة. فيكون ذلك العمل منهم امتثالاً للأمر بالتعاون على البرّ والتقوى، ويكون أجرهم على الله؛ لأنّ الهدف الأساس وراء تأليفي لهذه الكتب هو الوصولُ إلى الحقّ والحقيقة والإرشادُ إلى التقوى والمعرفة. فأينما وجد الحقّ فهو أحقّ أن يُتبع.

وأرجو من الله تعالى أن يغفر ذنوبي وزلاتي ويستر عيوبي وعوراتي، وأن يرفع عن عيني وعيون المسلمين جميع الحجب المسدولة على الحقائق والمسلمات، ويهديني ويهديهم إلى الحق في جميع الحالات، ولا يكلنا إلى أنفسنا في لحظة من اللحظات.

محمّد گوزل الآمدي ٢٥ ذي الحجّة ١٤٢٥

## مقدمة الطبعة الأولى

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين وأصحابه المخلصين.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ
وَاللهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ \* يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ \* هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ \* هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ \* هُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُولِ ا

إنّ المجادلة بين الحقّ والباطل شرعت عندما جعل الله في الأرض خليفة، وظلت مستمرَّة إلى أن بعث الله خاتم النبيين ﷺ، الَّذي أراد الله أن يتم برسالته المرحلة النهائية من هدفه، وأن يظهر دينه على جميع الأديان. ومضى ذلك النبيّ العظيم والهدف لم يصل بعد إلى مرحلته العليا، إلّا أنّ الدين الَّذي جاء به لم يزل باقياً ومجادلاً مع الباطل.

ولا يخفى أنّ المجادلة مع فرقة باطلة متلثمة بنقاب الحقّ تكون صعبة وشاقة ، و أما إذا ادّعت الزُمرة الضالّة أن هدفها هو عين الهدف الَّذي يـدعيه أهـل الحـقّ فسـتكون المجادلة في غاية الشدّة والمقاومة في نهاية القسوة .

وقد مُنِيَ أهل الحقّ بعد رحلة خاتم النبيين بهذا البلاء، فإنّ العترة الّـتي أمر الله ورسوله مَثِيًّا الله المحن والعذاب،

\_\_\_\_\_

١. سورة الصف: ٧ ـ ٩.

ولاقت ما لا يعدّ من الضغوط والإضطهاد، كلّ ذلك من الّذين يدَّعون أنّهم على دينهم.

وكان الجرم غير المغتفر هو الانتساب إلى هذه الطائفة المظلومة، وكان المرء يفضّل أن ينسب إلى اليهودية والمجوسية بدل أن ينسب إلى هذه الطائفة.

ولا يخفى أنّ العصبية المذهبية قد ساعدت السياط الظالمة والسيوف الغاشمة في تغطية وجه الحقّ وأهله إلى حدّ كبير ، مماكان سبباً لخفاء الحقّ عن طالبيه .

واستمرّت هذه الحالة إلى أن مَنّ الله عزّ وجلّ على بعض عباده، وأوقفهم على هذه الطائفة وأطلعهم على ديانتها الخالدة.

ومن بين هؤلاء العباد هذا العبد الفقير، فبعد أن منحني الله هذه النعمة العظيمة أوجب عليَّ شكرها والثناء عليها، فليكن الحديث حول هذه الهداية وطريق الوصول إليها نوعاً من الثناء والشكر على هذه المنة الكبيرة.

فأقول: إنّ هذه رسالة ذكرتُ فيها بعض المسائل المهمّة من المسائل الّتي يحتاج اليها المتطلّع إلى الحقيقة، وبيّنتُ فيها بعض الموارد التي وقعّت سدّاً أمام الحقّ، ومانعاً من الوصول إليه، وألّفتُها ضمن مرحلتين.

ففي المرحلة الأولى قمت ببيان بعض المسائل التي كنّا نحسبها من الحقائق القطعية وبعضِ القضايا الّتي كنا نعدها من المسلّمات التاريخية، وبعد الفحص والتحقيق وجدتُ أنّ الحقّ خلاف ذلك.

وفي المرحلة الثانية قمتُ ببيان ماكان حقاً في الحقيقة ولكنّه كان مستوراً عن مريديه؛ لأسباب تاريخية أليمة، ونقلت ما ورد حوله من الأدلّة القاطعة والبراهين الساطعة من الكتاب الكريم والسنة الشريفة.

وكان أسلوبي في تأليف هذا الكتاب الإكتفاء بذكر الأدلّة المتنوعة من دون التعرّض لتعليقات طويلة مزعجة وتأويلات مملّة متعبة ؛كي يكون القارئ حرّاً في تفكيره تجاه النصوص الشرعية ، ولا يكون ذهنه مشغولاً بنظرياتي الشخصية .

فالقارئ إذا كان مشغولاً بالأدلَّة الربانية في مسير التحقيق كان أولى من أن يكون مشغولاً بالأراء البشرية. ولنفس العلَّة سعيت أن يكون الكتاب كتاباً علمياً ، بدل أن يكون كتاب قصَّة .

ولأجل أن تكون الخدمة أتمّ والسيرُ في ساحة التحقيق أسهلَ على القارئ الكريم عزمت على أن لا أكتفي بطريق واحد وخبر آحاد في مسألة وردت فيها الآثار بطرق متعددة، بل قد سعيت أن أوصل الدليل إلى حد التواتر إن كان في تلك المرتبة، وإلا صرفت قصارى جهدي في أن لا يكون قاصراً عن درجة الإستفاضة.

فعندما رأيت ورود أخبار كثيرة حول مسألة عن جماعة من الصحابة ذكرت لفظاً أو عدة ألفاظ، وأشرت إلى الباقية منها، مع ذكر أسماء الرواة من الصحابة وأئمة الحديث من أمثال أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، وأتيت بذكر المصادر في هامش الكتاب. وما توفيقي إلا بالله العليم الحكيم، وأرجو منه تبارك وتعالى أن يوفقني لمزيد ما يحب ويرضى، إنّه نعم المولى ونعم النصير.

محمد كوزل الآمدي

المرحلة الأولى مرحلة الشك والحيرة

#### تمهيد

ففي هذه المرحلة حصل لي الشكّ والشبهة في صحّة القول بأحقية مذهب الجمهور والقول ببطلان مذهب الشيعة ، ثم حصل لي اليقين بأنّ مذهب أهل السنّة والجماعة كان مبنيا على أُسُسٍ غير متينة ومؤسّساً على أركان متداعية .

وإليك شيئاً من الكلام في ذلك.

كنت من العاملين في حقل التبليغ الإسلامي لأجل إيقاظ المسلمين أمام مكائد الاستكبار العالمي وإبلاغ رسالة الإسلام إليهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كنت مستمرًا في مطالعة الآثار الإسلامية ومقتبساً من آراء المفكرين الثوريين من علماء العصر، وقد كنت متأثّراً بأفكار الشهيد سيد قطب بشكل جدي.

وفي تلك الأثناء حصلت على كتاب للإمام الخميني تَشَّخُ باسم [الجهاد الأكبر]، فلما قرأت الكتاب لم أشبع منه، وقرأته مرّة ثانية، وكنت أقول في نفسي: سبحان الله! ما هذا إلّا رجل كريم، شبيه بالملائكة، فهل يمكن لأحد له ارتباط بالله مثل هذا الارتباط القوي أن يكون على الباطل والضلالة؟!

وكنت عندما أقرأ الآيات والأحاديث الواردة في حقّ قوم سلمان؛ مثل الأحاديث المفسرّة لقوله تعالى: ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ .(١)

١. سورة الجمعة: ٣.

قال السيوطي: أخرج سعيد بن منصور والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معاً في [الدلائل] عن أبي هريرة، قال: كنّا جلوساً عند النبيّ عَلَيْ حين أنزلت سورة الجمعة، فتلاها، فلما بلغ: ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ قال له رجل: يا رسول الله، من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فوضع يده على رأس سلمان الفارسي، وقال: « والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء ». (١)

والأحاديث المفسرة لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ .(٢)

قال السيوطي: أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية عن أبي هريرة، قال: لما نزلت ﴿ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ﴾، قيل من هؤلاء؟ \_وسلمان الى جنب النبي سَلِيلَ \_فقال: «هم الفرس، وهذا وقومه».

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في [الأوسط] والبيهقي في [الدلائل] عن أبي هريرة، قال: تلارسول الله عَيَّلُهُ هذه الآية: ﴿ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾، فقالوا: يا رسول الله، من هؤلاء اللّذين إن تولينا استبدِلوا بنا، ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب رسول الله عَيَّلُهُ على منكب سلمان، ثم قال: «هذا وقومه، والذي نفسي بيده لوكان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس». وأخرج أبو نعيم وابن مردويه عن جابر نحوه. (٣)

١. مسد أحمد: ٢ / ٤١٧، وفي طبع: ١٥ / ٢٣٧ ح: ٩٤٠٦، صحيح البخاري: ٤ / ١٨٥٨ ح: ١٤٦٥، صحيح مسلم: ٤ / ١٩٥٧ ح: ٢٥٤٦، سنن الترمذي: ٥ / ٢٥٤، ٢٧٥ ح: ٣٦١٠، السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ٧٥ ح: ٨٧٢٨، و٥ / ١٩٤٠ ح: ١١٥٩٢، تحفة الأخيار: ح: ٨٢٧٨، و٥ / ٤٩٠ ح: ٦٦٢٠، تاريخ أصبهان: ١ / ٢٠ ـ ٢١، دلائل النبوة: ٦ / ٣٣٤، موارد الظمآن: ١ / ٧٤٠ ح: ٣٠٠٦، الدرّ المنثور: ٨ / ١٨٥، وفي طبع: ٦ / ٣٢٠.

۲. سورة القتال: ۳۸.

٣. سنن الترمذي: ٥ / ٣٨٣، ٣٨٤ ح: ٣٢٦١، ٣٢٦١، جامع البيان: ٥ / ٣١٩، و ٢٦ / ٦٦ ـ ٦٧، صحيح ابن حبّان:

أقول: وأما قوله عَلَيْنَ : «لو كان الدين \_أو الإيمان، أو العلم \_ منوطاً بالثريا لناله رجال من أبناء فارس \_أو سن العجم \_»، بدون ذكر الآية ؛ فقد ورد عن جماعة ، وهم : ١ \_ عليّ بن أبي طالب الله يليل ٢ \_ وعمر بن الخطاب . ٣ \_ وعبدالله بن مسعود . ٤ \_ وسلمان الفارسي . ٥ \_ وأبو هريرة الدوسي . ٦ \_ وقيس بن سعد بن عبادة . ٧ \_ وعائشة . ٨ \_ وسكينة . فراجع تفصيل أحاديثهم في مصادرها . (١)

أخرج ابن أبي شيبة ونعيم بن حماد وابن ماجة وابن عدي وابن حبّان والطبراني والعقيلي والهيثم بن كليب والحاكم وغيرهم عن عبدالله بن مسعود؛ أنّه قال: بينما نحن عند رسول الله عَنَيْ إذ أقبل فئة من بني هاشم فيها الحسن والحسين، فلما رآهم النبيّ عَيَيْ اغرورقت عيناه و تغير لونه، قال: فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه! فقال: «إنّا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإنّ أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريداً و تطريداً، حتى يأتي قوم من قبل المشرق، معهم رايات سود، فيسألون الخير، فلا يُعطّونه، فيقاتِلون فيُنصرون، فيُعطّونَ ما سألوا، فلا يقبلونه، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي، فيملؤها قسطاً، كما ملؤوها جوراً. فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم، ولو حَبْواً على الثلج».

وروى بعضهم هذا الحديث بصورة مختصرة. (٢)

<sup>→</sup> ١٦/ ١٦ – ٦٣ ح: ١٩ ١٧، المعجم الأوسط: ٨/ ٣٤٩ ح: ٨٨٨٨، المستدرك: ٢ / ٩٨٨ ع ح: ٩ ٣٧٠٩، تاريخ أصبهان: ١ / ٢١ – ٢١ ، ٥٥، تفسير ابن كثير: ٤ / ٨٥٨ مسند الرزّاق: ١١ / ٢٦ ح: ١٩ ٩٢٨، الدرّ المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٤١٥ ع ح: ٢٥ ١٥ ٣٢٥، ٢٢٥١، ١٠٥٠ مسند المصنّف لعبد الرزّاق: ١١ / ٢٦١ ح: ٢١ / ٢٦١ مسند أجمد: ٢ / ٢٩١١ ، ٤٢١ ، ٤٢١ ، ٤٦٩، وفي طبع: ١٠ / ٢٣١ ـ ٢٣٢، ٢٣١ ابن راهوية: ١ / ٤١٥ ع ح: ٨ / ٤١٠ مسند أحمد: ٢ / ٢٩١ و ح: ١٠٤٠، وضي طبع: ١٠ / ١٩٧١ ح: ٢٥٢٠ مسند أبي يعلى: ٣ / ٢١١ ، ١٤٣١ ح: ١٠٤٠ البحر الزخّار للبزّار: ٩ / ١٩٥٥ ح: ١٩٧١، المعجم الكبير: مسند أبي يعلى: ٣ / ٢١، ٢١ ح: ٣٠٥٠ ما المستدرك: ٤ / ٤٢٧ ح: ١٩٤٠ من ١٩٤٠ من ١٩٤١، المستدرك: ٤ / ٤٢٠ ح: ١٩٤٠، تاريخ أصبهان: ١ / ٢٥ من ١٩٤٠، تحفة الأخيار: ٩ / ٢٨١ م: ١٦٨٦ من ١٩٤٥، الفروس بمأثور الخطاب: ٣ / ٣٦٠ ح: ١٩٤٠، مجمع الزوائد: ١ / ٢٥ من مجمع الزوائد: ١ / ٢٠٨ من ١٩٨٢، ١٣٠١ من ١٩٥٠، ١٣٠٠ من ١٩٨٠ من ١٩٠٠ من ١٩٨٠ من ١٩٠٠ من ١٩٠٠

٢٠ المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٢٧ ح: ٣٧٧١٦، المسند له أيضاً: ١ / ٢٠٩ ح: ٣٠٨، الفتن لنعيم بن حماد: ١ / ٣١٠ ح: ٨٩٥٥ من البعث البعث البعث المحادث ١٨٠ - ١٨٠ من ابن ماجة: ٢ / ١٣٦٦ ح: ٨ / ٥٣٩ ح: ١٩٠٨ من ابعث البعث البعث

وذكره الهيثمي في [المجمع]، ثم قال: وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو ليّن، وبقية رجاله ثقات. (١)

وقال حسين سليم أسد عن ابن كثير : هذا إسناد حسن .(٢)

وللحديث طريقان آخران غير طريق يزيد بن أبي زياد، فأخرج الحاكم في [المستدرك]، من طريق حنان بن سدير، (٣) عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماني، عن عبدالله بن مسعود. وجاء في لفظه: « ... فمن أدركه منكم أو من أعقابكم فليأت إمام أهل بيتي، ولو حبواً على الشلج، فإنها رايات هدى، يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملك الأرض، فيملأها قسطاً وعدلاً، كما مُلِئت جوراً وظلماً ». (٤)

وأخرجه البزّار وابن عدي من طريق داهر بن يحيى الرازي، عن ابن أبي ليلي، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، (٥) عن عبدالله بن مسعود. (٦)

الحكم بن عليبه، عن إبراهيم، عن علقمه والأسود، ٢٠ عن عبدالله بن مسعود. ٢٠٠٠

→ ح: ٥٠٨٤، السنّة لابن أبي عاصم: ٢/ ٦١٩ ح: ١٤٩٩، المعجم الكبير: ١٠ / ٨٨، ٨٨ ح: ١٠٠٤٣، ١٠٠٠، المعجم الأوسط: ٢/ ٣٦٧ ح: ٥٦٩٥، المسند للشاشي: ١/ ٣٦٧، ٣٦٦ ح: ٣٦٩، المجروحين: ٣/ ٩٩، المعجم الأوسط: ٢/ ٣٥١ م: ٣٩٨ م: ١٩٩٣، الآحاديث الواردة في الفتن: ١٨٥ ح: ٣٥٥، العلل للدارقطني: ٥/ ١٨٤ سن المنعفاء الكبير: ٤/ ٣٧٦ م: ٣٩٠ م: ١٩٩٧، تحفة الأشراف: ١/ ١١٢ ح: ١١٢٧ م ميزان الاعتدال: ٢/ ٤١٦ م: ٢٩٥٥، و٤٢٠ ميزان الاعتدال: ٢/ ٤١٦ م: ١٩٤٥، و٤٢٠ ميزان الاعتدال: ٢/ ٤١٦ م: ١٩٤٥، و٤٢٠ ميزان الاعتدال: ٢/ ٢١٦ م: ١٩٤٥، ميزان الاعتدال: ٢/ ٢١٨ م: ١٩٤٥، دخائر العقبى: ١٨٤، كنز العمّال: ١٤/ ٢١٧ ح: ٢٩٦٧، الصواعق المحرقة: ١٦٤٠. مجمع الزوائد: ٧/ ٣٦٧.

٢. عن شمائل الرسول لابن كثير: ٤٧٧.

ثمّ إنّ هذا الحديث معروف برواية يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود. وضعّفوه بابن أبي زياد: فأخرجه العقيلي من طريقه، ثم روى عن أبي أسامة قوله: {والله لو حلف خمسين يميناً قسامة ما صدقته، أهذا مذهب إبراهيم؟ أهذا مذهب عبدالله؟}. الضعفاء الكبير: ٤ / ٣٨١م : ١٩٩٣، وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، لضعف يزيد بن أبي زياد الكوفي، لكن لم ينفرد يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم... الخ. زوائد ابن ماجة على الكتب الخمسة: ٧٥٥ح: ١٣٦٩، وقد أشرنا في المتن إلى متابعته من طريقين آخرين.

٣. وفي المستدرك: حبان بن سدير ، وهو خطأ .

٤. المستدرك على الصحيحين: ٤ / ٤٦٤. ولم يصرّح الحاكم بصحّته. وتعقّب الذهبي بقوله: هذا موضوع.
 ٥. الأسود غير مذكور في البحر الزخار.

٦. ثم قال البزّار: {وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم إلّا ابن أبي ليلي، ولا نعلم يُروي إلّا من حديث داهر بن 🖚

وأحرج نعيم بن حماد وأحمد بن حنبل وابن ماجة وأبو عمرو الداني والحاكم وأبو نعيم والبيهقي عن ثوبان: أنّ النبيّ ﷺ قال: «إذا رأيتم الرايات السود قد خرجت من خراسان فأتُوها ولو حبواً على الثلج؛ فإنّ فيها خليفة الله المهدي ».

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي والبوصيري. (١) وقد ورد في ذلك عن عبدالله بن مسعود أيضاً، وجاء في رواية له: «إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فأتوها؛ فإنّ فيها خليفة الله المهدي». (٢)

ويؤيِّد ذلك ما أخرجه ابن ماجة عن عبد الله بن الحارث بن جزء: أنَّه قال: قال رسول الله عَيَّالُهُ: « يخرج ناس من المشرق ، فيوطِّئون للمهديّ » .

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمرو بن جابر الحضرمي وعبدالله ابن لهيعة . (٣)

← يحيى، عن ابن أبي ليلى. وداهر هذا رجل من أهل الري، صالح الحديث. وإنّما يعرف من حديث يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم }.

أقول: وقد تقدّم آنفاً إخراج الحاكم له من طريق عمرو بن قيس عن الحكم.

وسُئل الدار قطني عن هذا الحديث، فقال: { يرويه عمرو بن قيس الملائي عن الحكم. واختُلف عنه: فرواه حنان بن سدير من شيوخ الشيعة عن عمرو بن قيس، عن الحكم، عن عبيدة، عن عبدالله. قال ذلك عباد بن يعقوب ومحمّد بن ثواب الهبّاري عنه. وخالفهما محمّد بن أحمد القطواني؛ فرواه عن حنان، عن عمرو بن قيس، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبدالله. وخالفه داهر بن يحيى الرازي؛ فرواه عن ابن أبي ليلي، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبدالله. ورواه يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله. وكذلك قال عمارة بن القعقاع: عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله. وكذلك قال عمارة بن القعقاع: عن إبراهيم، عن علقمة. عن عبدالله. وكذلك قال عمارة بن القعقاع: عن إبراهيم، عن علقمة. وكذلك الكامل في الضعفاء: ٥ / ٢٧٨ م: ٢٠٤٦ دخيرة الحفاظ: ٢ / ١١٢١ ـ ١١٢٢ ح: ٢٥٨٥ العال الواردة في الأحاديث النبوية: ٥ / ١٨٤ ـ ١٨٤ س: ٨٠٨٠

- ١. الفتن لنعيم بن حماد: ١ / ٣١١ ح: ٨٩٦، مسند أحمد: ٥ / ٢٧٧، وفي طبع: ٣٧ / ٧٠ ح: ٢٢٣٨٧. سنن ابسن ماجة: ٢ / ١٣٦٧ ح: ٤٠٨٤، السنن الواردة في الفتن: ٥ / ٣٣٠ ٥ ح: ٥٤٨. المستدرك للحاكم: ٤ / ٥١٠، ٥٤٧، ٥٤٣٢ ح: ٨٤٣٨، ٨٤٣٢ مصباح الزجاجة: ح: ٢٠٨٦٨، ٢٥٤١، الصواعق المحرقة: ١٦٤٤، كنز العمّال: ٢١٨٦٤ ح: ٢٨٦٧٩.
- ٢. الكامل في الضعفاء: ٥ / ١٣٣ م: ١٣٩٥، ميزان الاعـتدال: ٢ / ١٨٧ م: ١٦٨٧، و ٥ / ٣٤٠ م: ٦٤٢٩. لسان
   الميزان: ٢ / ١٦٦ م: ٧٣٩، و ٤ / ٣٧٣ م: ١١٠٢.
- ٣. سنن ابن ماجة: ٢ / ١٣٦٨ ح: ٤٠٨٨، زوائد ابن ماجة على الكتب الخمسة: ٥٢٨ \_ ٥٢٩ ح: ١٣٧٣. تحفة الأشراف: ٢ / ١٣٩ ح: ٢١١١.

عندما تفكّرت في هذه النصوص قلت: إنّ قوم سلمان وأهل خراسان هم من الشيعة، وكيف يمكن أن يمنّ الله عليهم ويوصلهم إلى الدين والإيمان ولوكان منوطاً بالثريا وهم على ضلال؟!

ثم قلت في نفسي: يمكن أن تكون الشيعة أيضاً على الحقّ مثل المذاهب الأربعة، ولكن القوى الحاكمة حملت الناس على بغضهم وأذاعت في حقّهم الأكاذيب ممّاكان سبباً لغضب أتباع المذاهب الأخرى عليهم والنقمة منهم.

### سبب بعد المسلمين عن الإسلام

في ذلك الحين الذي حملت هموم المسلمين على عاتقي، كنت أفكر في سبب سقوطهم تحت نير العبودية وخضوعهم للقوى الامبريالية واستعمار بلادهم من قبل الصهيونية، وأفكر في علّة بُعْدهم عن الإسلام، بل ونفرتهم من الانتساب إليه، وتسلسل بي التفكير في الأسباب إلى صدر الإسلام.

ونتيجة لأسئلة وأجوبة ذهنية ظهر لي: أنَّ سبب ذلك كان قد شرع من القرن الأول. وإليك شيئاً ممّا جال في خاطري من الأسئلة والأجوبة.

كنت عند ما أقرأ قوله تعالى: ﴿ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِثَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَىٰ اللهِ حُجَّة بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ (١) أتفكّر في نفسي ؛ كيف كان ربّ العزّة مهتماً بالأولين ، فأرسل لهم الرسل ، كي يتضح دينه لهم ، ولا تبقى حجّة لديهم ، ولم يهتم بالأواخر! فيكتفي بإرسال خاتم النبيين ، ثم يتركهم هملاً بمئات السنين ، ويكلهم إلى أنفسهم ، ولا يبين لهم قائدهم بعد النبي عَيَّالَيُهُ ! ولم يكن هناك فرق إلّا أنّ الكتاب المنزل على هذا النبي يبقى محفوظاً إلى يوم القيامة ، بخلاف كتب الأوائل .

وبعد أن وجدت هذا الفرق قلت في نفسي: إذا لم يكن الإسلام الحقيقي واضحاً وكانت كلّ فرقة من فرق المسلمين ترى نفسها على الحقّ و ترى غيرها على الباطل

فكيف يمكن أن يكتفي ربّ العزّة بذلك الفرق لحلّ المشكلة؟ فهل يمكن أن يرسل الله من يبيّن الحق؟ أو هل يمكن أن يكون الله قد بيّن طريقاً لحلّ المشكلة ولم يصل إلينا؟

# متابعة آراء غير المعصوم في الدين

كنت شافعي المذهب في الفروع وأشعرياً في العقيدة، وكان تَهاجُمُ الأسئلة الذهنية يهز فؤادي؛ لماذا أنا أشعري في العقيدة؟ من أمرني باتباعه؟ آلله أمرني به أم رسوله؟ وهو بشر مثلي، ولم يكن مبعوثاً من قِبَل الله، بل هو نفسه لم يكن مستقرّاً في العقيدة؛ حيث إنّه كان في أوّل الأمر معتزلياً، وأقام على الاعتزال أربعين سنة، وألّف في تصحيحه كتاباً لم يؤلّف للمعتزلة كتاباً مثله، حسب ادّعائه. وقال: { ثم أبان الله سبحانه لنا الحقّ، فرجعنا عنه، فنقضناه، وأوضحنا بطلانه } . (١) فهاجم المعتزلة بشدّة وألّف في ردّهم كتباً، أهمّها: [الجوابات في الصفات عن مسائل أهل الزيغ والشبهات]. ومنها: [النقض على الجبائي].

قال أبو بكر القيرواني: { الأشعري شيخنا وإمامنا ومَنْ عليه معولنا، قام على مذاهب المعتزلة أربعين سنة، وكان لهم إماماً، ثم غاب عن الناس في بيته خمسة عشر يوماً، فبعد ذلك خرج إلى الجامع، فصعد المنبر، وقال: معاشر الناس، إنّي إنّما تغيبت عنكم في هذه المدّة لأنّي نظرتُ فتكافأتْ عندي الأدلّة، ولم يترجّح عندي حقّ على باطل، ولا باطل على حقّ، فاستهديت الله تبارك و تعالى، فهداني إلى اعتقاد ما أو دعته في كتبي هذه، وانخلعت من جميع ماكنت أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا. وانخلع من ثوب

١. تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: ١٣١.

كان عليه، ورمى به، ودفع الكتب إلى الناس. فمنها كتاب [اللمع]، وكتاب أظهر فيه عوار المعتزلة، سمّاه بكتاب [كشف الأسرار وهتك الأستار]، وغيرهما. فلما قرأ تلك الكتب أهل الحديث والفقه من أهل السنّة والجماعة أخذوا بما فيها، وانتحلوه }.(١)

ثم إنّ أبا الحسن الأشعري بعد أن رجع عن الاعتزال وانفصل عن أستاذه المعتزلي اعتنق مذهب أهل الحديث، وألَّف كتابه: [الإبانة عن أصول الديانة]، وسرد فيه عقيدته على نهج أهل الحديث، ومدح أحمد بن حنبل، وأيَّد عقائده وآراءه. بل حُكي: أنّه رأى النبي عَيَّالًا في المنام، فقال له: «انصر المذاهب المروية عنّي، فإنّها الحقّ».

ولم يقف الإمام الأشعري عند هذا الحدّ، بل لم يمض يسير من الزمان حتى بَـدَّل عقيدته هذه بعقيدة ثالثة، فعمد إلى تأليف كتابه: [اللمع في الرد على أهـل الزيـغ والبدع]، فشكَّل عقيدة مركَّبة من أفكار المعتزلة وآراء الحنابلة.(٢)

كنت أسأل نفسي: هل هناك دليل على أنّ الأشعري لو بـقي مـدّة أخـرى لا يـبدّل عقيدته هذه بعقيدة رابعة؟! فكيف يسنح لعاقل مخلص في دينه أن يعتمد في عقيدته على من كان حاله هكذا؟!

وقد يعرب عن مدى تردده وعدم استقراره في آرائه وأفكاره قوله: { وألفناكتاباً في باب شيء وأنّ الأشياء هي أشياء وإن عدمت، رجعنا عنه، ونقضناه، فمن وقع عليه فلا يعولن عليه }. (٣)

ومعلوم أنَّ لكلِّ من كان بهذه المثابة في التاريخ أعداء يتهجّمون عليهم ويسجّلون

١. تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: ٣٩. ولا يخفى أنّ ادعاء ترك الآراء والأفكار
 التي كان عليه أربعين سنة بأجمعها وتدوين عقيدة في عدّة كتب مدّة خمسة عشر يوماً ممّا يتأمل فيه المرأ.

٢. فراجع حول ترجمة الأشعري تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، لابن عساكر، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٣٤٧/٣ ـ ٣٤٧ م: ٣٢٧، وفيات الأعيان: ٣/ ٢٨٦ ـ ٢٨٦ م: ٤٢٩، تاريخ بغداد: ١١ / ٣٤٠ ـ ٣٤٠ م: ١٨٩٦، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ١٤ / ٢٨٢ ـ ٣٠م: ٢٤٥٨، وفي طبع: ٢ / ٣٣٢، سير أعلام النبلاء: ١٥ / ٨٥ ـ ٩٠ م: ٥١، العبر للذهبي أيضاً: ٢ / ٣٣، الأنساب: ١/ ١٦٦، البداية والنهاية: ١ / ٢٨٧.

٣. تبيين كذب المفترى: ١٣٣.

مثالبهم، وأنصاراً يقومون بالدفاع عنهم ويكتبون مناقبهم، والإمام أبو الحسن الأشعري كان من هذا القبيل، فقام بعضهم بالتشنيع عليه وتسجيل مثالبه، وقام أبو القاسم ابن عساكر بالدفاع عنه وإثبات مناقبه، في كتابه: [تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعري].(١)

\*\*

١. وممن خالف الإمام الأشعري شمس الدين الذهبي، حيث اتهمه بعداوة الله، على ما ذكره السبكي في [طبقات الشافعية]، وقام بردة والدفاع عنه.

نعم قال الذهبي: رأيت للأشعري كلمة أعجبتني، وهي ثابتة، رواها البيهقي، سمعت أبا حازم العبدوي، سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني. فأتـيته. فـقال: اشهد علىَّ أنّي لا أكفَّر أحداً من أهل القبلة، لأنّ الكلّ يشيرون إلى معبود واحد، وإنّما هذا كلّه اختلاف العبارات.

ثم قال الذهبي: وبنحو هذا أدين. وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفَّر أحداً من الأمة. ويقول: قال النبيِّ ﷺ: « لا يحافظ على الوضوء إلاّ مؤمن »، فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم.

وروى ابن عساكر الكلام المذكور لأبي الحسن الأشعري من طريق البيهقي في [تبيين كذب المفتري]: ١٤٨\_ ١٤٩، سير أعلام النبلاء: ١٥/ ٨٨٨..

قال الآمدي: وأنا أبارك هذه الفكرة السليمة والرأي الأخير لهؤلاء الشيوخ الثلاثة المعروفين بالتشدّد والتعصّب تجاه مخالفيهم على مرّ الزمان.

# لا ينجو من هذه الأُمّة إلّا طائفة واحدة

كنت عندما أفكر في قول النبيِّ عَتِكْمُ الله : « ستفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة ، الناجية منهم واحدة ، .

الذي أخرجه أئمة الحديث بطرق كثيرة عن جماعة من الصحابة ، منهم: ١ - أمير المؤمنين عليّ الله . ٢ - وسعد بن أبي وقاص . ٣ - وأنس بن مالك . ٤ - وعوف بن مالك . ٥ - وعبدالله بن مسعود . ٦ - وعبدالله بن عمرو . ٧ - وعمرو بن عوف . ٨ - وأبو الدرداء . ٩ - وأبو أمامة . ١٠ - وواثلة بن الأسقع . ١١ - وأبو هريرة . ١٢ - ومعاوية بن أبي سفيان . (١)

۱. بذل المساعي: ٤٧ ع: ٢٨، المصنَّف لعبد الرزَّاق: ١٠ / ١٥٥ م ح: ١٥٦ م ١٥٦٠ م ١٥٦٠ المصنَّف لابن أبي عباصم: ١٠ ٧٠ أبي شيبة: ٧ / ١٥٥ ع: ٢٧٨٩ ، ٣٧٨ مسند أحمد: ٢ / ٣٣١ ، ٣٢٩ و ٢ / ١٠٤٥ ، ١١٤٥ ، ١١٤٥ السنَّة لابن أبي عباصم: ١٠ ٧٠ ٢ ٢٦ ح: ٢ ٢ ٢٦ ح: ٢ ٢ ٢٦ ح: ٢ ٢ ٢١ ١ ٢٢١ ح: ٢ ٢٩٩١ ، ١٩٩١ ، ١٩٩١ ، ١٩٩١ ، ١٩٩١ ، ١٩٩١ ، ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٠١ . ١٩٩١ . ١٩٩١ . ١٩٠١ . ١١٠ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١

وحكم بصحّة هذا الحديث جماعة من المحدّثين، منهم الحاكم والذهبي. وقال ابن تيمية: الحديث صحيح، مشهور في السنن والمسانيد، مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة. (١)

كنت أقول في نفسي: إنّ النبيّ عَلَيْهُ صرّح في الحديث بأنّ الفرقة الناجية واحدة ، (۲) وإنّ الذين كنّا نعدهم من أهل النجاة \_ وهم أهل السنّة والجماعة \_ كانوا أربعة مذاهب، بل أكثر ، ولم يكونوا فرقة واحدة . ولا نستطيع أن نقول: إنّ الاختلاف في الفروع غير مخلّ بالوحدة ، وذلك لتسرب هذا الاختلاف إلى العقائد أيضاً ؛ فترى الشافعية معتنقين لعقيدة الأشعري الأخيرة ، والحنفية متمسكين بعقائد الماتردي ، والحنابلة مستندين إلى عقائدهم وآرائهم الخاصة ... وهكذا .

فإن تكلّفنا وحسبناهم بجميع فرقهم فرقة واحدة عظيمة فسيحصل خلاف المطلوب؛ لأنها حينئذ ستكون الفرقة المذمومة بلسان النبيِّ الأكرم عَلَيْلًا في ذيل الحديث المذكور كما أخرجه الحاكم: «ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمها فرقة قوم يقيسون الأمور برأيهم ؛ فيحرمون الحلال ، ويحللون الحرام ».

وقال الحاكم: هذاحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. (٣) هكذا كان الحديث في لفظ الحاكم من طريق محمّد بن مؤمّل عن نعيم بن حماد.

عددا دل اعتلیت في فقد اعت کم ش طریق فاعتدا بن طوش فل فلیم بن

١. ـ مجموع الفتاوى: ٣ / ٣٤٥.

٢. وفسَّره يزيد الرقاشي في روايته لحديث أنس بقوله: وهي الجماعة.

٣. المستدرك على الصحيحين: ٤ / ٤٣٠، وفي طبع: ٤ / ٤٧٧ ح: ٨٣٢٥.

وفي لفظ الحاكم من طريق أبي جعفر البغدادي \_ وكذا في ألفاظ غيره \_ عن نعيم بن حماد: « أعظمها فتنة » .(١)

١. البحر الزخّار للبزّار: ٧ / ١٨٦ ح: ٢٧٥٥ ، المعجم الكبير: ١٨ / ٥٠ ح: ٩٠ ، المستدرك: ٣ / ٥٤٧ ، مجمع الزوائد: ١ / ١٧٩ .

ثم إنّه ينبغي هنا أن نشير إلى ظاهر تين متداولتين في التاريخ الإسلامي.

الأولى: إنّ بعض علماء الحديث جعلوا المذهب معياراً لمعرفة صحّة الحديث وضعفه، فحكموا على الحديث بالوضع بسبب مخالفته لمذهبهم، وكان حديث عوف بن مالك هذا من ذلك القبيل؛ حيث جاء في الحديث التصريح ببطلان القياس وذمّ أهل الرأي، وذلك مخالف لمذهب القوم، فلذا طرحوه، وحملوا على نعيم بن حماد، فاتّهموه بوضعه. فأخرجه ابن عبد البرّ من طريق نعيم بن حماد، وقال: هذا عند أهل العلم بالحديث حديث غير صحيح، حملوا فيه على نعيم بن حماد. وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا أصل له. جامع بيان العلم وفضله: ٢ / ١٩٨، ١٦٩٢ ح: ١٩٩٧، ١٩٩٦، ١٩٩٧.

وذكره الذهبي من طريق أبي الزرعة الدمشقي عن نعيم بن حماد، ثم قال: قال محمّد بن علي بن حمزة: سألت يحيى بن معين عن هذا، فقال: ليس له أصل، ونعيم ثقة. قلت: كيف يحدّث ثقة بباطل؟ قال: شُبّه له. سير أعلام النبلاء: ١٠ / ٢٠٠ وأخرجه ابن عدى من طريق نعيم أيضاً، ثم قال: قال لنا ابن حماد: هذا وضعه نعيم بن حماد.

وقال ابن عدي: {وهذا الحديث كان يعرف بنعيم بن حماد بهذا الإسناد، حتى رواه عبد الوهاب بن الضحاك وسويد الأنباري وشيخ خراساني يقال له (أبو صالح الخراساني) \_ وفي الذخيرة: شيخ خواشتي يقال له أبو صالح الخاشتي \_ عن عيسى بن يونس. وأبو عبيد الله أتُهم بهذا الحديث أيضاً، حيث حدّث، ورواه عن عمه \_ وهو عبدالله بن وهب \_عن عيسى.

وقال لنا الفريابي: لما أردت الخروج إلى سويد قال لي أبو بكر الأعين: سل سويداً عن هذا الحــديث. فــوَقِفْه عليه. فجئت إلى سويد فأملى عليَّ عن عيسى بن يونس، ووقفته عليه، فأبي.

أقول: وفي النسخ الموجودة عندى من كتاب ابن عدي؛ فجئت إلى سويد فأملى على عيسى بن يونس. ووقفه عليه، فأبى. والصحيح ما أثبتناه كما في [الذخيرة } وغيره من المصادر الّتي نقل فيها كلام ابن عدي. ورواه الخطيب عن ابن عدي، عن الفريابي بلفظ: وقال لي \_ يعني أبا بكر الأعين \_: وَقِفْه \_ يعني سويداً \_وثبت منه هذا الحديث؛ هل سمع عيسى بن يونس؟ فقدمتُ على سويد، فسألته، فقال: حدّثنا عيسى بن يونس، عن حريز بن عثمان ... فذكر الحديث إلى أن قال الفريابي: وقفت سويداً عليه بعد أن حدّثني، ودار بيني وبينه كلام كثير. تاريخ بغداد: ٢٣ / ٣٠ م: ٧٢٨٥.

ورواه عبد الوهاب بن الضحاك عن عيسي بن يونس كذلك. وأبو صالح الخراساني \_وكان من قدماء أصحاب الحديث \_ رواه عن عيسي بن يونس. وعبد الوهاب بن الضحاك اتُّهم أيضاً فيه، وذلك لأنّ هذا الحديث معروف بنعيم عن عيسي بن

⇒ يونس }. انتهى كلام ابن عدي. الكامل في الضعفاء: ٨ / ١٧٩ ـ ١٨٠ م: ١٩٥٩، ذخيرة الحفاظ: ١ / ٤٢٧ ع: ٥٧٥. وقال الخطيب عن ابن عدي: {وهذا إنّما يعرف بنعيم بن حماد، رواه عن عيسى بن يونس، فتكلّم الناس فيه بجرّاه، ثم رواه رجل من أهل خراسان يقال له الحكم بن المبارك، يكنى أبا صالح، يقال له الخواشتي، ويقال: إنّه لا بأس به. ثم سرقه قوم ضعفاء؛ ممّن يعرفون بسرقة الحديث منهم: عبد الوهاب بن الضحاك والنضر بـن طاهر، وثالثهم سويد الأنبارى }. تاريخ بغداد: ٣ / / ٢٠٥ م: ٧٢٨٥.

وأخرجه الخطيب من طريق نعيم بن حماد، عن عيسى بن يونس، ثم ذكره من طريق كلّ من عبدالله بن جعفر وسويد بن سعيد وعمرو بن عيسى وعبد الوهاب بن الضحاك وعبدالله بن وهب ومحمّد بن سلام المنبجي. ونقل عن عبد الغني بن سعيد: أنّه قال: كلّ من حدّث به عن عيسى بن يونس غير نعيم بن حماد فإنّما أخذه من نعيم. وبهذا الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل العلم بالحديث. تاريخ بغداد: ١٣ /٣٠٧ - ٣١١م: ٥٨٧٨، وعن الفقيه والمتفقه للخطيب أيضاً: ١ / ١٧٧ - ١٨٠.

وكان ابن حماد الدولابي من أشدً الناس هجوماً على نعيم بن حماد، وكان يتّهمه بوضع الأحاديث لِتقوية السنّة وذكر الحكايات الكاذبة في ثلب أبي حنيفة.

وذكر الحافظان في التهذيبين عن ابن عدي: أنّه قال: وابن حماد متّهم فيما يقوله عن نعيم، لصلابته في أهـل الرأي. تهذيب الكمال: ٢٩/ ٤٦٦-٤٨٢م: ٦٤٥١، تهذيب التهذيب: ١٠ / ٤٥٩ - ٤١٢م: ٧٤٨٥.

أقول: لا يخفى أنّه إذا طرح كلّ فرقة الأحاديث التي كانت مخالفة لرأيها فستكون نتيجة ذلك الحرمان من القسم الأعظم من السنّة النبوية. هذا، مع أنّ الشيء الواجب في الشريعة الإسلامية على الجميع همو أن يشكّلوا مذاهبهم وأفكارهم وفق سنّة النبي تَتَكِلُهُ، لا أن يؤوّلوا النصوص إلى آرائهم الخاصّة، ويطرحوا الأحاديث النبوية، بسبب مخالفتها لتلك الآراء، فإنّ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ وَمَاءَاتُكُمُ مُالرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهُ كُمْ عَنْهُ فَانْتُهُوا ﴾. سورة الحشر: ٧.

ولا شكّ أنّ الحكم بالوضع على حديث اتّفق تسعة أشخاص على روايته كان بلا مبرر في أمثال المقام وبعيد عن ساحة العلم والتحقيق، واتّهام جميع هؤلاء بالكذب على النبيّ عَيَّاتُهُ مخالف للانصاف، خاصّة وفيهم من كان مثل نعيم بن حماد المروزي الذي كان من أساطين العلم وأثمّة الدين، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والعجلي. وقال ابن تيمية: وهو ثقة إمام. الكامل في الضعفاء: ٨ / ٢٥١ ـ ٢٥٦م: ١٩٥٩، تهذيب الكمال: ٢٩ / ٢٥١ ـ ٢٥٦م: ٨ ٢٠٥ ميزان الاعتدال: ٤ / ٢٦٧ ـ ٢٧٠م: ٢٠٥ ميزان الاعتدال: ٤ / ٢٦٧ ـ ٢٧٠م: ٩٠٠، ميزان الاعتدال: ٤ / ٢٦٧ - ٢٧٠م:

الثانية: إنّهم عندما يرون شخصاً يروي ما يخالف مذهبهم يتّهمونه بالكذب ويحكمون بضعفه ونكارة حديثه، وبالتالي يفقد ذلك الشخص منزلته ومكانته عندهم. فقول عبد الغني بن سعيد: ( وبهذا الحديث سقط نعيم بسن حماد عند كثير من أهل العلم بالحديث) دليل صريح على صحّة ذلك.

# مَن هم أهل السنة ؟

عندماكنت أقرأ الحديث المشهور بين أهل السنّة والجماعة: «إنّي قد تركت فيكم شيئين، لن تضلّوا بعدهما ؛كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض ». (١)

كنت أُفكر في نفسي، وأقول: ما هو الدليل على أننا من أهل السنّة؟ مع أنّ رؤساءنا أمثال الخليفة الأوّل والثاني والثالث هم الّذين أمروا بترك السنّة ومحوها ومنعوا عن روايتها وانتشارها تحت ذريعة قول النبيّ عَيَّاتُهُ: «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». بل جمعوا أحاديث النبيّ عَيَّاتُهُ ، فأحرقوها، وسجنوا الصحابة الّذين رووها.

مع أنَّ النبيِّ عَيَّتِهِ أُمْرُ باتباع سنَّته كما أمر باتباع كتاب ربّه، ونهى عن مخالفتها و تركها.

فقد ثبت عن النبيِّ ﷺ: أنّه قال: « يوشك الرجل متكنًا على أريكـته يــحدث بــحديثي ، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ؛ فما وجدناه فيه من حلال أحللناه ومن حرام حرمناه » .

وفي رواية: أنّه عَيَّالَهُ قال: « يوشك أحدكم أن يـقول: هـذاكـتاب الله ، مـاكـان فـيه مـن حلال حللناه ، وماكان فيه من حرام حرمناه . ألا من بلغه حديث فكذبه فـقد كـذب الله ورسـوله والذي حدثه ».

وقد روى هذا الحديث عن النبي عَلَيْهُ جماعة من أصحابه. وهم: ١ - المقدام بن معد يكرب. ٢ - وأبو هريرة. ٣ - وأبو سعيد. ٤ - وأبو رافع. ٥ - والعرباض بن سارية.

١. المستدرك: ١ /٩٣.

٦ ـ و جابر بن عبدالله . ٧ ـ و خالد بن الوليد . (١)

وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وحكم الترمذي بصحّته من حديث أبي رافع وبحسنه من حديث المقدام، وصحّحه الحاكم من حديث أبي رافع والمقدام جميعاً، ووافقه الذهبي على ذلك من رواية أبي رافع، وسكت عن رواية المقدام.(٢)

قال الذهبي: ومن مراسيل ابن أبي مليكة: أنّ الصدِّيق جمع الناس بعد وفاة نبيّهم، فقال: إنّكم تحدّثون عن رسول الله ﷺ أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشدُّ اختلافاً، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً، فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرامه. (٣)

وأخرج الحاكم من طريق المفضل بن غسان، ثني علي بن صالح، ثنا موسى بـن

١. وينبغي أن نشير إلى أنّ المتقي الهندي ذكر هذا الحديث في عدة مواضع من كنزه، ونسبه إلى الصحابة الله ذين ذكرنا أسمائهم في المتن، وذكر من بينهم (المقداد) أيضاً، ووضع على حديثه رمز أحمد وابن ماجة والحاكم. راجع: كنز العمال: ١ / ١٧٥ ح: ٨٨٢. وهو خطأ، فإنّي لم أقف على الحديث من رواية المقداد في شيء من المصادر، وهو في المصادر الثلاثة من حديث المقدام. ولعل المقداد مصحّف من المقدام.

۲. مسند ابن أبي شببة: ۲ / ۲۰۰ ع - ٤٠٠ ع - ٤٠٠ و مسند الشافعي: ١٥١، ٣٣٣، مسند أحمد: ٢ / ٣٦٠، ٣٦٠ و و ٤ / ١٦١، ١٦٢ و ٦ /٨، وفي طبع: ٢٨ / ١٠٠ ع - ٤١٠ ١٤ ع ١٧١٠، مسند الحميدي: ١ / ٢٥٢ ع : ١٥٥، سنن الدارمي: ١ / ١٥٣ ع - ١٥٣، الآحاد والعثاني: ٣ / ٤٤ ع : ١٣٣١، سنن ابن ماجة: ١ / ٦ ـ ٧ ع : ١٠٥٣، ١ الترمذي: ٤ / ٢٠٠ ع - ١٨٠٤ منند الترمذي: ٤ / ٢٠٠ ع - ١٨٠٤ منند الترمذي: ٤ / ٢٠٠ ع - ١٨٠٤ منند الترمذي: ٤ / ٢٠٠ ع : ١٨١٨، شرح معاني الآثار: ٤ / ٢٠٠ ع : ١٠٩٠ ـ ١٤٦٠، السنة للمروزي: ٧٠ ـ ١٧٠ أبي يعلى: ٣ / ٢٤٦ من ١٨١٥، شرح معاني الآثار: ٤ / ٢٠٩ ع : ١٩٠٩ مناد ١ السنة للمروزي: ٧٠ ـ ١٧٠ مند ١١١ ع : ١٩٠٤، ١١٠ مناد ١١٠ م

عبدالله بن حسن بن حسن، عن إبراهيم بن عمر بن عبيد الله التيمي، ثنا القاسم بن محمد، قال: قالت عائشة: جمع أبي الحديث عن رسول الله ﷺ، وكانت خمسمائة حديث، فبات ليلته يتقلّب كثيراً، قالت: فغمني ذلك، فقلت: أتتقلّب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أى بنية، هلم الأحاديث التي عندك، فجئته بها، فدعا بنار فأحرقها. فقلت: لم أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندك، فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به، ولم يكن كما حدثني، فأكون قد تقلّدت ذلك. (١) وأخرج ابن سعد عن عبدالله بن العلاء قال: سألت القاسم (ابن محمد بن أبي بكر) يملي علي أحاديث، فقال: إن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فأنشد يملي علي أحاديث، فلما أتوه بها أمر بتحريقها ثم قال: مثناة كمثناة أهل الكتاب. قال

وأخرج البخاري عن ابن عباس، قال: لما اشتد بالنبي عَلَيْنَ وجعه قال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده». قال عمر: إنّ النبيّ غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا، وأكثروا اللغط، قال: «قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع». فخرج ابن عباس يقول: إنّ الرزية كلّ الرزية ما حال بين رسول الله عَلَيْنَ وبين كتابه. (٣)

فمنعنى القاسم يومئذ أن أكتب حديثاً. (٢)

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة والطبراني والرامهرمزي والحاكم والخطيب من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه: أنَّ عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر: ما هذا الحديث عن رسول الله عَلَيْنُهُ ؟! وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب.

وفي رواية: أنَّ عمر بن الخطاب بعث إلى عبدالله بن مسعود وأبي الدرداء وأبي مسعود

١. أورد الذهبي هذا الأثر في [تذكرة الحفاظ]، ثم قال: وهذا لا يسصح ، والله أعلم. ونقله المتقي الهندي في [الكنز] عن ابن كثير، ثم ذكر قوله: وقد رواه القاضي أبو أمية الأحوص بن المفضل بن غسان الغلابي عن أبيه، عن علي بن صالح ... ثم قال ابن كثير: هذا غريب من هذا الوجه جداً ، وعلي بن صالح لا يُعرَ ف تذكرة الحفاظ للذهبي: ١ / ٥٠ كنز العمّال: ١ / ٢٥٠ حجية السنّة: ٢٩٤، الاعتصام بحبل الله المتين: ١ / ٣٠، حجية السنّة: ٣٩٤.
 ٢ / ٥٠ كنز العمّال: ١ / ٢٥٠ م: ٧٣٤ م: ٧٤٦ على السنّة: ٤٧.

٣. صحيح البخاري: ١ /٥٧ ح: ١١٤. وسيأتي الكلام على هذه القصّة عن قريب بصورة مفصلّة.

الأنصاري، فقال: ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله عَلَيْلَهُ ؟! فحبسهم بالمدينة حتى أَسْتُشْهد

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وإنكار عمر أمير المؤمنين على الصحابة كثرة الرواية عن رسول الله عَيْنَا فيه سنة، ولم يخرجاه.

ووافقه الذهبي.(١)

وأخرج أحمد وأبو زرعة الدمشقي من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال: حدّ ثني أبي، عن أبيه واللفظ لأحمد قال: قال عمر: لأبي ذرّ ولعبد الله وأبي الدرداء: ما هذا الحديث الذي تحدّ ثون عن محمّد ؟! قال: وأحسبه قال: حبسهم عنده. (٢)

وقال أبو بكر بن العربي: فقد روي: أنّ عمر بن الخطاب سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة، حتى أُستُشْهِدَ فأطلقهم عثمان، وكان سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله عَلَيْلُهُ .(٣)

ذكره السيوطي في [الجامع الكبير] والمتقي في [الكنز] عن الطبراني في [الأوسط] والرامهرمزي في [المحدث الفاصل] وأبي الأسعد هبة الله القشيري وأبي الفتح الصابوني معاً في [الأربعين] والخطيب في [شرف أصحاب الحديث] والديلمي وابن النجار ونظام الملك في أماليه ونصر في [الحجّة] وأبي على بن حبيش

١. الطبقات الكبرى: ٢ / ٣٣٦، المصنَّف لابن أبي شيبة: ٥ / ٢٩٥ ح: ٢٦٢٢، المعجم الأوسط: ٣ / ٣٧٨ ح: ٣٤٤٩، وفي طبع: ٤ / ٢٦٨، شرف أصحاب الحديث: ٨٧
 ح: ١٩٥ تذكرة الحفاظ: ١ / ٧، الاعتصام بحبل الله المتين: ١ / ٣٠، مجمع البحرين: ١ / ٢٦٢ – ٢٦٣ ح: ٣٠٤.
 ٢. العلل ومعرفة الرجال لأحمد: ١ / ٢٥٨م: ٣٧٢، وفي طبع: ١ / ١٠٩ ح: ٣٦٢، تاريخ أبي زرعة: ٢٧٠م: ١٤٧٩.
 ٣. العواصم من القواصم: ٦٢، أضواء على السنّة المحمدية: ٥٤.

الدينوري في حديثه.(١)

وأورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني في [الأوسط]، وفيه أحمد ابن عيسى بن عبدالله الهاشمي، قال الدارقطني: كذّاب. (٢)

وقال الزيلعي: { وقد روى الحافظ أبو محمّد الرامهر مزي في أول كتاب [المحدث الفاصل] حديثاً موضوعاً لأحمد بن عيسى، هو المتّهم به }. (٣) ثم ذكر الحديث مثل ما تقدّم.

أقول: إنّ الحكم بوضع الحديث في أمثال المقام غير صحيح، فإنّ أحمد بن عيسى لم يتفرّد به ، بل تابعه على ذلك عبد السلام بن عبيد ، (3) أخرج متابعته الخطيب في اشرف أصحاب الحديث]. وعبد السلام هذا وإن كان في الضعف مثل أحمد إلّا أنّ الإسناد يأخذ القوة بسبب تعدّد الطرق. مع أنّ للحديث شاهداً آخر عن علي الله في أنّ الخلفاء للنبي عَيَا الله وللأنبياء الميلا هم أصحاب الحديث، أخرجه الخطيب أيضاً. (6)

وأخرج ابن عساكر عن محمّد بن إسحاق، قال: أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، قال: والله ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله عَلَيْنَ ، فجمعهم من الآفاق؛ عبدالله وحذيفة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن عامر، فقال: ما هذه الأحاديث الّتي قد أفشيتم عن رسول الله عَلَيْنَ في الآفاق؟! فقالوا: أتنهانا؟ قال: لا، أقيموا عندي، لا والله، لا تفارقوني ما عشت، فنحن أعلم ما نأخذ ونرد عليكم. فما فارقوه حتى مات. (١)

١. المعجم الأوسط: ٦ / ٣٩٥ ح: ٣٨٤، المحدث الفاصل: ١٦٣، شرف أصحاب الحديث: ٣٠ ـ ٣١ ح: ٥٨.
 لسان الميزان: ١ / ٢١٤ م: ٧٦٤، جامع الأحاديث: ٢ / ٦٣ ح: ٤٠٠٥، و ١٨ / ٢٤٨ ح: ٧٣١٧، كنز العمّال:
 ٢١٤ ـ ٢٩٥ ح: ٨٩٤٨.

٢. مجمع الزوائد: ١ /١٢٦.

٣. نصب الراية: ١ / ٣٤٨ ح: ١٤٨٦.

دراجع ترجمته في الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي: ٢ /١٠٧ م: ١٩٣٠، ميزان الاعـتدال: ٢ / ٦١٧ ـ ٦١٨ ـ
 م: ٥٠٥٦، لسان الميزان: ٤ / ٣٥٧ م: ٦٧٧.

٥. شرف أصحاب الحديث: ٣١\_٣٢ح: ٥٩.

٦. تاريخ دمشق: ٤٠ / ٥٠٠م: ٤٧٢٦، كنز العمّال: ١٠ / ٢٩٢ ح: ٢٩٤٧٩، أضواء على السنة المحمدية: ٥٣ \_ ٥٤.

وأخرج ابن سعد والشافعي وأحمد والدارمي وابن ماجة وابن قانع والمحاملي والطبراني والرامهرمزي والدارقطني والحاكم وابن عبد البرّ والخطيب والمرزّي عن الشعبي، عن قَرَظَة بن كعب، قال: خرجنا نريد العراق، فمشى معنا عمر بن الخطاب إلى صرار، فتوضأ، ثم قال: أتدرون لم مشيت معكم؟ قالوا: نعم؛ نحن أصحاب رسول الله عَيْلُهُ مشيتَ معنا، قال: إنّكم تأتون أهل قرية لهم دَوِيٌّ بالقرآن كدوي النحل، فلا تبدونهم بالأحاديث فيشغلونكم، جردوا القرآن، وأقلوا الرواية عن رسول الله عَيْلُهُ، وامضوا وأنا شريككم. فلما قدم قرظة قالوا: حدِّثنا، قال: نهانا ابن الخطاب.

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، له طرق تجمع، ويذاكر بها. وأقرّه الذهبي، وصححه الزهيري أيضاً.

وقد روى بعضهم هذا الحديث بصورة مختصرة، فاقتصروا على قول عمر: أقلوا الرواية عن رسولالله ﷺ، وأنا شريككم.

وذكر أبورية رواية أخرى بلفظ: وكان عمر يقول: أقلوا الرواية عن رسولالله عَيَّالِللهُ إلّا فيما يعمل به.

وفي رواية لابن قانع عن قرظة: خرجنا إلى الكوفة، فشيعنا عمر، فقال: أقلوا الرواية عن رسول الله عَلَيْلَةُ ، وأنا شريككم في ذلك. قال قرظة: فوالله ما رويت عنه حديثاً بعد، ولا أروي عنه شيئاً حتى أموت. (١)

أقول: إنّ هذا من الآثار الثابتة، فقد رواه عن الشعبي جماعة كثيرة، وهم: ١ ـ بيان ابن بشر. ٢ ـ وإسماعيل بن أبي خالد. ٣ ـ وأبو حصين الأسدي. ٤ ـ وأشعث بن سوار.

الطبقات الكبرى: ٦ /٧، العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل: ١ / ٢٥٨ م: ٣٧٣، وفي طبع: ١ / ١٠٩ م: ٣٦٣، سنن الدارمي: ١ / ٥٨، سنن ابن ماجة: ١ / ٣ ح: ٢٨، معجم الصحابة لابن قانع: ٢ / ٢٦٦ م ٩١٣، أمالي المحاملي: ٢٨ / ٢٦٨ ح: ٢٣٠، المعجم الأوسط: ٢ / ٣٦٠ ح: ٣٢٠ ح: ٢٨٠ ، ١٩٨١، المحدّث الفاصل: ٥٥٠ ح: ٤٤٧، العلم للدار قطني: ٢ / ٢٠١ من ٢٢٤، المستدرك: ١ / ٢٠١، جامع بيان العلم وفضله: ٢ / ٩٩٩ \_ ٩٩٩ والعلل للدار قطني: ٢ / ٢٠١، وفي طبع / ٣٩٧ \_ ٣٩٨، شرف أصحاب الحديث: ٨٨ ح: ١٩٢، تهذيب الكمال: ٣١ / ٥٠٥ م: ٤٨٦٤، تحفة الأشراف: ٨ / ٩٨ ح: ١٠٦٠، أضواء على السنة المحمدية: ٥٥، تذكرة الحفاظ: ١ / ٧، الاعتصام بحبل الله المتين: ١ / ٣٠.

٥ ـ ومنصور بن عبد الرحمن الغدّاني . ٦ ـ وداود بن أبي هند . ٧ ـ ومجالد بن سعيد .
 ٨ ـ وأبو البلاد يحيى . ٩ ـ وسعد بن إبراهيم . ١٠ ـ ومطرف بن طريف .

وينبغي أن نلفت النظر إلى أنّ جمود هؤلاء العراقيين على كتاب الله وتجريده عن السنّة النبوية كان من الأسباب الأصلية لنشأة ذهنية الخوارج في العراق.

وأخرج أبوزرعة وابن عساكر عن إسماعيل بن عبيد الله، عن السائب بن يزيد، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة: لتتركن الحديث عن رسول الله على أو لألحقنك بأرض دوس، وقال لكعب: لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة. (١) وعن أبي سلمة، قلت له \_ يعني أبا هريرة \_: أكنت تحدث في زمان عمر هكذا؟ فقال: لو كنت أحدّث في زمان عمر مثل ما أحدّثكم لضربني بمخفقته. (٢)

وأخرج أبو خيثمة وابن عبد البر عن يحيى بن جعدة، قال: أراد عمر أن يكتب السنة، ثم بدا له أن لا يكتبها، ثم كتب في الأمصار ؛ من كان عنده شيء من ذلك فليمحه. (٣)

۱. تاریخ أبي زرعة: ۲۷۰ ح: ۱٤۷٥، تاریخ دمشق: ۵۰ / ۱۷۲، البدایة والنهایة: ۸ / ۱۰٦، کنز العمّال: ۲۹۱ / ۲۹۱ ح: ۲۹٤۷۲، أضواء علی السنّة: ۵۵.

٢. تذكرة الحفاظ: ١ /٧، الاعتصام بحبل الله المتين: ١ / ٣٠، جامع بيان العلم وفضله: ٣٩٩.

٣٤ كنز العمال: ١٠ / ٢٩٢ ح: ٢٩٤٧٦، جامع بيان العلم وفيضله: ١ / ٢٧٥ ح: ٣٤٥. وقيال الزهبيري: والأثير أخرجه أبو خيثمة في العلم (٢٦) ومن طريقه الخطيب في التقييد: ٥٣ ـ ٥٣.

ابن حزم يحاول أن يجمع بين المتخالفين

ثم إنَّ ابن حزم الأندلسي كان ممّن يرى أنَّ الإكثار من رواية الأحاديث وتبليغها للناس فضيلة. ولكنّه لما واجه المخالفة بين هذا الرأي وبين ما فعله عمر بن الخطاب حاول أن يدافع عن الخليفة بإنكار جميع ما روي عنه في ذلك، مثل الّذي يضع يديه على عينيه في وسط النهار، ثم يقول: الشمس غير موجود.

ومعلوم لكلّ من اطلع على أحوال ابن حزم: أنّه كان ممّن شكّل في رأسه أفكاراً وآراء حسب ما أدى إليه نظره القاصر وعقله الناقص، ثم قام بتحميل تلك الآراء على النصوص الشرعية؛ فأوّل النصوص إليها، وطرح ما لم يستطع تأويله. وأحياناً تمسّك بما قد لا يمكن أن يتشبث به مَنْ له شيء من العلم، ثم سولت له نفسه بأنّه مطمئن بحقيّة ذلك وبطلان ما خالفه، فانخدع بتلك الإيحاءات النفسانية، وأقنع نفسه بذلك، وأبرز ما في نفسه بكلماته الشنيعة والسبّ والشتم تجاه مخالفيه.

وكمثال على ذلك لا بأس بأن ننقل كلام ابن حزم في المسألة. قال: ولا أضلَّ ولا أجهل ولا أبعد من الله عزّ وجلّ

ممن يزجر عن تبليغ كلام النبي عَلَيْنُ ، ويأمر بأن لا يكثر من ذلك ، أو يرد ما لم يوافقه مما صح عن النبي عَلَيْنُ الشره الملعون ورأيه الفاسد وهواه الخبيث ودعواه الكاذبة ، ثم يغني دهره في الإكثار من تبليغ آراء مالك وابن القاسم وسحنون وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ، والتلقي بالقبول لجميعها على غلبة الفساد عليها ، ألا إنّ ذلك هو الضلال البعيد ، والفتيا بالآراء المتناقضة . وبالله تعالى نعتصم . راجع : الإحكام في أصول الأحكام : ١ / ٢٠٠ / .

ولا يخفى على اللبيب أنّ من كان بهذه المثابة لم يكن خليقاً لأن يجاب عن كلماته الصبيانية أصلاً. إلّا أنّ بعض السذج من المعاصرين يرون أحقيّة كلّ من استعمل الشدّة والعنف ضد مخالفيه، وينظنّون أنّ قبطع ابن حزم وإطمئنانه حصل من الموجبات الحقيقية لذلك، كجميع أهل العلم، ولا يدري هؤلاء بأنّ الموجب الحقيقي لذلك لدى ابن حزم هو هواه النفسى. ولكى يتضح لهؤلاء قدر كلامه ومنزلته العلمية نقوم بالجواب عنه.

أخرج ابن حزم رواية إبراهيم بن عبد الرحمن المتقدمة في [الإحكام] من طريق محمّد بن جعفر غندر عن شعبة، ثم قال: { هذا مرسل، ومشكوك فيه من شعبة، فلا يصحّ، ولا يجوز الاحتجاج به. ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد؛ لأنّه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة، وفي هذا ما فيه، أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ سنن رسول الله على المسلمين، وألزمهم كتمانها وجحدها وأن لا يذكروها لأحد، فهذا خروج عن الإسلام، وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كلّ ذلك. ولئن كان سائر الصحابة متهمين في الكذب على النبي على في الاسلام، فهذا قول لا يقوله مسلم أصلاً. ولئن كان حبسهم وهم غير متهمين لقد ظلمهم. فليختر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات الملعونة أي الطريقتين الخبيثتين شاء، ولابد له من أحدهما }.

أما قول ابن حزم {هذا مرسل } فمراده ما صرَّح به البيهقي في قوله: {وإبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من عمر ، وإنّما يقال: إنّه رآه }. السنن الكبرى للبيهقي: ١٠ / ٢٧٧.

وقال الهيثمي: {هذا أثر منقطع، وإبراهيم ولد سنة عشرين، ولم يدرك من حياة عمر إلّا ثـلاث سـنين، وابـن مسعود كان بالكوفة، ولا يصحّ هذا عن عمر }.

وتُعقِّب في هامش كتابه: بل هذا صحيح، عن عمر من وجوه كثيرة، وكان عمر شديداً في الحديث. مجمع الزوائد: ١ / ١٤٩٨.

أقول: إنّ هذا الإدعاء غير صحيح، بل ثبت أنّ إبراهيم ولد في زمن النبيّ عَلَيْقَة كما استصوبه الحافظ في [الإصابة] ورآ عمر، وسمع منه، وذلك لما يلي:

أُوّلاً: إنّ أبا نعيم الأصفهاني قال: وممّا يدلّ على ولادته في أيام النبيّ ﷺ سنُّه. ثم روى أبو نعيم عن إبراهيم بن المنذر: أنّه توفي سنة ست وتسعين، وهو ابن خمس وتسعين سنة.

⇒ وجزم بذلك ابن عبد البرّ الأندلسي في [الاستيعاب]. معرفة الصحابة لأبي نعيم: ٢ / ١٥٩ - ١٦٠م: ٧٦ ح: ٧٣١، وفي طبع: ١ / ٢١٢ م: ٧٦ ح: ٧٣٣، الاستيعاب: ١ / ١٥٨ م: ٢٠ قال الدكتور محمّد راضي في تعليقته على معرفة الصحابة: ووقع عند ابن الأثير في هذه الرواية: أنّه توفي سنة خمس وسبعين، وله ست وسبعون سنة. وهو تصحيف. ولربما اعتمد ابن حجر على هذه الرواية عند ابن الأثير في نقله عن أبي نعيم، ويحتمل أنّ للكتاب نسخة، فيها مثل ما ذكره ابن الأثير. وفي الاستيعاب مثل ما عند المؤلف هنا.

وبناء على هذا تكون ولادته في السنة الثانية من الهجرة، ويكون عمره في العام الذي قـتل فـيه عـمر اثـنين وعشرين سنة. وأوهم الحافظ ابن حجر فيما قال: { ووقع عند أبي نعيم ما يقتضي أنّه ولد قبل الهجرة. فعلى هذا يكون من أهل القسم الأوّل، لكنّه لا يصحّ، والصواب: قبل موت النبيّ ﷺ ؛ حيث إنّ الكلام المذكور لأبي نعيم -كما تلاحظ -لا يقتضي ذلك، ولعل الحافظ رحمه الله أخطأ في الحساب. وبعد هذا كيف يدعى أنّه لم يثبت سماعه من عمر ؟.

وثانياً: ذكر الحافظ العسقلاني في [التهذيب]: أنّ يعقوب بن شيبة والواقدي وابن جرير الطبري وغيرهم أثبتوا سماعه من عمر. وقال في [الإصابة]: إنّ جماعة من الأنكة ذكروه في الصحابة، منهم: أبو نعيم وأبو إسحاق بن الأمين. ومستندهم أنّه ولد في حياته عَيَّيُّةُ، وقد صرّح بذلك الواقدي. الإصابة في تمييز الصحابة: ١ / ٣٢٣م: ٤٠٤م. تهذيب التهذيب: ١ / ١٢٦٦م. ٢٢٠م.

وثالثاً: إنّ الحافظ قال في [التهذيب]: وروى ابن أبي ذئب عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن أبيه. قال: رأيت بيت رويشد الثقفي حين حرقه عمر، كان حانوتاً للشراب، فرأيته كأنّه جمرة. تهذيب التهذيب: ١ / ١٢٦ م: ٢٢٠.

ورابعاً : إنّ الحافظ قال في [الإصابة]: وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم بن عبد الرحمن، قال: إنّي لأذكر مَسْك شاة أمرت أمّي، فذبحت \_حين ضرب عمر أبا بكرة \_ فجعل مسكها على ظهره من شدّة الضرب. الإصابة في تمييز الصحابة: ١ /٣٢٣م: ٤٠٤.

فهاتان الروايتان تدلّان على أنّ إبراهيم كان له وعي وإدراك في زمان عمر .

وأما قول ابن حزم: {ومشكوك فيه من شعبة } فهو أعجب من سابقه؛ حيث إنّه إن كان مراده من هذه الجملة أنّ صدور ذلك الأثر من شعبة مشكوك فيه فهو خطأ فاضح، فإنّ هذا الأثر ورد عن شعبة من طريق جماعة من الثقات، وهم: ١ عفّان بن مسلم الصفار. ٢ وحفص بن عمر الحوضي. ٣ ومحمّد بن جعفر غندر. ٤ وحجاج بن محمّد الأعور. ٥ وعبدالله بن إدريس.

وجميع هؤلاء من الثقات عند أهل السنّة ومن رجال الصحيحين، إلّا حفص بن عمر الحوضي، فعن رجال البخاري. وإن كان مراده من تلك الجملة التشكيك في شعبة نفسه فهو تعسّف واضح. وقد يستبعد المرأ أن يقوم بين أهل 4 4

◄ السنّة من يتّهم شعبة. وإذا كنّا نشكٌ في أمثال شعبة فلزم أن نترك السنّة النبوية بأسرها.

هذا، مع أنّ هذا الأثر ورد من غير طريق شعبة بإسنادين آخرين عن إبراهيم بن عبد الرحمن. حيث إنّك عرفت أنّ أحمد وأبا زرعة أخرجاه من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه سعد بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف. وجميع هؤلاء من الثقات، ومن رجال الصحيحين.

أما إبراهيم بن سعد فو ثُقه أحمد وأبو حاتم والعجلي وغيرهم. وقال ابن معين: ثقة، حجّة. وقال ابن عدي: هو من ثقات المسلمين. روى له الجماعة. الجرح والتعديل: ٢ / ١٠١ ـ ٢٠٢ م: ٢٨٣، تهذيب الكمال: ٢ / ٨٨ ـ ٩٣ م: ٧٧٤، تهذيب التهذيب: ١ / ١٠ - ١١ م . ١٩٠، تحرير تقريب التهذيب: ١ / ٨٧ م: ٧٧٧.

وأما سعد بن إبراهيم فوثّقه ابن سعد وأحمد وابن معين والعجلي وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. روى له الجماعة أيضاً. تهذيب الكمال: ١٠ / ٢٤٠ \_ ٢٤٦ م: ٢١٩٩، تهذيب التهذيب: ٣ / ٤٠٤ \_ ٤٠٥ م: ٢٣٢٠، تـقريب التهذيب: ١٧٠ م: ٢٢٢٧.

وأما إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فقد تقدّم أنّ بعضهم عدّوه من الصحابة. ووثّقه النسائي ويعقوب بن شيبة والعجلي وغيرهم. روى له الجماعة، سوى الترمذي. الطبقات الكبرى: ٥ / ٥٥ \_٥٦، الجرح والتعديل: ٢ / ١١١ م م: ٣٢٨، تهذيب الكمال: ٢ / ١٣٤ \_ ١٣٥ م: ٢٠٣، تهذيب التهذيب: ١ / ١٢٥ \_ ١٢٦ م: ٢٢٠، الإصابة: ١ / ٣٢٣ م: ٤٠٤، تحرير تقريب التهذيب: ١ / ٩٢ م: ٢٠٦.

وأخرجه ابن عساكر \_كما تقدّم \_من طريق محمّد بن إسحاق ، عن صالح بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف .

وأما استبعاد ابن حزم صدور ذلك العمل من عمر بن الخطاب فغير مغيّر للواقع شيئاً ، وبعد أن ثبت من طرق أنّ الخليفة منع الصحابة من نشر الأحاديث فأيّ شيء يريد هذا المسكين أن يردّه؟ فالمسألة صحيحة وثابتة ، سواء قبل ابن حزم ، أم أبي ، رضى ، أم سخط . وأي الطريقتين الخبيثتين حسب تعبيره \_ يختار لنفسه فليختر .

وأخرج ابن حزم رواية قرظة بن كعب من طريق بيان عن الشعبي، ثم قال: { فهذا لم يذكر فيه الشعبي أنّه سمعه من قرظة، وما نعلم أنّ الشعبي لقي قرظة، ولا سمع منه، بل لا شكّ في ذلك، لأنّ قرظة رضي الله عنه مات والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة. هذا مذكور في الخبر الثابت المسند، وأوّل من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب، فذكر المغيرة عند ذلك خبراً مسنداً في النوح. ومات المغيرة سنة خمسين بلا شكّ، والشعبي أقرب إلى الصبا، فلا شكّ في أنّه لم يلق قرظة قطّ. فسقط هذا الخبر. بل قد ذكر بعض أهل العلم بالأخبار أنّ قرظة بن كعب مات وعليّ رضوان الله عليه بالكوفة. فصح يقيناً أنّ الشعبي لم يلق قطّ قرظة، ولا عقل عنه كلمة }. الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، فصل في فضل الإكثار من الرواية للسنن: ١ / ٢٦٥.

أقول: أما ادعاء عدم ملاقاة الشعبي لقرظة وعدم السماع منه فرجم بالغيب، ولم يكن له شاهد من العـلم. بـل

ب الثابت أنّ الشعبي لقي قرظة، وسمع منه. وكان وفاة قرظة في زمن معاوية في ولاية المغيرة بن شعبة على الكوفة. وقيل: إنّه مات في خلافة علي الحظية المغيرة الثقات لابن حبّان: ٣٤٨-٣٤٧/٣. أسد الغابة: ٤ / ٤٢ - ٤٢٣ م : ٢٨٥٥. وقال الحافظ: { فيه نظر؛ لما ثبت في [صحيح مسلم] من طريق علي بن ربيعة، قال: أوّل من نبيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب، فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله على الكوفة قرظة بن كعب، فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله على الكبرى للبيهقي: ٤ / ٧٢. وهذا يـقتضي أن نبيح عليه يوم القيامة ». صحيح مسلم: ٢ / ١٤٣٠ ح: ٩٣٣، السنن الكبرى للبيهقي: ٤ / ٧١. وهذا يـقتضي أن يكون قرظة مات في خلافة معاوية حين كان المغيرة على الكوفة ... وبذلك جزم ابن سعد، وقال: ما بالكوفة والمغيرة وال عليها. وكذا قال ابن السكن. ووقع التصريح بأنّ المغيرة كان يومئذ أمير الكوفة في رواية لمسلم. وفي رواية الترمذي: فجاء المغيرة فصعد المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: ما بال النوح في الإسلام. ثم ذكر الحديث }. الإصابة في تمييز الصحابة: ٥ / ٣٢٨ - ٣٣٠٠.

وقال العجلي: (سمع الشعبي من ثمانية وأربعين من أصحاب النبيّ ﷺ، والشعبي أكبر مـن أبـي إسـحاق بسنتين }. تاريخ الثقات للعجلي: ٢٤٣ ــ ٢٤٢ م: ٧٥١.

وروى ابن سعد عن شعبة ، قال : قلت لأبي إسحاق : أنت أكبر أو الشعبي ؟ قال : هو أكبر منّي بسنتين . الطبقات الكبرى : ٦ / ٢٤٨ .

فإذا كان أبو إسحاق أصغر من الشعبي بسنتين وقد رُوي عنه: أنّه قال: سمعت قرظة بن كعب مسند ابن الجعد: ٧٩ ح: ٤٤١، السنن الكبرى للبيهقي: ١٠ / ٦- فما المانع من سماع الشعبي عنه؟ بل يثبت سماعه منه بالأولوية. وقيل عنه: أنّه أدرك خمسمائة من الصحابة. وتضاربت كلماتهم في سنة وفاته بين ثلاث ومائة إلى عشر ومائة. واختُلِف في سنّه أيضاً فقيل: سبع وسبعون، وقيل: تسع وسبعون، وقيل: اثنان وثمانون. والمشهور أنّ مولده كان لست سنين خلت من خلافة عمر. وعن ابن السمعاني قال: ولد سنة عشرين. وقيل: ( ٣١). ومات سنة ( ١٠٩). وحكى ابن سعد عن الشعبي؛ قال: ولدتُ سنة جلولاء. قال الحافظ: يعني سنة ( ١٩). وقال عن الدارقطني في [العلل]: لم يسمع الشعبي من عليّ إلّا حرفاً واحداً، ما سمع غيره. ثم قال: كأنّه عنى ما أخرجه البخاري في الرجم، عنه عن علي حين رجم المرأة قال: رجمنا بسنة النبيّ ﷺ. الطبقات الكبرى: ٦ / ٢٤٨ صحيح البخاري: ٨ / ٢١، وفي طبع: ٦ / ٢٤٦ ح: ٢٤٢٧، العلل للدارقطني: ٤ / ٢٩ س: ٤٤٩، تهذيب التهذيب: ٥ / ٦٠ - ٣٢ م. ٢١٩٧.

فإذا سمع الشعبي من علي على الله فما المانع من أن يسمع من قرظة أيضاً، وقد عاش بعده؟ وإذا كان ولادته في السنة التاسع عشرة فيكون عمره حين شهادة أمير المؤمنين المل احدى وعشرين سنة، فما المانع من أن يسمع متن عاش بعد هذا العام؟ وكيف يدعى ابن حزم بأنّه لا شكّ في عدم سماعه منه؟

ثم إنّ ابن حزم روى من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين ـ يرفعه إلى عمر \_ أنّه حين وجّه النــاس إلى

وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن محمود بن لبيد، قال: سمعت عثمان بن عفان على على المنبر يقول: لا يحلّ لأحد أن يروي حديثاً لم يُسْمَع به على عهد أبي بكر ولا على عهد عمر .(١)

وأخرج الرامهرمزي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن محمّد ـ قال: أظنّه ابن يوسف ـ قال: من عمّد ـ قال: أظنّه ابن يوسف ـ قال: أرسلني عثمان بن عفّان إلى أبي هريرة، فقال: قل له: يقول لك أمير المؤمنين: ما هذا الحديث عن رسول الله عَلَيْلُهُ؟ لقد أكثرت، لتنتهيّن أو لألحقنك بجبال دوس. وآت كعباً، فقل له: يقول لك أمير المؤمنين عثمان: ما هذا الحديث؟ لتنتهين أو لألحقنك بجبال القردة. (٢)

وأخرج أبو زرعة والخطيب وابن عساكر عن عبدالله بن عامر: أنّه سمع معاوية بن أبي سفيان على بدمشق يقول: يا أيّها الناس، إياكم وأحاديث رسولالله عَلَيْلَا ، إلّا حديثاً كان يذكر على عهد عمر، فإنّه كان يخيف الناس في الله. (٣)

فهكذا كان حال السنة في عصر الصحابة.

ولما وَصَلَتِ النوبة إلى عصر التدوين رأينا أئمة الحديث ـ أمثال البخاري ومسلم

ثم قال: وأبو حصين لم يولد إلا بعد موت عمر بدهر، وأعلى من عنده ابن عباس والشعبي. الإحكام في أصول الأحكام لل أصول الأحكام في أصول الأحكام لل المنان: ١ / ٢٦٥.

١. الطبقات الكبرى: ٢ / ٣٣٦، تاريخ دمشق: ٣٩ / ١٨٠، منتخب الكنز بهامش مسند أحمد: ٤ / ٦٤.

٢. المحدّث الفاصل: ٥٥٤ ح: ٧٤٦.

٣. تاريخ أبي زرعة: ٢٧٠ ح: ١٤٧٨، شرف أصحاب الحديث: ٩١ ح: ١٩٨، تـاريخ دمشـق: ٢٩ / ٢٧٤ م:
 ٣٣٥٨، تذكرة الحفاظ: ١ / ٧، كنز العمّال: ١٠ / ٢٩١ ح: ٢٩٤٧٣.

والترمذي \_ يطرحون أو يقطعون أكثر ممّا انفلت من أيدى هؤلاء من الأحاديث، بسبب مخالفتها لشروطهم. لأنّهم اشترطوا لصحّة الحديث \_ إضافة إلى الاتّصال والوثاقة في الإسناد \_ أن لا يكون مضمون الحديث مخالفاً لمذهب أهل السنّة والجماعة، وأن لا تكون فيه علّة خفية. وكانت طريقة معرفة تلك العلّة تشخيص هؤلاء المحدِّثين؛ فإذا كان الحديث مخالفاً لمذهبهم يحكمون بشذوذه وضعفه ولو كان جميع رجال السند من الثقات.

وقد اعترف البخاري فيما حكي عنه قائلاً: لم أخرج في هذا الكتاب إلّا صحيحاً. وما تركت من الصحيح كان أكثر .(١)

فبدل أن يجعلوا السنة معياراً لصحة الرأي والمذهب تراهم يجعلون المذهب ميزاناً لصحة الحديث، حتى وصل الأمر إلى توصيف من لم يذكر في تأليفه ما يخالف المذهب بالأضبطية والأدقية، واتهام من أورد شيئاً مخالفاً لمذهبهم في كتبه بكونه من أهل الخلاف وتوصيفه بالسذاجة والجهالة.

كنت أتساءل في نفسي: إذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن لمن يريد الوقوف على الحقيقة أن يصل إلى هدفه؟ وكيف يمكنه أن يميز الحقّ من الباطل إذا كان ميزان التمييز وطريقة التحقيق هو نفس المذهب؟!

#### ما جرى بعيد وفاة النبيّ ﷺ

أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على [الفضائل] والحاكم في [المستدرك] من طريق حرمي بن عمارة، عن فضل بن عميرة، ولم يذكرا ذيل الحديث. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. (١)

١. بتلك الصورة حكم الذهبي بصحة هذا الحديث لفضل بن عميرة عندما وجده خالياً من الذيل الذي كان مخالفاً لرأيه، ولكنه لما واجه الذيل المذكور في محل آخر انصرف عن حكمه؛ حيث ذكر فضل بن عميرة في [الميزان].
 وقال: {بل هو منكر الحديث}. ثمّ أخرج حديثه من طريق حرمى. راجع: ميزان الاعتدال: ٣/ ٣٥٥م، ٢٧٣٩.

وقال الذهبي في [الميزان]: رواه النسائي في [مسند عـليّ] مـن طـريق حـرمي، ورواه البغوي عن القواريري، عن حرمي.

وذكره المتّقي في [الكنز]، وعزاه للبزّار وأبي يعلى والحاكم وأبي الشيخ في [القطع والسرقة] والخطيب وابن الجوزي في [الواهيات] وابن النجار في تاريخه.

وذكره الهيثمي في [المجمع]، وقال رواه أبو يعلى والبزّار، وفيه الفضل بن عميرة، وثَّقه ابن حبّان، وضعَّفه غيره، وبقية رجاله ثقات. (١)

وأخرج الطبراني من طريق مندل، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس. ولفظه: «ضغائن في صدور قوم، لا يبدونها لك حتى يفقدوني».

وذكره الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه، ومندل أيضاً فيه ضعف. (٢)

وأخرجه ابن عدي في [الضعفاء] وابن الجوزي في [الواهيات] من طريق يونس ابن خباب، عن أنس بن مالك.(٣)

بهذه الصورة الأليمة يعرب النبيُّ عَلِيُّاللَّهُ عن قلقه وأسفه على ما سيجري على أهل بيته بعد وفاته.

ويتسائل المرأ في نفسه؛ لماذا كلّ هذا القلق والحزن الشديد من النبيِّ عَلَيْلَهُ ؟ أليس أمته آخر الأمم وخيرها؟ ألم يخرج جيل مثالي من مدرسته وتحت تربيته؟ أليس هؤلاء بقادرين على الدفاع عن أهل بيته وحمايتهم من أعدائهم؟!.

ومن أهم ما وقع في قلبي من الشبهات والأسئلة؛ لماذا تـرك الخـلفاء والصـحابة

١. فضائل الصحابة لأحـمد: ٢ / ٦٥١ ـ ٢٥٢ ـ ٢٠١٠، مسـند أبـي يـعلى: ١ / ٤٢٦ ـ ٤٢٧ ـ ٥٦٥، البـحر الزخار: ٢ / ٢٩٣ ـ ; ٢٩٨١، المستدرك: ٣ / ١٩٣، تاريخ بغداد: ١٨ / ٣٩٨م: ١٨٥٩م: ١٨٥٩، العلل المتناهية: ١ / ٤٤٣ ـ ٢٤٨، المناقب للخوارزمي: ٦٥ ـ ; ٥٥، ميزان الاعتدال: ٣ / ٥٥٥م: ١٧٣٩، كشف الأستار: ٣ / ١٨٣ ـ ١٨٤ ـ ح: ٢٥٢٣، كنز العمّال: ١٨ / ١٧١ ح: ٣٦٥٢٣.
 ح: ٢٥٢٣، مجمع الزوائد: ٩ / ١١٨، المطالب العالية: ٤ / ٦٠ ـ ١١ ح: ٣٩٦٠، كنز العمّال: ١٧٦ / ١٧٦ ح: ٣٦٥٢٣.

٢. المعجم الكبير: ١١ /٧٧ ح: ١١٠٨٤، ميزان الاعتدال: ٧ / ٣١٤م: ٩٩١١، مجمع الزوائد: ٩ / ١١٨.
 ٣. الكامل في ضعفاء الرجال: ٧ / ١٧٣ م: ٢٠٨٠، العلل المتناهية: ١ / ٢٤٣ ع: ٢٤٨٩ ح: ٣٨٩. وضعّفوا هذا

٢. الكامل في ضعفاء الرجــال: ٧ /١٧٣ م: ٢٠٨٠، العــلل المــتناهية: ١ /٢٤٣ ــ ٢٤٤ ح: ٣٨٩. وضــقفوا هــذا الإسناد بيونس بن خباب.

جنازة الرسول عَلَيْ بدون تشييع وتغسيل وتكفين، وذهبوا إلى السقيفة، فتنازعوا لأجل الإمارة والرئاسة؟ ولم يبق على جنازة الرسول عَلَيْ إلّا عدة نفر، على رأسهم أمير المؤمنين على الله !!

أخرج ابن أبي شيبة عن عروة: أنَّ أبا بكر وعمر لم يشهدا دفن النبيِّ ﷺ؛ كانا في الأنصار ، فدفن قبل أن يرجعا.(١)

ولماذا لم يبايع أمير المؤمنين عليه إلا بعدستة أشهر وهو مكرَه عليها؟ ولماذا كشفوا عن بيت فاطمة الزهراء عليها ، حتى كان سبباً لندم الخليفة الأوّل و تأسّفه عليه وهو في مرض موته يقول: وددت أنّي لم أكشف عن بيت فاطمة ، و تركته ولو أُغلِق على الحرب ... (٢) ولماذا أخذوا نحلتها (فدك) الّتي نحلها رسول الله عَيْمَا في حياته بأمر من الله ؟

١. المصنف لابن أبي شيبة: ٧ /٣٢٣ ح: ٣٧٠٣٥، كنز العمّال: ٥ / ٦٥٢ ح: ١٤١٣٩، وراجع حول ما جرى في السقيفة تاريخ الطبري: ٢ / ٢٣٤ ــ ٢٣٨ و ٢٤٦ ـ ٢٤٦، العقد الفريد: ٥ / ١١ ــ١٦، شرح نهج البلاغة: ٦ / ٥ ــ ٤٥.

٢٠ الأموال لأبي عبيد: ١٤٤ ـ ١٤٥ ع: ٣٥٣، ٢٥٥، الإمامة والسياسة: ١/١٨، تاريخ الطبري: ٢/ ٣٥٣ أحداث سنة: ١٨ المعجم الكبير: ١/٢٦ ح: ٣٤، الضعفاء الكبير: ٣/ ٤١٩ ع: ١٤٦١ العلل للدارقطني: ١/ ١٨٦ سن: ٩، تاريخ دمشق: ١/ ٤٦٠ الأحاديث المختارة: ١/ ٨٨ ـ ٩١ ح: ١٢، مروج الذهب: ٢/ ٣٠١ العقد الفريد: ٥/ ٢٠٢ ميزان الاعتدال: ٣/ ١٠٨ من ١٠٥٠ مجمع الزوائد: ٥/ ٢٠٢ ـ ٣٠٠ لسان الميزان: ٤/ ٢٠٢ ميزان الاعتدال: ٣/ ١٠٨ منتصر تاريخ دمشق: ١/ ١٢٢ ا ١٣٣٠، مسند فاطمة للسيوطي: ١٧ ـ ١٨٢ ح: ١٨٠ وفي طبع: ٢٧ ـ ٢٠٢ جامع الأحاديث له أيضاً: ١/ ٤٧ عـ ١٠٩٠ كنز العمّال: ٥/ ١٣١ ـ ١٣٣ ح: ١٤١١.
 ١٤١١٣.

وفي لفظ أبي عبيد: فوددت أنّي لم أكن فعلت كذا وكذا \_لخلة ذكرها \_قال أبو عبيد لا أريد ذكرها . وعلّق عليه محمّد خليل هراس قائلاً: وقد ذكرها الذهبي في الميزان، وهي قوله: ووددت أنّي لم أكشف عن بيت فاطمة . وتركته ولو أغلق على الحرب.

وقال الضياء بعد ذكر هذا الأثر: وهذا حديث حسن عن أبي بكر، إلّا أنّه ليس فيه شيء من قـول النـبيّ ﷺ. وضعَّف العقيلي وغيره هذا الحديث بعلوان بن داود البجلي، الّذي ضعِّف بسبب روايته لهذا الأثر. وذكره ابـن حبّان في الثقات: ٨ / ٢٦٨.

وذكر السيوطي هذا الأثر في كتابيه المذكورين، وعزاه لأبي عبيد في كتاب الأموال والعقيلي وخيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة والطبراني وابن عساكر والضياء المقدسي، ثم ذكر الكلام المذكور للضياء. ولكن جاء في الكتابين ــ وكذا في الكنز ــ(ص) بالمهملة، وهو وهم، والصحيح (ض) بالمعجمة، لأنَّ (ص) هو رمزه لسعيد بن منصور. كما روي عن أبي سعيد الخدري وابن عباس: أنّه لما نزلت هذه الآيـة: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَي حَقَّهُ ﴾ (١) دعا النبئُ ﷺ فاطمة، وأعطاها فدك .(٢)

أخرجه البزار وأبو يعلى والطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عدي والحاكم في التاريخ والحسكاني وابن النجار عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه ابن مردويه والحسكاني عن ابن عباس. وأخرجه الحاكم الحسكاني أيضاً عن أمير المؤمنين على وأخرجه محمّد بن سليمان عن الإمام الصادق على . وقد ورد هذا الحديث من عدة طرق عن فضيل بن مرزوق، عن عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه الحسكاني من طريق بكر بن الأعتق -أو بكر بن الأغر -عن عطية العوفي . (٣)

\_\_\_\_\_

١. سورة الاسراء: ٢٦.

٢. قال الذهبي: {هذا باطل، ولو كان وقع ذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب شيئاً هو في حوزهاً وملكها.
 وفيه غير على من الضعفاء }. ميزان الاعتدال: ٣ / ١٣٥ م: ٥٨٧٢.

أقول: لعل الذهبي أطلق هذا الكلام من دون أن يتأمّل فيه؛ حيث إنّ أحداً لم يدع أنّ فاطمة سلام الله عليها طلبت من الخليفة ما كان في حوزها وملكها، بل المدعى هو أنّ فدك كانت في حوزها وتحت تملّكها بأمر من الله، فصادرها الخليفة، فجاءت تطلب ما أخذ منها، لا ما كان عندها. ومراد الذهبي من علي هو علي بن عابس الذي أخرج ابن عدي هذا الحديث من طريقه عن فضيل بن مرزوق. وضعفه غير مضرّ بعد أن توبع على حديثه وقال ابن كثير: {وهذا الحديث مشكل لو صحّ إسناده للنّ الآية مكيّة، وفدك إنّما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة، فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ فهو إذن حديث منكر، والأشبه إنّه من وضع الرافضة }. تفسير القرآن العظيم: ٣٩/٣٠.

أقول: إنَّ سورة الإسراء وإن كانت مكيَّة إلا أنَّهم استثنوا بعض آياتها، وقالوا بأنَّها مدنية، ومنها هذه الآية. ويؤيِّد ذلك أنَّ سعيد بن منصور وابن المنذر أخرجا عن عطاء الخراساني ما يدلَّ على أنَّ هذه الآيات نزلت بعد قوله تعالى: ﴿ تَوَلَّوْ أَوْ أَغْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ . (التوبة: ٩٢). كما ذكره السيوطي في تنفسيره: (٤/ ٣٢١)، الجامع لأحكام القرآن: ١٠/ ٢٤٩. ومعلوم أنَّ هذه الآية نزلت في المدينة في غزوة تبوك.

٣. مسند أبي يعلى: ٢ / ٣٣٤، ٣٣٥ ح: ١٠٧٥، ١٤٠٩، العلل لابن أبي حاتم: ٢ / ٥٥، ٥٧ س: ١٦٥١، ١٦٥١، العلل لابن أبي حاتم: ٢ / ٥٥، ٥٧ س: ١٦٥١، ١٦٥١ حالكامل في ضعفاء الرجال: ٥ / ١٩٠٩م، وفي طبع: ٦ / ٣٢٤م؛ ١٩٤٧، شواهد التنزيل: ١ / ١٩٥٠ ح ٢٤٤، ١٩٥٠ ح: ١٩٤٥، ١٩٥٠ ح: ١٩٥٠ ح: ٢٠٢٠ ح: ٢٤٤، ٥٠٠ مجمع الزوائد: ٧ / ٤٩، المقصد العلي: ٣ / ١٨ ـ ١٩ ح: ١٩٩٠، كشف الأستار: ٣ / ٥٥ ح: ٢٢٢٢، مختصر زوائد البزار: ٢ / ٥٠ ح: ١١٤٧، الدرّ المنثور: ٥ / ٢٧٣ ـ ٢٧٤، كنز العمّال: ٣ / ٢٥٧ ح: ١٩٦٨.

ولماذا هَجرَتْ فاطمة ﷺ الشيخين، حتى لم تأذن لهما أن يحضرا على جنازتها، وأمرت أن تُدفن ليلاً، كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما.(١)

ولماذا أمرت سلام الله عليها بإخفاء قبرها الشريف؟ ولا يعلم بمحل دفنها إلى الآن أحد، وهي سيّدة نساء العالمين!! وبنت نبيِّهم الّتي قال لها الرسول عَلَيْقَ : «إنّ الله يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك».

أخرجه ابن أبي عاصم وأبو يعلى والطبراني والدولابي والحاكم وصحّحه وأبو نعيم وابن عدي والرافعي وابن عساكر والمزّي وغيرهم عن أمير المؤمنين ﷺ.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. (٢)

وقال أبو نعيم: تفرَّد برواية هذا الحديث العترة الطيبة؛ خلفهم عن سلفهم، حتى ينتهي إلى النبيَّ عَلِيلًا .

وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وإسناده حسن.

وقال حمدي عبد المجيد في تعليقه على [المعجم الكبير]: في هامش الأصل: هذا حديث صحيح الإسناد، وروي من طرق عن علي الله ، رواه الحارث عن علي، وروي

١. المصنَّف لعبد الرزَّاق: ٥ / ٤٧٢ ـ ٤٧٣ ـ ٤٧٣ ـ ٤ ، ٩٧٧٤ . الطبقات الكبرى: ٢ / ٣١٥، وفي طبع: ٢ / ٢٧٣ ـ ٤٧٢ . ٢٧٤ . مسند أحمد: ١ / ٩، صحيح البخاري: ٣ / ١٩٢١ - ٢ ، ٢٩٢٦ و ٤ / ١٥٤٩ - ٢ ، ٢٩٤٦ - ٢ . ٢٤٤٦ . صحيح مسلم: ١٢ / ٣٢٠ ـ ٣٢٥ - ١٩٥٠ . صحيح ابن حبان: ١١ / ١٥٢ ـ ١٥٥ - ٢٥٢ . و ١٥٢ / ١٥٢ . و ١٥٢ - ١٥٢ . تاريخ الطبري: ٢ / ٢٣٦، المستدرك: ٣ / ١٦٢ . السنن الكبرى للبيهقي: ٦ / ٣٠٠ ، العقد الفريد: ٥ / ١٥٤ . تاريخ أبي الفداء: ١ / ٢١٩، شرح نهج البلاغة: ٦ / ٢٥٠ .

٢. وينبغي أن أشير إلى أن بعض علماء السنة عندما وجدوا عند راو حديثاً مخالفاً لمذهبهم حكموا بنكارته، وبالتالي حكموا على ذلك الراوي بأنّه منكر الحديث، ثم تركوا حديثه. وأبرز من رفع تلك الراية من المتأخرين شمس الدين الذهبي، بل إنّه بالغ في ذلك؛ فحكم بالنكارة على كلّ حديث مخالف لهواه. وفي المقام تعقب الحاكم بقوله: {بل حسين منكر الحديث، لا يحلّ أن يحتج به }. مع أنّ حسيناً لم يتفرّد بروايته عن الصادق. نعم إنّ الذهبي لما رأى أنّ في طرح الحديث بحسين بن زيد تكلفاً وتعسُّفاً حاول أن يتهم به شخصاً آخر، وهو عبدالله بن محمّد بن سالم القزاز المفلوج، الذي روى هذا الحديث عن حسين؛ حيث ذكره في الميزان. وقال: {ما علمت به بأساً، قد حدّث عنه أبو داود والحفاظ، إلّا أنّه أتى بما لا يُعرف }. ثم ذكر حديثه هذا عن حسين بن زيد عند الطبراني. راجع: ميزان الاعتدال: ٢ / ٤٩٢ م. ٤٥٦٠.

مرسلاً. وهذا الحديث أحسن شيء رأيته، وأصحُّ إسناد قرأته.(١)

و أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن المسور بن مخرمة : أنّ النبيّ عَلَيْهُ قال : « فإنّما ابنتي بضعة منّي ، يريبني ما رابها ، ويؤذيني ما آذاها » .(٢)

وأخرج البخاري وابن أبي عاصم وغيرهما عن المسور، وأخرج ابن أبي شيبة وابن بشكوال عن محمّد بن عليّ: أنّ النبيّ عَلَيْهُ قال: «فاطمة بضعة منّي، فمن أغضبها أغضبني ». (٣)

وأخرج أحمد والترمذي والبزار والطبراني والحاكم عن عبدالله بن الزبير: أنّ النبيّ عَلِيْنَا للهُ قَالَ: «إنّ فاطمة بضعة منّي، يؤذيني ما آذاها، ويغضبني ما أغضبها».

قال المناوي: رواه أحمد والترمذي والطبراني بأسانيد صحيحة .(٤)

١٠ الآحاد والمثاني: ٥ / ٣٦٣ ح: ٢٩٥٩، معجم أبي يعلى: ١٩٠ ح: ٢٢٠، المعجم الكبير: ١ / ١٠٨ ح: ١٨٢ هـ و ٢٢ / ٢٠١ على الحديث للدارقطني: ٣ / ١٠٠ س. ٥٠٣ ما الحديث للدارقطني: ٣ / ١٠٠ س. ٥٠٣ المستدرك: ٣ / ١٠٥، وفي طبع: ٣ / ١٦٧ ح: ٤٧٣٠، معرفة الصحابة: ١ / ٩٣ م ح: ١٥٥٥، الكامل لابن عدي: ٢ / ٣٥١ م: ٤٨١، التدوين في أخبار قزوين: ٣ / ١١، تاريخ دمشق: ٣ / ١٥٦، تهذيب الكمال: ٣٥ / ٢٥٠ م: ٩٥٩ ، مجمع الزوائد: ٩ / ٢٠٠ ، ذخائر العقبى: ٤٩، كنز العمال: ٢١ / ١١١ ح: ٣٤٢٣٨.

٢. مسند أحمد: ٤ / ٣٢٨، صحيح البخاري: ٥ / ٢٠٠٤ ح: ٢٩٣١، صحيح مسلم: ٤ / ١٩٠٢ ح: ٢٤٤٩، سنن أبي داود: ٢ / ٢٢٦ ح: ٢٠٠١ منن الترمذي: ٥ / ٢٩٦١ ح: ٣٨١٧، سنن البن مباجة: ١ / ٣٤٦ ح: ١٩٩٨، خصائص أمير المؤمنين للنسائي: ١٨٣ ح: ١٣٨١ الآحاد والمثاني: ٥ / ٣٦١ ح: ٢٩٥٥، صحيح ابن حبان: ٥ / ١٥٠١ ـ ٢٠٠١ عج، ١٩٥٥، معجم الصحابة لابن قانع: ٣ / ١١٠ مند أبي عوانة: ٣ / ٢١ ـ ٧٠ ح: ٢٣١١، ٢٢١١، حلية الأولياء: ٢ / ٤٠٠ و ٧ / ٢٢٠، السنن ح: ٢٣١١، ٢٢١١، دايم الكبير: ٢٠ / ٢٠٤ عجم المحدثين الكبرى للبيهتي: ٧ / ٣٠٠، تهذيب الكمال: ٢٢ / ٥٩٩ م: ٢٦٢١، و ٣٥ / ٢٥٠ م: ٢٨٩٩، معجم المحدثين للذهبي: ٩.

٣. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٨٨ -: ٣٢٢٦٩، صحيح البخاري: ٣ / ٣٥ -: ٣٧٧٩، وفي طبع: ٣ / ١٣٦١، ١٨٤ -: ١٨٧٥ -: ٢٩٥٤ - ٢٩٥٤، خصائص أميرالمؤمنين للنسائي: ١٨٤ -: ١٨٥٠ الامتجم الكبير: ٢٢ / ٤٠٤ -: ١٠١٠، غوامض الأسماء المبهمة: ١ / ٣٤١، الفردوس بمأثور الخطاب: ٣ / ١٤٥ - ١٤٥٠ -: ٤٣٨٤، ١٤٥٠ مند الصفوة: ٢ / ١٠١، فيض القدير: ٢ / ٤٢١، كنزالعمّال: ١٢ / ١١٨، ١١٨ -: ٢٤٢٤٤، ٤٢٤٤٤.
 ٤. مسند أحمد: ٤ / ٥، سنن الترمذي: ٥ / ١٩٩٩ -: ٢٩٦٩، البحر الزخار: ٦ / ١٥٠ -: ٢١٩٢، المعجم الكبير: ٢ / ٤٠٥ -: ١١٠٠، المستدرك: ٣ / ١٥٥، سيدة نساء أهل الجنة: ٣٣، وعن فضائل فاطمة لابن شاهين: (٦٠).

وهذا الحديث مروي عن علي وفاطمة الله وسلمان الفارسي والمسور بن مخرمة وابن الزبير وأسماء بنت عميس. ورُوي عن أبي جعفر الله ومحمد بن علي وأبى حنظلة مرسلاً. (١)

ورَوى علماء الشيعة في ذلك \_إضافة إلى روايات أهل البيت ﷺ \_عن سعدبن أبي وقاص وعبدالله بن عبّاس .(٢)

ومن خلال ما تقدّم فهمنا أنّ الأمر خلاف ماكنّا نتصور ؛ من أنّ بين الخلفاء الثلاثة وبين أهل البيت المنكني النبي المنكني النبي المنكني ا

أخرج الحارث وابن سعد وأبو نعيم واللالكائي عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر حين طعن ... فذكر قصّة طعنه من قبل أبي لؤلؤ وجَعْلِه الأمر شورى بين ستة نفر، ثم قال: فلما خرجوا من عند عمر قال عمر: لو وَلُوها الأجلح سلك بهم الطريق. فقال له ابن عمر: فما يمنعك \_يا أمير المؤمنين \_منه ؟ قال: أكره أن أتحمّلها حيّاً وميّتاً.

وذكره المحبّ الطبري في [الرياض]، وعزاه للنسائي، بلفظ: إن وَلُوها الأجلح يسلك بهم الطريق المستقيم \_ يعني علياً \_ فقال له ابن عمر: فما منعك أن تقدَّم عليّاً؟ قال: أكره أن أحملها حيّاً وميّتاً.

۱. سنن الترمذي: ٥ / ٢٩٥٦ -: ٣٨٦٩، الآحاد والمثاني: ٥ / ٣٦٢ -: ٢٩٥٧، ٢٩٥٧، المستدرك: ٣ / ١٧٢، ١٧٧ - ١٧٧ -: ٢٧٤٥، ٤٧٤٥، ٤٧٥١، الآحاديث المختارة: ٩ / ٣١٤ - ٣١٥ - ٢١٤، ٢٧٥، معرفة الصحابة: ٢ / ٣١٩ / ٢، السنن الكبرى للبيهقي: ١ / ٢٨٨، غوامض الأسماء العبهمة: ١ / ٣٤٠ ـ ٣٤١، فيض القدير: ٢ / ٣١٩، السناقب لابن المغازلي: ٣٥١ - ٣٥٣ - : ٢٠٥، ٢٠٥، أسد الغابة: ٥ / ٢٢، مجمع الزوائد: ٩ / ٢٠٠٠ ميزان الاعتدال: ١ / ٥٣٥ م: ٢٠٠٧، و ٢ / ٤٩٢ م: ٥٠٥٠، الاصابة: ٤ / ٣٧٨، تهذيب التهذيب: ٢ / ٢٩٢ / ٢٩٢ م: ٥٠٠٠، مختصر تاريخ دمشق: ٢ / ٢٦٩، فرائد السمطين: ٢ / ٤٦، ٢٦ -: ٣٩٨، ٣٩١، كنز العمّال: ٢ / ١٠٨، ٢١٢.

٢. راجع أمالي العفيد: ح: ٤ من المجلس ١١، وح: ٢ من المجلس ٣١، وعيون أخبار الرضا: ٢ / ٤٦ ح: ١٧٦،
 معاني الأخبار للصدوق: ٣٠٣، أمالي الصدوق: ٤٦٧ ح: ٦٢٢، أمالي الطوسي: ٢٤، ٢٧٤ ح: ٣٠. ٩٥٤،
 الاحتجاج للطبرسي: ٣٥٤.

وأورده البوصيري في [الإتحاف]، والعسقلاني في [الفتح]و [المطالب العالية]، وقالا: هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري بأتمّ من هذا السياق.

ونقله السيوطي في [الجامع الكبير] والمتّقي في [الكنز] مع الإقرار بصحّته. (١) وقد يدهش المرأ عندما يرى أنّ الخليفة يعترف بأنّهم لو وَلُّوا عليّاً المُلِلِا لسلك بهم الطريق المستقيم، ومع ذلك يظهر ما في نفسه \_وهـو عـلى فـراش المـوت \_بأنّـه لا يتحمَّل ولايته حتى بعد وفاته.

نعم إنّ نظر أهل البيت الميليّ إلى الخليفتن لم يكن مغايراً لموقفهما تجاههم، فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأبو عوانة والبيهقي والبغوي من طريق مالك بن أنس، عن ابن شهاب الزهري، عن مالك بن أوس، قال: أرسل إليَّ عمر بن الخطاب، فجئته حين تعالى النهار ... فذكر دخول عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد، ثم دخول عباس وعليّ الله الله مذكر ما جرى بينهم الى قول عمر لعباس وعليّ: فلما تُوفي رسول الله عَلَيْ قال أبو بكر: أنا وليُّ رسول الله عَلَيْ فجئتما تطلب ميراتك من ابن أحيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ والله يعلم رسول الله عَلَيْ أبي بكر، وأنا وليّ رسول الله ووليّ أبي بكر، وأنا وليّ رسول الله ووليّ أبي بكر، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً، والله يعلم فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً، والله يعلم فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً، والله يعلم إنّي لصادق بارّ راشد تابع للحقّ ...

هذا لفظ مسلم من طريق مالك بن أنس عن الزهري. ومن طريقه أخرجه أبو عوانة والبيهقي، فذكرا مثل لفظه. (٢)

١. الطبقات الكبرى: ٣٤/ ٣٤٦\_ ٣٤٢، وفي طبع: ٣/ ٢٥٩\_ ٢٦٠، وفي ثالث: ٣/ ٢٨٢، وفي رابع: ٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠، بغية الباحث: ١٨٥ - ١٨٦ - ١٨٥، وفي طبع: ٢/ ٢٦٢ - ٣٦٣ ح: ٩٥، حلية الأولياء: ٤/ ١٥١ - ١٥٠، المطالب اعتقاد أهل السنّة: ٨/ ١٣٨٤ - ١٣٨٥ - ١٣٨٥، إتحاف الخيرة المهرة: ٩/ ٢٢٤ - ٢٢٥ ح: ٨٨٦٩، المطالب العالية: ٤/ ٤٥ - ٣٤ ح: ٣٩٢٥، فتح الباري: ٧/ ٨٥ ذيل حديث: ٣٧٠٠من صحيح البخاري، جامع الأحاديث: ٣٨٠ / ٣٨٠ ح: ١٤٦١، الرياض النضرة: ١/ ٣٥٠ - ٣٥١ ح: ٩١٩، كنز العمّال: ١٢/ ٢٧٩ - ١٠٤٠ ح: ٣٦٠٤٥، وعن أنساب الأشراف: ٣/ ١٠٥٠، و ١/ ١٠٥٠.

٢. وأخرج البخاري والترمذي وأبو داود وغيرهم من طريق مالك أيضاً، مع حذف قوله: (كاذباً آثماً غادراً ٣

وفي لفظ عبد الرزّاق من طريق معمر عن الزهري: قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله عَيَّالُهُ ، أعمل فيها بما كان يعمل رسول الله عَيَّالُهُ فيها. ثم أقبل \_ يعني عمر \_ على عليّ والعباس ، فقال: وأنتما تزعمان أنّه فيها ظالم فاجر ، والله يعلم أنّه فيها صادق بارّ تابع للحقّ. ثم وليتها بعد أبي بكر سنتين من إمارتي فعملت فيها بما عمل رسول الله عَيَّالُهُ وأبو بكر ، وأنتما تزعمان أنّي فيها ظالم فاجر ، والله يعلم أنّي فيها صادق بارّ تابع للحقّ. (١)

ح خائناً). صحيح مسلم: ٢ / ١٤٢ ـ ١٤٣ ـ ١٤٣ ـ ١٧٥٧، وفي طبع: ٥ / ١٥٢ ـ ١٥٣ . وفي آخر: ٣ / ١٧٣ حرد ١٧٥٧، وفي رابع: ٥ / ١٥١ ـ ١٥١ مصيح البخاري: ٣ / ١١٢٦ ـ ١١٢٨ ح : ٢٩٢٧ سنن أبي داود: ٣ / ١٣٩ ح : ٢٩٦٣، سنن الترمذي: ٣ / ١٥٦ ـ ٢٥٠ ح : ١٦١٠ مسند أبي عوانة: ٤ / ٢٤٥ ـ ٢٤٧ ح : ٢٦٦٦. السنن الكبرى للبيهقي: ٦ / ٢٩٧ ـ ٢٩٨، شرح السنّة: ٦ / ٣٧٧ ـ ٣٧٨ المسند الجامع: ١٣ / ٥٦٨ ـ ١٧٥ ح : ١٠٥٤ ٢ . وأخرج ابن حبّان وأبو عوانة والبيهقي هذا الحديث من طريق عبد الرزّاق، فساقوا الحديث مثل ما في [المصنّف]. ومن طريقه \_أيضاً \_أخرجه أحمد والطحاوي، فذكرا الحديث إلى قوله: (قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله ﷺ ، أعمل فيها بما كان يعمل رسول الله ﷺ فيها). فبترا الحديث، غير أنّ الطحاوي أشار إلى ما بقي بقوله: ثم ذكر الحديث. المصنّف لعبد الرزاق: ٥ / ٢٩٠٤ ح: ٧٩٧٩، مسند أحمد: ١ / ٢٠٠ صحيح ابن حبّان: عمل الكبرى للبيهقي: ٦ / ٢٤٥ ح: ٢٤٨٧ معاني الآثار: ٢ / ٥ – ٢ عاني الآثار: ٢ / ٥ – ٢ عاني الآثار: ٢ / ٥ و ٢٠٠٠ موعت عنه و ٢٩٠٢ موعت المن عوانة: ٤ / ٢٤٧ موتا السنن الكبرى للبيهقي: ٦ / ٢٤٨ موتا المنتقلة على المنتقلة عل

وفي لفظ البخاري والبيهقي من طريق شعيب عن الزهري: فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسولالله ﷺ. وأنتم حينئذ ـ فأقبل على عليّ وعبّاس، وقال: ـ تذكران أنّ أبا بكر فيه كما تقولان، والله يعلم أنّه فيه لصادق بارّ راشد تابع للحقّ...

وأخرجه أحمد من طريق شعيب نفسه ، وذكر الحديث إلى قوله : ( فعمل فيه بما عمل به رسول الله تَلَيَّالُهُ ) . فحذف العبارة الّتي فيها الإشارة إلى أنّ عليّاً وعمّه يذكران أنّ أبا بكر مخالف للصدق والبرّ والرشد ومتابعة الحقّ . مسند أحمد: ١ / ٢٩٨ ، صحيح البخاري : ٤ / ٤٧٩ \_ ١٤٨٠ - ٢٩٨ ، السنن الكبرى للبيهقي : ٦ / ٢٩٨ \_ ٢٩٩ . وأحمد أبو يعلى من طريق سفيان بن عيينة ، مع حذف مفعول قول عمر ( فرأيتما ) في الموضعين . مسند أبي يعلى : ١ / ١٣ - ١٦ ح : ٤ .

وفي لفظ البخاري من طريق عقيل عن الزهري: ثم توفى الله نبيّه ﷺ، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله ﷺ، فقال أبو بكر : أنا ولي رسول الله ﷺ، فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله ﷺ، وأنتما حينئذ \_وأقبل على على على وعبّاس \_ تزعمان أنّ أبا بكر فيها كذا وكذا، والله يعلم أنّه فيها صادق بارّ راشد تابع للحقّ ... صحيح البخاري: ٥ / ٢٠٤٨ \_ ٢٠٤٩ ح : ٥٠٤٣ ح : ٥٠٤٣ م : ٥٨٧٥ .

فأنت تلاحظ أنّ عمر اعترف في هذه الرواية بأنّ أمير المؤمنين عليّاً عليّاً عليه أحد العباس ينظران إلى الخليفتن بأنّهما كاذبان آثمان غادران خائنان، ولم ينكر عليه أحد من الحاضرين؛ لا أمير المؤمنين عليّا ، ولا العباس، ولا أحد ممّن حضر من أكابر الصحابة. وبهذا نعرف أنّه قد مضت في التاريخ الإسلامي فجائع مؤلمة ووقائع مظلمة، غطتها سلاطين الجور لمصالحهم السياسية، وأسدلت علماء الدين عليها الستر بتخيّل أنّ كشف الحقائق ليس لصالح الإسلام.

ــــــ الحاصل: أنّ البخاري أخرج هذه الرواية في عدة مواضع من صحيحه، ولم يذكر في شيء منها بشكل صريح ما اعترف به عمر؛ من رأى أمير المؤمنين ﷺ وعمّه العبّاس تجاه الخليفتين.

# كيفية بيعة على ﷺ لأبي بكر

ذكر ابن قتيبة في [الإمامة والسياسة]: أنّ أبا بكر تفقد قوماً تخلفوا عن بيعته عند علي كرم الله وجهه، فبعث إليهم عمر، فجاء، فناداهم ـ وهم في دار علي ـ فأبوا أن يخرجوا. فدعا بالحطب، وقال: والّذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها. فقيل له: يا أبا حفص، إنّ فيها فاطمة ؟ فقال: وإن!

وفي [العقد الفريد] و [تاريخ أبي الفداء]: حتى بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب، ليخرجوا من بيت فاطمة، وقال له: إن أبوا فقاتلهم. فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار، فلقيته فاطمة، فقالت: يابن الخطاب، أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم، أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة.

ثم قال ابن قتيبة: فخرجوا فبايعوا إلّا علياً، فإنّه زعم أنّه قال: حلفت أن لا أخرج ولا أضع ثوبي على عاتقي حتى أجمع القرآن. فوقفت فاطمة رضي الله عنها على بابها، فقالت: لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر منكم، تركتم رسول الله عَمَانيُ جنازة بين أيدينا، وقطعتم أمركم بينكم لم تستأمرونا، ولم تردّوا لناحقاً.

فأتى عمر أبابكر، فقال له: ألا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعة؟ فقال أبو بكر لقنفذ وهو مولى له : ما حاجتك؟ فقال: وهو مولى له : ما حاجتك؟ فقال: يدعوك خليفة رسول الله، فقال عليّ: لسريع ما كذبتم على رسول الله عَلَيْنَا ، فرجع فأبلغ الرسالة. قال: فبكى أبو بكر طويلاً، فقال عمر الثانية: لا تمهل هذا المتخلف

عنك بالبيعة! فقال أبو بكر لقنفذ: عد إليه، فقل له: أمير المؤمنين (١) يدعوك لتبايع. فجاءه قنفذ، فأدى ما أمر به، فرفع عليّ صوته، فقال: سبحان الله، لقد ادعى ما ليس له. فرجع قنفذ، فأبلغ الرسالة، فبكى أبو بكر طويلاً. ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة، فدقوا الباب، فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: يا أبت يا رسول الله، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة ؟! فلما سمع القوم صوتها وبكاءها انصر فوا باكين، وكادت قلوبهم تنصدع وأكبادهم تنفطر، وبقي عمر ومعه قوم، فأخرجوا عليّاً، فمضوا به إلى أبي بكر، فقالوا له: بايع، فقال: إن أنا لم أفعل فمه؟ قالوا: إذاً والله الذي لا إله إلّا هو نضرب عنقك، فقال: إذاً تقتلون عبدالله وأخار رسول الله، فقال عمر: أما عبدالله فنعم، وأما أخار سوله فلا، وأبو بكر ساكت لا يتكلم، فقال عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه، فلحق علي بقبر رسول الله عَيَّا يُسْ يصيح ويبكي وينادي؛ يا ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني.

وما ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه فبهذه الصورة: ثم دخل عمر فقال لعليّ: قم فبايع، فتلكأ واحتبس، فأخذ بيده وقال: قم، فأبي أن يقوم، فحمله ودفعه كما دفع الزبير، ثم أمسكهما خالد، وساقهما عمر ومن معه سوقاً عنيفاً، واجتمع الناس ينظرون، وامتلأت شوارع المدينة بالرجال. ورأت فاطمة ما صنع عمر فصرخت ولولت، واجتمع معها نساء كثير من الهاشميات وغيرهن، فخرجت إلى باب حجرتها، ونادت؛ يا أبا بكر، ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله عمر حتى ألقى الله ....

ثم استمر ابن قتيبة قائلاً: فقال عمر لأبي بكر: انطلق بنا إلى فاطمة، فإنا قد أغضبناها. فانطلقا جميعا، فاستأذنا على فاطمة، فلم تأذن لهما، فأتيا عليّاً فكلماه، فأدخلهما عليها، فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط، فسلّما عليها، فلم تردّ عليهما السلام،

١. وفي بعض النسخ: خليفة رسولالله.

فتكلم أبو بكر؛ فقال: يا حبيبة رسولالله، والله إنّ قرابة رسول الله أحبُّ إليَّ من قرابتي، وإنّك لأحبُّ إليَّ من عائشة ابنتي، ولوددت يوم مات أبوك أني مت، ولا أبقى بعده، أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنع حقك وميراثك من رسول الله، إلّا أنّي سمعت أباك رسول الله عَمَّا للهُ يَقُول: «لا نُورَّث، ما تركناه فهو صدقة ».

فقالت: أرأيتكما إن حدثتكما حديثاً عن رسول الله عَلَيْلُهُ تعرفانه، وتفعلان به؟ قالا: نعم، فقالت: نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول: «رضا فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني »؟ قالا: نعم؛ سمعناه من رسول الله عَلَيْلُهُ . قالت: فإنّي أشهد الله وملائكته أنّكما أسخطتماني، وما أرضيتماني، ولئن لقيت النبيّ لأشكونكما إليه.

فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله من سخطه وسخطك يا فاطمة. ثم انتحب أبو بكر يبكي، حتى كادت نفسه أن تزهق، وهي تقول: والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها. ثم خرج باكيا فاجتمع إليه الناس، فقال لهم: يبيت كل رجل معانقا حليلته مسرورا بأهله، وتركتموني وما أنا فيه، لا حاجة لي في بيعتكم، أقيلوني بيعتي. قالوا: يا خليفة رسول الله، إن هذا الأمر لا يستقيم، وأنت أعلمنا بذلك؛ إنه إن كان هذا لم يقم لله دين. فقال: والله لو لا ذلك وما أخافه من رخاوة هذا العروة ما بت ليلة ولي في عنق مسلم بيعة بعدما سمعت ورأيت من فاطمة.

قال: فلم يبايع عليّ كرم الله وجهه حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها، ولم تمكث بعد أبيها إلّا خمساً وسبعين ليلة. قال: فلما توفيت أرسل عليّ إلى أبي بكر أن أقبل إلينا...(١) ثم ذكر ابن قتيبة كيفية بيعته سلام الله عليه بما يقرب ممّا رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة.(٢)

۱. الامامة والسياسة لابن قتيبة: ١ / ٣٠\_٣٢، وفي طبع: ١ / ١٩ ـ ٢١. العقد الفريد: ٥ / ١٣، تاريخ أبي الفداء: ١ / ٢١٩، شرح نهج البلاغة: ٦ / ١١. ٤٨ ـ ٤٩.

٢. راجع رواية عائشة في صحيح البخاري: ٣ / ١٤٢ ح: ٤٢٤٠ ـ (٤٢٤ محيح مسلم: ١٢ / ٣٢٠ ـ ٣٢٥ ـ ح: ١٧٥٩، تاريخ المدينة لابن شبة: ١ / ١١٠.

ومن أجل أن ابن قتيبة كان من قدماء أهل السنة رجحناكلامه على من سواه فأوردناه بطوله. وإن كان ابن قتيبة استحقَّ بسبب كتابه هذا أن يوصف من قِبَلِ ابن العربي بالصديق الجاهل. (١) يعني أنَّ صديقه العاقل هو الذي يكتم الحقائق المخالفة لمذهبه.

\*

١. وفي السنخ الموجودة عندنا من كتاب العواصم من القواصم: (الجاهل العاقل): راجع ص: ٢٤٦، وفي طبع: ٢٦١،
 وفي ثالث: ٣٥٣.

## الباب الَّذي أوجب الله على المسلمين الدخول منه

وكنت أفكّر في قـول النبيِّ عَيَّاللهُ: « أنـا مـدينة العـلم وعـليٌّ بـابها ، فـمن أراد العـلم فليأت الباب ».

وقد ورد هذا الحديث عن كل من عليّ الله وعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله من طرق، وحكم أئمّة الحديث بصحّة بعض الطرق الواردة عنهم؛ فصححه يحيى بن معين والحاكم وأبو محمّد السمرقندي من رواية ابن عباس، وصحّحه ابن جرير الطبري من رواية على الله ، وصحّحه الحاكم - أيضاً -من رواية جابر بن عبدالله .

وجاء في رواية جابر: أنّ النبيَّ ﷺ قال لعليّ: «هذا أمير البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله \_ يمدُّ بها صوته \_ أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب».

وأخرج الحاكم رواية جابر هذه في [المستدرك]؛ فذكر صدرها في موضع وذيلها في موضع آخر، وحكم بصحّتها.

ولفظ الحديث من رواية أمير المؤمنين الله : « أنا دار الحكمة وعلي بابها \_ أو أنا مدينة الحكمة وعلي بابها \_ أو أنا مدينة الحكمة وعلي بابها \_ فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها » . (١)

١. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٦٣٤ ـ ٦٣٥ ح: ١٠٨١، سنن الترمذي: ٥ / ٤٠٢ ح: ٣٧٤٤، تهذيب الآثار:

وأورد السيوطي هذا الحديث في عدة مواضع من [الجامع الكبير] حاكياً اعتراف ابن جرير وابن معين والحاكم بصحّته، ثم قال: قال الحافظ صلاح الدين العلائي: قد قال ببطلانه أيضاً الذهبي في [الميزان] وغيره، ولم يأتوا في ذلك بعلّة قادحة سوى دعوى الوضع، دفعاً بالصدر.(١)

وفي الباب عن أبي ذرّ وعبدالله بن عمر وعمرو بن العاص وأنس بن مالك وعبدالله ابن مسعود. (٢)

\_\_\_\_\_

١. ثم قال السيوطي: { وقال الحافظ ابن حجر في لسانه: هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم، أقـل أحوالها أن يكون الحديث أصل \_ فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع. وقال في فتوى هذا الحديث: أخرجه الحاكم في [المستدرك]، وقال: إنّه صحيح، وخالفه ابن الجوزي، فذكره في [الموضوعات]، وقال: إنّه كذب. والصواب خلاف قولهما معاً، وأنّ الحديث من قسم الحسن، لا ير تقي إلى الصحة، ولا ينحط إلى الكذب، وبيان ذلك يستدعي طولاً، ولكنّ هذا هو المعتمد في ذلك. انتهى. وقد كنت أجيب بهذا الجواب دهراً إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث عليّ في [تهذيب الآثار] مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس، فاستخرت الله وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة. والله أعلم }. جامع الأحاديث: ١٦ / ١٥٧ ح: ٢٥٨٧، ٢٨٨١، كنز العمّال: ١٤٧ / ١٤٧ – ١٤٩ ح: ٢٦٤٦٣، الكلام الأول لابن حجر في لسان الميزان: ٢ / ٢٠٨٨، ٢٠٥٢.

٢. شواهد التنزيل: ١ / ٥٨ ح: ٨٩، الاستيعاب: ٣ / ٢٠٥ في ترجمة علي ﷺ، فـردوس الأخـبار: ١ / ٧٦، ٧٧

وأفرد أحمد بن محمد المغربي لهذا الحديث كتاباً مستقلا باسم: [فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي]. وذكر الحديث بطرق كثيرة، وردّ على من طعن فيه، فقال في موضع منه: وأما الذهبي فلا ينبغي أن يقبل قوله في الأحاديث الواردة بفضل علي الله في موضع منه: وأما الذهبي فلا ينبغي أن يقبل قوله في الأحاديث الواردة بفضل علي الله في فإنّه سامحه الله كان إذا وقع نظره عليها اعترته حدّة أتلفت شعوره وغضب أذهب وجدانه، حتى لا يدري ما يقول. وربما سبّ ولعن من روى فضائل علي الله كما وقع منه في غير موضع من [الميزان] و [طبقات الحفاظ] تحت ستارة أنّ الحديث موضوع، ولكنّه لا يفعل ذلك فيمن يروي الأحاديث الموضوعة في مناقب أعدائه. ولو بسطت المقام في هذا لذكرت لك ما تقضى منه العجب من الذهبي، وسترنا بمنّه آمين. (١)

ثم استمر في مناقشة كلام الذهبي، فمن أراد فليراجع

وقال معلِّقاً على حكم المناوي بحسن الحديث: {بل الحديث صحيح لا شكَ في صحّته، بل هو أصحّ من كثير من الأحاديث الّتي حكموا بصحّتها، كما أوضحتُ ذلك في جزء مفرد }.(٢)

والحديث المروي عن كلّ من أمير المؤمنين الله وجعفر بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وابن عباس وأبي رافع وبريدة ووهب وغيرهم حول قوله تعالى: ﴿ وتَعِينَهَا أَذُنُ وَاعِيَةً ﴾ .

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والواحدي والحسكاني وابن مردويه وابن عساكر

<sup>→</sup> ح: ۱۱۸، ۱۱۸، المناقب للخوارزمي: ۲۰۰ ح: ۲٤٠، فرائد السمطين: ۱/۹۹ ـ ۹۹ ح: ۲۲، ۲۸، کفاية الطالب: ۱۲ ـ ۱۹۲، ۱۹۲ ـ ۱۹۲، ۱۹۳ م: ۲۷۳ ما الأوائد: ۱۹ / ۱۱۵، مجمع الزوائد: ۱۹ / ۱۱۵، مجمع الزوائد: ۱۹ / ۱۱۵ مجمع الزوائد: ۱۹ / ۱۱۸ حامع الأحاديث: ۲/۸۷۸ ح: ۱۹۳، ۱۸۸۰ ح: ۲۸۲ ح: ۲۸۲ م تا ۲۸۷۸ ما ۱۸۲۰ منز العمال: ۲۵۷ منز العمال: ۲۵۷ منز العمال: ۲۵۷ منز العمال: ۲۹۲ منز العمال: ۲۹۲ منز العمال: ۲۹۲ منز العمال: ۲۹۲ منز ۲۲۸۷ منز العمال: ۲۲۵۷ منز ۲۲۸۷ منز العمال: ۲۲۵۷۸ منز ۲۲۸۷ منز ۲۲۸۷۹، ۲۲۵۷۸ منز ۲۲۸۷۸ منز ۲۲۸۷۹، ۲۲۸۷۹، ۲۲۸۷۸، ۲۲۸۷۰ منز ۲۲۸۷۹ منز ۲۲۸۷۹ منز ۲۲۸۷۸ منز ۲۲۸۷۰ منز ۲۲۸۷۹ منز ۲۲۸۷ منز ۲۲۸۷۹ منز ۲۲۸۷۹ منز ۲۲۸۷۹ منز ۲۲۸۷ منز ۲۲۸۵ منز ۲۸۸۵ منز ۲۸۸۵ منز ۲۲۸۵ منز ۲۸۸ منز ۲۸ منز ۲

١. فتح الملك العلي: ٩٨ ـ ٩٩،

٢. المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي: ٣ / ٦٩ \_ ٧٠ ح: ١١٩٤.

والتُعلبي وغيرهم عن بريدة قال: قال رسول الله عَيَّالَةُ لعليٍّ: «إنَّ الله أمرني أن أدنيك، ولا أقصيك، وأن أعلمك، وأن تعي، وحقّ لك أن تعي»، فنزلت هذه الآية: ﴿ وَتَعِيها أُذُنُ وَاعِيَةُ ﴾. وأخرجه الحسكاني بعدة طرق في شواهده.

وقريب من هذا ما روي عن أبي رافع وابن عباس ووهب وبعض الطرق المروية عن أمير المؤمنين على الله .

وفي رواية واردة عنه المنظِيد : أنَّ النبيَّ عَلَيْلُهُ قال : « يا عليّ ، إنَّ الله أمرني أن أدنيك ، ولا أقصيك ، وأعلّمك لتعي ، وأنزلت عليَّ هذه الآية : ﴿ وَتَعِيمَها أُذُنُ وَاعِيَةٌ ﴾ ، فأنت الأذن الواعية لعلمي ، وأنا المدينة وأنت الباب ، ولا يُؤتى المدينة إلّا من بابها ».

وقال الصالحي الشامي: وروى سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في حاتم وابن مردويه عن مكحول، وسعيد بن منصور وابن مردويه وأبو نعيم في [الحلية] عنه عن علي، وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر وابن النجار عن بريدة، وأبو نعيم من طريق آخر عن علي في قوله تعالى: ﴿ وَتَعِيهَا أَذُنُ وَاعِيةً ﴾ .. ثم ذكر الحديث كما تقدّم. (١)

والحديث المروي عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري: أنّه عَلَيْلَا قال لعليِّ اللهِ: « يا على ، أنت تبين لأمتى ما اختلفوا فيه من بعدي » . (٢)

والحديث المروي عن أبي ذر: أنَّه عَيَالِللهُ قال: « علي باب علمي ومبين لأمَّتي ما أُرسلت به

٢. المستدرك: ٣ / ١٢٢، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٣٨٧، المناقب للخوارزمي: ٣٢٩ ح: ٣٤٦، كنز العمّال: ١١ / ٦١٥

ح: ٣٢٩٨٣، منتخب كنز العمّال: ٥ /٣٣.

أنساب الأشراف: ٢ / ١٢١، البحر الزخار: ٦ / ٢١١ -: ٢٢٥٢، و ٩ / ٣٢٤ - ٣٢٥ -: ٣٨٧٨، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: ١٠ / ٣٦٩ - ٣٣٧٠ -: ١٨٩٦٢، جامع البيان: ٢٩ / ٥٥ - ٥٦، الشريعة للآجري: ٢٥٩ - ٢٦٠ - ٢٦٠ معرفة الصحابة: ١ / ٨٨ -: ٣٤٥، حلية الأولياء: ١ / ٢٧، شواهد التنزيل: ٢ / ٣٦٣ - ٣٧٧ -: ١٠٠٨ - ١٠٠١، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٣٦١، و ٨٤ / ٢١٧، المناقب لابن المغازلي: ٣١٥ -: ٣٦٤ المناقب لابن المغازلي: ٣١٩ ح: ٣٦٤ المناقب للخوارزمي: ٢٨٢ -: ٢٧٧، ٢٧٧، كفاية الطالب: ٩٤ - ٩٥، فرائد السمطين: ١ / ٢٠٠ ح: ١٥٦ ب: ٩٠ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٤ / ٢١٤، الدرُّ المنثور: ٨ / ٢٦٧ حول آية: ١٢ من سورة الحاقة، مجمع الزوائد: ١ / ٢١١، كشف الأستار: ١ / ٩١ ح: ٥١٥، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٢٧٦م: ٢١٦٠، و٢٥٠، ٢٠٥٠، سبل الهدى والرشاد: ١ / ٢٩١، كنز العمّال: ٣ / ١٥٠ - ١٣٦٤، ١٧٧ ح: ٢٦٤٢، ٣ / ٢٦٥٠.

من بعدي ، حبّه إيمان ، وبغضه نفاق ، والنظر إليه رأفة » . (١)

والحديث المروي عن عبدالله بن مسعود: أنّه عَلَيْتُهُ قال: «قسمت الحكمة عشرة أجزاء، فأعطى عليّ تسعة أجزاء، وأعطى الناس جزءاً واحداً ».

وفي رواية بزيادة: « وعلي أعلم بالواحد منهم ».

و أخرجه الحسكاني عن ابن عباس موقوفاً ، بلفظ : « العلم عشرة أجزاء ، أعطي عليّ بن أبي طالب منها تسعة أجزاء ، والجزء العاشر بين جميع الناس ، وهو بذلك الجزء أعلم منهم » .

ثم قال الحسكاني: وهذا باب وسع، وقد جمعته في كتاب مفرد، فمن أراد أن يتوسّع فيه فليطالعه، إن شاء الله. (٢)

وقول أمير المؤمنين الله عَلَمني رسول الله عَلَيْا أَهُ أَلف باب من العلم، واستنبطت من كلّ باب ألف باب.

وفي رواية: كلّ باب يفتح ألف باب.

وفي رواية أخرى: فتشعب لي من كلِّ باب ألف باب.

وفي رواية عن ابن عباس: علمه ألف ألف كلمة ، كلِّ كلمة تفتح ألف كلمة.

ذكر فخر الدين الرازي هذا الحديث في تفسيره الكبير، ثم قال: فإذا كان حال الولي هكذا فكيف حال النبع عَلَيْهُ ؟ إ(٣)

١. كنز العمّال: ١١ / ٦١٤ ح: ٣٢٩٨١.

٢. حلية الأولياء: ١ / ٦٤ ـ ٦٥، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٣٨٤، شواهـ د التنزيل: ١ / ٨٤، ١٠٥ ح: ١٢٣. ١٤٦. المناقب لابن المغازلي: ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ح: ٣٢٨، مناقب الأسد الغالب: ٣٢ ح: ٣٠. البداية والنهاية: ٧ / ٣٩٦. كنز العمّال: ١١ / ١١٥ ح: ٣٢٩٨٢، و٣١ / ١٤٦ ـ ١٤٧ ح: ٣٦٤٦١.

٣. مفاتيح الغيب تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّالَهُ اصْطَفَى آدَمُ وَنُوحاً ﴾ آية: ٣٣ من سورة آل عمران: ٨ / ٢٣ . فتح الملك العلي: ١٩ ، كنز العمّال: ١٩ / ١٠١ ح: ٧٠ ، ينابيع العلي: ١٩ ، كنز العمّال: ١٩ / ١٠١ ح: ٧٠ ، ينابيع المودة: ٧٧ ـ ٧٧ ب: ١٤ .

٤. أنساب الأشراف: ٢ / ٣٥١، الطبقات الكبرى: ٢ / ٦، حلية الأولياء: ١ / ٦٧ \_ ٦٨، الاستيعاب: ٣ / ٢٠٨ -

وكنت أقول في نفسي: إنّ علمائنا لم يدخلوا المدينة من بابها، ولم يأخذوا الحكمة من أهلها، فلماذا لم يوجد في كتب أهل السنّة من هذا العلم إلّا شيء يسير؟!

وإذا قابلنا بين ما روى محدِّثو أهل السنّة عنه ﷺ وبين ما رووه عن غيره؛ ممّن لم يُسلِموا إلّا في أواخر عهد الرسالة وجدنا فرقاً عظيماً.

فعلى سبيل المثال إنّهم سجّلوا في مدوَّناتهم الحديثية لأبي هريرة خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثاً، ولأمير المؤمنين اللهِ خمسمائة حديث وستة وثلاثين حديثاً.

وهذا محمد بن إسماعيل البخاري الّذي كنّا نعدّ كتابه أصحّ الكتب بعد كـتاب الله، روى فيه عن الإمام عليِّ الله تسعة وعشرين حديثاً، وعن أبي هريرة أربعمائة وسـتة وأربعين حديثاً، كما ذكره الحافظ العسقلاني في مقدمته لـ[فتح الباري].

وذاك مسلم القشيري روى عن الامام الله في صحيحه خمسة و ثلاثين حديثاً. وروى عن أبي هريرة خمسمائة حديث وأربعة عشر حديثاً.(١)

بل وصلتْ نتيجةُ عدم الاهتمام بهذا الشخص الّـذي أُمِـرْنا بـاتّباعه وأخـذ العـلم والدين منه إلى الجهل بمحل دفنه ومرقده المقدس.

\*

⇒ في ترجمة على ﷺ ، تاريخ دمشق: ٤٢/٣٩٧ ـ ٣٩٧، كفاية الطالب: ١٨١، الإصابة في تمييز الصحابة: ٤ /٤٦٧ م: ٤٧٥، فتح الملك العلي: ٣٧ ـ ٣٨، جواهر المطالب: ١ / ٢٠٤، جامع المسانيد والسنن: ١٩ / ١٦، ينابيع المودة: ٧٤ ب ١٤، درر السمطين: ١٢٨.

١. مسائل أحمد: ١ / ٢٦٣، ٢٦٤، أسماء الصحابة الرواة لابن حزم: ٣٧، ٤٤ م: ١٠، ١٠، الفصل في الملل والنحل له أيضاً: ٤ / ١٥٧، تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي: ٣٦٣، الجمع بين الصحيحين للحميدي: ١ / ١٥٧ - ١٧٧ ح: ١٦٦ - ٢٦٢ م: ٢٦٦، هدى الساري مقدمة فتح الباري: ٦٣٠، ١٣٦، تمام الحسن تتمة جامع المسانيد والسنن: ١ / ٥٠، شيخ المضيرة: ١٢٨.

وذكر الحميدي ما لأبي هريرة من الأحاديث في الصحيحين (ستمائة حديث وسبعة أحاديث)، المتّفق عليه منها ( ثلاثمائة وخمسة وعشرون) وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين، وانفرد مسلم بمائة وتسع وثمانين حديثاً.

وقال الذهبي في آخر ترجمة أبي هريرة: مسنده خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثاً، المتّفق في البخاري ومسلم منها (ثلاثمائة وستة وعشرون)، وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين حديثاً، ومسلم بثمانية وتسعين حديثاً.

### المبشرون بالجنّة

وممّا أثار الشبهة في ذهني: أنّه قد وردت روايات صحيحة مستفيضة عن النبيّ عَلَيْقُ في بشارة بعض الصحابة بالجنّة، كحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة وأبي ذر الغفاري ومقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. بل قد وجد من بين هؤلاء مَنْ بلغوا إلى درجة من الأهمية حتى كان سبباً لأن يوجب الله على نبيّه أن يحبّهم.

فأخرج أحمد وابنه عبدالله والبخاري في [الكنى ] والترمذي وابن ماجة والحاكم وأبو نعيم وغيرهم عن شريك بن عبدالله، عن أبي ربيعة الإيادي، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه: أنّ رسول الله عَلَيْلُهُ قال: «إنّ الله أمرني بحبّ أربعة، وأخبرني أنّه يحبّهم». قيل: يا رسول الله، سمهم لنا، قال: «علي منهم \_ يقول ذلك ثلاثا \_ وأبوذر والمقداد وسلمان».

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط، مسلم ولم يخرجاه .(١)

١. مسند أحمد: ٥ / ٣٥١، ٣٥١، وفي طبع: ٣٨ / ٦٧ ـ ١٢١ ـ ١٢٢ ـ ٢ ٢١٦، ٢٢٩٦، ٢٣٠١، فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٣٥٠، ١٩٥١، ١٩٦٩ - ٣٥٠، ١١٧٦، ١١٧١، الكنى للبخاري: ٣١م: ٢٧١، سنن ابن ماجة: ٧ / ٣٠٠ ح: ٩٤٩، سنن الترمذي: ٥ / ٤٠٠ ح: ٣٧٣٩، المستدرك: ٣ / ١٣٠، مناقب علي علي لا لابن المغازلي: ٢٩٠ ـ ٢٩٢ ح: ٣٣١ - ٣٦٦، حلية الأولياء: ١ / ٢٧٠، ١٩٠، تاريخ دمشق: ٢١ / ٤٠٩، تهذيب الكمال: ٣٣٠ / ٣٠٠ م: ٧٣٥٧، كفاية الطالب: ٨ - ٣٨٥، مختصر تـاريخ دمشـق: ١٠ / ٤٠١ و ٢٨ / ٣٦٥، المـناقب م: ٧٥٠٧، كفاية الطالب: ٨ - ٢٨٠، مختصر تـاريخ دمشـق: ١٠ / ٢٠٠ و ١٧ / ٣٦٥ و ٢٨ / ٢٩٠، المـناقب

وأخرج أبو يعلى وابن عساكر عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : « أتى جبرئيل النبيّ عَيَّالِيُهُ ، فقال : يا محمّد ، إنّ الله يحبّ من أصحابك ثلاثة فأحبهم ، عليّ بن أبي طالب وأبو ذر والمقداد بن الأسود ... » . (١)

وأخرج الترمذي وأبو يعلى وابن حبّان والطبراني والحاكم وأبو نعيم وأبو الشيخ وغيرهم عن أبي ربيعة الإيادي، (٢) عن الحسن البصري، عن أنس بن مالك: أنّ رسول الله عَلَيْهُ قال: «إنّ الجنّة لتشتاق إلى ثلاثة؛ على وعمار وسلمان ».

وأخرجه الطبراني من طريق سلمة الأبرش، وأبو نعيم من طريق سلمة وإبراهيم بن المختار، عن عمران بن وهب الطائي، عن أنس. وأخرجه البزّار من طريق النضر بن جميل، عن سعد الإسكاف، عن محمّد بن على، عن أنس.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

⇒ للخوارزمي: ٧٤، ٦٩ ح: ٤٢، ٥٤، جامع المسانيد والسنن: ١٩ / ٢٥، فـرائـد السـمطين: ١ / ٢٩٤ ح: ٢٣٢
 ب: ٥٥، مجمع الزوائد: ٩ / ١٥٥، الصواعق المحرقة: ١٢٢.

۱. مسند أبي يعلى: ۱۲ / ۱۶۲ ـ ۱۶۶ ح: ۱۷۷۲، تاريخ دمشق: ۲۱ / ٤١٢، مجمع الزوائد: ۹ / ۱۱۷، المطالب العالية: ٤ / ٨٣ ـ ٨٤ ح: ٤٠٢٥، مختصر تاريخ دمشق: ١٠ / ٤٠.

٢. أبو ربيعة الإيادي البصري، قال بعضهم: اسمه عمر بن ربيعة. وثقه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وحسن الترمذي له هذين الحديثين وحديثه في النظرة. وقال الحاكم بعد ذكره لحديث النظرة وحديث المحبّة: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وقال بعد ذكره لهذا الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. فوافقه الذهبي على تصحيح هذا الحديث، وتصحيح حديث النظرة على شرط مسلم، وتعقبه في حديث المحبّة المذكورة قبيل هذا الحديث بقوله: ما خرج مسلم لأبي ربيعة. سنن الترمذي: ٥ / ١٠١ ح: ٢٧٧٧، الجرح والتعديل: ٦ / ١٠ م: ٥٥٥، المستدرك: ٢ / ١٩٤، وفي طبع: ٢ / ٢١٢ ح: ٢٧٨٨، تهذيب الكمال: ٣٣ / ٢٠١٢ ح: ٨٤٢٨.

وذكر ابن حبّان أنّ اسمه إسماعيل بن مسلم، وضعَّف هذا الحديث به. المجروحين: ١ / ١٢١.

وذكر ابن الجوزي أنّ اسمه زيد بن عوف، ولأجله طرح هذا الحديث. وقد عُدّ هذا من أوهام ابـن الجـوزي. راجع: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: ١ / ٢٨٤ ح: ٤٥٩.

وينبغي أن نشير إلى أنّ ابن الجوزي أورد في موضوعاته حديث «لكلّ نبيّ وصي» من طريقين ، عن شريك ، عن أبي ربيعة الإيادي ، عن عبدالله بن بريدة ، عن أبيه ، وأتعب نفسه : فاختار من كلّ طريق شخصاً ، فأعلّ الحديث به ، ولم يتعرّض لجرح أبي ربيعة بشيء ، مع أنّه ورد في كلا الطريقين . راجع : الموضوعات : ١ / ٣٧٦.

ورُوي في ذلك عن عليّ إلله وابن عباس وحذيفة وعمرو بن عوف أيضا.(١) ورغم كلّ ذلك لم يُروّ جوا ذلك بين الناس، وعندما وجدوا رواية فيها بشارة بالجنّة لعشرة أشخاص \_وجلّهم من الّذين كان مدحهم لمصلحة السلطة الحاكمة وسياستها \_ أذاعوها بين الناس وحفَّظوها صبيانهم ونساءهم، وحرروها في كتبهم العقائدية بأن المبشرين بالجنّة كانوا عشرة نفر . فلم كل هذا؟! مع أنّه قد يحتمل أن يكون هذا الحديث وُضع في مقابل حديث (الطير) وحديث (أول داخل) الواردين في حقُّ أمير المؤمنين للسلال. فعن أنس بن مالك: أنّه قال: أهدى إلى رسول الله تَتَكِلُّهُ طير مشوى، فلما وضع بين يديه قال : « اللهم ائتنى بأحبّ خلقك إليك ، يأكل معي من هذا الطائر » . قال : فقلت في نفسي : اللهمّ اجعله رجلاً من الأنصار . قال: فجاء عليّ ، فقرع الباب قرعاً خفيفاً ، فقلت: من هذا؟ فقال: عليّ، فقلت: إنّ رسولالله عَيَّالله عَلَيْ على حاجة، فانصرف. قال: فرجعت إلى رسول الله ﷺ وهو يقول الثانية : « اللهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك ، يأكل معي من هذا الطير ». فقلت في نفسي: اللهمّ اجعله رجلاً من الأنصار. قال: فجاء عليّ ، فقرع الباب، فقلت: أَلَم أُخبرِك أَنَّ رسولَالله عَيَّالِللهُ على حاجة؟ فانصرف. قال: فرجعت إلى رسـولالله عَيَّاللهُ وهو يقول الثالثة: « اللهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك ، يأكل معي من هذا الطائر ». فجاء عــلــيّ . فضرب الباب ضرباً شديداً ، فقال رسول الله عَلَيْنا : « إفتح ، إفتح ، إفتح ». قال : فلما نظر إليه رسول الله ، قال: « اللهمّ وإلىّ ، اللهمّ وإلىّ ، اللهمّ وإلىّ ». قال: فجلس مع رسولالله تَلْكُولُهُ ، فأكل معه من الطير .

وقد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة ، ورُوي عن أنس بن مالك من

وقد ورد هذا العديث على جماعة من الصحابة ، وروي عن الس بـن مانك مـن

۱. سنن الترمذي: ٦ / ١٣١ ح: ٧٩٧٩، مسند أبي يعلى: ٥ / ١٦٤ ح: ١٦٧ م: ٢٧٧٩، ٢٧٧٠، مناقب عليّ لابن أخي تبوك: ٤٣٦ ح: ٢١ أنساب الأشراف: ٢ / ٣٦٤، المعجم الكبير: ٦ / ٢١٥ ح: ٢٠٤ م. ١٠٤٥، المستدرك: ١٩٧٨، المجروحين: ١ / ١٦٤، طبقات المحدثين بأصبهان: ١ / ٢٠٥ ح: ٢ ، ٧، حلية الأولياء: ١ / ١٤٢، العروحين ا / ١٩٢، طبقات المحدثين بأصبهان: ١ / ٢٠٥ ح: ٢ ، ٧، حلية الأولياء: ١ / ١٤٢، عن ١٩٠، أخبار أصفهان: ١ / ٤٩، و ٢ / ٣٢، تاريخ دمشق: ٢١ / ١٤٠، تهذيب الكمال: ٣٠٧ / ٣٠٠ م: ٧٣٥٧، جامع المسانيد والسنن: ١ / ٤٩ / ٣٥، و ٢ / ٢٠٧ ح: ٥٨، فرائد السمطين: ١ / ٢٩٣ ح: ١٦١ ب: ٥٥، مجمع الزوائد: ٩ / ١٥٥، ٢٥٠، كشف الأستار: ٣ / ١٨٤ ح: ٢٥٢٤، الصواعق المحرقة: ١٢٥، مختصر تاريخ دمشق: ١ / ١٥٠، ٢٠٠٨، سلسلة الأحاديث الضعيفة: ٥ / ٢٥١ ع ٣٥٠ ح: ٢٢٢٨.

طرق، وأفرد بعضهم لذلك مؤلَّفاً خاصًاً. وأخرجه الحاكم في [المستدرك]، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً، ثم صحّت الرواية عن عليّ وأبي سعيد الخدري وسفينة. وأخرجه أبو نعيم الأصفهاني في [الحلية]، وقال: رواه الجم الغفير عن أنس.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه والكنجي الشافعي في [الكفاية] بعدة طرق، شم قال الكنجي: وحديث أنس الذي صدرته في أول الباب أخرجه الحاكم أبو عبدالله الحافظ النيسابوري عن ستة وثمانين رجلاً، كلُهم رووه عن أنس. وهذا ترتيبهم على حروف المعجم ... ثم ذكر أسمائهم، فمن أراد فليراجع كتابه [كفاية الطالب]. (١)

وقال الذهبي في [تذكرة الحفاظ]: وأمّا حديث الطير فله طرق كثيرة جداً قد أفردتها بمصنّف، ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل. (٢)

١. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٥٦٠ ـ ٥٦٠ - ٥٦٠ ، التاريخ الكبير: ١ / ٣٥٨م: ١١٢٢، و ٢ / ٢ م: ١٤٨٨، سنن الترمذي: ٥ / ٤٠١ ع ح: ٣٧٨ ، العلل الكبير له أيضاً : ٣٣٤ - ١٩٨١، السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ٢٠١ ح : ٨٣٨٨ مسند أبي يعلى : ٧ / ٥٠١ ح : ٢٥٠١، المعجم الكبير : ٧ / ٨٢ ح : ٢٤٣٧، و ٢ / ٢٥٣ ح : ٧٣٠، المعجم الأوسط : ٢ / ٤٤٢ ح : ١٧١ م و ١ / ١٧١ - ١٧٢ ح : ٨٣٦٨، مناقب علي لابن أخي تبوك : ٣٤٥ ح : ١٨، المؤتلف والمختلف: ٤ / ٢٥٣، و ١ / ١٧١، المؤتلف والمختلف: ٤ / ٢٥٣، تاريخ بغداد: ٣ / ١٣١، حلية الأولياء: ١ / ٣٦، و ٢ / ٣٣٩، تاريخ بغداد: ٣ / ٢٧١ م : ١٢١٥، و ١ / ٢٣٩ م : ١٢٥، المناقب للخوارزمي : ٧٧، م : ١٢١٥، ١١٥ م : ١١٥، ١١٥، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢٥م، العلل المتناهية : ١ / ٢٥٠ - ٢٢٣٠، أسد الغابة : ٤ / ٢٠٠ فرائد السمطين : ١ / ٢٠٥ - ٢١٥، ١٦٥ - ١٦٥، كفاية الطالب : ١٢٥ - ١٣٤، أسد الغابة : ٤ / ٣٠٠.

٢. تذكرة الحفاظ: ٣ / ١٠٤٢ م ٩٦٢. وقال في النبلاء: وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء وطرق حديث «من كنت مولاه»، وهو أصحّ. سير أعلام النبلاء: ١٧ / ١٦٩ م: ١٠٠. وعبارته هذه تشير إلى أنّ هذا الحديث صحيح عنده، إلّا أنّ حديث «من كنت مولاه» أصحّ منه.

وفي تلخبص المستدرك تعقب الحاكم بقوله: ولقد كنت زماناً طويلاً أظنّ أنّ حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه، فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات الّتي فيه، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء.

وقال في ترجمة ابن السقاء الواسطي: واتَّفق أنّه أملى حديث الطير \_ يعني على الواسطيين \_ فلم تحتمله نفوسهم، فو ثبوا به، وأقاموه، وغسلوا موضعه، فمضى ولزم بيته، فكان لا يحدّث أحداً من الواسطيين. تذكرة الحفاظ: ٣ / ٩٦٦ م: ٩٠٦.

وأخرج ابن المغازلي الشافعي هذا الحديث من طرق، ثم قال: قال أسلَم: روى هذا الحديث عن أنس بن مالك يوسف بن إبراهيم الواسطي واسماعيل بن سليمان الأزرق والزهري وإسماعيل السدي وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وثمامة بن عبدالله بن أنس وسعيد بن زربى.

وقال ابن سمعانة سعيد بن زربي إنّما حدّث به عن ثابت، عن أنس. وقد روى جماعة عن أنس، منهم: سعيد بن المسيب وعبد الملك بن عمير ومسلم الملائي وسليمان بن الحجاج الطائفي وابن أبي رجال المدني وأبو الهندي وإسماعيل بن عبدالله بن جعفر ويغنم بن سالم بن قنبر وغيرهم. (١) انتهى كلامه.

أقول: وهذا الحديث مروي عن عبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله ويعلى بن مرة وعمرو بن العاص أيضاً. (٢)

وأخرج أبو نعيم ومحمد بن سليمان وابن عساكر والموفق بن أحمد وغيرهم عن الحارث بن حصيرة، عن القاسم بن جندب، عن أنس بن مالك: أنّه قال: قال رسول الله عَيَّاتُهُ: « يا أنس، اسكب لي وضوءاً ». ثم قام، فصلّى ركعتين، ثم قال: « يا أنس. أول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وقائد الغر المحجلين وخاتم الوصيين ». قال أنس: قلت: اللهم اجعله رجلاً من الأنصار، وكتمته، إذ جاء عليّ، فقال:

أقول: وأما سبب فرارهم من هذا الحديث فيخبر عن ذلك ما حكاه الذهبي عن الحاكم قبيل الكلام المذكور في المتن: أنّه عندما سُئل عن هذا الحديث، فقال: لا يصح ، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي رضي الله عنه بعد النبي الله الذهبي: ثم تغير رأي الحاكم، وأخرج حديث الطير في مستدركه.

هذا هو السبب الأصلي لطرحهم لهذا الحديث، إنَّهم يستبعدون أن يكون عليَّ ﷺ أفضل من الشيخين .

١. مناقب علي لابن المغازلي: ١٥٦ \_ ١٧٥ ح: ١٨٩ \_ ٢١٢.

٢٠. فراجع مضافاً إلى ما تقدّم: مقتل الحسين: ٧٩ ح: ٣٢، الكامل في ضعفاء الرجال: ٣/ ٢٨٠ م: ٢٠٠ مشكاة المصابيح: ٣/ ٣٥٠ ح: ٩٤٠، سير أعلام النبلاء / الخلفاء: ٣٥٠، جامع المسانيد والسنن: ٩/ ٢٥٠. و ٢١ / ٦٢ ح: ٩٠ - ١٢٥، ١٢٥ ح: ٩١ / ١٢٥، المطالب ح: ٩٣، و ٢٢ / ١٢٥ ح: ١٩٧١، البداية والنهاية: ٧ / ٣٨٧ ـ ٣٩٠، مجمع الزوائد: ٩ / ١٢٥، ١٢٦، المطالب العالية: ٤ / ١٦ ـ ٢١ ح: ٣٩٠١ ح: ٣٩٦٠ مختصر تاريخ دمشق: ١١ / ٢٦١ ح: ٣٦٥ - ٢١٥، ذخائر العقبى: ١١٦ ـ ١١١، الرياض النضرة: ٢ / ١١٤ ـ ١١٥، تذكرة الخواص: ٤٤. الفصول المهمة: ٣٧.

« من هذا يا أنس؟ » فقلت: عليّ ، فقام مستبشراً فاعتنقه ، ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجهه ، ويمسح عرق عليّ بوجهه . قال عليّ : يا رسولالله ، لقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعت بي من قبل! قال: « وما يمنعني؟ وأنت تؤدّي عني ، وتسمعهم صوتي ، وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه بعدي » .

وأخرجه محمّد بن سليمان عن جابر ، عن أبي الطفيل ، عن أنس أيضاً. وقال أبو نعيم: رواه جابر الجعفي عن أبي الطفيل ، عن أنس نحوه .(١)

\*

١. حلية الأولياء: ١ / ٣٦، مناقب أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان: ١ / ٣٦٠ ـ ٣٦١، ٣٩١، ٣٩٤ ح: ٢٩٠،
 ٣١٣، ٣١٧، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٣٠٣، ٣٨٦، المناقب للخوارزمي: ٨٥ ح: ٧٥، كفاية الطالب: ١٨٤، فرائد السمطين: ١/ ٥٤٥ ح: ١٠٩، شرح نهج البلاغة: ٩ / ١٦٩، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٧٦، ينابيع المودة: ٣١٣.

#### وصية النبيّ ﷺ الممنوعة

وفي تلك الأثناء حصلت على كتاب باسم: [المراجعات] وهو كتاب متضمن لأسئلة واحد من كبار علماء أهل السنة والجماعة وأجوبة العلامة شرف الدين من أعلام الشيعة حول مسألة الإمامة. وقد تأثرت بتلك الأسئلة الدقيقة والأجوبة العميقة بشكل جدى.

وكنت أطالع الكتاب، وأراجع مصادر أهل السنة التي ذكرها المؤلف في هامش كتابه، فوصلت إلى رزية يوم الخميس، ورأيت إباء الخليفة الثاني ورفقائه من أن يستمعوا إلى وصية النبيّ عَلَيْ ومنعهم من أن يسجّلها وهو على وشك الفراق والوداع لهذا العالم الفاني، مع أنّ تلك الوصية كانت في غاية الأهمية !! بل كانت وثيقة أمان لهذه الأمة من الضلالة ومستمسك نجاة من الغواية، ومع ذلك احتالوا بكل وسعهم للتخلّص من تلك الوصية، حتى ألجأوا النبيّ عَلَيْ إلى طردهم من المجلس.

وحاصل القصة: أنّ النبيّ عَبِيْلَ اشتد مرضه في يوم الخميس قبل وفاته بأيام، وكان أصحابه حوله جالسين، فأراد أن يكتب لهم وصيته الأخيرة، لئلا يختلف المسلمون، ولا يضلّ أحد منهم بعدها، فأمرهم باحضار الدواة والكتف كي يكتب لهم تلك الوصية العظيمة، فكره بعض الصحابة كتابتها أشد الكراهة، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب، فقال: إنّ الرجل ليهجر، حسبنا كتاب الله. ثم أراد أن يصرف أنظار الحاضرين؛ فطرح بعض المسائل الأخرى في البين. فقال بعض النسوة: ويحكم عهد

رسول الله عَلَيْهُ إليكم! فدفعها عمر قائلا: اسكتي لا عقل لك، إنكن صويحبات يوسف، إذا مرض النبي عَلَيْهُ: «بل أنتم لا أخام لكم، دعوهن، فإنّهن خير منكم». وقال بعض الصحابة: قربوا يكتب لكم النبيّ كتاباً لا تضلّوا بعده. وقال الموافقون لعمر بمثل قوله. فغم النبيّ عَلَيْهُ كلامهم ومواجهتهم له بذلك القول الشنيع، فقال: «دعوني، فالذي أنا فيه خير ممّا تدعوني إليه». ثم قال بعض الصحابة: ألا نأتيك بدواة وكتف؟ فقال: «أبعد الدي قلتم؟!». فلما أكثروا اللغط والاختلاف طردهم الرسول عَلَيْهُ من مجلسه قائلاً: «قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع». ومع الأسف نجح القوم في خطتهم وصاروا سبباً لحرمان الأمة من تلك الوصية المقدسة.

ولا شكِّ أنَّ هذه كانت أفجع مصيبة في تاريخ الأمَّة الإسلامية.

وإليك تفصيل ما ورد حول القصّة من الأخبار:

أخرج عبد الرزاق وابن سعد وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن حبّان وأبو عوانة وأبو إسماعيل الأنصاري والبيهقي وغيرهم عن عبيد الله بن عبدالله، عن ابن عباس: قال: لما حضر رسول الله على البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب ـ قال النبي على النبي على النبي الخطاب ـ قال النبي الخير الله المحتلف المحرد: إنّ النبي قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت، واختصموا؛ منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي كتاباً لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي قال لهم رسول الله على الله والاختلاف عند النبي قال لهم رسول الله على الله والاختلاف عند النبي قال لهم رسول الله على الله والله على الله والمنازية كل الرزية ما حال بين رسول الله على الله وبين أن يكتب لهم دلك الكتاب؛ من اختلافهم ولغطهم (١)

۱. المصنَّف لعبد الرزاق: ٥ / ٤٣٨ ح: ٩٧٥٧، الطبقات الكبرى: ١ /٥١٨، مسند أحمد: ١ / ٣٣٦. ٣٣٦، ٣٣٦، ٥٣٦٦، ٥٣٦٦ صحيح البخاري: ٣ / ١٠١٩ ح: ٢٢ / ١٦٣٧، صحيح مسلم: ٣ / ١٠١٩ ح: ٢٢ / ١٦٣٧، وبشرح النووي: ١١ / ٢٠١٦ . السنن الكبرى للنسائي: ٣ / ٤٣٣ ح: ٥٨٥١، و ٤ / ٣٦٠ ح: ٧٥١٦ مسند

وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو عوانة والطبراني والبغوي والبيهقي وأبو إسماعيل عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أنّه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس! ثم بكى حتى بلَّ دمعه الحصى. قلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله عَيَّالُهُ وجعه، فقال: «انتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداً »، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا، ما له أهجر؟ استفهموه. فقال: « ذروني، فالّذي أنا فيه خير ممّا تدعوني إليه ». الحديث. (١)

فباضافة جملة: (استفهموه) حاول بعض الرواة أن يصرف كلام عمر ومن وافقه من الصحابة عن الإخبار الى الاستفهام، بادعاء أنّ الهمزة الداخلة على (أهجر) لم تكن همزة باب الإفعال بل حرف استفهام.

فقال ابن الأثير: أي هل تغير كلامه واختلط، لأجل مابه من المرض؟ وهذا أحسن ما يقال فيه، ولا يجعل إخباراً فيكون من الفحش أو الهذيان، والقائل عمر، ولا يظنّ به ذلك. وقال القاري \_ بعد أن ذكر كلام ابن الأثير المذكور \_: قال الخطابي: ولا يحوز أن يحمل قول عمر على أنّه توهم الغلط على رسول الله عَلَيْنُ ، أو ظنّ به غير ذلك؛ ممّا لا

يليق بحاله، لكنّه لما رأى ما غلب عليه عَيَّاتُهُ من الوجع وقرب الوفاة مع ما غشيه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول ممّا يقوله المريض ؛ ممّا لا عزيمة له فيه، فيجد

به أبي عوانة كتاب: ٣ / ٤٧٦ -: ٧٥٧٥ ، ٥٧٥٥ ، ٥٧٥٥ ، صحيح ابن حبان / ذكر إرادة المصطفى عَبَيْقُ كتابة الكتاب لأمته لثلا يضلّوا بعده: ١٤ / ٥١ - ٥ -: ٧٩٥ - ذمُّ الكلام وأهله: ٢ / ١٠ - ١٢ - : ١٢٤ دلائل النبوة: ٧ / ١٨٣ ، الوفا بأحوال المصطفى: ٧٩٤ ، جوامع السيرة النبوية لابن حزم: ٢٠٩ ، مشكاة المصابيح: ٣ / ٢٢٣ ح : ٥ / ٢٠٩ ، سير أعلام النبلاء: ٢ / ٤٥٨ ، البداية والنهاية: ٥ / ٢٤٧ ، السيرة الحلبية: ٣ / ٥١ ، أضواء على السنّة: ٥٥ ، خاتم النبيين: ٢ / ٩٨٩ ، الأساس في السنة. السيرة النبوية: ٢ / ٩٨٩ ، الأساس في السنة . السيرة النبوية: ٢ / ١٠٩٩ .

١٠ مسند أحمد: ١ / ٢٢٢، صحيح البخاري: ٢ / ١٥٠ ح: ٣١٦٨، صحيح مسلم: ٣ / ١٠١٨، وفي طبع آخر: ١٩٩/١١ مسند أبي عوانة: ٣ / ٢٥٠ و ٥٧٦٠ و ١٥٧٠، المعجم الكبير: ١٢ / ٥٥ ـ ٥٦ - ٥١ - ١٢٥٠، ١٢٥٠ ذمّ الكلام وأهله: ٢ / ١٣٨ ـ ١٤ ح: ١٢٥، دلائل النبوة للبيهقي: ٧ / ١٨١، السنن الكبرى له أيضاً: ٩ / ٢٠٠، مرقاة مشكاة المصابيح: ٣ / ٣٢٢ ح: ٥ / ٥٩٦، سير أعلام النبلاء: ٢ / ٤٥٨، سبل الهدى والرشاد: ١٢ / ٢٤٧، مرقاة المفاتيح: ٥ / ٤٩٨، جامع المسانيد والسنن: ٣ / ٢٦٤ ح: ٥ / ١ الأساس في السنة: ٢ / ١٠٩٩.

المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في الدين. وقد كان أصحابه يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتم، كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش ...

وذكر النووي كلام الخطابي في شرحه، ونقل العسقلاني شيئاً منه في الفتح. (١) فكان على الخطابي أن يقول: وحالة النبيّ عَيَّالِللهُ قد أنستهم قول الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْظِقُ عَن الْهَوَىٰ \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ ﴾ .(٢)

بهذه الصورة حاولوا أن يخففوا من شناعة المقابلة، ولكن لم يساعدهم ما جاء في ذيل الخبر والألفاظ الأخرى، مثل: (هجر رسولالله)، كما جاء في لفظ آخر للبخاري، و (إنّ رسول الله يهجر)، كما جاء في لفظ مسلم وأحمد وابن جرير، وغير ذلك.

وأخرج ابن سعد والبخاري والنسائي وأبو يعلى وابن جرير والبيهقي عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس: أنّه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس!! اشتد برسول الله عَلَيْلَةُ وجعه ، فقال: «ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداً ». فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي نزاع ، فقالوا: ما شأنه أهجر ؟! استفهموه ، فذهبوا يردون عليه ، فقال: « دعوني ، فالّذي أنا فيه خير ممّا تدعوني إليه ... ».

و أخرجه أبو داود في سننه ، إلّا أنّ الحمية المذهبية غلبت عليه ، فلم يستطع أن يذكر صدر الحديث ، فبتر ه .<sup>(٣)</sup>

وأخرج البخاري عن ابن عباس: أنّه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس!! ثم بكى حتى خضب دموعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله عَمَالَيُنُهُ وجعه يوم الخميس، فقال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً». فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع،

١. النهاية لابن الأثير: ٥ / ٢٤٦، مرقاة المفاتيح: ٥ / ٤٩٨ ـ ٤٩٩، شرح صحيح مسلم: ١١ / ١٠٠، فتح الباري:
 ١ / ٢٧٩ حول ح: ١١٤.

٢. سورة النجم: ٣\_٤.

٣. الطبقات الكبرى: ١ /٥١٧، صحيح البخاري: ٣ / ١٨١ ح: ٤٤٣١، سنن أبي داود: ٣ / ١٦٥ ح: ٣٠٢٩، الطبقات الكبرى للنسائي: ٣ / ١٦٥ ح: ٥٨٥٤، تاريخ الطبري: ٢ / ٢٢٨، دلائل النبوة: ٧ / ١٨١، البداية والنهاية: ٥ / ٢٤٧، الكامل في التاريخ: ٢ / ٧٠.

فقالوا: هجر رسولالله عَيَّالِيَّهُ، قال عَيَّلِيَّهُ: « دعوني ، فالّذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه ».

وأخرج البخاري أيضاً عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، قال : لما اشتد بالنبي عَلَيْلُهُ وجعه قال : « اثتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده ». قال عمر : إنّ النبيَّ عَلَيْلُهُ غلبه الوجع ، وعندنا كتاب الله ، حسبنا . فاختلفوا وكثر اللغط . قال : « قوموا عني ، ولا ينبغي عندي التنازع » . فخرج ابن عباس يقول : إنّ الرزية كلّ الرزية ما حال بين رسول الله عَلَيْلُهُ وبين كتابه . (١)

وأخرج ابن سعد وأحمد ومسلم وأبو عوانة والطبري وأبو نعيم عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس: أنّه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس!! ثم جعل تسيل دموعه ، حتى رأيت على خديه كأنّها نظام اللؤلؤ ، قال: قال رسول الله عَلَيْنَهُ: «ائتوني بالكتف والدواة \_أو اللوح والدواة \_أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً ». فقالوا: إنّ رسول الله عَلَيْنَهُ يهجر .

وفي لفظ: فقالوا: إنَّما يهجر رسولالله عَيَّلِيَّاللهُ .

وفي آخر: فقالوا: رسولالله يهجر .(٢)

وقال الغزالي: ولما مات رسول الله عَيَّالَةُ قال قبل وفاته: «ائتوني بدواة وبياض، لأزيل عنكم إشكال الأمر، وأذكر لكم من المستحق لها بعدي »، قال عمر: دعوا الرجل، فإنه ليهجر. (٣) وأخرج أحمد بن حنبل عن طاوس عن ابن عباس: أنّه قال: لما حضر رسول الله عَيْلُهُ قال: ها انتوني بكتف أكتب لكم فيه كتاباً لا يختلف منكم رجلان بعدي ». قال: فأقبل القوم في لغطهم، فقالت المرأة: ويحكم عهد رسول الله عَيْلِهُ ؟!

١. صحيح البخاري: ١/٧٧ ح: ١١٤، و ٢/٣٧٣ ح: ٣٠٥٣، مسند أبي يعلى: ٤/٢٩٨ ح: ٢٤٠٩، نصب الراية: ٣/ ٤٥٥.

٢. الطبقات الكبرى: ١ / ٥١٧، مسند أحمد: ١ / ٣٥٥، صحيح مسلم: ٣ / ١٠١٨، وفي طبع: ١١ / ١٠١، تاريخ الطبقات الكبرى: ٢ / ٢٥٧، مسند أبي عوانة: ٣ / ٤٧٧ - ٤٧٨ ح: ٥٧٦٢، ٣٧٥، حلية الأولياء: ٥ / ٢٥، جامع المسانيد والسنن: ٣٠ / ٢٧٢ - ٢٧٣ ح: ٥٣٦.

٣. سر العالمين وكشف ما في الدارين، للغزالي، باب في المقالة الرابعة: ٢١، تذكرة الخواص: ٦٢. وفي طبع آخر: ٦٥. أضواء على السنّة المحمدية: ٥٥.

قال الدكتور قلعجي: تفرّد به الإمام أحمد في مسنده وإسناده صحيح .(١)

وأخرج الطبراني عن طاوس، عن ابن عباس: أنّه قال: دعا رسول الله عَمَّالُهُ بكتف، فقال: «ائتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تختلفوا بعدي أبداً». فأخذ من عنده من الناس في لغط. فقالت إمرأة ممن حضر: ويحكم عهد رسول الله عَمَّالُهُ اليكم، فقال بعض القوم: اسكتي فإنّه لا عقل لك، فقال النبيّ عَمَّالُهُ: «أنتم لا أحلام لكم». (٢)

وأخرج الطبراني عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عَلَيْلَ : « استوني بكتف ودواة أكتب لكم كتاباً لا يختلف فيه رجلان ». قال: فأبطأوا بالكتف والدواة، فقبضه الله. (٣)

وأخرج ابن سعد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: اشتكى النبي عَلَيْهُ يوم الخميس!! المخميس، فجعل \_ يعني ابن عباس \_ يبكي ويقول: يوم الخميس وما يوم الخميس!! اشتد بالنبي عَلَيْهُ وجعه، فقال: «ائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداً». قال: فقال بعض من كان عنده: إنّ نبي الله ليهجر، قال: فقيل له: ألا نأتيك بما طلبت؟ قال: «أو بعد ماذا؟!». قال: فلم يدع به. (٤)

وأخرج الطبراني عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : لماكان يوم الخميس وما يوم الخميس والله عَلَيْلُهُ : « ائتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداً ». فقالوا: يهجر رسول الله عَلَيْلُهُ . ثم سكتوا وسكت ، قالوا: يا رسول الله ، ألا نأتيك بعد ؟ قال: « بعد ما ؟! » . (٥)

ثمّ إنّ ابن كثير الشامي أورد رواية الطبراني هذه في جامعه بهذا اللفظ، وإذا راجعت النسخة المطبوعة في دار إحياء التراث العربي من [المعجم الكبير] ستصادف فيه إسقاط قوله: فقالوا: يهجر رسول الله عَلَيْنَا أَنْ مُ سكتوا، وسكت.

۱. مسند أحمد: ۱ / ۲۹۳، وفي طبع: ٤ / ٤١٥ ح: ٢٦٧٦، جامع المسانيد والسنن: ٣٠ / ٥٨٤ ح: ١١٩٧. ٢. المعجم الكبير: ١١ / ٣٠ ح: ٢٠٩١، مجمع الزوائد: ٤ / ٢١٤ ـ ٢١٥، سبل الهدى والرشاد: ١٢٨ / ٢٤٨.

٣. المعجم الكبير: ١١ / ٣٠ ح: ١٠٩٦٢.

٤. الطبقات الكبرى: ١ /٥١٧.

٥. المعجم الكبير: ١١ / ٣٥٢ ح: ١٢٢٦١، جامع المسانيد والسنن: ٣٠ / ٢٨١ ح: ٥٥٠.

لعل هؤلاء يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً، ولا يعلمون أنّ خدمة الإسلام لا تكون بكتمان الحقائق، فبدل أن يسعى هؤلاء الأعزّاء لأجل كشف القناع الذي طرح على الإسلام المحمدي في عصر بني أمية، وبدل أن يفكّروا في سبب التباس الحقّ بالباطل، تراهم يتبعون ما ألفوا عليه أسلافهم، ويكتمون ما انفلت من أيديهم، مع أنّهم في عصر ليس فيه الخوف من أسيافهم وأسواطهم ولا الطمع في جوائزهم ونفائسهم.

وأخرج ابن سعد عن عكرمة ، عن ابن عباس: أنّ النبيّ عَيَّالَيُهُ قال في مرضه الذي مات فيه: « ائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً ». فقال عمر بن الخطاب: من لفلانة وفلانة مدائن الروم؟ إنّ رسول الله عَيَّالَةُ ليس بميت حتى نفتتحها ، ولو مات لانتظرناه كما انتظرت بنو اسرائيل موسى!! فقالت زينب زوج النبيّ عَيَّالَةُ : ألا تسمعون النبيّ عَيَّالَةُ عما النبي عَيَّالَةُ مكانه. (١) النبيّ عَيَّالَةُ يعهد إليكم؟ فلغطوا ، فقال: «قوموا ». فلما قاموا قبض النبي عَيَّالَةُ مكانه. (١) وقد استعمل عمر هذه السياسة يوم وفاة النبيّ عَيَّالَةُ قبيل حادثة السقيفة أيضاً.

وأخرج البلاذري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنّه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس وما يوم الخميس! إشتد فيه وجع رسول الله عَلَيْلَةُ \_ وبكى ابن عباس طويلاً \_ ثم قال: فلما اشتد وجعه قال: «ائتوني بالدواة والكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلّون معه بعدي أبداً ». فقالوا: أتراه يهجر، وتكلّموا ولغطوا، فغم ذلك رسول الله عَلَيْلَةُ وأضجره، وقال: «إليكم عني »، ولم يكتب شيئاً. (٢)

وأخرج الحميدي والبغوي عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس الخميس ! ثم بكى حتى بل دمعه الحصى ، فقيل له: يا أبا العباس ، وما يوم الخميس ؟ قال: اشتد برسول الله عَيْنِاللهُ وجعه يوم الخميس ، فقال: « ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً » . فتنازعوا ، ولا ينبغي عند نبي تنازع ، فقالوا: ما شأنه أهجر ، استفهموه ، فردوا عليه ، فقال: « دعوني ، فالذي أنا فيه خير ممّا تدعوني إليه » . (٣)

١. الطبقات الكبرى: ١ / ٥١٨.

٢. أنساب الأشراف: ٢ / ٢٣٦.

٣. المسند للحميدي: ١ / ٢٤١ ح: ٥٢٦، شرح السنَّة: ٦ / ٤٠٩ ـ ٤١٠ ح: ٢٧٥٥.

وأخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب، قال: لما مرض النبيُّ عَلَيْ قال: «ادعوالي بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعدي أبداً »، فكرهنا ذلك أشد الكراهة. ثم قال: «ادعوالي بصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلّون بعده أبداً ». فقال النسوة من وراء الستر: ألا يسمعون ما يقول رسول الله عَلَيْنُ ؟! فقلت: إنّكن صواحبات يوسف، إذا مرض رسول الله عَلَيْنُ عصر تن أعينكن، وإذا صحّ ركبتن عنقه. فقال رسول الله عَلَيْنُ : «دعوهن، فانّهن خير منكم ». (١)

وأخرج ابن سعد عن عمر بن الخطاب: أنّه قال: كنّا عند النبيِّ عَلَيْلُهُ، وبيننا وبين النساء حجاب، فقال رسول الله عَلَيْلُهُ: « اغسلوني بسبع قرب و آتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً». فقال النسوة: ائتوا رسول الله عَلَيْلُهُ بحاجته. قال عمر: فقلت: اسكتن فإنّكن صواحبه، إذا مرض عصرتن أعينكن، وإذا صحّ أخذتن بعنقه. فقال رسول الله عَلَيْلُهُ: « هن خير منكم ». (٢)

وأخرج أحمد بن حنبل عن جابر بن عبد الله: أنّ النبيَّ عَيَّالَةُ دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتاباً لا يضلّون بعده، فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها. (٣)

وأخرج ابن سعد عن جابر بن عبدالله الانصاري، قال: لما كان في مرض رسول الله عَلَيْهُ الذي تُوفيَ فيه دعا بصحيفة ليكتب فيها لأمّته كتاباً لا يَضلُون ولا يُضلُون، قال: فكان في البيت لغط وكلام، وتكلم عمر بن الخطاب، قال: فرفضه النبي عَلَيْهُ (٤٠)

وأخرج أبو يعلى الموصلي وأبو إسماعيل الهروي عن جابر بن عبدالله، قال: دعا النبيُّ عَيَّالُهُ بصحيفة عند مو ته يكتب فيهاكتاباً لأمّته، قال: « لا يَضلّون ، ولا يُضلّون »، فكان في البيت لغط، فتكلم عمر بن الخطاب، فرفضه النبي عَلَيْلُهُ .

وأخرج أبو يعلى عنه أيضا: أنّه قال: إنّ رسول الله عَيَّالله عَلَّالله عَلَيْالله عَلَيْالله عَلَيكتب

١. المعجم الأوسط: ٦ / ١٦٢ -: ٥٣٣٤ ، مجمع الزوائد: ٩ / ٣٤ ، مجمع البحرين: ١ / ٣٧٩ -: ١٢٢٥ .

٢. الطبقات الكبرى: ١ /٥١٨، كنز العمّال: ٧ /٢٤٣ ح: ١٨٧٧١.

٣. مسند أحمد: ٣٤٦/٣، مجمع الزوائد: ٩ /٣٣، موسوعة السنة: ٣٤٦/٣من مجلد: ٢٢ من مسند أحمد. ٤. الطبقات الكبرى: ١ /٥١٨.

فيهاكتاباً، لا يَضلون بعده، ولا يُضلون، وكان في البيت لغط، فتكلم عمر بن الخطاب، فرفضها رسولالله ﷺ.

وذكرهما البوصيري في [الإتحاف]، ثم قال: هذا حديث رجال إسناده ثقات. وأوردهما الهيثمي في [المجمع]، وقال: ورجال الجميع رجال الصحيح.

وقال الصالحي الشامي: روى أبو يعلى بسند صحيح عن جابر ... ثم ذكر روايتيه. (١) وأخرج البلاذري عن جابر: أنّ النبيَّ عَيَّالُهُ دعا بصحيفة، أراد أن يكتب فيها كتاباً لأمّته، فكان في البيت لغط، فرفضها. (٢)

قال ابن تيمية في منهاجه: وكلّ هذا باجتهاد سائغ، كان غايته أن يكون من الخطأ الّذي رفع الله المؤاخذة به. (٣)

نعم كان كل ذلك باجتهاد سائغ في مقابل النصّ عند ابن تيمية وإمامه، وإن صار سبباً لافتراق الأمّة وضلالة الملايين من أهل الملّة وقتل مئات الآلاف في الفتنة، ومع كـلّ ذلك رفع الله المؤاخذة به!!

وهذا عجيب جداً, فالنبيّ عَيَّالَ يُقول: «ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تنضلون بعده، ولا يختلف منكم اثنان، ولا يظلمكم أحد»، والخليفة يمنع من ذلك، وابن تيمية يسوغ له مع مشاهدته لِمَا جاء على المسلمين وما وقع فيه الإسلام بسبب المنع من تلك الوصية.

وعندما وقفت على هذه القصّة الأليمة بل المصيبة العظيمة فهمت أنّ في التاريخ حوادث مخفية علينا ووقائع مستورة منّا، وتعجبت من صنيع الخليفة ومواجهته للنبي عَيْلِيَّةُ بتلك المواجهة الشنيعة، ومن كيفية جرأته على ساحة الرسالة وناموس الوحى، ومنعه من كتابة الوصية الضامنة لحماية الأمة من الضلالة.

وأعجب من ذلك مخالفة الخليفة لكتاب الله في قوله: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

۱. مسند أبي يعلى: ۳۹۳/۳۹، ۳۹۵ح: ۱۸۲۹، ۱۸۷۱، ذمّ الكلام وأهله: ۲/ ۱۶ ح: ۱۲۱. مجمع الزوائد: ٤/ ۲۱٤. و ۹/۳۳، إتحاف الخيرة المهرة: ٤/ ۳۷۸ ح: ۳۷۸، ٤٠٣٨، سبل الهدى والرشاد: ۲۲/ ۲٤۸، ۲٤۸.

٢. أنساب الأشراف: ٢ / ٢٣٦.

٣. منهاج السنة : ٣ / ١٣٤ ـ ١٣٦ .

وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ ، (١) وقوله: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ ، (٢) وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالُكُمْ ﴾ ، (٣) وغيرها من الآيات الّذي أمر الله تعالى فيها باطاعة رسوله واتباعه والأخذ بما أتى به وأنّه من وحي الله، فخالف الخليفة جميعها معلِّلا بحسبان كتاب الله له!! وليت شعري هل هناك كتاب آخر فخالف الخليفة جميعها معلِّلا بحسبان لأمثال هذه النصوص، حتى يكون كافياً للخليفة ؟!

وأعجب من الجميع دفاعات من قبل بعض علماء أهل السنة والجماعة عن الخليفة، لحفظ شخصيته ووقاية مكانته، من غير مبالاة بما تنتهي إليه نتيجة تلك الدفاعات؛ من الإهانة والإحتقار بساحة الرسالة المقدسة. بل عدّ بعضهم ذلك الموقف من مناقب الخليفة وفضائله، غافلين عن أنّ هذه المنقبة المزعومة كانت في مقابل النبي عَمَالُهُ ومقابل ما نطق به من الوحي. فلم يلتفتوا إلى ما يؤول إليه موقفه عَمَالُهُ إذا عُدً الموقف المقابل فضيلة!

قال ابن حجر العسقلاني: وقد عُدُّ هذا من موافقة عمر .(٤)

وقال النووي: وأماكلام عمر فقد اتّفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنّه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره، لأنّه خشي أن يكتب عَلَيُلُهُ أموراً ربما عجزوا عنها، واستحقّوا العقوبة عليها، لأنّها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها، فقال عمر: حسبناكتاب الله. (٥)

فأنت ترى أنّ النووي قد لاحظ دقة نظر عمر وفقهه!! ولم يلاحظ أنّ رسول الله عَيَّالِللهُ أدقُّ منه نظرة وأوسع منه فقهاً وعلماً، لأنّه هو المتكلم عن الله، لا غير .

١. سورة الحشر : ٧.

٢. سورة الحجرات: ٢.

٣. سورة القتال: ٣٣.

٤. فتح الباري: ١ / ٢٧٨.

٥. شرح صحيح مسلم: ١١/ ٩٩.

والنووي يسوغ للخليفة مخالفة النصّ ومعارضته أمام النبيّ تَتَكُلُهُ، ولا يرى استحقاق العقوبة على ذلك، بل يعدّه من فضائله، ولا يسوغ ذلك لغيره بعد وفاته. فإذا كان ذلك جائزاً له فلماذا لا يجوز لغيره؟ وإذا لم يكن جائزاً لغيره فبأي دليل يسوّغه له؟! هل أنّ النصّ باق على نصيته إذا خالفه غير الخليفة فإذا خالفه عمر يتبدل بغير النصّ، لأنّه إن كان في الأمة محدَّث فهو عمر ؟! لا هذا ولا ذاك، بل ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيْ يُوحَىٰ ﴾ ، (١) و ﴿ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ . (٢) و لا يخرج من فيه إلّا الحقّ.

\*\*

١. سورة النجم: ٣ - ٤.

۲. سورة فصلت: ٤٢.

#### لماذا منع الخليفة من كتابة الوصية ؟

ثم فكرت مدّة طويلة في السبب الذي لأجله منع الخليفة من أن يجهر النبيّ عَلَيْلَةً بوصيته ويسجلها، وأبى أن يستمع الناس إليها، فلم أقف على علّة شرعية مجوزة له في ارتكاب ذلك العمل الخطير.

فلما رأيت ما قال الرسول عَلَيْلَهُ في عرفات من حديث الثقلين: « يا أيّها الناس ، إنّي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا ؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي » .(١)

وما قال في غدير خم من حديث الولاية: «إنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر؛ كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. فانظرواكيف تخلفوني فيهما». (٢)

وما قال للأنصار في الحديث المروي عن الإمام الحسن الحلي وأنس بن مالك؛ من أنه عَلَيْ قال: « ادعوالي سيد العرب » \_ يعني علي بن أبي طالب \_ فقالت عائشة: ألستَ سيد العرب ؟ فقال: « أنا سيد ولد آدم ، وعلي سيد العرب » . فلما جاء أرسل إلى الأنصار ، فأتوه ، فقال لهم: « يا معشر الأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبداً ؟ » قالوا: بلى

۱. سنن الترمذي: ٥ /٤٣٣ ح: ٣٨١١، كنز العمّال: ١ / ١٧٢ ح: ٨٧٢.

٢. مسند أحسم: ٣ / ١٤، ١٧، ٢٦، ٥٩، سنن الترمذي: ٥ / ٤٣٤ ح: ٣٨١٣، الخصائص للنسائي: ٣٠. المستدرك: ٣ / ٢٠، ١٤٨، وسيأتي الكلام على حديث الثقلين في المرحلة الثانية بصورة مفصلة.

يا رسول الله ، قال: « هذا علي فأحبّوه بحبّي ، وأكرموه بكرامتي ؛ فإنّ جبريل أمرني بالّذي قلت لكم عن الله عزّوجلّ » .

وهذا الحديث مروي عن عائشة باختصار .

وفي رواية زيد بن أرقم قال: كنّا جلوساً بين يدي النبيِّ عَيَلِيْهُم، فقال: « ألا أدلكم على ما إذا استرشد تموه لن تضلّوا، ولن تهلكوا؟ » قالوا: بلى يا رسول الله، قال: « هو هذا » \_ وأشار إلى عليّ بن أبي طالب \_ ثم قال: « واخوه، ووازروه، واصدقوه، وانصحوه؛ فإنّ جبريل أخبرني بما قلت لكم ».

وفي لفظ الشجري من حديث زيد بن أرقم: « ألا أخبركم بمن إذا تبعتموه لم تهلكوا ولم تضلّوا ؟ » قالوا: بلى ، قال: « عليّ بن أبي طالب » \_ وعليّ إلى جانبه \_ فقال: « وازروه وناصروه وصدقوه » ، ثم قال: « جبريل أمرني بالّذي قلت لكم » .

وقد روي عن جابر وابن عباس أيضاً، إلّا أنّ حديثهما مروي مثل حديث عائشة بشكل مختصر .(١)

فعند ما قابلت بين حديث الوصية وهذه الأحاديث رأيت فيها سياقاً واحداً، وفهمت بأنّ المرمى واحد أيضاً، وأنّ النبيّ عَلَيْقُ أراد أن يسجّل لهم بالكتابة تفصيل ما قال لهم بالإجمال قبيل، ذلك في يومي عرفة والغدير، اليوم الذي قال فيه الخليفة: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. وأنّه عَلَيْقُ أراد أن يبيّن لهم المرادمن العترة، ومن هم الذين تكون النجاة من الضلالة بالتمسّك بهم، وفهم الخليفة مراده عَلَيْقُ ، لذا كرهه أشد الكراهة وعارضه بتلك المعارضة الشديدة ومنع من كتابة الوصية،

١. المعجم الكبير: ٣ / ٨٨ ح: ٢٧٤٩، الشريعة للآجري: ٣ / ٢٥٤ ح: ١٦٣٧، المستدرك: ٣ / ١٦٤، حلية الأولياء: ١ / ٦٣، مناقب علي لابن المغازلي: ٢٤٥ ح: ٢٩٢، تاريخ بغداد: ١١ / ٨٩ \_ ٩٠ \_ ٩٠ - ٩٠، تاريخ دمشق: ٢٤١ - ٢٤٠، كفاية الطالب للكنجي: ١٨٢، الأمالي الخميسية: ٢٧٩ ح: ٦٦٨، فرائد السمطين: ١ / ١٩٦ \_ ١٩٠١، و١٩٠ ح: ١٩٠ م. فرائد السمطين: ١ / ١٩٠ ـ ١٩٠١، مرح نهج البلاغة: ٣ / ٩٨، و ٩ / ١٧٠، الرياض النضرة: ٣ / ١٨٨ لمنافرة: ٣ / ١٩٠ م. ١٩٠٤، ١٩٠٠، كنز العسمال: ١ / ١١٥ - ١٠ - ١٩٠٤، ١٩٠٥، و ١ / ١٤٠، ١٤٥، ٥٤١ ح: ١٢٥٠، ٢٦٤٥، دخائر العسمين: ١ / ٢٥٠، ينابيع المودة: ٢٤٠ - ٢٤٠، ٣١٣، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٢٧٠.
 ٢٠١، جواهر المطالب: ١ / ١٥٠، ينابيع المودة: ٢٤٥ - ٢٤٠، ٣١٣، مختصر تاريخ دمشق: ٢٧ / ٢٧٠.

كما اعترف بذلك في أيام خلافته ؛ بأنَّه إنَّما صدَّ عن كتابتها حتى لا يجعل الأمر لعليٌّ طليٌّ .

فعن ابن عباس: أنّ عمر قال له: يا عبدالله، عليك دماء البدن إن كتمتنيها، هل بقي في نفسه \_ يعني علياً \_ شيء من أمر الخلافة؟ قلت: نعم. قال: أيزعم أنّ رسول الله على نصّ عليه؟ قلت: نعم، وأزيدك: سألت أبي عمّا يدعيه، فقال: صدق. فقال عمر: لقد كان من رسول الله على أمره ذرو من قول لا يثبت حجّة، ولا يقطع عذراً، ولقد كان يربع في أمره وقتاً ما، ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه، فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام، لا وربّ هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبداً، ولو وليها لانقضت عليه العرب من أقطارها. فعلم رسول الله على الله العرب من أقطارها. فعلم رسول الله على الله إلا إمضاء ما حتم.

ثم قال ابن أبي الحديد بعد ذكر هذه المحاورة: ذكر هذا الخبر أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب [تاريخ بغداد] في كتابه مسنداً.

وذكر ابن أبي الحديد في موضع آخر من شرحه: أنّ عمر قال: إنّ رسول الله عَلَيْلَةُ أراد أن يذكره للأمر في مرضه، فصددته عنه خوفاً من الفتنة وانتشار أمر الإسلام. (١)

وهذا غريب جداً، فرسول الله عَلِيالله عَلَياله عَلَياله عَلَياله عَلَياله عده أبداً، ولا يختلف بعدي اثنان »، والخليفة يقول: (لا تجتمع عليه قريش، صددته خوفاً من الفتنة).

# العداوة بين أصحاب النبي ﷺ

وبعد الوقوف على تلك الحادثة المزعجة تزلزلت الروحية، واضطربت الفكرة، وهاجت الأوهام والشبهات، وتصاعدت الأسئلة في نفسي؛

لماذا كانت تلك المعارك العظيمة بين الصحابة، وهم خريجو مدرسة النبوة و تلامذة الرسالة الخاتمة ؟ فهذه حرب الجمل و تلك حرب صفين و تيك معركة النهروان، ممّا كان سبباً لقتل عشرات الآلاف من المسلمين ؛ من الجيل الأوّل ؛ الجيل المثالي الذي ملاً سيّد قطب قلبي بحبّه!

فحاصل ما ذكره ابن أعثم: أنّه قتل في يوم الجمل سبعة عشر ألفاً وستون شخصاً. وقال أبو مخنف: وكان جميع من قتل من الناس من أهل البصرة عشرين ألفاً. وقال ابن عبد ربه عن قتادة: قتل يوم الجمل مع عائشة عشرون ألفاً، وقتل من أصحاب عليّ خمسمائة رجل. وقال اليعقوبي: فروى بعضهم: أنّه قتل في ذلك اليوم نيف وثلاثون ألفاً. (١)

هذا ما حصل في معركة الجمل بقيادة أمّ المؤمنين عائشة. وهكذا الحال بالنسبة إلى معركة صفين ؛ حيث قال الذهبي: قتل بين الفريقين نحو من ستين ألفاً ، وقيل : سبعون ألفاً . (٢)

١. تاريخ أبي مخنف: ١ / ١٥٠ م: ٧٤، أنساب الأشراف: ٣ / ٥٨ ـ ٥٩، الفتوح لابن أعثم: ٢ / ٣٤٢. العقد الفريد: ٤ / ٣٤٢، تاريخ اليعقوبي: ٢ / ١٨٣٢.

٢. سير أعلام النبلاء: ٣ / ١٤٢.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى معركة النهروان، حيث قتل حوالي أربعة آلاف شخص، كما قال بعضهم. وقيل: ألفان وثمانمائة. وقيل: غير ذلك.(١)

ومع جميع ذلك كان علماؤنا يقولون لنا: إنّ جميعهم من أهل الجنّة قاتلاً أو قتيلا. كأنّ الله خلق الجحيم لغير هذا الجيل!!

ونرى أنّ بعض الّذين نعدّهم من أساطين الدين كانوا مشعلين لنار تلك الفتنة العظيمة، ونرى البعض من الّذين نعدّهم من المبشَّرين بالجنّة مقاتلاً في مقابل البعض الآخر. ونرى أنّ بغض عليّ في قلب أمّ المؤمنين عائشة وصل إلى درجة أن سجدت لله شكراً عند بلوغها نعيه، وأنشدت:

فألقت عصاها واستقرت بهاالنوى كما قرّ عيناً بالإياب المسافر

ثم قالت: من قتله؟ فقيل: رجل من مراد، فقالت:

فــان يك نـائياً فـلقد نـعاه غــلام ليس فـى فـيه التـراب

فقالت زينب بنت أم سلمة: ألعليِّ تقولين هذا؟! فقالت: إنّـني أنسى، إذا نسيت فذكروني .(٢)

وبعد ذلك، حصل لدي الشكّ بالنسبة إلى جميع ماكنت أعتقده. وعزمت على تحقيق وسيع في الوقائع التاريخية، كي أطلع على الحقيقة.

\*\*\*

١. تاريخ الطبري: ٦/ ٤٩، الأخبار الطوال: ٢١٠، تاريخ المعقوبي: ٢/ ١٩٣٧، الفتوح لابن أعشم: ٤/ ١٣٢٠،
 الكامل في التاريخ: ٣٤٦/٣٤، البداية والنهاية: ٧/ ٣٢٠.

٢. حول إنشادها وكلامها مع زينب راجع: الطبقات الكبرى: ٢ / ٦٩ م: ٣، وفي طبع: ٣ / ٢٧، تاريخ الطبري، ذكر
 مقتل أمير المؤمنين من حوادث سنة (٤٠): ٣ / ١٥٩، الكامل في التاريخ: ٢ / ٤٣٨. وحول سجودها راجع:
 مقاتل الطالبين: ٢٦\_٢٧.

## الفصل بين الحقِّ والباطل

ثم وقفت على الحديث الذي اعترف بتواتره ابن عبد البر الأندلسي والذهبي وابن حجر العسقلاني والسيوطي وغيرهم في حق عمار بن ياسر رضي الله عنه: أنَ النبيَّ عَيْلِياً قال: « تقتله الفئة الباغية ».

أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري، قال: كنّا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة وكان عمّار ينقل لبنتين لبنتين، فمرَّ به النبيُّ عَيِّاللهُ ومسح عن رأسه الغبار، وقال: «ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله تعالى، ويدعونه إلى النار».

وفي لفظ آخر للبخاري وأحمد وابن حبان: « يدعوهم إلى الجنّة ، ويدعونه إلى النار ». وفي لفظ ابن عساكر: « ما لهم ولعمار! يدعوهم إلى الجنّة ، ويدعونه إلى النار ، وذلك فعل الأشقياء الأشرار ».

وفي لفظ ابن أبي شيبة : « وذلك دأب الأشقياء الفجار » .

وقد روى محدّثوا أهل السنة هذا الحديث عن أكثر من ثلاثين صحابياً، منهم:

۱ عمار بن ياسر . ۲ وأبو سعيد الخدري . ۳ وحذيفة بن اليمان . ٤ وعثمان بن عفان . ٥ وعبدالله بن مسعود . ٦ وعبدالله بن عباس . ٧ وعبدالله بن عمر . ٨ وعبدالله بن عمرو . ٩ وعبدالله بن أبي هذيل . ١٠ وعبد الرحمن بن عوف . ١١ وزيد بن وهب . ١٢ وزيد بن أبي أوفى . ١٣ وزياد بن القرة . ١٤ وأسامة بن زيد . ١٥ و وجابر بن عبدالله . ١٦ وخزيمة بن ثابت . ١٧ وابن سنان الدؤلي . ١٨ وذو الكلاع . ١٩ وأبو رافع .

٢٠ ـ وعمرو بن ميمون. ٢١ ـ وأبو أيوب الأنصاري. ٢٢ ـ وكعب بن مالك. ٣٣ ـ وأنس بن مالك. ٢٤ ـ وجابر بن سمرة. ٢٥ ـ وأبو قتادة. ٢٦ ـ وأبو اليسر. ٢٧ ـ ومعاوية بن أبي سفيان. ٢٨ ـ وأبو أمامة. ٢٩ ـ وخالد بن الوليد. ٣٠ ـ وأبو هريرة. ٣١ ـ وعمرو بن حزم.
 ٣٢ ـ وعمرو بن العاص. ٣٣ ـ وأم سلمة. ٣٤ ـ وعائشة. (١)

والحديث المتواتر: أنّه تَتَكِيلُهُ قال في حقّ عليٍّ اللَّه اللهممّ ولاه فعلي مولاه ، اللَّهمَّ والم من والاه ، وعاد من عاداه ».

وفي بعض الروايات بزيادة: « وانصر من نصره ، واخذل من خذله ».

وقد ورد هذا الحديث عن جماعة كبيرة من الصحابة، وهم:

١ - أمير المؤمنين علي ﷺ . ٢ - وزيد بن أرقم . ٣ - والبراء بن عازب . ٤ - وأبو هريرة الدوسي . ٥ - وسعد بن أبي وقاص . ٦ - وجابر بن عبدالله . ٧ - وعبدالله بن عباس .

١. الطبقات الكبرى: ٢ / ٢٢١ ـ ٢٢٣ م: ٥٤، وفي طبع: ٣ / ١٨٠، المصنَّف لابن أبيي شيبة: ٧ / ٥٤٧ ـ ٥٤٨، ٥٥١ ح: ٣٧٨٣٤. ٣٧٨٤٠، ٣٧٨٦، ٥٢٨٧٦، مسند أحمد: ٢ / ١٦١، ١٦٤، ٢٠٦، و ٣ / ٥، ٢٢، ٨٨، ٩١. و ٤ / ٣١٩، صحيح البخاري: ١ / ١٦١ - : ٤٤٧، و ٢ / ٣٠٩ - : ٢٨١٢، صحيح مسلم: ١٨ / ٢٥٥، ٢٥٦ ح: ٢٩١٥، ٢٩١٦، سنن الترمذي: ٥ / ٤٣٩ ح: ٣٨٢٦، السنن الكبرى للنسائى: ٥ / ١٥٥ ـ ١٥٧ ح: ٨٥٤٣ ـ ٨٥٥٣، الخصائص للنسائي: ١٣٢ ـ ١٣٤، صحيح ابن حبان: ١٥ / ٥٥٣ ـ ٥٥٥ ح: ٧٠٧٧ ـ ٧٠٧٩، مسند ابن الجعد: ١٨٢، ٢٤٥ ـ ٢٤٦ ح: ١١٧٥، ١٦٢١، ١٦٢٢، معجم الصحابة لابن قانع: ١ / ٢٣٦ م: ٢٦٧، المعجم الكبير: ۱/ ۳۲۰ - : ۵۰۶، و ٤/ ۸۵، ۱۲۸ - : ۳۷۲۰، ۳۰۰، و ۱۲ / ۳۲۳، ۲۳۶ - : ۸۵۷ ـ ۷۵۸، و ۱۹ / ۱۷۱، ۲۳۱، ٣٩٦ -: ٣٨٢، ٣٨٣، ٥٥٨، ٧٥٩، ٩٥٢، و ٣٣ / ٣٦٣ ـ ٣٦٤ -: ٨٥٨ ـ ٨٥٨، ٨٧٨ ـ ٨٧٤، المعجم الصغير: ١ / ١٨٧٧ ، أنساب الأشراف: ٣ / ٩٢ - ٩٥ ، الامامة والسياسة: ١ / ١١٧٧ ، تاريخ الطبرى: ٣ / ٩٩ و ٩٩ ، المستدرك: ٢ / ١٤٨، ١٤٩، و ٣ / ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٩١، ٣٩٧، حلية الأولياء: ٤ / ١٧٢، ٣٦١، و٧ / ١٩٧ ـ ١٩٨، تاريخ بغداد: ۲/۲۸۲ م: ۷۵۵، و ۳/۳۲۳ م: ۲۲۳۱، و ۵/۵۱۳م: ۲۸۳۲، و ۷/۱۱۶م: ۳۹۳۰ و ۸/۲۷۵ م: ۲۷۵۷م. و ١١ / ٢١٨، ٤٢٩ م: ٣٣٣ه. ١٣١٨، و١٣ / ١٨٧ م: ٧١٦٥، دلائل النبوة للبيهقي: ٢ / ٥٤٦ ـ ٥٥٦ الاستعاب: ٣/ ٢٣١ م: ١٨٨٣، أسد الغابة: ٢ / ١١٤، ١١٤، ٢١٧، و ٤ / ٤٦ ـ ٤٧، سير أعلام النبلاء: ١ / ٤١٠، ٤١٩ ـ ٤٢١ م: ٨٤، مجمع الزوائد: ٧/ ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٤، و ٩/ ٢٩٥\_، البداية والنهاية: ٣/٣٦٣\_ ٢٦٣، و٧/ ٣٤٥، الإصابة: ٤ / ٤٧٤ م: ٥٧٢٠، المطالب العالية: ٤ / ٣٠٤ ـ ٣٠٩ م: ٤٤٧٧ ـ ٤٤٩٣ كنز العمّال: ١١ / ٣٥١، ٦١٣، 77V. 37V\_ YYV -: F1V17. P1V17. 4VP77. 17077\_ 77077. 03077\_ 10077. 00077\_ 3F077. و ۱۲ / ۱۸ ۵ - ۲۵ م -: ۱۳۷۷۷، ۲۷۳۷۰، ۲۷۳۷۲ - ۲۷۳۷۱، ۲۸۳۷۱، ۲۳۷۳۱ ، ۲۳۷۳۱ - ۲۲۷۳۱، ۲۲۷۳۱ و ۲۷۲۱۰ ، ۲۲۷۳۱

٨\_وأبو سعيد الخدري. ٩\_وحذيفة بن أسيد. ١٠ وحبشي بن جنادة. ١١ وأنس بن مالك الأنصاري. ١٢ وابن مسعود. ١٣ وعبدالله بن أبي أوفى. ١٤ وبريدة الأسلمي. ١٥ وعمّار بن ياسر. ١٦ وأبو ذر الغفاري. ١٧ وحذيفة بن اليمان. ١٨ و جرير بن عبدالله البجلي. ١٩ وسمرة بن جندب. ٢٠ وعبدالله بن عمر. ٢١ و نبيط بن شريط. ٢٢ وأبو ذؤيب الهذلي. ٣٣ وعمرو بن مرّة. ٢٤ وعمر بن الخطاب. ٢٥ وعمارة. وأما بلفظ: «من كنت مولاه فعليٌ مولاه» فقد ورد عن أكثر من سبعين صحابياً، وسيأتي الكلام عليه في المرحلة الثانية بشكل أوسع. (١)

والحديث الصحيح: أنّ النبيَّ عَيَالَةٌ قال لعليٌّ وفاطمة والحسن والحسين: « أنا حرب لمن حاربكم ، وسلم لمن سالمكم ».

وقد رواه علماء أهل السنّة والجماعة بطرق متعددة وألفاظ مختلفة عن النبيّ عَيَّيْنَا الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله على الله الله على الله وحده (٢)

٢. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٨١ ح: ٣٢١٧٢، سنن ابن ماجة: ١ / ٥٢ ح: ١٤٥، سـنن التـرمذي: ٥ / ٤٦٦ ح: ٣٨٩٦، مصابيح السنّة: ٢ / ٤٥٧ ح: ٣٧٢٨، المعجم الأوسط: ٣ / ٤٠٧ ح: ٢٨٥٥، و ٨ / ١٢٨ ح: ٧٢٥٥.

۱. المصنّف لابن أبي شيبة: ٦/ ٢٧١، ٣٧٥ -: ٣٢٠٨٣، ٣٢٠٨٩، ٣٢٠٨٠، مسند أحمد: ١/١١٠. ١١٠٠ ع ١٠٠٠ ع ١٠٠٠ المصنّف لابن أبي شيبة: ٦/ ٢٧١، ٣٧٥ - ٣٧٥، السنن الكبرى للنسائي: ١/ ٢٧١، ١٩٠٠ - ١٩٠١، ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٠٠٤ - ١٩٠٤ - ١٠٠٤ - ١٩٠٤ - ١٠٠٤ - ١٩٠٤ - ١٠٠٤ - ١٩٠٤ - ١٩٠٤ - ١٠٠٤ - ١٩٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ - ١٠٠٤ -

والحديث المستفيض: أنَّ عَلَيْكُ قَال لعلي الله : « لا يحبِّك إلَّا مؤمن ، ولا يبغضك إلَّا منافق ».

رواه أحمد والحميدي والترمذي والنسائي وأبو يعلى وغيرهم عن الأعمش، عن عدي ابن ثابت، عن زرّ بن حبيش، عن علي الله . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي لفظ مسلم وغيره عن علي الله ؟ أنّه قال: والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبيّ الأمّيّ عَلَيْ الله الله الله الله الله عنه عنه الله عن

وقد ورد هذا الحديث عن عبدالله بن عباس وعمران بن حصين وأبي سعيد الخدري ويعلى بن مرّة وعبدالله بن حنطب وأبي ذر الغفاري وأم سلمة أيضاً. (٢)

به المناقب لابن تبوك: ٢٣١ ح: ٩، المعجم الكبير: ٣/ ٤٠ ح: ٢٦١٩ ـ ٢٦٢١، و ٥/ ١٨٤ ح: ٥٠٣١، ٥٠٣٠، ٥٠٣١، المناقب للمناقب علي طلط لابن المغازلي: ٥٠٣٠، ٢٣٨، ٢٧٧ ح: ٢٥٨، المناقب علي طلط لابن المغازلي: ٥٠، ٣٨، ٢٧٧، ٢٧٧، ٥٠، ٥٠، ٢٣٠، ٢٨٠، ٥٠ ح: ٧٧٠ ح: ٢٣٠، ٩٠، ٥٠، ١٤٩ ح: ٢٩٧، ١٥٠ ح: ٢٩٧ و ١٤٩، ٢٩١، المناقب للخوارزمي: ١٤٩ ـ ١٩٩، ١٩٠ ح: ٢٩٧، الرياض و ١٢٩٠، كفاية الطالب: ٢٩٤ ـ ٢٩٢، أسد الغابة: ٣/ ١١، و ٥/ ٣٢٥، مجمع الزوائد: ٩/ ١٦٩، الرياض النضرة: ٣/ ١٥٤، الإصابة في تمييز الصحابة: ٤/ ٣٥٨م: شرح نهج البلاغة: ١٨ / ٢٤، كنز العمّال: ٣٤١ / ٢٤٠ من ١٤٠٠. ١٤٠. ٢١٥ من ١٤٠٠. ٢٤٠ من العمّال: ٣٤١ / ٢٤٠ من ١٩٠١، ٢٤٠ من ١٩٠١. ٢٤٠ من العمّال.

۱. مسند أحمد: ١ / ٨٤، ٩٥، ١٢٩، فضائل الصحابة له أيضاً: ٢ / ٥٥٠ -: ٩٤٨، ٩٦١، مسند الحميدي: ١ / ١٨٤ -: ٨٥، صحيح مسلم: ١ / ٨٤ -: ١٩٠، سنن ابن ماجة: ١ / ٥٥ -: ١١٤، سنن الترمذي: ٦ / ٩٤ - : ١٨٢٨ - : ١٨٥٨، صحيح مسلم: ١ / ١٠٥ - ١١٥ / ١١٥، ١١٥٠ - ١٢٥٠ - ١٢٥٠ - ١٢٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠ - ١٥٥ - ١٥٥٠ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ -

٢٠. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٧٧٤ ح: ٣٢١٠٥، مسند أحمد: ٦ / ٢٩٦، فضائل الصحابة له أيـضاً: ٢ / ٢١٠، ٢٢١ ، ١٩٢٠ ح: ٢٩١٨، ١٩٢١، السنّة لابن أبي عاصم: ٢ / ٨٨٨، ١٩٥٤ ح: ١٣٥٨، ١٣٥٤ من ١٩٥٤، ١٩٥٤ من ١٩٥٤، ١٩٥٤ من ١٩٥٤، ١٩٥٤ من ١٩٥٤ من ١٩٥٤ عن ١٩٠٤ من ١٩٥٤ عن ١٩٥٤ من ١٩٥٤ من ١٩٥٤ من ١٩٥٤ من ١٩٥٤ من ١٩٥٤ من ١٩٨٤، تاريخ ١٩٧٤ من ١١٨٤، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٧٠ ح: ١٩٨٥، ٢٨٥ من ١١٨٤، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٠٠ من ١١٨٤، ١٨٨٥.

وأخرج أحمد والترمذي والآجري وغيرهم عن أبي سعيد الخدري، قــال: ( إنّا كنّا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علىّ بن أبي طالب ).

وأخرج الحاكم والخطيب وابن عساكر عن أبي ذرّ ، قال: ( ماكنّا نعرف المنافقين إلّا بتكذيبهم الله ورسوله ، والتخلّف عن الصلاة ، والبغض لعليّ بن أبي طالب ).

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

وأخرج البزار والطبراني والآجري وغيرهم عن جابر بن عبدالله: أنّه قــال: ( والله ما كنّا نعرف منافقينا إلّا ببغضهم علياً ).

وروي في ذلك عن عبادة بن الصامت وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود أيضاً. (١)
وقد تواترت الآثار عن النبي عَيَّالله والصحابة في أنَّ حبّ عليًّ من الإيمان وبغضه من
النفاق. وقد صرّح النبي عَيَّالله بذلك في مقامات عديدة وبمضامين مختلفة، وورد عن
جماعة كبيرة من الصحابة، وهم:

۱ - أمير المؤمنين علي الله . ٢ - وفاطمة الزهراء الله . ٣ - وأبو ذر الغفاري . ٤ - وسلمان الفارسي . ٥ - وابن عباس . ٦ - وجابر بن عبدالله . ٧ - وأبو سعيد الخدري . ٨ - وعمار بن ياسر . ٩ - وعبدالله بن مسعود . ١٠ - وعمران بن حصين . ١١ - وأبو رافع . ١٢ - وأم سلمة . ١٣ - وعمر بن الخطاب . ١٤ - وعبدالله بن عمر . ١٥ - وعبدالله بن حنطبة . ١٦ - وأبو الدرداء . ١٧ - ويعلى بن مرة . وغيرهم . (٢)

- وذكر الهيثمي رواية ابن عباس في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، إلاّ أنّ في ترجمة أبي الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري أنّ معمراً كان له ابن أخ رافضي، فأدخل هذا الحديث في كتبه، وكان

معمر مهيباً لا يراجع ، وسمعه عبد الرزّاق ، مجمع الزوائد: ٩ /١٣٢ ـ ١٣٣٠.

١. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٩٧٩، ٦٣٩ ح: ٩٧٩، ١٠٨٦، سنن الترمذي: ٦ / ٨٢ ح: ٣٧١٦. أنساب الأشراف: ٢ / ٨٥٠، الشريعة للآجري: ٣ / ٢٢٣ ح: ١٥٩١، ١٥٩١، معجم الشيوخ لابن الأعرابي: ١ / ٣٠٠ ح: ١٥٧٥، المعجم الأوسط: ٢ / ٣٠١ ح: ٢١٤٦، و ٤ / ٤٤٣ ع ٤٤٤ ح: ١٥١١، المستدرك: ٣ / ٢٦٩، تاريخ بغداد: ٣١ / ١٥٥ م: ١٩٥١، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٨٥ ـ ٢٨٨، مناقب الأسد الغالب: ١٨ ـ ١٩١ ح: ١١، ١١، تحفة الأشراف: ٣ / ٢٥٤ ح: ٤٦٦٤، الدرّ المنثور: ٦ / ٥٥، سبل الهدى والرشاد: ١١ / ٢٩٠. وقال الذهبي متعقباً على الحاكم: بل إسحاق متهم بالكذب.

٢. راجع مضافاً إلى ما تبقدّم: المصنَّف لابن أبي شبية: ٦ / ٣٦٨، ٣٧٤ ح: ٣٢٠٥٥، ٣٢١٠٥، ٣٢١٠٠، ٣٢١٠٠، ٥

والحديث المروي عن أمّ سلمة: أنّه عَيَّالِللهُ قال: « من أحبّ عليّاً فقد أحبّني ، ومن أحبّني فقد أحبّني ، فقد أحبّ الله ، ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله ».

هذا لفظ المخلص والطبراني من حديث أمّ سلمة، وحكم الألباني بـصحّته من رواية الطبراني.

وفي لفظ الحاكم من حديث سلمان: « من أحبّ عليّاً فقد أحبّني ، ومـن أبـغض عـليّاً فقد أبغضني ».

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي على ذلك.

وقال الألباني: { والحديث أورده السيوطي من رواية الحاكم عن سلمان، فاستدرك عليه المناوي؛ فقال ـ بعد أن أقرّ الحاكم على قوله السابق ـ: ورواه أحمد باللفظ المذكور عن أمّ سلمة، وسنده حسن }.(١)

وروي في ذلك عن عليّ الله ، فصحّحه الحاكم والذهبي ، وعن عمّار بن ياسر وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وأبي برزة والصلصال بن الدلهمس وعمرو بن شاس

١. راجع كلام المناوي في فيض القدير: ٦ / ٣٢\_٣٣، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٣ / ٢٨٨ ح: ١٢٩٩. وإنِّي لم

أقف على الحديث من رواية أمّ سلمة عند الإمام أحمد.

به السنّة لابن أبي عاصم: ٢/ ٥٨٤ -: ١٣٢٥، أنساب الأشراف: ٢/ ٣٥٠، ٣٨٣، الخصائص للنسائي: ١٠٤ - ١٠٥، مصابيح السنّة: ٢/ 20٠٠ -: ١٩٠١، المعجم الكبير: ٦/ ٢٩١ -: ١٠٩، و ٢٣/ ١٩٠٠ -: ١٠٩، المعجم الأوسط: ٢/ -١٩٠٢، و ٥/ -: ٣١٤، المؤتلف والمختلف للدارقطني: ٣/ ١٣٧٠، الايمان لابن منده: ١/ ٤١٤ ـ ٤١٥ ح: ١٣٦، حلية الأولياء: ٤/ ١٨٥، المناقب لابن المغازلي: ٥٠، ١٥، ١٩٠ ـ ١٩٦، ١٦٦، ١٦٥، ٥١٠ ح: ٤٤، ٥٥، ٢٦١، حلية الأولياء: ٤/ ١٨٥، المناقب لابن المغازلي: ٥٠، ١٥، ١٩٠ ـ ١٩٦، ١٦٦، ١٦٦، ١٦٥، ٥٠ دمشق: ٢٢٥ - ٢٣٦، ١٩٠٠، ١٩٠٩، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٠٠١، الخلفاء ٢٤١/ ٢٦٠، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١١

وعمرو بن العاص أيضاً.(١)

والحديث المروي عن عمّار بن ياسر ، قال : قال رسول الله عَيَّلِيَّةُ : « أوصي من آمن بي وصدّقني بولاية علي بن أبي طالب ، من تولّاه فقد تولّاني ، ومن تولّاني فقد تولّى الله عزّوجلّ ، ومن أحبّه فقد أحبّني ، ومن أبغضني فقد أبغض فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله عزوجل » . (٢)

والحديث المروي عن أنس: أنّه عَلَيْهُ قال: «عنوان صحيفة المؤمن حبّ عليّ بن أبى طالب». (٣)

والحديث المروي عن ابن عباس: أنّه عَيَّالَهُ نظر إلى عليّ بن أبي طالب المَلِي فقال: «يا عليّ ، أنت سيّد في الدنيا وسيّد في الآخرة ، حبيبك حبيبي ، وحبيبي حبيب الله ، وعدوك عدوي ، وعدوي عدو الله ، والويل لمن أبغضك بعدي ».

أخرجه القطيعي في زوائده على [فضائل الصحابة] والحاكم وابن عدي والخطيب وغيرهم عن أبي الأزهر، عن عبد الرزّاق، عن معمّر، عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله ، عن ابن عباس.

١٠ البحر الزخار: ٦ / ٤٨٨ ح: ٢٥٢١، و ٩ / ٣٣٧ ح: ٣٧٧٥. المجروحين: ٢ / ٣١٠ المعجم الكبير: ١٩٧١ ح: ٩٤٧، و ٦ / ٢٥٠، و ٢٣ / ٣٨٠ ح: ٩٠١ المستدرك: ٣ / ١٤٢ . ١٤٢ . ١٤٣ . علية الأولياء: ١٤٣ . ١٤٣ . ١٤٢ . ١٤٣ . ١٤٣ . ١٤٣ . ١٤٣ . ١٤٨ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٣ . ١٨٢ . ١٨٣ . ١٨٣ . ١٨٣ . ١٨٣ . ١٨٣ . ١٨٣ . ١٨٣ . ١٨٣ . ١٨٣ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٣ . ١٨٣ . ١٨٣ . ١٨٣ . ١٨٣ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٠٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٢٢ . ١٨٢ . ١٨٢ . ١٠٢ . ١٢٢ . ١٨٢ . ١٠٢ . ١٢٢ . ١٢

٢. تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٣٩ \_ ٢٤٠، فردوس الأخبار: ١ / ٢٤٦ ح: ١٧٥٦، وفي طبع: ١ / ٥٢٢ ح: ١٧٥٦ ح: ١٧٥٦ المناقب لمحمد بن سليمان: ١ / ٤٢٨ ح: ٣٣٣، المناقب لابن المغازلي: ٢٣٠ \_ ٢٣٢ ح: ٢٧٧ \_ ٢٧٩. كفاية الطالب: ٦٥، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٨ \_ ٩٠٠ مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٦٠، كنز العمّال: ١١ / ١١١ ح: ٣٢٩٥٨، منتخب الكنز: ٥ / ٣٣.

٣. المناقب لابن المغازلي: ٣٤٣ ح: ٢٩٠، تاريخ بغداد: ٤ / ٢٠ ٥ م: ٢٣١٤، لسان الميزان: ٤ / ٤٧١ م: ١٤٧١. كنز العمّال: ١١ / ٢٠١ ح: ٣٢٩٠٠، منتخب الكنز: ٥ / ٣٠. ينابيع المودة: ١٨٦، ٢٣١.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة، وإذا تفرّد الثقة بحديث فهو على أصلهم صحيح.

وقال الذهبي: هذا وان كان رواته ثقات فهو منكر ، ليس ببعيد من الوضع ، وإلّا ، لأيً شيءٍ حدَّثَ به عبد الرزاق سرّاً ؟ ولم يجسر أن يتفوَّه به لأحمد وابن معين والخلق الذي رحلوا إليه .(١)

وقد تقدم نظير هذا الموقف من الذهبي في حديث (باب العلم) أيضاً، ورأيت هناك ما حكاه الحافظ السيوطي في [الجامع الكبير] عن بعض أعلام أهل السنّة؛ من عدم وجود علّة قادحة في ذلك سوى دعوى الوضع دفعاً بالصدر.

والعجب من الذهبي كيف يعترف بوثاقة جميع رواة الحديث ومع ذلك يشنُّ عليه حملته هذه من دون أن يستحي من الله ورسوله. وأعجب منه هو أنّناكيف اعتمدنا على أمثال هذا الشخص وائتمناهم على ديننا؟!

فبدل أن يفكر الذهبي في مظلومية عليّ الله و وأنّه كيف وصل إلى درجة يخاف المحدِّثون على أنفسهم من إظهار فضائله ومناقبه حتى عند أهل العلم، تراه يطرح الحديث الصحيح وراء ظهره. وبدل أن يفكّر في سبب كتمان عبد الرزّاق لهذه الفضيلة وعدم نقلها لهؤ لاء الخلق الذين رحلوا إليه، وأنّه يمكن أن يكون السبب هو خوفه من الإتهام والرمي بالتشيّع من قبل أمثال الذهبي في زمانه \_كما فعل الذهبي بعد زمانه بقرون (٢) \_ تراه كيف يتعامل مع كلام النبيّ الوارد في فضائل أهل بيته صلوات الله عليه وعليهم معاملة العداء ؟!

ولو كان هذا الحديث في فضل معاوية بن أبي سفيان لما حمل الذهبي عليه

١. فضائل الصحابة لأخمد: ٢ / ٦٤٢ \_ ٦٤٣ ح: ١٠٩٢، الكامل لابن عدي: ١ / ٣١٧ م: ٣٣، و ٦ / ٣٥٩ ـ ٥٤٠ م: ٣٨ م: ٣٤٠ المستدرك: ٣/ ١٠٢ ـ ١٢٨، ١٢٨، تاريخ بغداد: ٤ / ١٤ ـ ٤٢ م: ١٦٤ ١ المناقب لابن المغازلي: ٣٨٠ ، ١٠٨ ح: ١٤٥، ١٤٥٠ متاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٩١ ـ ٢٩٢، تهذيب الكمال: ١ / ١٠٥ ـ ١٠٦ م: ٥، المناقب للخوارزمي: ٣٢٧ ح: ٣٢٠ ، فرائد السمطين: ١ / ١٢٨ ح: ٩٠، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٧٣، الفصول المهمة: ١٢٨.
 ٢. وقد تقدّم حكاية الذهبي لما فعل بابن السقاء بسبب روايته لحديث الطير.

بهجومه، بل لأطال في تمجيده وتقديسه ولَسَوَّد صفحات في تقريره وتبريره، ولو لم يبلغ من الصحّة إلى درجة هذا الحديث المطروح من قبله.

قال المغربي: ولكنّ الذهبي إذا رأى حديثاً في فضل عليّ ﷺ بادر إلى إنكاره بحقّ وبباطل، حتى كأنّه لا يدري ما يخرج من رأسه، سامحه الله.(١)

والحديث المروي عن أبي ذرّ: أنّه ﷺ قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصاني ».

أخرجه الحاكم وابن عدي وابن عساكر ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه . وأقرّه الذهبي .(٢)

وفي رواية ابن عدي وابن عساكر عن يعلى بن مرّة: «من أطاع عليّاً فقد أطاعني ، ومن عصى عليّاً فقد عصاني ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني . ومن أبغضني فقد أبغض الله ، لا يحبّك إلّا مؤمن ولا يبغضك إلّاكافر أو منافق » .

وروي في ذلك عن حذيفة بن اليمان وأبي برزة الأسلمي أيضاً. (٣)

والحديث المروي عن عليّ للله وأبي أيوب الأنصاري وعمار بن ياسر: أنَّه عَيْنَاتُهُ قال: « يا عليّ ، طوبي لمن أحبّك \_أو لمن تبعك \_وصدق فيك ، وويل لمن أبغضك وكذب فيك ».

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. (٤) وقال الكنجي: رويـناه عن الجم الغفير. (٥)

١. فتح الملك العلي: ٢٠.

<sup>₩ . 1.11.41.11</sup> at \

۲. المستدرك: ٣ / ١٢١، ١٢٨، الكامل لابن عدي: ٩ / ٨٧ ـ ٨٨م: ٢١٣٢، تاريخ دمشـق: ٤٢ / ٣٠٦ ـ ٣٠٧. مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٧٦، الرياض النضرة: ٣ / ١٠٦ - : ١٣٢١، كنز العمّال: ١١ / ١١٤ ح: ٣٢٩٧٣.
 ٣. الكامل لابن عدي: ٥ / ٥٦٠ م: ١١٨٢، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢٧٠، المناقب لابن المغازلي: ٤٦ ـ ٤٧. ١١٢ ـ ١١٢ ح: ٩٢٠ م : ٩٢٠ ، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٧٦.

٤. وقال الذهبي: بل سعيد وعلى متروكان.

٥. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٦٨٠ ح: ١١٦٢، المستدرك: ٣ / ١٣٥، الكامل لابن عدي: ٦ / ٣١٨ م: ١٣٤٥، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢٨١، المناقب لابن المغازلي: ١٢١ ح: ١٥٩، المناقب تاريخ بغداد: ٩ / ٢٧ م: ٤٦٥٦، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢٨١، المناقب

والحديث المروي عن عليّ الله : أنّه عَيَالَهُ قال له : «إنّ الأمّة ستغدر بك ، وأنت تـعيش على ملّتي ، وتقتل على سنّتي ، من أحبّك أحبّني ، ومن أبغضك أبغضني ، وأنّ هذه ستخضب مـن هذا » ، يعني لحيته من رأسه .

واعترف كلّ من الحاكم والذهبي بصحّته.(١)

والحديث المروي عن ابن عباس: أنّه ﷺ قال: «عليٌّ بن أبي طالب باب حطة ، من دخل منه كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً » .(٢)

والحديث المروي عن عمّار بن ياسر: أنّه عَيَّالَهُ قال: «يا عليّ، ستقاتلك الفئة الباغية والتحديث المروي عن عمّار بن ياسر: (٣)

والحديث المروي عن أبي رافع: أنّه عَلَيْلَهُ قال: « يا أبا رافع ، سيكون بعدي قوم يقاتلون علياً ، حقّ على الله جهادهم ، فمن لم يستطع بلسانه فيلم الله جهادهم ... » . (٤)

والحديث المستفيض: أنّه عَيَّشَ قال: «عليّ مع القرآن، والقرآن مع عليّ، لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض».

أخرجه ابن أبي شيبة وابن عقدة عن فاطمة الزهراء على ، وأخرجه الطبراني والحاكم والموفق بن أحمد عن أمّ سلمة . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد،

<sup>→</sup> للخوارزمي: ٧٠، ١١٦ ح: ٥٥، ١٢٦، أُسد الغابة: ٤ / ٢٣، كفاية الطالب: ٥٨ ـ ٥٩، ١٦٦، فرائد السمطين: ١ / ١٢٩ ح: ٩١، مجمع الزوائد: ٩ / ١٣٦، درر السمطين: ١٠١، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٦٩، كنز العمّال: ١ / ١٢١ ح: ٣٠٠٣٠، الفصول المهمة: ١٢٧، منتخب الكنز: ٥ / ٣٤.

١. المستدرك: ٣ /١٤٢، كنز العمّال: ١١ /٦١٧ ح: ٣٢٩٩٧. عن الدار قطني والحاكم والخطيب، منتخب الكنز: ٥ / ٤٣٥.

٢. الجامع الصغير: ٢ / ٦٢٩ ح: ٥٦١٧، الصواعق المحرقة: ١٢٥، كنز العمّال: ٢١ / ٦٠٣ ح: ٣٢٩١٠، منتخب
 الكنز: ٥ / ٣٠، عن الدارقطني في الافراد، ينابيع المودة: ٨٤٤٠، ٢٤٤٠.

٣. تاريخ دمشق: ٤٢ /٤٧٣، كنز العمال: ١١ /٦١٣ ح: ٣٢٩٧٠، منتخب الكنز: ٥ /٣٣.

المعجم الكبير: ١ / ٣٢١ ح: ٩٥٥، معرفة الصحابة لأبي نعيم: ١ / ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ح: ٨٦٣، مجمع الزوائد: ٩ / ١٣٤،
 كنز العمّال: ١٠٢/١٥ ح: ٢٠٢٦٦ و ٢١/١١٦ ح: ٣٢٩٧١.

وأبو سعيد التيمي \_هو عقيصاء \_ثقة مأمون. وأقرّه الذهبي.

وفي لفظ الخطيب وابن عساكر عن أمّ سلمة: «عليٌّ مع الحقّ، والحقّ مع عـليٌّ، ولن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض يوم القيامة ». (١)

وأخرج أبو يعلى والآجري وابن عساكر وابن المغازلي عن أبي سعيد الخدري في حديث، قال: ومرَّ عليُّ بن أبي طالب اللهِ ، فقال النبيُّ عَلَيْلُهُ : « الحقّ مع ذا ، الحقّ مع ذا ».

وذكره الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات. وأورده المتقى في [الكنز]، ووضع عليه رمز أبي يعلى وسعيد بن منصور .(٢)

وفي رواية: «عليّ على الحقّ، فمن اتبعه اتبع الحقّ، ومن تركه ترك الحقّ، عـهد مـعهود قبل يومه». (٣)

وقد وردت بهذا المضمون أحاديث كثيرة عن النبيِّ عَلَيْلَةٌ في مناسبات عديدة .

١. المعجم الأوسط: ٥ / ٤٥٥ -: ٤٨٧٧، المعجم الصغير: ١ / ٢٥٥، المستدرك: ٣ / ١٢٤، تاريخ بغداد: ١٤ / ٢٢١ م. ١٢٤ م. ١٢٤، تاريخ بغداد: ١٤ / ١٤٤، الجامع م: ٧٦٤٣، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٤٤٩، المناقب للخوارزمي: ١٧٧ ح: ١٢٤، مجمع الزوائد: ٩ / ١٣٤، الجامع الصغير: ٢ / ٦٢٩ ح: ١٣٦، ١٣٤، جواهر العقدين: ٢٣٤ - ٢٣٥، سمط النجوم: ٣٢ - ٦٣ ـ ١٣٤ - ١٣٦، فيض القدير: ٤ / ٤٧٠ ح: ٥٥ / ٥٥٠. كنز العمّال: ١١ / ٢٠٨ - : ٣٢٩١٢، منتخب الكنز: ٥ / ٣٠٠.

٢. مسند أبي يعلى: ٢ / ٣١٨ ح: ١٠٠٥. الشريعة للآجري: ٣ / ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ح: ١٦٤١. تاريخ دمشق: ٤٢ / ٤٤٩.
 المناقب لابن المغازلي: ٢٤٤ ح: ٢٩١. مجمع الزوائد: ٩ / ٣٣٤ ـ ٢٣٥. كنز العمّال: ١١ / ٦٢١ ح: ٣٣٠١٨.

٣. ويجدر أن نشير هنا إلى محاورة دارت بيني وبين شخص من أهل السنّة والجماعة حول مسألة الخلافة : حيث قلت له سائلاً : ما تقول في قول النبيّ ﷺ : « عليّ مع الحقّ ، والحقّ مع عليّ ، لن يفترقا » ؟

فقال: لا شكّ في صحّة ذلك.

فقلت: وما تقول فيما رواه أصحاب الصحاح والسنن: من أنّ أميرالمؤمنين عليٌّ لم يبايع الخليفة إلّا بعد ستّة أشهر؟ قال: لا شكّ في صحّة ذلك أيضاً.

ثم قلت: ففي المدّة الّتي لم يبايعه عليّ بن أبي طالب وكان مع الحقّ والحقّ معه، فهؤلاء كانوا على أيّ شيء؟ فتفكّر شيئاً، ثم قال: كانوا على الخطأ!!.

قلت: لا، يا شيخ، فالله يقول: ﴿ فَمَاذَابَعْدَالحَقِّ إِلَّا الصَّلَالُ ﴾، ولم يقل: فماذا بعد الحقّ إلّا الخطأ.

راجع حول مسألة البيعة: صحيح البخاري: ١٤٢/٣٠ ح: ٤٢٤٠ ـ ٤٢٤١، صحيح مسلم: ١٢ / ٣٢٠ ـ ح: ١٧٥٩. الامامة والسياسة: ١ / ٣٢، تاريخ الطبري: ٢ / ٣٣٦، تاريخ المدينة لابن شبة: ١ / ١١٠، مروج الذهب: ٣٠٢/٣. العقد الفريد: ٥ / ١٤، تاريخ أبي الفداء: ١ / ٢١٩. شرح نهج البلاغة: ٦ / ٤٦. وبألفاظ مختلفة. فورد في ذلك عن أمير المؤمنين الله وسعد بن أبي وقاص وكعب ابن عجرة وزيد بن صوحان والحذيفة وابن عباس. (١)

والحديث المروي عن أبي ذرّ الغفاري: أنّه عَيَّالِثُهُ قال لعليّ: «أنت أوّل من آمن بسي، وأنت أوّل من آمن بسي، وأنت أوّل من يصافحني يوم القيامة، وأنت الصديق الأكبر، وأنت الفارق الذي يفرق بين الحقّ والباطل، وأنت يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة».

أخرجه البزّار والحاكم وابن عساكر وابن الجوزي من طريق أبي رافع عن أبي ذر الغفاري، وأخرجه البلاذري وابن عساكر من طريق أبي سخيلة عن أبي ذرّ. وأخرجه الطبراني وابن عساكر من طريق أبي سخيلة عن أبي ذرّ وسلمان معاً. وذكره المتقي في الطبراني وابن عساكر من طريق أبي ذرّ عند الطبراني، ومن حديث حذيفة عند البيهقي وابن عدى .(٢)

وفي ذلك روى الحاكم وأبو نعيم وابن عساكر والكنجي من طريق الحسن عن أبي ليلى الغفاري، وروى العقيلي وابن عدي وابن عساكر والكنجي وابن الجوزي من طريق عباية الأسدى عن ابن عباس. (٣)

<sup>40</sup> 

۱. سنن الترمذي: ٥ / ٢٩٧ ح: ٣٧٩، البحر الزخار: ٧ / ٢٣٦ ح: ٢٨١٠، المعجم الكبير: ١٩ / ١٤٧ ح: ٣٢٠ و ٣٧ / ٢٣٩ ح: ٣٩٨، ٩٤٦ الإمامة والسياسة: ١ / ٧٧ المستدرك: ٣ / ١٩٤١ - ١٩٤٥ تاريخ بغداد: ١٤ / ٢٦١ م: ٧٤٣ م، ٩٤٩ الإمامة والسياسة: ١ / ٧٧ م: ٢٩١، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٤٤٩ تاريخ بغداد: ١ / ٢٨١ م ح: ٨٨، ٩٨، المناقب علي المجل الغازلي: ٤٢٤ ح: ٣٣٠ تاريخ دمشق: ٢٤ / ٤٤٩ شواهد التنزيل: ١ / ٥٨ ح: ٨٨، ٩٨، المناقب للمحمد بن سليمان: ١ / ٢٧١ ـ ٢٣٤ ح: ٣٣٠ فرائد السمطين: ١ / ١٩٧١ م - ٢٧١ م: ١٩٧١ م، ١١٠ م. ١٩٧١ م. ١٩٧١ مير أعلام النبلاء / الخلفاء: ٢٣١، ١٩٧١، ١٩٣١، المناقب للخوارزمي: ١٠ / ١٧١ م. ١٧١ م: ١٠٧١ م. ١١٥ م. ١٩٧١ م. ١٩٨٤ م. ١٩٨١ م. ١٩٨٤ م. ١٩٨٤ م. ١٩٧١ م. ١٩٨٤ م. ١٩٨٤ م. ١٩٨٤ م. ١٩٨٤ م. ١٩٨١ م. ١٩٨٤ م. ١٩٨٤ م. ١٩٨٤ م. ١٨٨٤ م. ١٩٨٤ م. ١٩٨٤

٣. معرفة الصحابة لأبي نعيم: ٦ /٣٠٠٣ ح: ٦٩٧٤، الضعفاء الكبير: ٢ /٤٧ م: ٤٧٧، الكامل لابن عدي: ٥ / ٣٧٩ م: ١٠٤٦، الاستيعاب: ٤ / ٣٠٠٨م: ٣١٨٨، تاريخ دمشق: ٤٢ /٤٣، ٤٥٠، المناقب للخوارزمي: ١٠٥ ح: ١٠٨٠،

والحديث المروي عن أمير المؤمنين الله وعبدالله بن عمر: أنّه عَلَيْ قال له: «أنت أخي وأبو ولدي، تقاتل عن سنّتي وتبرئ ذمتي، من مات في عهدي فهو كنز الله، ومن مات في عهدك فقد قضى نحبه، ومن مات يحبّك بعد موتك ختم الله له بالأمن والإيمان ما طلعت شمس أو غربت، ومن مات يبغضك مات ميتة جاهلية، وحوسب بما عمل في الإسلام».

أخرجه أبو يعلى والقطيعي وابن عساكر من رواية عليّ ﷺ. وأخرجه الطبراني من رواية عبدالله بن عمر وقال البوصيري: رواه أبو يعلى بسند رواته ثقات. (١)

والحديث المروي عن أبي ذر الغفاري: أنّه ﷺ قال لعليَّ ﷺ: « يا عليّ ، من فارقني فقد فارق الله ، ومن فارقك فقد فارقني ».

أخرجه أحمد والبزّار والحاكم وابن المغازلي عن أبي ذرّ الغفاري. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. (٢) وذكره الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه البزّار، ورجاله ثقات. (٣)

وأخرج الطبراني والإسماعيلي وابن المغازلي عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله عَمِيلَةُ : « من فارق عليًا فقد فارقني ، ومن فارقني فقد فارق الله ».

ے كفاية الطالب: ١٦٣، الموضوعات: ٢٥٧\_ ٢٥٨، أسد الغابة: ٥ / ٢٨٧، ميزان الاعــتدال: ١ / ١٨٨ م: ٧٤٠. - الإصابة: ٧ / ٢٩٤ م: ١٠٤٨، اللآلي المصنوعة: ١ / ٢٩٧، كنز العمّال: ١١ / ٦١٢ ح: ٣٢٩٦٤.

١. فضائل الصحابة: ٢ / ٦٥٦ ح: ١١١٨، مسند أبي يعلى: ١ / ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ح: ٥٢٨، المعجم الكبير: ٢٢ / ٢٢١ ـ
 ح: ١٣٥٤٩، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٥٤ ـ ٥٥، مجمع الزوائد: ٩ / ١٢١ ـ ١٢٢، إتحاف الخيرة المهرة: ٩ / ٢٦٧ ـ
 ٢٦٨ ح: ١٩٥٧، المطالب العالية: ٣ / ٦٤ ح: ٣٩٦٩، كنز العمّال: ١١ / ١١٠ ـ ١١١ ح: ٣٦٤٩٥، و ٣١ / ١٥٩ ح: ٣٦٤٩١، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣١٤.

وقال الهيثمي بالنسبة لرواية ابن عمر : رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه. وقال بالنسبة لرواية أميرالمؤمنين ﷺ : رواه أبو يعلى، وفيه زكريا الأصبهاني، وهو ضعيف.

٢. ـ و تعقّب الذهبي بقوله: بل منكر .

٣. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٥٧٠ ح: ٩٦٦، البحر الزخار: ٩ / ٤٥٥، المستدرك: ٣ / ١٢٣ ـ ١٤٦. ١٤٦.
 تاريخ دمشق: ٢٤ / ٣٠٧، مناقب علي لابن المغازلي: ٢٤١، ٢٧٨ ـ ٢٧٩ ح: ٢٨٨، ٣٤٤، ميزان الاعتدال: ٢ / ١٨ م: ٢٦٣٨، مجمع الزوائد: ٩ / ١٣٥، الرياض النضرة: ٣ / ١٠٦ ح: ١٣٢٢، كنز العمال: ١١ / ١١٤ ح: ٣٢٩٧٦، فيض القدير: ٤ / ٤٧٠.

وروى الطبراني في ذلك عن بريدة الأسلمي أيضاً.(١)

والحديث المروي عن ابن عباس وأمّ سلمة: أنّه عَيَّالِلَّهُ قال: « من سبّ علياً فقد سبّني ، ومن سبّني الله ».

أخرجه الحاكم من حديث أمّ سلمة ، وأخرجه الآجري من حديث ابن عبّاس ، وزاد فيه : « ومن سبّ الله أكبّه على منخريه في النار ».

وأخرجه أحمد والنسائي والآجري والحاكم عن أمّ سلمة بلفظ: «من سبّ علياً فقد سبّني ».

قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير أبي عبدالله الجدلي، وهو ثقة. (٢)

والحديث المستفيض: أنَّه عَلِيَّاللهُ قال: «من آذي عليّاً فقد آذاني ».

أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في [التاريخ] والروياني وابن حبّان والفسوي وابن قانع والآجري والحاكم وابن منده والبيهقي عن عمرو بن شاس.

وقال المناوي: {قال الحاكم: صحيح، وأقرّه الذهبي. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح }.

وأخرجه ابن أبي شيبة والحارث والعدني والبزّار وأبو يعلى والقطيعي والآجري

١. المعجم الكبير: ١٢ / ٣٢٣ ح: ١٣٥٥٩، المعجم الأوسط: ٧ / ٤٩ ـ ٥٠ ح: ١٠٨٦، معجم الشيوخ للإسماعيلي:
 ٣ / ٨٠٠، مناقب عليّ لابن المغازلي: ٢٤٠ ح: ٢٨٧، المناقب للخوارزمي: ١٠٥ ح: ١٠٩ كفاية الطالب:
 ١٦٤ . فرائد السمطين: ١ / ٢٩٩ ح: ٢٣٧، مجمع الزوائد: ٩ / ١٢٨، مجمع البحرين: ٢٨٦ - ٢٨٧ ح: ٣٧٢١ م.

مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٧٧، كنز العمّال: ١١ / ٦١٤ ح: ٣٢٩٧٥، ٣٢٩٧٥، منتخب الكنز: ٥ / ٣٣.

١١ المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٧٤ ح: ٣٢١٠٤، مسند أحمد: ٦ / ٣٢٣، السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ٣٣١ ح: ١٨٤٨، الخصائص له أيضاً: ٩٩، الشريعة: ٣٢٢ / ٢٢٦ ح: ١٥٩٣، ١٥٩١، ١٥٩٦، ١٥٩٦، المستدرك: ١٢١/٣٠ فردوس الأخبار: ٤ / ١٨٩١ ح: ١٠٩٩ مناقب الأسد الغالب: ٢٠، المناقب للخوارزمي: ١٣٧، ١٤٩١ ح: ١٠٥٠ ٥٠٠، كفاية الطالب: ٣٧، سير أعلام النبلاء / الخلفاء: ٣٥٠، مشكاة المصابيح: ٣ / ٣٥٩ ح: ١٠١٦، جامع المسانيد والسنن: ١٩ / ٣٦، مجمع الزوائد: ٩ / ١٣٠، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٦٦، ٣٦٧، كنز العمّال: ١٠ / ٢٠٠٠ ح: ٣٢٩٠٣.

والهيثم بن كليب والضياء عن سعد بن أبي وقاص.

وذكره الهيثمي في [المجمع]، وقال: {رجال أبي يعلى رجال الصحيح، غير محمود بن خداش وقنان، وهما ثقتان }. وأورده البوصيري في [الإتحاف]، وقال: {رواه محمّد بن يحيى بن أبي عمر \_ورواته ثقات \_وأبو يعلى والبزار }.

وأخرجه أبو الحسن الواسطي والموفَّق بن أحمد عن ابن عبّاس. وأخرجه السهمي عن جابر بن عبدالله.(١)

وأخرج الحسكاني عن عليِّ الله على الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله على الله عره، فقال: « من آذى الله فعليه لعنة الله ».

وروى الحاكم الحسكاني في ذلك عن جابر وأم سلمة ، ثم قال : وورد في الباب عن عمر وسعد وعمرو بن شاس وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد الخدري والمسور بن مخرمة .

وروى عن مقاتل بن سليمان البلخي: أنّ آية: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ اخْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾ (٢) نزلت في عليّ بن أبي طالب ﷺ . (٦)

۱. المصنّف لابن أبي شيبة: ٦/ ٤٧٣ -: ٣٢٠٩٩، مسند أحمد: ٣/ ٤٨٣، فضائل الصحابة له أيضاً: ٢/ ٥٧٩ - ١٥٠٠، ١٨٥٠، ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٤٠، ١٠٤٠ مسند الروياني: ٢/ ١٠٦٠ - ١٠٠٠ - ١٠٤٠، ١٤٧٠ مسند أبي يعلى: ٢/ ١٠٩١ - ١٠٠٠ البحر الزخار: ٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦ - ٢٦٦ - ١٦٦١، صحيح ابن حبان: ١٥ / ٢٦٥ مسند أبي يعلى: ٢ / ١٠٩ - ٢٧٢ - ٢٧٢ مشاهير علماء الأمصار: ٣٥م: ١٩٦١، الجرح والتعديل: ٦/ ٢٢٧ م: ١٩٦٩، الثقات له أيضاً: ٣/ ٢٧٢ م مشاهير علماء الأمصار: ٣٥م: ٢٩ ١١، الجرح والتعديل: ٦/ ٢٧٧ م: ١٩٦٩، ١٩٦٩ معجم الصحابة لابن قانع: ٢ / ٢٠١ م: ١٠٠٠، أنساب الأشراف: ٢/ ٢٩٩، الشريعة للآجري: ٣/ ٢٢٥ - ٢٢٠ المستدرك: ٢٢٢، ٢٢٩ ح: ١٩٥٥، ١٦٠١، المعرفة والتاريخ: ١/ ٢٢٩ - ٣٠٠، مسند الشاشي: ١ / ١٣٤ - ٢٠٠، المستدرك: ٣/ ٢٢١ - ٢٠١، دلائل النبوة للبيهقي: ٥ / ١٩٤٤ - ٣٠٩، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٠١ - ٢٠٠، تاريخ جرجان: ٣/ ١٢١ - ٢٢١، دلائل النبوة للبيهقي: ٥ / ١٩٤٤ - ٣٩٥، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٠١ - ٢٠٠، تاريخ جرجان: ٢٠٣٠ الاستيعاب: ٣/ ٢٠١٥ م: ٢٥ - ٢٠٠، المختارة: ٣/ ٢٦٦ ح: ١٠٧٠، ١٠٠١، البداية والنهاية: ٢ / ٢٠٢ م: ١٨٩٠، المناقب لابن المغازلي: ٢٥ - ٢٠٠، جامع المسانيد والسنن: ١٩ / ٢٨ - ١٩٠، البداية والنهاية: ٢ / ٢٤٥ م: ١٨٩٠، الصواعق المحرقة: ١٢٠، فيض القدير: ٦ / ٢٤ م: ١٨٩٨، كنز العمّال: ١١ / ١٠١ - ١ - ٢٩٦٦، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٥ / ٢٧٣ م: ٢٩٥٠ م: ٢٩٥٠ م. ٢٢٩٠ م. ١٩٠٠ م. ١٩٠

٣. شوا هد التنزيل: ٢ / ١٤١ ـ ١٥١ ح: ٧٧٨ ـ ٧٧٨.

الحاصل: أنني لما وقفت على هذه النصوص وغيرها من الأحاديث رأيت أنّ النبيَّ عَيَّا الله بين ميزاناً للحقّ والإيمان والهداية، وهو حبّ عليّ بن أبي طالب عليه وموالاته ونصرته وإطاعته. وفي المقابل بيّن معياراً للباطل والنفاق والضلالة، وهو بغض عليّ بن أبي طالب الميه ومعاداته وعصيانه ومحاربته.

ثم بحثت في التاريخ فما وجدت بعد رحلة النبيِّ ﷺ عدوًا لعليِّ بـن أبـي طـالب سوى ثلاث طوائف؛ الناكثين، والقاسطين، والمارقين.

وقد روي عن عليِّ عليِّ : أنَّه قال: عهد إليّ النبيُّ عَبَيْلَ اللهُ ؛ «أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ».

أخرجه أبو يعلى والبزّار والعقيلي وابن عساكر من طريق علي بن ربيعة، عن علي الله وأخرجه ابن أبي عاصم والبلاذري وابن عدي وابن عساكر من طريق علقمة، وأخرجه ابن عساكر من طريق الإمام الحسين الله وعمرو وأبي سعيد التيمي، وأخرجه الطبراني من طريق ربيعة بن ناجذ، والحاكم من طريق سعد بن جنادة، والخطيب وابن عساكر من طريق خليد العصرى، جميعاً عن علي الله (١)

وروي في ذلك عن عمّار بن ياسر وعبدالله بن مسعود وأبي أيوب الأنصاري وأبي سعيد الخدري أيضاً. (٢)

١. السنّة لابن أبي عاصم: ٢ / ٤٢٥ ح: ٩٠٧، مسند أبي يعلى: ١ / ٣٩٧ ح: ٥١٩، البحر الزخّار: ٣ / ٢٦ ـ ٢٧
 ح: ٧٧٤، أنساب الأشراف: ٢ / ٣٧٤ ـ ٣٧٥، المعجم الأوسط: ٩ / ١٩٨ ح: ٨٤٢٨، الكامل لابن عدي: ٢ / ٥١٠ م: ٤٤٤، الضعفاء الكبير: ٢ / ٥١ م: ٤٨٢، تاريخ بغداد: ٨ / ٣٣٦ م: ٤٤٤٦، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٤٦٨ ـ ٤٧٠.

البداية والنهاية: ٧/ ٣٣٨، كنز العمّال: ٢١ / ٢٩٢ ح: ٣١٥٥٣، ٣١٥٥٣.

٢. مسند أبي يعلى: ٣/ ١٩٤ - ١٩٥ - ١٦٢٣، المعجم الكبير: ٤ / ١٧٢ - : ٤٠٤٩، و ١ / ١٩ - ٩٢ - ٩٢٠٠٠، مسند أبي يعلى: ٣/ ١٠٥٨، و ١٩٢٠، المعجم الكبير: ٤ / ١٧٢ - : ٣٤٢، العلل للدارقطني: ٥ / ١٤٨ سند الشاشي: ١ / ٣٤٢ - : ٣٤٨، العلل للدارقطني: ٥ / ١٤٨، سن ١٨٠٠، الكامل لابن عدي: ٢ / ١٥٥٣م: ٢٧١، المستدرك: ٣ / ١٣٩، ١٤٠، شرح السنّة: ٦ / ١٦٨ - : ٩٥٥٠ تاريخ بغداد: ٨ / ٣٤٠ ـ ٣٤١م: ٧٤٤، و ٢١ / ١٨١ ـ ١٨٠ تاريخ دمشق: ١٦ / ٥٣٠ ـ ٤٥٥، و ٢٤ / ٤٧٠ تاريخ بغداد: ٨ / ٣٤٠، المناقب للخوارزمي: ٨٦ ـ ١٨٠، ١٨١ ـ ١٩٠ - : ١٩٠ - : ٧٧، ٢١٢، ١٢٤ ـ ٢٢٢ كفاية الطالب: ١٤٥، ١٤٦، ١٤٩، ١٤٩، فرائد السمطين: ١ / ١٨٤ - ٢٢٤، ٢٥٢، ميزان الاعتدال: ١ / ٢٧١، ١٨٥ كفاية الطالب: ١٤٥، ١٤٦، ١٤٩، ١٤٩، ١٤٩، ١٨٩ - ١٨٩، ١٩٥٠، ١٨٩، ١٩٠٠ ميزان الاعتدال: ١ / ٢٧١، ١٨٥

فقدكان قتاله مع الطائفة الأولى في يوم الجمل، وقتاله مع الطائفة الثانية في صفين، وكان قتاله مع الطائفة الثالثة في النهروان.

وما رأيت مبغضاً له سلام الله عليه إلّا هؤلاء وأتباعهم وأشياعهم.

فعند ذلك فهمت بأنّ المنابع الّتي كنّا نستسقي منها لم تكن صافية ، وأنّ الرواة الّذين كنّا نأخذ منهم معالم ديننا ونروي عنهم الأخبار في فضائل بعض ومطاعن الآخرين هم أنفسهم محلّ خلل وكدورة .

ومع الأسف نرى أنّ أساس ديننا كان على هؤلاء، حيث إنّ أكثر الأحاديث الّـتي رواها علماؤنا كانت واردة من طريقهم. فلو حذفنا مروياتهم من كتبنا لسقط عن الحجّية معظم الأخبار الّتي دوَّن منها أصحاب الحديث مؤلّفاتهم.

والعجب من علماء أهل السنّة والجماعة أنّهم يطرحون أخبار كلّ من طعن فيه أحد من أهل الجرح والتعديل مثل ابن معين والبخاري والرازي وغيرهم، ولا يطرحون أخبار من نصّ النبيُّ عَلَي نفاقه وعداوته لله تعالى وكونه من الدعاة إلى النار!! مع صحّة تلك النصوص بل تواتر بعضها عندهم.

ومن المضحك صنيع ابن حجر الهيتمي حول الحديث المروي عن أمير المؤمنين: أنّه قال: قال خليلي عَلَيْهُ : « يا عليّ ، إنّك ستقدم على الله وشيعتك راضيين مرضيين ، ويقدم على عليه عدوّك غضاباً مقمحين ».

ومثله الحديث المفسر لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ .(١)

قال ابن حجر: أخرج الحافظ جمال الدين الزرندي عن ابن عبّاس على ان هذه الآية لما نزلت قال عَبَالَ العليّ : «هو أنت وشيعتك ، تأتي أنت وشيعتك يـوم القيامة راضين مرضيين ، ويأتي عدوك غضاباً مقمحين » . قال : ومن عدوي ؟ قال : « من تبرّأ منك ولعنك » .

 <sup>⇒</sup> م: ۲۲۱۵،۱۰۱٤، البداية والنهاية: ۷/ ۳۳۹\_ ۳٤۰، مجمع الزوائد: ٦/ ٢٣٥، و ٥/١٨٦، و ۲۳۸/ ٢٣٩.
 کنز العمّال: ۲۱/ ۳۵۲ ح: ۳۱۷۲۰ و ۳۷۷۱.

١. سورة البينة: ٧.

وفي الباب عن بريدة ومعاذ وأبي سعيد وجابر وأبي برزة.

حيث قال ابن حجر في صواعقه: وشيعته هم أهل السنة ... وأعداؤه هم الخوارج ونحوهم من أهل الشام ، لا معاوية ونحوه من الصحابة ؛ لأنّهم متأوّلون ، فلهم أجر ، وله هو وشيعته أجران .(١)

ولا أدري كيف يمكن أن يكون الأتباع والجنود من الفئة المقاتلة لأمير المؤمنين أعداءاً له سلام الله عليه، ويكون رؤساؤهم وقادتهم أصدقاء له؟!

وكيف يقبل ابن حجر على نفسه أن يجعل معارضة النصوص الصريحة تأويـلاً مأجوراً عليه؟!

وهل فكُّر في أنَّ الإجتهاد يحتاج إلى مستند وهدف شرعيّين؟

فما هو المستمسك والغاية لمعاوية بن أبي سفيان وأمثاله حتى سفكوا لأجلها دماء عشرات الآلاف من المسلمين؟ مع أنّ النبيّ يَتَكُلُهُ وَصَفهم بكونهم «من الدعاة إلى النار » ـ كما رأيت روايته عن البخاري وغيره ـ فهل يستطيع سماحة ابن حجر أن يسلب عنهم ذلك الوصف بوسيلة دفاعه المذكور؟!

بل إنّ النبيَّ عَيِّا اللهِ بيّنَ عدوَّه في نفس الحديث بأنَّه «من تبرّأ منك ولعنك ».

وأمْرُ معاوية بلعن عليّ اللَّهِ على المنابر شيء معلوم لدى العام والخاص.

قال الأندلسي: ولما مات الحسن بن عليّ حجّ معاوية، فدخل المدينة، وأراد أن يلعن عليّاً على منبر رسول الله على الله وخذ رأيه، فأرسل إليه، وذكر له ذلك، فقال: إن فعلت يرضى بهذا، فابعث إليه وخذ رأيه، فأرسل إليه، وذكر له ذلك، فقال: إن فعلت لأخرجن من المسجد ثم لا أعود إليه. فأمسك معاوية عن لعنه حتى مات سعد، فلما مات لعنه على المنبر، وكتب إلى عماله: أن يلعنوه على المنابر. ففعلوا، فكتبت أم سلمة زوج النبي على الله معاوية: إنكم تلعنون الله ورسوله على منابركم، وذلك أنكم

١. جامع البيان: ١٥ / ٢٦٥، شواهد التنزيل: ٢ / ٤٥٩ ـ ٤٧٣ ـ ٤٧٢ ـ ١١٤٨ رقم الآية: ٢٠٦، المناقب للخوارزمي:
 ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ح: ١٤٧، فرائد السمطين: ١ / ١٥٥ - : ١١٨، ١١٨، درر السمطين: ٩٢، مجمع الزوائد: ٩ / ١٣١، الصواعق المحرقة: ١٥٥ ـ ١٦٦، الدرّ المنثور: ٨ / ٥٨٩، الفصول المهمة: ١٢٣، كنز العمّال: ١٦ / ١٥٦ ح: ٣٦٤٣٨.

تلعنون عليَّ بن أبي طالب ومن أحبّه، وأنا أشهد أنّ الله أحبّه ورسوله، فلم يلتفت إلى كلامها.(١)

ذكر الحموي في [معجم البلدان] كلام الرهني في مدح بلد سجستان، قال: {وأجلٌ من هذا كلّه: أنّه لعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه على منابر الشرق والغرب، ولم يلعن على منبر سجستان إلّا مرّة ... وأي شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخي رسول الله عَمَّا على منبرهم؟! وهو يُلْعَن على منابر الحرمين؛ مكة والمدينة } .(٢)

وذكر الزمخشري قصة لعنهم في [ربيع الأبرار]، وقال: إنّ بني أميّة لعنوا عليّاً على منابرهم سبعين سنة .(٣)

وقد عُدّ العلماء من مناقب عمر بن عبد العزيز رفعه لهذه السنّة السيئة الشنيعة.

قال علي فاعور: كان بنو أميّة يسبّون عليّ بن أبي طالب الله الى أن ولي الخلافة عمر ابن عبد العزيز، فترك ذلك، وكتب إلى عماله في الآفاق بتركه ... وقراءة: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾ الآية . (٤)

وهذا الكلام موجود في [سر العالمين] للغزالي ، مع شيء يسير من التفاوت. (٥) وأورد البلاذري في [الأنساب]، والذهبي في [أعلام النبلاء] و[التاريخ]: أنّ عمر ابن عليّ بن الحسين روى عن أبيه قال: قال مروان: ما كان في القوم أدفع عن صاحبنا من صاحبكم \_ يعني علياً عن عثمان \_ قال: قلت: ما بالكم تسبّونه على المنابر؟ قال: لا

١. العقد الفريد: ٥ / ١١٤، ١١٥.

٢. معجم البلدان: ٣/ ٢١٥م: ٢٢٨٦ك: سجستان.

٣. ربيع الأبرار: ٢ / ٣٢٠، ٣٣٠، ٣٣٠ب: ٢٧ م: ٥١، ١٠٨، ١٣٢.

٤. مروج الذهب: ٣ / ١٨٤، تاريخ الخلفاء للسيوطي: ٢٨٥، سيرة عمر بن عبد العزيز: ٤٣، ٤٤.

٥. سر العالمين / المقالة الرابعة: ٢٤، تذكرة الخواص الباب الرابع: ٦٥، وفي طبع: ٦٢.

يستقيم الأمر إلّا بذلك.

وذكر الذهبي أنَّ ابن أبي خيثمة رواه بإسناد قوي عن عمر .(١)

قال ابن أبي الحديد: ذكر شيخنا أبو عثمان الجاحظ: أنّ معاوية كان يقول في آخر خطبة الجمعة: اللّهم إنّ أباتراب ألحد في دينك وصدّ عن سبيلك، فالعنه لعناً وبيلاً، وعذبه عذاباً أليما. وكتب بذلك إلى الآفاق. فكانت هذه الكلمات يشار بها على المنابر إلى خلافة عمر بن عبد العزيز.

وروى أبو عثمان أيضاً: أنّ قوماً من بني أميّة قالوا لمعاوية: يا أمير المؤمنين، إنّك قد بلغت ما أملت، فلو كففت عن لعن هذا الرجل. فقال: لا والله، حتى يسربو عليه الصغير، ويهرم عليه الكبير، ولا يذكر له ذاكر فضلاً.

وقال ابن أبي الحديد في موضع آخر من شرحه: أمر مغيرة بن شعبة \_وهو يومئذ أمير الكوفة من قبل معاوية \_حجر بن عدي أن يقوم في الناس فيلعن علياً الله ، فأبى ذلك، فتوعده، فقال، فقال: أيها الناس، إنّ أميركم أمرني أن ألعن علياً، فالعنوه، فقال أهل الكوفة: لعنه الله. وأعاد الضمير إلى المغيرة بالنية والقصد.

وقال أبو جعفر: وكان مغيرة بن شعبة يلعن عليًا الله لعناً صريحاً على منبر الكوفة، وكان بلغه عن علي الله في أيام عمر أنّه قال: لئن رأيت المغيرة لأرجمنه بأحجاره يعني واقعة الزنا بالمرأة التي شهد عليه فيها أبو بكرة، ونكل زياد عن الشهادة - فكان يبغضه لذلك، ولغيره من أحوال اجتمعت في نفسه .(٢)

ومن أراد الاطلاع في المسألة بشكل أوسع فليراجع الكتاب القيم للعلامة الأميني؛ [الغدير]. (٣)

١. أنساب الأشراف: ٢ / ٤٠٧، سير أعلام النبلاء، الخلفاء: ٢١٠، تاريخ الإسلام، عهد الخلفاء الراشدين: ٤٦٠ ـ ٤٦١.
 ٢. شرح نهج البلاغة: ٤ / ٥٦، ٥٦، ٦٦، ٦٩، ٧١.

٣. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٦٩ ح: ٣٢٠٦٩، صحيح مسلم: ١٥ / ١٨٤ ح: ٢٣ / ٢٤٠٤، المستدرك: ١ / ٣٨٥، المصنَّف لابن أبي شيبة: ١ / ٣٧٩، تحديز الصحابة: ١ / ٧٧ م: ٢٩٧، وفي طبع: ١ / ٢٨٧ م: ٢٩٧، تذكرة الخواص: ٧٢ \_ ٢٨٠، درر السمطين: ٧٠١، الغدير: ٢ / ٢٠٠، ١٠٢١، و ٨ / ١٦٤، و ١ / ٢٦٠ \_ ٢٦٦.

ولو قال ابن حجر \_بدل قوله المذكور \_: إنّ الخوارج وأتباع معاوية من أهل الشام كانوا متأولين مأجورين بأجر واحد، لكان من الممكن قبوله من قبل بعض الجهال والسفهاء؛ لأنّ بعض هؤلاء حاربوه باعتقاد أنّهم على الحقّ ، بخلاف من كان عالماً بتلك النصوص ومحارباً لأجل الإمارة والرياسة ، كما اعترف به معاوية في خطبته للكوفيين بعد الصلح مع الإمام الحسن المنج ؛ حيث قال : (إنّي والله ما قاتلتكم لِتُصَلّوا ولا لتصوموا ولا لتركوا ، إنّكم لتفعلون ذلك ، وإنّما قاتلتكم لأتأمّر عليكم ، وقد أعطاني الله ذلك ، وأنتم كارهون ) . (١)

فمعاوية يقول: حاربت لأجل الإمارة، وأمثال ابن حجر يقولون: لا، بـل حـارب لأجل المثوبة!!

وكذلك صنيعه الآخر حول النصّ الصريح في بغي معاوية ؛ حيث قال في كتابه اللذي حرره بأمر السلطان لأجل الدفاع عن معاوية : { وجوابه : أنّ غاية ما يدلّ عليه هذا الحديث أنّ معاوية وأصحابه بغاة ، وقد مرّ أنّ ذلك لا نقص فيه ، وأنّهم مع ذلك مأجورون } . (٢)

ولا أدري هل ظنَّ ابنُ حجر أنّ الله تعالى سيتجاوز عن معاوية ؟! ويهدر دماء عشرات الآلاف من المسلمين الذين قُتِلوا في صفين والنهروان بل ويوم الجمل، وعشرات الآلاف من الذين قتلهم جلاوزته أمثال بسر بن أرطاة وسمرة بن جندب، بأمر منه، والذين قتلهم صبراً وتحت التعذيب من الأتقياء أمثال حجر بن عدي وعمر و بن الحمق، والذين قتلهم اغتيالاً بالسمّ أمثال سعد بن أبي وقاص ومالك الأشتر، ولم يكن لهم ذنب سوى موالاتهم لأهل بيت النبوة الميكاني؟.

وأعظم من جميع ذلك إغتياله للامام المعصوم الحسن السبط سلام الله عليه؟.

وهل ظنّ ابن حجر أنّ الله تعالى سيتجاوز عن وبال غير ذلك من الفتن الناجمة عن فتنته الكبيرة إلى يوم القيامة ؟ وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿ وَلا تَكُنْ

١. سير أعلام النبلاء: ١٤٦ ـ ١٤٧، تاريخ ابن كثير: ٨ / ١٤٠، مقاتل الطالبين: ٥٥.

٢. تطهير الجنان: ٣٢.

لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً ﴾ .(١) أم ظنّ أنّ المسألة ستنتهي في هذه الدنيا؟!.

وقد صنع ابن حجر مثل صنيعه هذا حول قصة قتل خالد بن الوليد لمالك بن نويرة والمسلمين الآخرين من قومه وفجوره بزوجته في نفس الليلة ، حيث قال: { و تزوجه امرأته لعلّه لانقضاء عدّتها بالوضع عقب موته. أو يحتمل أنّها كانت محبوسة عنده بعد انقضاء عدتها عن الأزواج على عادة الجاهلية. وعلى كلّ حال فخالد أتـقى لله من أن يُظنّ به مثل هذه الرذالة الّتي لا تصدر من أدنى المؤمنين ، فكيف بسيف الله المسلول على أعدائه } . (٢)

هكذا تعمل العصبية عملها! فعندما تصل النوبة إلى الصحاح المروية في فضائل أهل البيت ترى أمثال الذهبي وابن تيمية وتلميذهما ابن كثير يطعنون فيها، ويرمونها بالوضع والكذب، من دون أن يكون فيه علّة قادحة إلّا مخالفتها لما في صدورهم. وأما إذا وصلت النوبة إلى جنايات أمثال معاوية وخالد بن الوليد ترى أمثال ابن حجر وابن العربي يحتالون لتبريرها، ويلجأون إلى تأويلات مضحكة ؟!

\*

١. سورة النساء: ١٠٥.

٢. الصواعق المحرقة: ٣٦ الشبهة الخامسة.

## المناقب المختلقة في مقابل فضائل أهل البيت ﷺ

ثم إنّني بعد ماتقدّم أردت البحث والتحقيق حول بعض الفضائل والمناقب المروية في حقّ الخلفاء الثلاثة، فلا بأس بذكر أنموذج من ذلك.

#### هل كان عمر بن الخطاب من أشجع الصحابة ؟

كان المشهور بين أهل السنّة والجماعة أنّ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب كان معروفاً بالشجاعة والشهامة، وأنّه صار مورداً لقبول دعاء النبيّ عَلَيْكُ من الله: أن يعزّ الإسلام بأحد العمرين.

وعندما كنت أطالع كتب السيرة والتاريخ أتفحص فيها المقامات التي كان الخليفة يظهر فيها الجسارة والرجولة، وأتتبع من بينها كيفية عزّة الإسلام به. ولكن مع الأسف لم أقف في الأسفار على ما يخبر عن شجاعته، بل على العكس من ذلك تدلّ وقائع التاريخ على جبنه وخوره، والشاهد على ذلك:

أوّلاً: لا تجد في كتب التاريخ: أنّه بارز أحداً من المشركين، ولا قـتل واحـداً من شجعانهم، إلّا أنّنا رأينا أنّه عندماكان يؤتى بأحد مكتوف اليدين إلى النبيِّ عَلَيْقُ يـقول الخليفة: (فاذن لي يا رسول الله أضرب عنقه).

ثانياً : روى أصحاب السيرة والتواريخ : أنّ النبيَّ عَلَيْلَا الله عنه الخطاب ليبعثه إلى مكّة ، فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له . فقال : يا رسول الله ، إنّي أخاف قريشاً على

نفسي، وليس بمكّة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل أعزّ بها منّى ؛ عثمان ابن عفان.

وفي لفظ ابن أبي شيبة وابن عساكر: فقال: يا رسول الله، إنّي لألعنهم، وليس أحد بمكّة من بني كعب يغضب لي إن أوذيت.

وفي لفظ الواقدي: فقال: يا رسول الله، إنّي أخاف قريشاً على نفسي، وقد عرفت قريش عداوتي لها، وليس بها من بني عديّ من يمنعني، وإن أحببت يارسول الله حدلت عليهم. فلم يقل له رسول الله عَيْنَ شيئاً.

وأورده الصالحي الشامي في سيرته بهذا اللفظ.

وفي لفظ البيهقي: فقال: يا رسولالله، إنّي لا آمنهم، وليس بمكّة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذيت.(١)

فلما وقفت على هذه القصّة تعجبت كثيراً، وقلت في نفسي: إنّ المسلمين المعاصرين لو أمرهم أحد المسئولين - فضلاً عن كبار رؤسائهم - بعملية ولو كانت عملية انتحارية، لنفذوا أمره من دون أن يقول أحد منهم: إنّي أخاف على نفسي. وقد رأينا أمثال تلك البطولات كثيراً في لبنان وفلسطين المحتلة وغيرهما من بلدان العالم. فكيف تثاقل الخليفة وتهاون عن امتثال أمر مَن لا ينطق عن الهوى، معلًلاً بالخوف على النفس، والآمر لم يكن رجلاً عادياً، بل كان رسولاً نبيّاً، والمأمور به لم يكن عملاً إنتحارياً، ولم يكن مهمة عسكرية، كالقتل والقتال، بل كان أمراً سلمياً وإبلاغ رسالة إلى من كانوا يرون أنفسهم من أهل الشهامة، ويرون قتل السفراء عاراً وشناراً.

وأعجب من هذا الموقف المتخاذل من الخليفة موقفه الآخر أمام الرسول الرؤوف الرحيم في نفس الوقت، حيث أبدى غلظته وفظاظته في مقابله عَلَيْلَيْهُ.

١. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٣٨٦ ح: ٣٦٨٤، المغازي للواقدي: ١ / ٦٠٠، تـاريخ أبـي الفـداء: ١ / ١٩٩، دلائل النبوة للبيهةي: ٤ / ١٩٦، السيرة النبوية لابن هشام: ٣ / ٣٢٩، السيرة الحلبية: ٣ / ١٦، الكـامل فـي التاريخ: ١ / ٥٨٥، البداية والنهاية: ٤ / ١٩١، السيرة النبوية لزيني دحلان: ٢ / ١٧٤، سبل الهدى والرشاد: ٥ / ٤٦، حجة الوداع للكاندهلوي / ١٩٦، كنز العمّال: ١٠ / ٤٨١ ح: ٣٠١٥٢.

فقال السيوطي: أخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ... فساق القصة إلىٰ أن وصل إلىٰ قول عمر: والله ما شككت منذ أسلمت إلّا يومئذ، فأتيت النبي عَيِّلُهُ فقلت: ألست نبي الله؟ قال: «بلى »، قلت: ألسنا على الحقّ وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى »، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: «إنّي رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري »، قلت: أوليس كنت تحدّثنا: أنّا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلى، أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟» قلت: لا، قال: «فإنّك آتيه ومطوّف به ».. فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبابكر، أليس هذا نبي الله حقّاً؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحقّ وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الرجل، إنّه لرسول الله، وليس يعصي ربّه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه تفز حتى تموت، فوالله إنّه لعلى الحقّ، فقلت: أليس كان يحدّثنا أنّا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنّك التيه ومطوف به، قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً.

وأورد الصالحي الشامي هذه القصّة في سيرته ناقلاً عن ابن إسحاق وأبي عبيد وعبد الرزاق وأحمد بن حنبل وعبد بن حميد والبخاري وأبي داود والنسائي وابن جرير وابن مردويه ومحمد بن عمر عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، فذكر القصّة إلى أن حكى قول عمر قائلاً: وقال \_كما في الصحيح \_والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. وأخرجها البخارى ومسلم وغيرهما عن سهل بن حُنينف مختصراً.

وجاء في بعض الروايات: أنّ هذه المقابلة صدرت من الخليفة مرّة أخرى بعد أن تكلّم مع أبي جندل.

وروي عن ابن عباس: أنّه قال: قال لي عمر في خلافته ـ وذكر القضية \_: ارتبت ارتبابًا لم أرتبه منذ أسلمت إلّا يومئذ، ولو وجدت ذلك اليوم شيعة تخرج عنهم رغبة عن القضية لخرجت.

وروي عن أبي سعيد الخدري عن عمر ؛ أنّه قال : لقد دخلني يومئذ من الشكّ حتى قلت في نفسي : لو كان مائة رجل على مثل رأيي ما دخلنا فيه أبداً.

وروي عن عمر قوله: لقد دخلني أمر عظيم وراجعت النبيُّ عَلِيُّا اللهُ مراجعة ما راجعته مثلها قط.

وفي رواية: فكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلّي وأعتق من الّـذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الّذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيراً.

وفي رواية: أنّ عمر بن الخطاب جعل يرد على رسول الله عَلَيْلُهُ الكلام، فقال أبو عبيدة بن الجراح: ألا تسمع يا ابن الخطاب، رسول الله عَلَيْلُهُ يقول ما يقول، تعوّذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال عمر: فجعلت أتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم حياء، فما أصابني قط شيء مثل ذلك اليوم.

وفيما أخرجه أبو يعلى والبزّار والطبراني والدولابي عن عمر: أنّه قال: اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله عَيْنِينَ برأيي وما آلوت عن الحقّ، وفيه قال: فرضى رسول الله عَيْنِينَ وأبينا، حتى قال: « يا عمر، تراني رضيت، وتأبى » . (١)

عندما وصلت إلى هذه الحادثة، وتفكّرت في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ المَّادِقُونَ ﴾ (٢) تعجبت كثيراً، كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن أن يقع في الريب والشك من كان بمحضر النبي عَيَنَيْلُهُ؟! ولقد صاحبه مدة طويلة وشاهد منه آيات باهرة، ولا يقنع

١. المصنّف لعبد الرزّاق: ٥ / ٣٣٠ - ٣٤٠ - ٣٧٠، المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٣٨٤ ، ٣٨٩ ـ ٣٨٩ - ٣٦٨٦ . ٢٨٤٤ . ٢ / ٢٨٤ . ٢٨٤ . ٢٨٤٤ . ١٩٨٤ . ١٩٨٤ . ١٩٨٤ . ١٩٨٤ . ١٩٨٤ . ١٩٨٤ . ١٩٨٤ . ١٩٨٤ . ١٩٨٤ . ١٩٨٥ . المغازي: ١ / ٢٩٢ ـ ٢٩٠٩ . ١٩٨٥ . مصيح مسلم: ١ / ٢٨٢ ـ ٢٧٢١ . ١٩٨٥ . البحر الزخار للبزار: ٢ / ٢٧٢ ـ ٢٨٤ . ١ / ٢٥٤ . ١٩٠٥ . الكنى والأسماء للدولابي: ١ / ٢٥٤ . ١٩٠٥ . الكنى والأسماء للدولابي: ٢ / ٢٥٠ . ١٩٠٥ . الكنى والأسماء للدولابي: ٢ / ٢٩٠ . ١٩٠٥ . ١٩٠٥ . الكنى والأسماء للدولابي: ٢ / ٢٩٠ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠٤ . ١٩٠

٢. سورة الحجرات: ١٥.

بأجوبة النبيِّ عَلِيلُهُ حتى يذهب إلى صاحبه، ويطرح شبهاته وأسئلته عليه! ومن جهة يخالف أمر النبيِّ عَلِيلُهُ تحت ذريعة الخوف على النفس، ومن جهة أخرى يقابله ويظهر شدّته وغلظته أمامه صلوات الله عليه وآله.

نعم، هذه عادة كل من كان فيه ضعفٌ نفسيٌّ، يظهر غلظته وشدته أمام أصدقائه ويصرخ في وجه أوليائه؛ ممّن هو في الأمن من جانبه، فيظنُّ الجاهل بالحال أنّه كان من أشجع الأبطال، وإذا جدّ الأمر تراه يظهر المعاذير. وقد يوجد مَنْ كان من هذا القبيل في كلّ عصر.

ثم إنّ قول الخليفة: (والله ما شككت منذ أسلمت إلّا يمومئذ)، غير مطابق للواقع التاريخي، فإنّ القصّة الآتية تدلّ على أنّه شكّ في يوم آخر أيضاً.

فأخرج عبد الرزاق وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وابن سعد والترمذي وابن حبّان والبيّهقي وغيرهم عن عبدالله بن عباس قال: لم أزل حريصاً أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي على الله بن قال الله لها ما: ﴿ إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ (١) حتى حج عمر وحججت معه، فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة، فتبرّز ثم جاء، فسكبت على يديه منها، فتوضاً، فقلت: يا أميرالمؤمنين، من المرأتان من أزواج النبّي عَيَّا اللّتان قال الله عزّ وجل لهما: ﴿ إِنْ تَستُوبًا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ ؟ فقال: واعجباً لك يا ابن عباس! هما عائشة وحفصة. ثم أخذ يسوق الحديث ... إلى أن قال: ثم رفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر إلا أهبَة ثلاثة، فقلت: ادع الله يا رسول الله، فليوسّع على أمتك ؛ فإنّ فارس والروم قد وستع على المخطاب؟! أولئك قوم عُجّلت لهم طيباتهم في العياة الدنيا »، فقلت: استغفر لي يا رسول الله ... الخطاب؟! أولئك قوم عُجّلت لهم طيباتهم في العياة الدنيا »، فقلت: استغفر لي يا رسول الله ... وذكر السيوطي هذا الحديث في تفسيره عن عبد الرزاق وابن سعد وأحمد والعدني وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن حبّان وابن المنذر وابن مر دويه ...

١. سورة التحريم: ٤.

ونقله المتقي الهندي في كنزه عن عبد الرزّاق وابن سعد والعدني وعبد بن حميد في تفسيره والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير في تهذيبه وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في [الدلائل].

وأورده ابن كثير في تفسيره عن أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
وقال الدارقطني: ولهذا الحديث طرق كثيرة عن ابن عباس عن عمر صحاح. (١)
فقول النّبي عَيَّالَهُ : « أَوَ في شكّ أنت » للإنكار التوبيخي -كما قال القسطلاني في شرحه
لا [صحيح البخاري] - ؛ لأنّ النّبي عَيَّالُهُ كان عالماً بما يخطر في نفس الخليفة وما يجول
في باله ، وعارفاً بمفاد مقاله ، لا أنّه استعلم عمّا خفي عليه من حاله ، والخليفة لم ينكر
ذلك ، بل طلب من النّبي عَيَّالُهُ أن يستغفر له من وباله .

وثالثاً : ما رواه البخاري وغيره حول إسلام عمر .

عن عبدالله بن عمر قال: بينما عمر في الدار خائفاً، إذ جاءه العاص بن وائل السهمي ... فقال: مابالك؟ قال: لا سبيل السهمي ... فقال: مابالك؟ قال: لا سبيل اليك. بعد أن قالها أمنت. ثم ذكر ارجاع العاص الناس عنه.

وما رواه البخاري وابن اسحاق والبيهقي وغيرهم عن ابن عمر ـ واللفظ للبيهقي ـ

\_\_\_\_\_

١. الطبقات الكبرى: ٦ / ١٣٥ ـ ١٣٧، وفي طبع: ٨ / ١٣١ ـ ١٣٣، مسند أحمد: ١ / ٣٣ ـ ٣٤، وفي طبع: ١ / ٣٤٦ ـ ٢٥٠ ـ ٢٥٠ ـ ٢٥٠ م. ١٩٢٠ وفي طبع: ١ / ١٩٠ ـ ٢٤١، و ٣ / ٣٨٥ ـ ٣٠٠ ـ ٢٥٠ م. ١٩٤٠ وفي طبع: ١ / ١٩٠ ـ ١٩٠ وفي آخر: ١ / ١٩٥ ـ ٢٩٠ ـ ١٩٠ م. ١٩٤٠ وفي طبع: ١ / ١٩٠ ـ ١٩٠ وفي آخر: ١ / ١٩٥ ـ ٢٩٠ ـ ١٩٠ م. ١٩٤٠ وفي طبع: ٥ / ١٩٠ ـ ١٩٠ م. ١٩٤ م. ١٩٤ ـ ١٩٠ م. ١٩٤ ـ ١٩٠ م. ١٩٤ ـ ١٩٤ م. ١٩٤ ـ ١٩٤ م. ١٩٤ ـ ١٩٠ م. ١٩٤ ـ ١٩٤ م. ١٩٤ م.

والأَهْبَة بالفتحات جمع إهاب على غير القياس، وهو الجلد الّذي لم يدبغ.

قال: إنّي لعلى سطح فرأيت الناس مجتمعين وهم يقولون: صبأ عمر صبأ عمر، فجاء العاص بن وائل عليه قباء ديباج، فقال: إذا كان عمر قد صبأ فمه؟ أنا له جار، قال: فتفرّق الناس عنه، قال: فعجبت من عزّه.(١)

وفي مرة أخرى أجاره أبو جهل.(٢)

فاذا تأملت في هذه الروايات تفهم أنّ عزّة الخليفة نفسه كان ببعض المشركين ولم تكن به، فضلاً عن عزّة الإسلام.

ورابعاً: الفرار من الزحف في المواقف، كيوم أحد وحنين وخيبر. فإن فرار الصحابة يوم أحد شيء معلوم لدى جميع الفرق، ونطق به الكتاب، ومن بينهم الخلفاء الثلاثة. وقد فرّ بعضهم إلى مكان بعيد من المعركة، ولم يرجعوا إلّا بعد ثلاثة أيام، وفيهم الخليفة الثالث؛ عثمان بن عفان.

نقل ابن أبي الحديد عن الواقدي قوله: وكان ممّن ولَّيْ عـمر وعـثمان والحـارث ابن حاطب...

والمذكور في النسخة الّتي بأيدينا من [المغازي] هكذا: وكان ممّن ولّى فالان والحارث بن حاطب ... إلّا أنّ المُحَشَّي استدرك وأشار إلى أنَّ في النسخة الفلانية: (عمر وعثمان) بدل (فلان).(٣)

ثمّ إنّ الإمام الرازي بعد أن اعترف في المسألة الأولى من تفسيره لآية مائة وخمس وخمسين من سورة آل عمران بفرار عمر بن الخطاب وبأن عثمان كان من الّذين لم يرجعوا إلّا بعد ثلاثة أيام، قال في المسألة الخامسة حول قوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ من آية مائة وتسع وخمسين من نفس السورة: روى الواحدي في [الوسيط]

١. صحيح البخاري: ٣/٥٥ ح: ٣٨٦٥، ٣٨٦٥، دلائل النبوة للبيهقي: ٢ / ٢٢١، سيرة ابن هشام: ١ / ٣٤٩، تاريخ الاسلام / السيرة النبوية: ١ / ١٧٥، السيرة الحلبية: ١ / ٣٣٢، مجمع الزوائد: ٩ / ٦٥.

٢. مجمع الزوائد: ٩ / ٦٤، السيرة الحلبية: ١ / ٣٣١.

٣. المغازي للواقدي: ١ / ٦٠٩، تاريخ الطبري: ٢ / ٦٧، الدرّ المنثور: ٢ / ٣٥٥ و ٣٥٦، السيرة الحلبية: ٢ / ٢٢٧.
 شرح نهج البلاغة: ١٥ / ٢٤ \_ ٢٥.

عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: أنّه قال: الّذي أمر النبيّ عَلَيْلًا بمشاورته في هذه الآية أبو بكر وعمر. وعندي فيه إشكال؛ لأنّ الّذين أمر الله رسوله بمشاورتهم في هذه الآية هم الّذين أمره بأن يعفو عنهم، ويستغفر لهم، وهم المنهزمون. فهب أنّ عمر كان من المنهزمين، فدخل تحت الآية، إلّا أنّ أبا بكر ماكان منهم، فكيف يدخل تحت هذه الآية؟ والله أعلم. (1)

وحديث ابن عباس أخرجه الحاكم في [المستدرك]، وصحّحه، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في [الكبري].(٢)

نعم إنّها مشكلة عظيمة للإمام الرازي وقومه؛ لأنّهم وقعوا بين حرمان الخليفة من فضل المشاورة وطرح الخبر الصحيح، وبين حرمانه من فضل الثبات في ذلك اليوم العصيب.

وحاول الإمام الرازي إثبات ثبات الخليفة الأول بدون سند، وإن انجر إلى طرح الخبر الصحيح، ولكن بعد أن اعترف الخليفة بنفسه أنّه كان من الفارّين في ذلك اليوم فلا تكاد تنفع الإمام الرازى محاولته المتقدِّمة

فروي عن عائشة: أنّها قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد بكى، ثم قال: ذاك كان يوم طلحة ... ثم أنشأ يحدّث: قال: كنت أول من فاء يوم أحد، فرأيت رجلاً يقاتل مع رسول الله عَيَالُهُ ، فقلت في نفسى: كن طلحة ، حيث فاتنى ما فاتنى ، يكون رجلاً من قومى ...

أخرجه الحاكم، وصحّحه. وذكره السيوطي في [الجامع الكبير] والمتقي الهندي في [الكنز]، عن أبي داود الطيالسي وابن سعد وابن سني والشاشي والبزار والطبراني في [الكبير] و [الأوسط] والدارقطني في [الإفراد] وأبي نعيم في [المعرفة] وابن عساكر والضياء المقدسي في [المختارة].(٣)

١. مفاتيح الغيب: ٩ / ٥٠، ٦٧.

۲. المستدرك: ۳/ ۷۰، وفي طبع: ۳/ ۷۶ ح: ٤٤٣٦، السنن الكبرى للبيهقي: ١٠ / ١٠٨ ـ ١٠٩، تفسير ابن كثير: ١ / ٢١ الدرّ المنثور: ٢ / ٣٥٩.

٣. الجهاد لابن المبارك: ٧٧ ح: ٩١، مسند الطيالسي: ٣ ح: ٦، الطبقات الكبرى: ٢ / ١٩٦ م: ٤٧، وفي طبع: ٣ / ١٥٥،

وروى علماء السير: أنّ أنس بن نضر علم أنس بن مالك انتهى إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار، وقد ألقوا بأيديهم، فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل محمّد عَلَيْنُ ، قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟! قوموا فمو توا على ما مات عليه رسول الله عَلَيْنُ . ثم استقبل القوم، فقاتل حتى قتل.

وروي: أنّه فشا في الناس أنّ رسول الله عَيَّالُهُ قد قتل، فقال بعض أصحاب الصخرة: ليت لنا رسولاً إلى عبدالله بن أبي، فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان، يا قوم، إنّ محمّداً قد قتل، فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم، فقال لهم أنس: يا قوم، إن كان محمّد قد قتل فإنّ ربّ محمّد لم يقتل، فقاتلوا على ما قاتل عليه محمّد، اللّهمّ إنّي اعتذر إليك ممّا يقول هؤلاء، وأبرأ إليك ممّا جاء به هؤلاء. ثم قاتل حتى استشهد رضوان الله وبركاته عليه.

وأخرج البخاري في صحيحه ذيل الخبر .(١)

وقد صرح البخاري ومسلم وغيرهما بفرار عمر بن الخطاب يوم حنين ، وهذا شيء معلوم لدي الخاص والعام .(٢)

وأما يوم خيبر فقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن عساكر عن بريدة الأسلمي: أنّ رسول الله عَيْمَا أعطى اللواء عمر بن الخطاب، فلقوا أهل خيبر، فانكشف عمر وأصحابه، فرجعوا إلى رسول الله عَيْمَا أنه عَمْما ويجبّنهم، فقال رسول الله عَيْمَا أنه ورسوله ». وفي بعض الروايات بزيادة: «لأعطين اللواء رجلاً يحبّ الله ورسوله ، ويحبّه الله ورسوله ». وفي بعض الروايات بزيادة:

 <sup>◄</sup> البحر الزخار للبزّار: ١/١٣٢، ١٨٦ ح: ٦٦، صحيح ابن حبّان: ١٥ / ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ح: ٦٩٨٠، المستدرك: ٣٦٦/٣.
 الأحاديث المختارة: ١ / ١٣٧ ح: ٤٩، تفسير ابن كثير: ١ / ٤١٧، البداية والنهاية: ٤ / ٣٣، مجمع الزوائد: ٦ / ١١٢ / .
 جامع الأحاديث: ٣١ / ٢١٠ ح: ٨٥٢ كنز العمّال: ١ / ٤٢٤ ـ ٤٣٦ ع: ٣٠٠٢٥.

١. المفازي: ١/ ٢٨٠، صحيح البخاري: ٢ / ٣٠٧ ح: ٢٨٠٥، و ٣ / ١٠٣ ح: ٤٠٤٨، تاريخ الطبري: ٢ / ٦٦ ـ ٦٨. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ٣ / ١٦٦، الكامل في التاريخ: ١ / ٥٥٣، البداية والنهاية: ٤ / ٣٥، ٣٩.

٢. صحيح البخاري باب قوله تعالى: ﴿ ويوم حنين إذا عجبتكم ... ﴾ الآية من كتاب المغازي: ٣ / ١٥٦ ح: ٤٣٢٢.
 صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب (١٣) استحقاق القاتل سلب القتيل: ١٢ / ٣٠١ \_ ٣٠٣ ح: ١٧٥١.
 دلائل النبوة: ٥ / ١٤٨، البداية والنهاية في غزوة حنين: ٤ / ٣٧٦.

«كرار غير فرار ». فلماكان الغد تصادر لها أبو بكر وعمر ، فدعا عليّاً وهو أرمد ، فتفل في عينه ، وأعطاه اللواء .(١)

وفي رواية الطبراني وابن عساكر عن ابن عباس: فلماكان من الغد بعث عمر، فرجع منهزماً، يجبّن أصحابه ويجبّنونه. (٢)

وأخرج ابن أبي شيبة والبزّار والحاكم عن عليّ الله قال: سار النبيُ عَلَيْ الله إلى خيبر، فلما أتاها بعث عمر، وبعث معه الناس إلى مدينتهم -أو قصرهم -فقاتلوهم، فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه، فجاءوا يجبّنونه ويجبّنهم.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.

وذكره السيوطي في [الجامع الكبير] والمتقي الهندي في [الكنز]، عن ابن أبي شيبة والبزار، وقال السيوطي: وسنده حسن. (٣)

وأخرج الحاكم عن جابر بن عبدالله؛ أنّ النبيَّ عَيَّالَ الله دفع الراية يوم خيبر إلى عمر، فانطلق، فرجع يجبن أصحابه، ويجبنونه.

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. (٤)

وأخرج الحاكم عن جابر أيضاً: أنّه قال: لماكان يـوم خـيبر بـعث رسـولالله ﷺ رجلاً، فجبن ...(٥)

وخامساً: إنّ قصّة طلب عمرو بن عبد ود المبارزة في يوم الخندق أقوى شاهد على ذلك؛ حيث أنّه طلب المبارزة من الصحابة وأعاده ثلاث مرات، حتى قال لهم: إنّكم

١. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٣٩٣ ح: ٣٦٨٧٩، تاريخ الطبري: ٢ / ٣٠٠، تاريخ الدمشق: ٤٢ / ٩٣، كنز
 العمّال: ١٠ / ٤٦٣ ع: ٣٠١٢١.

٢. تاريخ ابن عساكر: ٤٢ / ٩٧، مجمع الزوائد: ٩ / ١٢٤.

٣. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧/ ٣٩٦ح: ٣٦٨٩٤، المناقب لابن أخي تبوك: ٤٤١ ح: ٢٧، المستدرك على
 الصحيحين: ٣/ ٣٧، مختصر تاريخ الدمشق: ١٧/ ٣٢٧ ـ ٣٢٨، جامع الأحاديث: ١٨/ ٢٤٨ ح: ٧٤٠٦.
 كنز العمّال: ١٠/ ٤٦٢ ح: ٢٠١١٩.

٤. وقال الذهبي: القاسم واه.

٥. المستدرك على الصحيحين: ٣ / ٣٨، مختصر تاريخ الدمشق: ١٧ / ٣٢٧\_٣٢٨.

تزعمون أنّ قتلاكم في الجنّة وقتلانا في النار، أفما يحبّ أحدكم أن يقدم على الجنّة ؟ وجميع الصحابة سكوت كأنّ على رؤوسهم الطير، لمكان عمرو والخوف منه، حتى ضمن النبيُ عَلَيْ للقائم إليه الجنّة، كما في بعض الروايات، وفي كلّ مرّة يقوم عليّ الله في في المرّة الثالثة، فلما برز إليه قال النبيُ عَلَيْ أَن الله في المرّة الثالثة، فلما برز إليه قال النبيُ عَلَيْ أَن الله في المرّة الثالثة، فلما برز إليه قال النبي عَلَيْ أَن الله في المرّة الثالثة، فلما برز إليه قال النبي عَلَيْ الله المعادة الثقلين». ولما قتله قال: «ضربة عليّ يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين».

وفي بعض الروايات: « لمبارزة عليّ بن أبي طالب لعمرو بن عبدود يوم الخندق أفضل من عمل أمتى إلى يوم القيامة ».

ونزل فيه قوله تعالى: ﴿ وَكَفَىٰ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ ،(١) فقد روي عن ابن مسعود وابن عباس: أن كفاهم الله القتال يوم الخندق بعليَّ بن أبي طالب، حين قتل عمرو بن عبدود.(٢)

\*

١. سورة الأحزاب: ٢٥.

٢. المغازي للواقدي: ١/ ٧٠٠ ـ ٤٧١، المستدرك: ٣/ ٣٣ ـ ٣٣، تـاريخ بـغداد: ١٩ / ١٩ م: ١٩٧٨، السـنن الكبرى للبيهقي: ٩/ ١٩٢١، دلائل النبوة له أيضاً: ٣٧ ـ ٤٣٩ ـ ٤٣٩، شواهد التنزيل: ٢ / ٧ ـ ١٦٩ ـ : ٢٦٩ ـ ٣٦ ـ ٣٦ رقم الآية: ١٢٩، الفردوس بمأثور الخطاب: ٣/ ٤٥٥ ح: ٥٤٠١، المناقب للـخوارزمـي: ١٠٧، ١٦٩، ١٠٧ ح: ١٢١، ١٦٢ المناقب للـخوارزمـي: ١٢٠ ـ ١٢٠، سبل الهدى ح: ١٢١، ٢٠٢، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٢١ ـ ٣٢٤، البداية والنهاية: ٤ / ١٢٠ ـ ١٢٠، سبل الهدى والرشاد: ٤ / ٣٧٠ ـ ٣٧٩ ـ ٣٧٩، سيرة زيني دحلان: ٢ / ١١٠ ـ ١١٠، شهج البلاغة: ١٣ / ١٦١ و١٦٩ - ١٤٠ . ٣٠٠ مفاتيح الغيب: ٣٢ / ٣١، في تفسير سورة القدر، السيرة الحلبية ٢ / ٣١٩، ٣٠٠، كنز العمّال: ١١ / ١٢٢ ح: ٣٠٠٥٥. ينابيع المودة: ٩٤ ـ ١٩٠، ١٩٠ . ١٣٧.

# هلكان أبو بكر من أجود الناس ؟

وكان مشهوراً بيننا أنّ النبيَّ عَلَيْهُ قال: «ما نفعني مال أحد مثل ما نفعني مال أبي بكر ». وأنّه أعتق كثيراً من وأنّه أعتق كثيراً من المسلمين، وأنّه أعتق كثيراً من الأرقّاء المعذّبين في سبيل الله.

ولكن عندما ينظر المرء إلى وقائع التاريخ يشكُّ في جميع تلك الإدعاءات.

فعلى سبيل المثال يروي المحدِّثون من لسان ابنتي أبي بكر: أنّ أبا بكر لما خرج مع رسول الله عَلَيْ يوم الهجرة أخذ ماله معه، وهو خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف. وكان له مِنْحَة من غنم (١) يرعاها مولى له باسم عامر بن فهيرة، ويريح عليهما إذا أمسى كي يحتلبا ويذبحا. وأنّه اشترى راحلتين له وللنبيِّ عَلَيْ شُهُ بثمانمائة درهم. (٢)

فيفكر المرء: إذا كان لأبي بكر هذه الأموال فلم لم ينفقه على النبيِّ عَلَيْكُ وعلى

١. قال ابن الأثير: أي غنم فيها لبن.

٢. مسند أحمد: ٦ / ٣٥٠، وفي طبع: ٤٤ / ٥٠١ - ٥٠٠ -: ٢٦٩٥٧، الطبقات الكبرى: ١ / ١٩٣ - ١٩٦، صحيح البخاري: ٢ / ١٩٥ - ٥٩٥ و ٣ / ٤٩ -: ٩٠٠ و ٤ / ٢٥ - ٥٥ -: ٥٠٠٥ الثقات لابن حبّان: ١ / ١٩٧ - ١٩٠١، صحيح ابن حبّان: ٤ / ١٨٢ - ١٨٢ ح: ١٢٧٩، المعجم الكبير: ١ / ٨٨ ح: ٥٦٥ ، تريخ الطبري: ١ / ٨٥٠ - ٥٠٥، المستدرك: ٣ / ٣ - ٤، حلية الأولياء: ٢ / ٥٥ - ٥٦، شرح السنّة: ٧ / ١٥ - ١٥٤ من ح: ٣٧٦٣، دلائل النبوة: ٢ / ٤٠٥، السيرة النبوية لابن هشام: ٢ / ٥٨٥، ٤٨٨، ٤٨٨، مجمع الزوائد: ٦ / ٥٠ كنز العبّال: ١٦ / ١٨٦ - ٢٨٥، ٢٦١، ١٩٠٥، ١٩٠٥.

المسلمين وهم في شعب أبي طالب محصورون، وكان صبيانهم يتضاغون جوعاً، وكانوا يقتاتون بورق الشجر، حتى هلك من هلك، وأنفق أبو طالب وخديجة جميع أموالهما عليهم؟!

قال ابن أبي الحديد: قال أبو جعفر: إنّي لا أشكّ أنّ الباطل خان أبا عثمان والخطأ أقعده والخذلان أصاره إلى الحيرة، فما علم وعرف حتى قال ما قال؛ فزعم أنّ عليّاً قبل الهجرة لم يمتحن، ولم يكابد المشاق، وأنّه إنّما قاسى مشاق التكليف ومحن الابتلاء منذ يوم بدر، ونسي الحصار في الشعب وما مني به منه، وأبو بكر وادع رافه يأكل ما يريد ويجلس مع من يحبّ، مخلّى سربه طيبة نفسه ساكناً قلبه، وعليّ يقاسي الغمرات ويكابد الأهوال، ويجوع ويظمأ، يتوقّع القتل صباحاً مساء. (1) انتهى كلامه.

ولما نزل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرُ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾ ، فلم يعمل بها غير عليّ الله إلا الصديق الجواد، ولا غيره من الصحابة.

فقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وأبو يعلى والبزّار وابن حبّان وابن جرير والعقيلي وابن عدي والنحاس وغيرهم عن سفيان بن سعيد الثوري، عن عثمان بن المغيرة الثقفي، عن سالم بن أبي الجعد، عن علي بن علقمة الأنماري، عن عليّ بن أبي طالب الحليّ ، قال: لما أنزلت ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرّسُولَ فَقَدَّمُوا عِن عَلَيّ بن أبي طالب الحليّ ، قال رسول الله عَليّ : «مرهم أن يتصدقوا». قال : بكم ، يا رسول الله ؟ قال : « بدينار » . قال : لا يطيقونه . قال : « فنصف دينار » . قال لا يطيقونه . قال : « فبكم ؟ » قال : شعيرة . قال له رسول الله عَلَيْ : « إنّك لزهيد » . قال : فأنزل الله تعالى : ﴿ وَمَانَ عَلَيْ يَقُولُ : بي خُفُف عن هذه الأمّة . ولم تنزل في أحد قبلي ، ولا نزلت وفي لفظ الكنجي : فبي خَفّف الله عن هذه الأمّة ، ولم تنزل في أحد قبلي ، ولا نزلت في أحد بعدى ، ولا عمل بها أحد غيرى . ونحوه لفظ الحسكاني .

١. البداية والنهاية: ٣/ ١٠٥ ـ ١٠٦، شرح نهج البلاغة: ١٣ / ٢٥٦، سبل الهدى والرشاد: ٢ / ٣٧٧.

ثم قال الكنجي: قال ابن جرير الطبري: أجمع المفسرون على أنّه لم يعمل بها غير عليّ. (١) ولكنّي ما وجدت العبارة المذكورة في النسخ الموجودة عندنا من تفسير ابن جرير، فلعلّه قال ذلك في غير التفسير، أو أُسقط من تفسيره بعده، والله أعلم.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنّما نعرفه من هذا الوجه. وقال الضياء في [المختارة]: ورواه أبو حاتم عن الحسن بن سفيان، عن أبي بكر بن أبي شيبة. وقال الدكتور عبد الملك: إسناده حسن.

وضعًف بعضهم هذا الحديث بسبب وجود علي بن علقمة في إسناده، اللذي ضُعِف هو بدوره بسبب روايته لنفس هذا الحديث، فذكره ابن حبّان في [الثقات] و[المجروحين] مع الإشارة إلى حديثه هذا. (٢)

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو عبيد والحاكم والحسكاني وابن المغازلي وغيرهم عن مجاهد، (٣) عن علي الله : أنّه قال: إنّ في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي؛ آية النجوى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ بَهُوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾ . كان عندي دينار، فبعته بعشرة دراهم، فكنت كلّما ناجيت النبيَّ عَلَيْنُ أَنْ قدمت بين يدى نجواي درهماً، ثم نُسخت. فلم يعمل بها أحد، فنزلت: ﴿ ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تَقْعَلُوا وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاة وَآتُوا الزَّكَاة وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَه ﴾ . (٤)

۱. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٧٦ -: ٣٢١١٧، المنتخب من مسند عبد بن حميد: ٥٩ -: ٩٠ ، سنن الترمذي: ٥ / ٢٠٠ -: ٢٠٨ ، خصائص أمير المؤمنين له أيضاً: ١ / ٢٠٢ -: ٢٥٨ ، خصائص أمير المؤمنين له أيضاً: ١ / ٢٠١ -: ٢٥٨ ، مسند أبي يعلى: ١ / ٣٢٢ -: ٤٠٠ ، البحر الزخار: ٢ / ٢٥٨ -: ١٦٨ ، صحيح ابن حبّان: ١ / ٢٩٠ -: ٣٩١ ، ١٩٤٢ ، ١٩٤٢ ، ١٩٤٢ ، الكامل لابن ١ / ٣٩٠ - ٣٩١ -: ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، الكامل لابن عدي: ٦ / ٣٠٠ م: ١٩٤٧ ، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٣ / ٥٥ -: ١٩٦٨ ، الأحاديث المختارة: ٢ / ٢٠١ - ٣٠٢ - ١٨٢ ، مواهد التنزيل: ٢ / ٣١٠ - ٣١٢ -: ٣٥٠ مناقب أمير المؤمنين المنافخ لابن المغازلي: ٢٥٠ - ١٨٢ ، كنام كنارة العمال: ٢ / ٢٥١ - ٢٥٠١ . ١٨٢ .

٢. الثقات لابن حبّان: ٥ /١٦٣، المجروحين: ٢ /١٠٩، ميزان الاعتدال: ٣ /١٤٦م: ٥٨٩٣.

٣. وقال الحاكم: مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، قال: قال عليّ ...

٤. سورة المجادلة: ١٢ \_١٣.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي. وأورده السيوطي في تفسيره، وعزاه لسعيد بن منصور وابن راهويه وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم.

وقد ورد هذا الحديث عن عليّ الله من عدّة وجوه. ورواه الحسكاني عن ابن عباس وأبي أيوب الأنصاري مثل حديث عليّ الله .(١)

وروى عبد بن حميد والنحاس عن سلمة بن كهيل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ .. الآية ﴾ ، قال: أوّل من عمل بها علىّ بن أبي طالب، ثم نسخت. (٢)

وروى أبو عبيد عن ابن جريج في هذه الآية، قال: نهوا عن مناجاة النبيّ عَلَيْ حتى يتصدَّقوا، فلم يناجه أحد إلّا عليّ بن أبي طالب، فقدّم ديناراً تصدّق به، ثم أنزلت الرخصة، فقال: ﴿ ءَأَشْفَقْتُمُ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ (٣)

قال السيوطي: وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: نهوا عن مناجاة النبي عَلَيْ حتى يقدِّموا صدقة، فلم يناجه إلاّ علي بن أبي طالب؛ فإنه قدّم ديناراً، فتصدق به، ثم ناجى النبيَّ عَلَيْ ، فسأله عن عشر خصال، ثم نزلت الرخصة. (٤) فلما رأيت هذه القصّة قلت في نفسي: فلماذا يتصدق من له دينار واحد كل مرة بدرهم، كي يتناجى مع رسول الله عَلَيْ ، حتى نفدت دراهمه العشرة؟ ولا يتصدّق ذلك

١. المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٧٦ -: ٣٢١١٦، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ٢٥٩ -: ٤٧٣، جامع البيان:
 ٢٨ / ٢٠ ، المستدرك: ٢ / ٤٨٢، وفي طبع: ٢ / ٥٢١ -: ٥٢٩ - ٧٩١. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكّي:
 ٢٢٤، شواهد التنزيل للحسكاني: ٢ / ٣١١ - ٣٢٤ -: ٩٤٩ - ٩٦٦ حول الآية: ١٧١، أسباب النزول للواحدي: ٢٧٦، الضعفاء الكبير للعقيلي: ١ / ٢١١ م: ٢٥٨، مناقب أمير المؤمنين الله لابن المغازلي: ٣٣٥ ح: ٣٢١ - ٢١١ الجامع لأحكام القرآن: ١٧ / ٣٠٠، البحر المحيط:
 ح: ٣٧٣، المناقب للخوارزمي: ٣٧٦ - ٢٧٧ ح: ٢٦١ - ٣٦٢، الجامع لأحكام القرآن: ٢٧ / ٢٠٠، البحر المحيط:
 ١ / ٢٩١، مفاتيح الغيب: ٢٩ / ٢٧١، ٢٧١، الدرّ المنثور: ٦ / ٢٧٢ تذكرة الخواص: ٢٦، كنز العمّال: ٢ / ٢٥١ ح: ٤٦٥١، ينابيع المودة: ١٠٠٠، فرائد السمطين: ١ / ٣٥٧، ٢٨٤، ٢٨٤.

٢. الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢ / ٦٠٠ ح: ٧٦٤، و ٣ / ٥٤ ح: ٨٦٣، الدرّ المنثور: ٦ /٢٧٣.

٣. الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ٢٥٩ ح: ٤٧٢.

٤. الدرّ المنثور: ٦ / ٢٧٢.

الرجل الغني الجواد والصحابي الملازم للنبيِّ عَيَّالُهُ حتى بـدرهم واحـد، كـي يـذهب ويتناجى مع صديقه؟!

وقد قالوا: إنّ أبا بكر أنفق جميع أمواله على النبيِّ عَيَّلَا على على النبيّ عَلَيْ عدة مرّات، ومنها يوم المسير إلى معركة تبوك، وفيه جهز بأمواله مقداراً عظيماً من جيش الإسلام.

ولكن لو فكر المرء قليلاً يفهم بأنّ الرجل الجواد لا يستطيع أن يجمع ذلك المقدار من المال في حين أن هناك من المسلمين وخاصّة أصحاب الصفة من كانوا بأمس الحاجة إلى انفاق أهل الجود والكرم عليهم.

### هل كان عمر من أعلم الناس ؟

وكان مشهوراً بيننا أنّ الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه، وأنّ ملكاً ينطق عـلى لسانه، وأنّه لو وضع علمه في كفة ميزان وعلم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر.

وقد أشار ابنه عبدالله إلى علمه، فقال: تعلّم عمر سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة، فلما ختمها نحر جزوراً. وفي بعض الروايات: في بضع عشرة سنة.

واقتفى ابنه عبدالله أثره؛ فتعلِّمها في ثماني سنين .(١)

وقد أشار الخليفة إلى علمه أيضاً عندما خطاًته امرأة فيما ذهب إليه من عدم جواز الغلاء في المهور \_ بقوله : كلّ الناس أفقه من عمر . وفي بعض الروايات : كلّ الناس أعلم من عمر . وفي بعضها بزيادة : حتى ربّات الحجال .

وأورده السيوطي في تفسيره، فقال: وأخرج سعيد بن منصور وأبـو يـعلى بسـند جيد عن مسروق.

وقال القرطبي: أخرجه أبو حاتم البستي في صحيح مسنده.

ونقله ابن كثير الشامي عن أبي يعلى ، وقال: إسناده جيد قوي. وكذا قال العجلوني .(٢)

١. الدرّ المنثور: ١ / ٥٤، تفسير القرطبي: ١ / ٤٠ و ١٥٠، تاريخ الاسلام للذهبي / عهد الخلفاء الراشدين: ١ / ٢٦٧. شرح نهج البلاغة عن مالك: ١٦ / ٦٦، سير أعلام النبلاء / الخلفاء: ٨١، وعن سيرة عمر لابن الجوزي: ١٦٥. ٢٠ شير أكشّاف: ١ / ١٩١، لجامع لأحكام القرآن: ٥ / ٩٩ \_ ٠١٠، مفاتيح الغيب: ١ / ١٣/١، في تفسير الآية ٢٠ من

وتكرّر هذا الكلام من عمر أيضاً في مقابل الرجل الّـذي قـال في دعـائه: اللّـهمّ اجعلني من القليل.(١)

وقد أصلح الإمام أمير المؤمنين كثيراً من أخطائه، ممّاكان سبباً لأن يصدر منه القول في عدة مواضع: لو لا عليّ لهلك عمر، وقوله: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن، وقوله: اللّهمّ لا تنزل بي شدّة إلّا وأبو الحسن إلى جنبي، وقوله: أبا حسن، لا أبقاني الله لشدّة لست لها، ولا في بلد لست فيه، وقوله: يا ابن أبي طالب، فما زلت كاشفَ كلّ شبهة وموضح كلّ حكم، وقوله: لا أبقاني الله بعدك يا عليّ. (٢)

وقال المناوي: وصحّ عنه \_أي عن عمر \_من طرق: أنّه كان يتعوّذ من قوم ليس هو \_ يعني عليّاً عليّاً عليّاً عليهم .(٣)

ومن أراد الوقوف على علل صدور هذه الجمل من الخليفة وقصَّتها مفصَّلاً فليراجع كتاب [فضائل الخمسة من الصحاح الستة] للسيد العلامة الفيروز آبادي وكتاب [ الغدير ] للمحقق الكبير العلامة الأميني. (٤)

.....

<sup>→</sup> سورة النساء، الدرّ المنثور: ٢ / ٤٦٦، إرشاد الساري: ٨ / ٠٠، تفسير إبن كثير: ١ / ٤٧٨، مجمع الزوائد: ٤ / ٢٨٤، المقصد العلي: ٢ / ٣٦٤ ـ ٣٣٥ ـ ٣٣٥ - ٢٥٧، الكافي الشاف للعسقلاني: ١ / ٤٩١، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشّاف للزيلعي: ١ / ٢٩٦ ح: ٢٩٦٠ كشف الخفاء: ١ / ٣١٦ ـ ٣١٧ ح: ٨٤٤، و ٢ / ١٥٣ ـ ١٥٥ حد ١٥٥٨، حد ١٩٥٨، شرح نهج البلاغة: ١ / ١٨٢، أحكام القرآن لابن العربي: ١ / ٤٦٩، تفسير آيات الأحكام لعلي سايس: ٢ / ٤٠٩، تفسير آيات الأحكام للصابوني ١ / ٣١١.

١. المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٦٦ ح: ٢٩٥٠٥، الجامع لأحكام القرآن: ١٤ / ٢٧٧، و ١٥ / ١٧٩.

٢. راجع: الطبقات الكبرى: ٢ / ٣٣٩، أنساب الأشراف: ٢ / ٣٥١، المستدرك: ١ / ٤٥٧، الاستيعاب بهامش الإصابة: ٣ / ٣٩، المنتظم في تاريخ العلوك والأُمم: ٥ / ٨٦، المناقب للخوارزمي: ٨١، ٩٦ - ٩٧ - ٥ : ٥٦، ٩٧ - ٩٠، أُسد الغابة: ٤ / ٢٢ - ٢٣، نوائد السمطين: ١ / ٣٤٦، ٣٤٦، ٣٤٦ - ٢٦٤، ٢٦٧، ٢٦٩ - ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٥، صفة الغابة: ٤ / ٢٦٢، الدرّ المنثور: ٣ / ٢٦٤، في تفسير آية ( ١٧٢) من سورة الأعراف، مفاتيح الغيب: ٣٢ / ١٠ في تفسير آية (٣) من سورة الأعراف، مفاتيح الغيب: ٣٠ / ١٠ في تفسير آية (٣) من سورة الأعراف، مفاتيح الغيب: ٣٥، جواهر المطالب: ١ / ١٩٥٠، ٢٠٠٠ كنز العمّال: ٥ / ١٩٧٠ - في ١٩٥٠، ١٩٥٠، الرياض النضرة: ٣ / ١٦٨.
 ١٩٥١، ١٩٥٠، الرياض النضرة: ٣ / ١٩٥٤.

٣. فيض القدير: ٣ / ٤٦ - ٤٧ ذيل حديث: ٢٧٠٥.

٤. فضائل الخمسة: ٢ / ٢٧٣ ــ ٣٠٠ باب رجوع عمر إلى علي، الغدير: ٦ / ٩٧.

## اجتهادات عمر في مقابل النصّ

ولا بأس بأن نشير إلى بعض الموارد الّتي تكلّم الملك فيها على لسان عمر بن الخطاب.

### منها: قضّة التيمم

فالملك الذي تكلَّم على لسان محمّد تَلَيُلاً قال: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ جُنْباً فَاطَّهَرُوا وَإِنْ كُنتُمُ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِسَاءَ فَلمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ﴾ . (١) ومثلها الآية الثالثة والأربعون من سورة النساء.

أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي - واللفظ للبخاري - عن عمران بن حصين: أنّه قال: كنّا في سفر مع النبيّ عَلَيْقُ ... إلى أن قال: فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس - وكان رجلاً جَليداً - فكبر ورفع صوته بالتكبير ، فما زال يكبّر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبيّ عَلَيْقُ ، فلما استيقظ شكوا إليه الّذي أصابهم ، قال: «لا ضير - أو لا يضير - ارتحلوا ». فارتحل فسار غير بعيد ، ثم نزل ، فدعا بالوضو ، فتوضّأ ونودي بالصلاة ، فصلّى بالناس ، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم ، فقال : « ما منعك \_ يا فلان \_ أن تصلّي مع القوم ؟ » قال : أصابتني جنابة ، ولا ماء! قال : « عليك بالصعيد ؛ فإنّه يكفيك ... ».

\_\_\_\_\_

وقد ورد في ذلك عن جماعة من الصحابة.(١)

وأما الملك الّذي تكلّم على لسان الخليفة فقال بترك الصلاة في تلك الحال.

فأخرج عبد الرزّاق والطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن الجارود والبيهقي وغيرهم عن عبد الرحمن بن أبزي ـ واللفظ لمسلم ـ: أنّ رجلاً أتى عمر فقال: إنّي أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال: لا تصلّ ، فقال عمّار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية ، فأجنبنا فلم نجد ماء ، فأما أنت فلم تصلّ ، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت ، فقال النبي عَلَيْهُ : «إنّماكان يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ، ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك »؟ فقال عمر: اتق الله يا عمار! قال: إن شئت لم أحدّ ثبه ، فقال عمر: نوليك ما توليت .

وفي رواية أخرى: قال عمار: يا أمير المؤمنين، إن شئت ـ لما جعل الله عليَّ من حقّك ـ لا أحدِّث به أحداً.

وفي رواية: فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلّي حتى أجد الماء. فقال عمار ... وفي رواية: قال عمر: لو أجنبت ثم لم أجد الماء شهراً لم أصلّ. فقال عمار ... وفي رواية: فلم يدر ما يقول. فقال عمار ...(٢)

۱. مسند أحمد: ٤ / ٤٣٤، وفي طبع: ٣٣ / ١٢٩ ح: ١٩٨٩، صحيح البخاري: ١ / ١٢٨ ـ ١٢٩ ح: ٣٤٤، صحيح مسلم: ١ / ٢٨٤ ـ ٢٠٩ من النسائي: ١ / ١٧١، صحيح ابن خزيعة: ١ / ١ / ١٣٦ ـ ١٣٧ محبح - ١٣٦ ـ ١٣٦ م ٢٧١، و ٢ / ١٩٤ ـ ٩٥ م: ١٩٨٧، صحيح ابن حبّان: ٤ / ١١٩ ـ ١٢٥ م: ١٣٠١، ١٣٠٢، كنز العبّال: ٩ / ٤٠١ ـ

۲۰۶ ح: ۹۸۲۲۲ ۲۰۷۲۲.

١١٥صنّف لعبد الرزّاق: ١ / ٣٣٨ - : ٩١٥، مسند الطيالسي: ٨٨ - ٩٨ - : ٨٦٨، المصنّف لابن أبي شيبة: ١ / ١٤٦ ح : ١٨٣٣٨، ١٨٣٣٨، ١٨٣٣٨، ٣٦٥، وفي طبع: ٣٠ / ٢٧٥ / ٣٠ ح : ٢٧٦ / ١٨٣٨، ١٨٣٣٨، ١٨٣٣٨، وفي طبع: ٣٠ / ٢٧١ ح : ٢٧٦ / ١٨٣٨، ١٨٨٨٠، صحيح مسلم: و ٣١ / ١٨٧١ - ١٣١ ح : ٣٤٦، ١١٨٠، صحيح مسلم: ١ / ١٧٤ ح : ٢٦١، ١١٦١ / ١٣٨، ١١٣٠، صحيح ابن خزيمة: ١ / ١٣٥ ح : ٢٦٦، ٢٦٨، سنن أبي داود: ١ / ١٨٨٠ ح : ١٨٣ - ٢٦١، ١٦٨٠ - ١١٨٠، السنن الكبرى له أيضاً: ح : ١٣٨ - ١٦٨٠، السنن الكبرى له أيضاً: ١ / ١٣٠ ح : ١٣٣ - ١٠٠٠، مسند أبي عوانة: ١ / ٢٠٠ - ١٣٠٠ ح : ١٦٠٠، ١٦٠٠، مسند أبي عوانة: ١ / ٢٠٠ - ١٢٦٠، البحر الزخار: ٤ / ٢٠٠ - ١٣٠٢ ح : ١٣٨٠، صحيح ابن حبّان: ٤ / ٢٠٠ / ١٣١ - ١٣٠٠ ح : ١٢٦٧، ١٦٠٠، البحر الزخار: ١ / ١٣٠ - ١٣٠٢ - : ١٣٠١، ١٣٠٠، صحيح ابن حبّان: ٤ / ٢٠٩ - ١٣٠٠ - ١٢٦٠٠)

أقول: إنّ هذه القصّة صحيحة وثابتة، اتّفق على روايتها جميع أئمة الحديث، وجاء في الحوار الذي دار بين عبدالله وأبي موسى تأييد عبدالله لعمر ـ كما ورد ذلك أيضاً في رواية صحيحة ـ وعلّله عبدالله بقوله: لو رخص لهم في هذه الآية ـ يعني قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمّّمُوا صَعِيداً طَيّباً ﴾ ـ لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. (١)

وأخرج ابن أبي شيبة عن الأسود عن عمر ، قال: لا يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهراً.(٢)

فأنت إذا تأملت في ما ذكر تجد أنّ ما جاء على لسان النبيّ عَلَيْكُ مخالف تمام المخالفة لما جاء على لسان الخليفة.

فهب أنّ الخليفة لم يكن عالماً بهاتين الآيتين، لعدم وجودهما في سورة البقرة الّتي تعلَّمها في اثنتي عشرة سنة، فلم لم يعمل بقول الرسول عَلَيْشُ الّذي رواه عمران في قصّة سفرهم، وكان الخليفة معهم في تلك السفرة؟!

وهب أنّ الخليفة نسي تلك القصّة، أو لم يسمع قول النبيّ عَلَيْ للذلك الرجل الجنب حينذاك، وأنّه نسي ما جرى بينه وبين عمار بن ياسر وما قاله النبيّ عَلَيْ لهما، فلِمَ يزجر عماراً ويهدّده وهو يذكّره قولَ النبيّ عَلَيْ ؟؟!! أو أنّ الخليفة عازم على اجتهاده الأوت والأحاديث!!

#### ومنها: قصة الطلاق

فالملك الَّذي تكلم على لسان محمّد عَيِّكُ الله يُقول: ﴿ الطَّلاَقُ مَرَّتَان فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ

 <sup>◄</sup> ١٣٠٦، ١٣٠٩، المنتقى لابن الجارود: ٤١ ح: ١٢٥، مسند الشاشي: ٢ / ٤٢٥ ـ ٤٣١ ح: ١٠٣٧ ـ ١٠٣٩، شـرح معاني الآثار: ١٠٢١ ـ ١١٣٠ ح: ٧٠٦ ـ ١٠٥، السنن الكبرى للبيهقي: ١ / ٢٠٩ ـ ٢١٠، غوث المكدود: ١ / ١٢٩ ـ ١٣٥ ـ ١٣٥ ح: ١٢٥ مسنن الدارقطني: ١ / ١٨٣ ـ ١٨٤. ولكنّ الدارقطني أخرجه من طرق وجرده عمّا يشين الخليفة.

١. راجع نفس المصادر المتقدمة.

٢. المصنَّف لابن أبي شيبة: ١ / ١٤٥ ح: ١٦٦٧.

أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ﴾ إلى أن قال عز وجل: ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَاْ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ .(١)

وروي عن ابن عباس أنّه قال: طلّق ركانة زوجته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله رسول الله ﷺ: «كيف طلقتها؟ » قال ثلاثاً، قال: «في مجلس واحد؟ » قال: نعم، قال: «فإنّما تملك واحدة، فارجعها إن شئت » .(٢)

أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى والبيهقي بإسناد رجاله ثقات عن عكرمة عن ابن عباس. <sup>(٣)</sup>

\_\_\_\_\_

١. سورة البقرة: ٢٢٩ ـ ٢٣٠.

٢. مسند أحمد: ١ / ٢٦٥، وفي طبع: ٤ / ٢١٥ ح: ٢٣٨٧، مسند أبي يعلى: ٤ / ٣٧٩ ح: ٢٥٠٠، السنن الكبرى
 للبيهقي: ٧ / ٣٣٩، إعلام الموقعين: ٣ / ٣١ ـ ٣٢، الدرّ المنثور: ١ / ٢٦٧ ـ ٦٦٨، الجامع لأحكـام القـرآن:
 ٣ / ٢٩١ ـ ١٣٠، إرشاد الساري: ٨ / ١٣٢ ـ ١٣٣١.

٣. وأخرجه ابن الجوزي من طريق أحمد بن حنبل، ثم قال: هذا حديث لا يصحّ، ابن إسحاق مجروح، وداود أشدّ
 منه ضعفاً، قال ابن حبّان: حدّث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، فيجب مجانبة روايته. انتهى كلامه.
 العلل المتناهية: ٢ / ٦٣٩ ـ ٦٤٠ ح: ٩٥٠٥.

وعلّق عليه الشيخ خليل الميس بقوله: محمّد بن إسحاق ثقة صدوق، كما مرّ، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وقد صحّح الإمام أحمد هذا الإسناد، وحسّنه، وصحّحه أبو يعلى، كما في الفتح (٩/ ٣٦٢). وقال الحافظ: احتجّوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد.

وذكر شعيب الأرنؤوط وأصحابه ما قيل في تضعيف هذا الحديث، ثم قالوا: ومع هذا فقد جود إسناد هذا الحديث شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ٣/٢٦، وصحّحه ابن القيم في زاد المعاد: ٥ /٢٦٣، والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

أقول: أما عنعنة محمّد بن إسحاق فلا تضرّ بعد أن صرّح بالتحديث في بعض الروايات، وهو ثقة عندهم. وأما داود بن الحصين القرشي الأموي فو ثقه ابن معين وأحمد بن صالح وابن إسحاق وابن سعد والعجلي، وضعّفه بعضهم، وروى له أصحاب الستة. وما حكاه ابن الجوزي عن ابن حبّان في حقّه غير صحيح، ونصّ كلام ابن حبّان في المجروحين هكذا: حدّث حديثين منكرين عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، تبجب مجانبة روايته ونفي الاحتجاج بما انفرد به ... المجروحين: ١/ ٢٩٠ ـ ٢٩١، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي: ١/ ٢٠٠ ـ ٢٦١ م: ١٦٤٥، تهذيب التهذيب: ٣/٦٠ ـ ١٦٤ م: ١٨٥٩.

وأخرج عبد الرزّاق وغيره من طريق ابن جريج ، عن بعض بني أبي رافع ، عن عكرمة، عن ابن عباس نحواً منه.(١)

وقال القسطلاني: وفي حديث محمود بن لبيد عند النسائي بسند رجاله ثقات: أنَّ رسولالله ﷺ أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ، فقام غضبان ، ثم قال : « أَيُلْعَبُ بِكتابِ الله وأنا بين أظهركم ؟! » ، حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ، ألا نقتله ؟

وذكره الحافظ في الفتح ، وقال: أخرجه النسائي ، ورجاله ثقات ، لكن محمود بـن لبيد ولد في عهد النبي ﷺ، ولم يثبت له منه سماع .(٢)

وأخرج عبدالرزّاق والشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي والطحاوي والدارقطني وأبو عوانة والطبراني وأبو نعيم عن ابن طاوس، عن أبيه: أنَّ أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أنَّ الثلاث كانت على عهد رسولالله عَيِّكُ أَنُّهُ وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر تُردُّ إلى الواحدة ؟ قال: نعم. (٣)

وأخرج الدارقطني والحاكم من طريق عبدالله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة: أنَّ أبا الجوزاء سأل ابن عباس؛ هل علمت أنّ الثلاث كان على عهد رسولالله عَيُّوالله وأبي بكر وعمر تردُّ إلى الواحدة؟ قال: نعم.

<sup>◄</sup> لأنّه يذهب مذهب الشراة مثله. الثقات: ٦ / ٢٨٤.

ولعل هذا هو السبب لحكم الحافظ العسقلاني بقوله: ثقة ، إلّا في عكرمة . تحرير تقريب التهذيب: ١ / ٣٧١م: ١٧٧٩. ١. المصنَّف لعبد الرزَّاق: ٦ / ٣٩٠ ـ ٣٩١ ـ ٣٩٠ ، ١١٣٣٥، سنن أبيي داود: ١ / ٦٦٧ ح: ٢١٩٦، السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٣٣٩، المحلِّي: ١٠ /١٦٨، الدرّ المنثور: ١/٦٦٧. ١٦٨٠.

٢. سنن النسائي: ٦ / ١٤٢، السنن الكبرى له أيضاً : ٣ / ٣٤٩ ح : ٥٥٩٤، المحلَّى لابسن حـزم: ١٠ / ١٦٧، الدرّ المنثور: ١ / ٦٧٦، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ١ / ٢٨٤، إرشاد الساري: ٨ / ١٣٣ \_ ١٣٤، فتح الباري: ٩ / ٣٦٢، إعلام الموقعين: ٣ / ٣٥.

٣. المصنَّف لعبد الرزَّاق: ٦ / ٣٩٢ ح: ٣١٢٣٧، مسند الشافعي: ١٩٢، صحيح مسلم: ١ / ٦٨٩ ح: ١٦ / ١٤٧٢. سنن أبي داود: ١ / ٦٦٩ ح: ٢٢٠٠، سنن النسائي: ٦ / ١٤٥، السنن الكبرى له أيـضاً: ٣ / ٣٥١ ح: ٥٥٩٩. مسند أبي عوانة: ٣/١٥٢ ح: ٤٥٣١ ـ ٤٥٣٣، شرح معاني الآثار: ٣/ ٥٥ ح: ٤٤٧٣، المعجم الكبير: ١١/ ١٩ ح:١٠٩١٧، سنن الدارقطني: ٤ / ٤٦ ــ ٥١ ح: ١٣٨ ــ ١٤٠، وفسى طبع: ٤ / ٣١ ــ ٣٩٨٢ ـ ٣٩٨٦. المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٤ /١٥٣ ح: ٣٤٧٣.

هذا لفظ الدارقطني. وفي لفظ آخر له: (وصدراً من أمارة عمر)، ولم يـذكر فـيه: (وأبي بكر). ثم قال الدارقطني: عبدالله بن المؤمَّل ضعيف، ولم يروه عـن ابـن أبـي مليكة غيره.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وتعقّب الذهبي بقوله: ابن المؤمّل ضعّفوه. (١)

وأما الملك الّذي تكلم على لسان عمر بن الخطاب فيقول بما يأتي:

أخرج عبد الرزاق ومسلم والدارقطني والحاكم وأبو عوانة وأبو نعيم والبيهقي عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: أنّه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله عَلَيْلُهُ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم!

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وغفلا عن إخراج مسلم للحديث.

وذكره السيوطي في تفسيره، وعزاه لعبد الرزاق ومسلم وأبي داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس. (٢)

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والدارقطني وأبو عوانة وأبو نعيم والبيهقي عن طاوس، قال: دخلت على ابن عباس، ومعه مولاه أبو الصهباء، فسأله أبو الصهباء عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً، فقال ابن عباس: كانوا يجعلونها واحدة على عهد رسول الله عَيْلِيُّ وأبي بكر وولاية عمر إلّا أقلّها، حتى خطب عمر الناس، فقال: قد أكثر تم في هذا الطلاق، فمن قال شيئاً فهو على ما تكلم به.

١. سنن الدارقطني: ٤ / ٥٢ - ٧٥ - : ١٤٢ . ١٤١ ، وفي طبع: ٤ / ٣٣ - : ٣٩٨٧ ، ٣٩٨٨ ، المستدرك: ٢ / ١٩٦٠ . الدرّ المنثور: ١ / ٤٩٨ .

١. المصنَّف لعبد الرزَّاق: ٦ / ٣٩١ - : ٣٩١٦، مسند أحمد: ١ / ٣١٤، وفي طبع: ٥ / ٦١ - : ٢٨٧٥، صحيح مسلم: ١ / ٦٨٨ - : ٢٤٧٧، سنن الدارقطني: ٤ / ٣١ - : ٣٩٨٣، وفي طبع: ٤ / ٤٦ - : ١٣٧٧، مسند أبي عوانة: ٣ / ١٥٢ - : ٢٠٥٢ - : ٢٠٩٢ - : ٢٠٩٢ - : ٢٠٩٢ - : ٢٠٩٢ المستدرك: ٢ / ١٩٦٢ وفي طبع: ٢ / ٢١٤ - : ٢٧٩٣ المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٤ / ١٥٣ - : ٣٤٧٢، السنن الكبرى للبيهقى: ٧ / ٣٣٦.

هذا لفظ عبد الرزّاق. وفي لفظ أبي داود: كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثـلاثاً قـبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدراً من إمارة عـمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهنَّ عليهم. (١)

#### ومنها: قصة الخمر

فالملك الّذي تكلَّم على لسان محمَّد عَلِيَّ يقول: ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْكَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ .(٢)

وقد ثبت عن النبيِّ عَلَيْكُ ؛ أنَّه قال: « ما أسكر كثيره فقليله حرام ».

فرواه ذلك عن النبيِّ عَيَّلِيَّ جماعة كبيرة من أصحابه، وهم: ١ عليّ بن أبي طالب الحِلاً. ٢ و جابر بن عبدالله. ٣ و سعد بن أبي و قاص. ٤ و عائشة. ٥ و عبدالله بن عمرو. ٢ و وعبدالله بن عمر. (٣) ٧ و خوات بن جبير. ٨ و زيد بن أبي أو في. ٩ و عبدالله بن عباس. ١٠ وأنس بن مالك. ١١ و زيد بن ثابت. ١٢ و الواقد. ١٣ و عمرو بن العاص. و ذكره الكتاني في [الأحاديث المتواترة]. (٤)

\_\_\_\_\_

١. المصنّف لعبد الرزّاق: ٦ / ٣٩٢ -: ٣٩٢/، المصنّف لابن أبي شيبة: ٤ / ٧٠ ح: ١٧٨٧٣، صحيح مسلم: ١/١٥٨ -: ١٨٩٧ -: ١٩٧٨ -: ١٩٧٨ -: ١٩٧٨ -: ١٩٧٨ -: ١٩٧٨ -: ١٩٧٨ -: ١٩٧٨ -: ١٩٧٨ -: ١٩٧٨ وفي طبع: ٤ / ٣٥ -: ١٩٧٨، مسند أبي عوانة: ٣ / ١٥٣ -: ١٥٣ -: ١٥٣٥، المسند المستخرج علي صحيح مسلم: ٤ / ٤٤ -: ١٨٣٨، مسند أبي عوانة: ٣ / ١٥٣٨، إرشاد الساري: ٨ / ١٣٣٨، الدرّ المنثور: ١ / ١٦٨٨، إرشاد الساري: ٨ / ١٣٣٨، الدرّ المنثور: ١ / ١٦٨٨، إعلام الموقعين: ٣ / ٣٦١، أحكام القرآن للجصاص: ١ / ٥٢٩.

٢. سورة المائدة: ٩٠.

٣. قال الدار قطني: والصحيح عن ابن عمر عن النبيِّ عَلِيَّاتُهُ قال: « ما أسكركثيره فقليله حرام ». سنن الدار قطني: ٤ / ٢٦٢.

٤. کتاب الآثار للقاضي أبي يوسف: ٢٢٨ ح: ١٠١٠، المصنَّف لعبد الرزَّاق: ٩ / ٢٢١، المصنَّف لآبن أبي شيبة:
 ٥ / ٦٨، مسند أحمد: ٢ / ٩١، ١٦٧، ٩١٩، و ٣/ ١١١٢، ٣٤٣، الورع له أيضاً: ١٥٨، ١٦٠، سنن الدارمي: ٢ / ١٥٤، ٢٥٩٠ ح: ١٨٥٨، ١٦٨٠ و ١٨٧٣، الني داود: ٣ / ٣٢٧، ٣٢٩ ح: ٣٦٨، ٣٦٨٧، سنن الني داود: ٣ / ٣٢٧، ٣٢٩ ح: ٣٦٨، ٣٦٨٠ سنن الني داود: ٣ / ٣٢٠ - ١١٢٤، ١٦٨٠ سنن الكبرى له أيضاً: ٣ / ٢١٨ ح: ١١٢٤ ح: ٢ / ٥٥ ح: ١٩٨٤ ح: ١٨٦٨، مسند أبي يعلى: ٢ / ٥٥ ح: ١٩٨٤، ١٩٥٠ أيضاً: ٣ / ٢٥ مح: ١٩٨٤.

وأما حديث: «كلّ مسكر حرام» فأورده السيوطي في الأحاديث المتواترة من رواية أربعة عشر صحابياً، وذكره الكتاني من رواية ثمانية عشر شخصاً منهم. ومن بينهم عمر بن الخطاب نفسه. (١)

وأما الملك الّذي تكلُّم على لسان عمر فيقول بحلّيته إذا كسر بالماء.

فأخرج النسائي عن أبي رافع: أنّ عمر بن الخطاب قال: إذا خشيتم من نبيذ شدّته فاكسروه بالماء.(٢)

وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي والدارقطني عن سعيد بن المسيب، قال: تلقت ثقيف عمر بشراب، فدعا به، فلما قربه إلى فيه كرهه، فدعا به، فكسره بالماء، فقال: هكذا فافعلو ا. (٣)

وأخرج ابن أبي شيبة عن هذيل بن شرحبيل، قال: مرّ عمر بن الخطاب على ثقيف، فاستسقاهم، فقالوا: أخبئوا نبيذكم، فسقوه ماء، فقال: اسقوني من نبيذكم يا معشر ثقيف، إنّكم ثقيف. قال: فسقوه، فأمر الغلام، فصبّ، ثم أمسك بيده، ثم قال: يا معشر ثقيف، إنّكم تشربون من هذا الشراب الشديد، فأيّكم رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء. (٤)

ے و ۷ / ۰۰ ح: ٣٩٦٦، صحیح این حبّان: ٢١ / ٢٠٢، ٢٠٢ - ٢٠٣، ٥٣٧٠ ح: ٥٣٧٠، ٥٣٨١، المعنتقی لابن الجارود: ٢١٨ - ٢١٦، ٢١٦، ٢١٨، المعجم الكبير: ٤ / ٢٠٥، تا ١٩٧٠ ح: ١٤٩٤، و ٢ / ٢٠١١ ح: ٢٠٨٠، شرح معاني الآثار: ٤ / ٢٠١١ المعجم الكبير: ٤ / ٢٠١٠ ح: ٢٠٢١، و ٢ / ٢١١ ح: ٢٠٧١، و ٥ / ٢٠١٠ ح: ٢٠٨١، و ٥ / ٢٠١١ ح: ٢٠٧١، و ٥ / ٢٠١٠ ح: ٢٠٨١، و ٤ / ٢٠١٠ ح: ٢٠٤١، ١٠٥١، ١٥٥١، ١٥٥١، ١٥٥١ من ١٠٥٠ و ١ / ٢٠١١ مسند الشاشي: ١ / ١٦٤ ح: ١٠٠٤، سنن الدارقطني: ٤ / ٢٥٠ - ٢٥١، العلل له أيضاً: ٢ / ١١٧ س: ١٩، و ٤ / ٢٥٨، سند الشاشي: ١ / ١٦٤، ١٨٣، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ٢٩١، ١٨٩، الأحاديث المختارة: ٣ / ١٨٣، ١٨٤، ١٨٩، الأحاديث المختارة: ٣ / ١٨٣، ١٨٤، ١٩٧٠، و ٨ / ٢٩٤، و ٩ / ١٩٤٠ ح: ١٦٠، كنز العمتال: ١٩٤٤م: ١٩٤٥، و ١ / ١٩٤٠م: ١٩٤٥، و ١ / ١٩٤٥م: ١٩٤٥م، و ٢ / ١٦١، كنز العمتال: ١٣٤٤م: ١٣٤٥م، ١٣٤٤م: ١٩٤٥م، ١٣٤٠م، ١٣٤٥م، ١٩٤٥م، ١٣٤٥م، ١٩٤٥م، ١٩٤٥م، ١٩٤٥م، ١٩٤٥م، ١٣٤٥م، ١٣٤٥م، ١٩٤٥م، ١٩٤

١. نظم المتناثر في الأحاديث المتواتر: ١٦٣ ح: ١٦٥.

۲. سنن النسائي: ۸ / ٣٢٦، السنن الكبرى له أيضاً: ٣ / ٢٣٧ ح: ٥٢١٤،

٣. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٥ / ٧٨ ح: ٢٣٨٦٨، سنن النسائي: ٨ / ٣٢٦، السنن الكبرى له أيضاً: ٣ / ٢٣٨ ح: ٥٢١٥، سنن الدارقطني: ٤ / ٢٦٠، جامع المسانيد والسنن: ١٨ / ٦٤، ٢٧٣ ح: ٤٩٢، ١٢٤.

٤. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٥ / ٨١ ح: ٢٣٨٩١.

وأخرج ابن أبي شيبة والطحاوي عن همام، قال: أتي عمر بنبيذ زبيب من نبيذ زبيب الطائف، قال: فلما ذاقه قطب، فقال: إنّ لنبيذ زبيب الطائف لغراماً. ثم دعا بماء، فصبّه عليه، فشرب، وقال: إذا اشتدّ عليكم فصبّوا عليه الماء واشربوا. (١)

وأخرج الطحاوي عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: صحبت عمر بن الخطاب إلى مكّة فأهدى له ركب من ثقيف سطيحتين من نبيذ \_ والسطيحة فوق الإداوة ودون المزادة \_ فشرب عمر احداهما، ولم يشرب الأخرى حتى اشتدّ ما فيه، فذهب عمر فشرب منه، فوجده قد اشتدّ، فقال: اكسروه بالماء . (٢)

وأخرج الدارقطني عن عثمان بن أبي العاص: أنّ عمر مرّ على إداوة لرجل من ثقيف، فقال: ائتوني بهذا، فأتي به، فأخذه، فوجده شديداً، فقال: من رابه من هذا النبيذ شيء فليكسر منته بالماء. (٣)

وأخرج ابن أبي شيبة \_ واللفظ له \_ والطحاوي عن ابن عمر : أنّ عمر أتي بنبيذ من نبيذ الشام، فشرب منه، وقال: أقللتم عكره .(٤)

وأخرج مسدد عن أبي وائل، قال: غزوت مع عمر بن الخطاب الشام ... فقال عمر لغلامه: هل في إداوتك شيء من ذاك النبيذ؟ قال: نعم. قال: فأتاه فصبّه في إناء، شم شمّه، فوجده منكر الريح، فصبّ عليه الماء ثلاث مرّات، ثم شرب، ثم قال: إذا رابكم شيء من شرابكم هذا فافعلوا به هكذا. (٥)

وأخرج عبد الرزّاق عن الشعبي، كتب عمر بن الخطاب إلى عمّار؛ أما بعد، فبإنّه جاءتنا أشربة من قبل الشام، كأنّها طلاء الإبل، قد طبخ حتى ذهب ثلثاها، الّـذي فيه خبث الشيطان وريح جنونه، وبقي ثلثه، فاصطنعه، وامر من قبلك أن يصطنعوه.

١. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٥ / ٧٨ ح: ٢٣٨٦٧، شرح معاني الآثار: ٤ / ٢١٨ ح: ٦٤٥٩.

٢. شرح معاني الآثار: ٤ /٢١٨ ح: ٦٤٦٦، ٦٤٦٧.

٣. سنن الدارقطني: ٤ / ٢٦٠.

٤. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٥ / ٨٨ ح: ٢٣٩٦٩، شرح معاني الآثار: ٤ /٢١٨ ح: ٦٤٦٥.

٥. المطالب العالية: ٢ / ١١٠ ح: ١٧٩٦.

وأخرج ابن أبي شيبة في ذلك من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي الهياج. (١) وأخرج عبد الرزّاق والنسائي عن سويد بن غفلة، قال: كتب عمر إلى عماله أن يرزقوا الناس الطلاء؛ ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه. (٢)

وأخرج ابن أبي شيبة والحارث والطحاوي والبيهقي عن عمرو بن ميمون، قال: شهدت عمر حين طعن، فجاءه الطبيب، فقال: أي الشراب أحبّ إليك؟ قال: النبيذ. فأُتي بنبيذ، فشرب منه، فخرج من احدى طعنتيه. (٣)

وأخرج ابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني والبيهقي عن أبي إسحاق، عن عمرو ابن ميمون ـ واللفظ للأوّل ـ قال: قال عمر: إنّا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع بـ ه لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا، فمن رابه من شرابه شيء فليمزجه بالماء.

وزاد الطحاوي: قال يعني عمرو بن ميمون -: وشربت من نبيذه فكان أشد النبيد. (٤) وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عتبة بن فرقد واللفظ للأوّل قال: قدمت على عمر، فدعا بعس من نبيد قد كاد يصير خلاً، فقال: اشرب، فأخذته، فشربته، فما كدت أن أسيغه، ثم أخذه، فشربه. ثم قال: يا عتبة، إنّا نشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا. (٥) وأخرج الطحاوي عن ابن علقمة، قال: أمر عمر بن الخطاب بنبيذ له. فصنع في بعض تلك المنازل، فأبطأ عليهم ليلة، فأتى بطعام، فطعم، ثم أتي بنبيذ قد أحلف (٢) واشتد،

فشرب منه، ثم قال: إنَّ هذا لشديد، ثم أمر بماء، فصبٌ عليه، ثم شرب هو وأصحابه. (٧)

١. المصنّف لعبد الرزّاق: ٩/ ٢٥٥ ح: ١٧١٢٠، المصنَّف لابن أبي شيبة: ٥/ ٩١ ح: ٢٤٠٠٠، الجوهر النقي: ٨/ ٣٠١. ٢. المصنّف لعبد الرزّاق: ٩/ ٢٥٥ ح: ١٧١٢١، سنن النسائي: ٨/ ٣٢٨ ـ ٣٢٩، الجوهر النقي: ٨/ ٣٠١.

٣. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٥ / ٨٠ ح: ٢٣٨٨٢، و ٧ / ٤٣٧ ح: ٣٧٠٦٤، شرح معاني الآثار: ٤ / ٢١٨ ح: ٦٤٦٠، بغية الباحث: ٢ / ٦٢٢ ح: ٩٠٥، السنن الكبرى للبيهقي: ٣ / ١١٣ / .

المصنَّف لابن أبي شيبة: ٥ / ٧٨ ح: ٢٣٨٦٥، شرح معاني الآثار: ٤ / ٢١٨ ح: ٦٤٦١، سنن الدارقطني:
 ٤ / ٢٥٩، ٢٦٠، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ٢٩٩، الجامع لأحكام القرآن: ١٠ / ١٣٠.

٥. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٥ / ٧٨ ح: ٢٣٨٦٦، سنن الدارقطني: ٤ / ٢٦٠ ـ ٢٦١.

٦. هكذا فيه، ولعل الصحيح: أخلف، أي تغيّر.

٧. شرح معاني الآثار: ٤ / ٢١٨ ح: ٦٤٦٤.

وأخرج الطحاوي والعقيلي والدارقطني عن سعيد بن ذي لعوة: أنّه قال: شرب أعرابي نبيذاً من إداوة عمر، فسكر، فأمر به، فجلد، فقال: إنّما شربت نبيذاً من إداوتك، فقال عمر: (إنّما نجلدك على السكر).

ثم قال الدارقطني: لا يثبت هذا. ورواه عن عامر مرسلاً، وروى مثل ذلك في حقّ أمير المؤمنين على أيضاً، ثم قال: هذا مرسل، ولا يثبتان.(١)

وأخرج عبد الرزّاق عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل: أنّ رجلاً عبّ (٢) في شراب نبذ لعمر، بطريق المدينة، فسكر، فتركه عمر حتى أفاق، فحدّه. ثم أوجعه بالماء، فشرب منه.

قال: ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر بن الخطاب في المزاد \_وهو عامل له على مكة \_فاستأخر عمر حتى عدا الشراب طوره، فدعا به عمر، فو جده شديداً، فصنعه في الجفان، فأوجعه بالماء، ثم شرب، وسقى الناس. (٣)

وروى أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أنّ عمر بن الخطاب أُتِيَ بأعرابي قد سكر، فطلب له عذراً، فلما أعياه قال: فاحبسوه، فإن صحا فاجلدوه. ودعا عمر بفضله، ودعا بماء، فصبّه عليه، فكسر، ثم شرب، وسقى جلساءه. ثم قال: هكذا فاكسروه بالماء إذا غلبكم شيطانه. قال: وكان يحبّ الشراب الشديد.

١. شرح معاني الآثار: ٤ /٢١٨ ح: ٦٤٦٢، ٦٤٦٣، الضعفاء الكبير :: ٢ / ١٠٤ ـ ١٠٥ م: ٥٧٢، سنن الدارقطني : ٤ / ٢٦٠، ٢٦١.

أقول: إنّهم أعلّوا هذا الحديث بسعيد بن ذي لعوة، الّذي كان ذنبه هو روايته لهذا الحديث، وقال العجلي: كوفي ثقة، والبغداديون يضعّفونه. الثقات للعجلي: ١ /٣٩٧م: ٥٨٧.

قال البخاري: سعيد بن ذي لعوة عن عمر في النبيذ، روى عنه الشعبي، يخالف الناس في حــديثه. لا يــعرف. التاريخ الكبير: ٣/ ٤٧١م: ٢٥٦٩، التاريخ الأوسط: ١ /٤٤٣، الضعفاء الصغير: ٢٥٢م: ١٣٢.

وقال ابن حبّان: سعيد بن ذي لعوة شيخ دجال، يزعم أنّه رأى عمر بن الخطاب يشرب المسكر، روى عـنه الشعبي، ولم يرو في الدنيا إلّا هذا الحديث وحديثاً آخر لا يحلّ ذكره في الكتب. المجروحين: ١ /٣١٦. أ

٢. أي تناوله بفيه من غير أن يشربه بكفيه أو بالإناء.

٣. المصنّف لعبد الرزّاق: ٩ / ٢٢٤ ح: ١٧٠١٥، الجوهر النقي: ٨ / ٣٠٦.

وجاء في كتاب الآثار لأبي يوسف قريب من ذلك.(١)

وقال أبو بكر الرازي: وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن سعيد وعلقمة: أنّ أعرابياً شرب من شراب عمر فجلده عمر الحدّ، فقال الأعرابي: إنّ ما شربت من شرابك، فدعا عمر شرابه، فكسره بالماء، ثم شرب منه، وقال: من رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء.

ورواه إبراهيم النخعي عن عمر نحوه، وقال فيه: إنّه شرب منه بعد ما ضرب الأعرابي. (٢) قال ابن عبد ربه الأندلسي: قال الشعبي: شرب أعرابي من إداوة عمر فانتشى فحدّه عمر، وإنّما حدّه للسكر، لا للشراب. (٣)

وروى الإمام مالك: أنّ عمر بن الخطاب حين قدم الشام، شكا إليه أهل الشام وباء الأرض و ثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلّا هذا الشراب، فقال عمر: اشربوا هذا العسل، قال: لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر؟ قال: نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر، فأدخل فيه عمر اصبعه ثم رفع يده، فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء، هذا مثل طلاء الإبل. فأمرهم عمر أن يشربوه. فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله، فقال عمر: كلا والله، اللهمّ إنّى لا أحل لهم شيئا حرّمته عليهم، ولا أحرّم عليهم شيئاً أحللته لهم. (٤)

وأخرج إسحاق بن راهوية عن سفيان بن وهب الخولاني، قال: كنت مع عمر بن الخطاب بالشام ... فقالوا: إنّ عندنا شراباً نصنعه من العنب شيئاً يشبه العسل. قال: فأتوا به، فجعل يرفعه بأصبعه، فمدّه كهيئة العسل، فقال: كأنّ هذا طلاء الإبل، فدعا بماء فصبّه عليه، ثم خيض، فشرب منه، وشرب أصحابه، وقال: ما أطيب هذا! فارزقوا المسلمين.

١. جامع مسانيد أبي حنيفة: ٢ / ١٩٢، كتاب الآثار للقاضي أبي يوسف باب الأشربة: ٢٢٦ ح: ٩٩٨.

٢. أحكام القرآن للجصاص: ٢ / ٦٥٢، وفي طبع: ٢ / ٤٦٤.

٣. العقد الفريد: ٨ / ٨٠، وفي طبع: ٦ / ٣٨٢.

الموطأ كتاب الأشربة ، جامع تحريم الخمر : ٢ / ٨٤٧ ح : ١٤ ، الاستذكار لابن عبد البرّ : ٢٤ / ٣٢١ ح : ١٥٧٧ السنن الكبرى للبيهقي : ٨ / ٣٠٠ ـ ٣٠١ .

فرزقوهم منه، فلبث ما شاء الله. ثم إن رجلاً خَدِرَ منه، فقام المسلمون فضربوه بنعالهم، وقالوا: سكران! فقال الرجل: لا تقتلوني، فوالله ما شربت إلّا الّذي رزقنا عمر.

فقام عمر بين ظهراني الناس، فقال: يا أيّها الناس، إنّما أنا بشر لست أحلّ حراماً. ولا أحرم حلالاً، وإنّ رسول الله عَلَيْ قبض، ورفع الوحي. فأخذ عمر بثوبه، فقال: إنّي أبرأ إلى الله من هذا أن أحلّ لكم حراماً، فاتركوه، فإنّي أخاف أن يدخل الناس فيه دخولاً، وقد سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «كلّ مسكر حرام». فدعوه، ثم كان عثمان، فصنعه، ثم كان معاوية، فشرب الحلو.

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، لضعف الإفريقي. (١)

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين، قال: إنّ أوّل من طبخ الطلاء حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه عمر بن الخطاب. (٢)

وأخرج ابن أبي شيبة \_واللفظ له \_والنسائي عن داود بن أبي هند، قال: سألت سعيد ابن المسيب عن الشراب الذي كان عمر بن الخطاب أجازه للناس، قال: هـو الطلاء الذي قد طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه .(٣)

العاصل: أنّه قد اتضح ممّا تقدّم أنّ رأي الخليفة في النبيذ الّذي يسكر كثيره هو حلية ذلك إذا كسر بالماء، ولو شرب منه من لم يكن معتاداً لشربه، وصار سبباً لإسكاره فيستحقّ الحدّ. وهذا من الآراء الثابتة عن الخليفة، بل قال أبو بكر الرازي: وقد تواترت عن جماعة من السلف شرب النبيذ الشديد، منهم عمر ...(٤)

واستند بعض الأحناف إلى رأي الخليفة هذا؛ فحكموا بحرمة الخمر قليلها وكثيرها، وأما غيرها من الأنبذة فقالوا بحرمة المقدار الذي يسكر منها، وعدم حرمة القليل الذي لا يسكر.

١. إتحاف الخيرة المهرة: ٥ / ٤٣٠ ـ ٤٣١ ح: ٥١٠٢، المطالب العالية: ٢ /١٠٧ ح: ١٧٨٤.

٢. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٨ /٣٤٣ -: ١٥٧.

٣. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٥ / ٨٩ ح: ٢٣٩٧٨، سنن النسائي: ٨ / ٣٢٩.

٤. أحكام القرآن للجصاص: ٢ / ٦٥١، وفي طبع: ٢ / ٤٦٣.

فهذا أبو جعفر الطحاوي بعد أن ذكر بعض الروايات المذكورة قال: فلما ثبت بما ذكرنا عن عمر إباحة قليل النبيذ الشديد وقد سمع رسول الله عَلَيْ يقول «كلّ مسكر حرام» كان ما فعله هذا دليلاً أنّ ما حرم رسول الله عَلَيْ بقوله ذلك عنده من النبيذ الشديد هو السكر منه، لا غير ؛ فإما أن يكون سمع ذلك من النبيّ عَلَيْ قولاً ، أو رآه رأياً .(١)

وأفرط أبو حنيفة؛ فعد القول بحليته من شرائط أهل السنة والجماعة، وعلل ذلك بقوله: لما أنّ في القول بتحريمه تفسيق كبار الصحابة، والكفّ عن تفسيقهم والإمساك عن الطعن فيهم من شرائط أهل السنة والجماعة .(٢)

أقول: إنّك قد رأيت ثبوت قول النبيّ عَيَّالله : «ما أسكر كثيره فقليله حرام »، وقوله: «كلّ مسكر حرام ». وثبت عن ابن عمر أيضاً: أنّه عَيَّالله قال: «كلّ مسكر خمر، وكلّ مسكر حرام ». (٣) وبالجمع بين هذه الأحاديث نعلم أنّ النبيّ عَيَّالله كان يقول بخمرية جميع ما أسكر من المشروبات وحرمة قليل ما أسكر كثيره، من دون فرق بين ذلك.

وجاء التصريح بذلك فيما أخرجه الدارقطني من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ عَلَيْلُهُ، قال: أتاه قوم، فقالوا: يا نبيّ الله، إنا ننبذ النبيذ، فنشربه على غذائنا وعشائنا، قال رسول الله عَلَيْلُهُ: « اشربوا، وكلّ مسكر حرام»، فقالوا: يا رسول الله، إنّا نكسره بالماء، فقال: «حرام قليل ما أسكر كثيره». (٤)

واتضح أيضاً أنّ رأي الخليفة في الشراب المسكر هو أنّه إذا طبخ وذهب ثلثاه وبقي ثلثه فيصير بذلك حلالاً. وهو الّذي سمى بالطلاء.

وخالفه ابن عباس ؛ فرأى أنّ ماكان مسكراً لا يصير حلالاً بسبب الطبخ.

فأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي عمر البهراني، قال: سئل ابن عباس عن

١. شرح معاني الآثار: ٤ / ٢١٨ ـ ٢١٩.

٢. بدائع الصنائع: ٥ /١١٦ ـ١١٧.

٣. مسند أحمد: ٢ / ١٦، ٢٩، ١٣٤، صحيح مسلم: ٢ / ٢٧٠ ح: ٢٠٠٣، سنن النسائي: ٨ / ٣٢٤، ٣٢٥، صحيح ابن حبّان: ٢١ / ١٨٧، ١٩١، ١٩١ - ١٩٢ ح: ٥٣٥٥، ٥٣٦٦، ٥٣٦٨، ٥٣٦٩، مسند أبي عوانة: ٥ /١٠٣ ـ ١٠٥ ح: ٧٩٥٧ ـ ٧٩٦٤، شرح معانى الآثار: ٤ / ٢١٥ - ٢١٦ ح: ٦٤٣٥ ـ ٦٤٤٢.

٤. سنن الدارقطني: ٤ / ٢٥٧.

الطلاء، فقال: (إنّ النار لا تحلّ شيئاً، ولا تحرّمه). (١)

وأخرج ابن حبّان وأبو عوانة والبيهقي عن يحيى بن عبيد النخعي ، عن ابن عباس ، قال: أتاه قوم ، فسألوه عن بيع الخمر ... ثم سألوه عن الطلاء ، قال ابن عباس : (وما طلاؤكم هذا الذي تسألون عنه ؟) قالوا: هذا العنب يطبخ ، ثم يجعل في الدّنان ، قال : (وما الدنان ؟) قالوا: دنان مقيّرة ، قال : (أيسكر ؟) قالوا: إذا أكثر منه أسكر ، قال : (فكلّ مسكر حرام).

وأخرجه مسلم مع إسقاط هذه القسمة الّتي فيها ذكر الطلاء. (٢) وممّن خالف ذلك أمّ المؤمنين عائشة أيضاً.

فأخرج ابن أبي شيبة وابن راهوية وأحمد بن منيع وأبو يعلى وابن عدي من طريق جعفر بن برقان، عن فرات بن سليمان الرقيّ، عن القاسم بن محمّد بن أبي بكر، (٣) عن عمّته عائشة، قالت: قال رسول الله عَمَّقَ : «أول ما يكفأ الإسلام \_كما يكفأ الإناء \_في شراب يقال له الطلاء».

وذكر الشيخ حبيب الرحمن في تعليقته على [المطالب العالية]: أنّ البوصيري قال: رواه أبو يعلى متّصلاً بسند رواته ثقات. (٤)

وقال حسين سليم أسد وسيد كسروي حسن: إسناده صحيح.

وقال الهيشمي: رواه أبو يعلى وفيه فرات بن سليمان، قال أحمد: ثقة، ذكره ابن عدي، وقال: لم أر أحداً صرّح بضعفه، وأرجو أن لا بأس به، وبقية رجاله رجال الصحيح. (٥)

١. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٥ / ٩٠ ح: ٢٣٩٩٧، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ٢٩٤.

٢٠ صحيح مسلم: ٢ / ٢٧١ – ٢٧٢ ح: ٢٠٠٤، صحيح ابن حبّان: ١٢ / ٢٠٤ ح: ٥٣٨٤، مسند أبي عوانة: ٥ / ١٣٣٠ ح: ١٣٣٨، السنن الكبرى للبيهقى: ٨ / ٢٩٤.

٣. ذكره البوصيري في [الإتحاف] عن أحمد بن منيع، ولم يذكر القاسم بن محمد في الإسناد، بل قال: عن فرات ابن سليمان، عمن أخبره، عن عائشة. وزاد ابن أبي شيبة وابن راهوية شخصاً آخر غير مسمى في الإسناد بين فرات بن سليمان والقاسم بن محمد.

٤. ولكنّي لم أقف على هذه العبارة للبوصيري في النسخة المطبوعة حديثاً من كتاب [الإتحاف].

٥. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٥ / ٦٨ ح: ٢٣٧٦٦ ، مسند ابن راهوية: ٢ / ٣٧٧ ح: ٩٢٣ ، مسند أبي يعلى: ٨ / ١٧٧

أقول: لم يتفرَّد فرات بن سليمان بروايته، بل أخرجه ابن أبي عاصم والطبراني واللفظ له من طريق عمرو بن عثمان عن بقية، قال: أبنا عتبة بن أبي حكيم، حدِّثني سليمان بن موسى، أخبرني القاسم بن محمّد بن أبي بكر، عن عمّته عائشة: أنّه سألها عن الطلاء، فقالت: اللّهم غفراً، سمعت رسول الله على يقول: « أوّل ما يكفأ الدين كما يكفأ الإناء والخمر، يشربونها، ويدعونها بغير اسمها». (١)

وقال الدارمي: حدّثنا زيد بن يحيى، ثنا محمّد بن راشد، عن أبي وهب الكلاعي، عن القاسم بن محمّد، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «إنّ أول ما يكفأ عن القاسم بن محمّد، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله عَلَيْ أول ما يكفأ وقد بين قال زيد: يعني الإسلام -كما يُكفأ الإناء» يعني الخمر، فقيل: كيف يا رسول الله! وقد بين الله فيها مابيّن؟ قال رسول الله عَلَيْ : « يسمُّونها بغير اسمها، فيستحلّونها ». (٢)

وأخرج الطبراني من طريق أحمد بن حنبل، ثني شيبان بن فروخ الأبلّي، ثنا محمّد ابن راشد، عن سليمان بن موسى، (٣) عن القاسم بن محمّد، فذكره.

وقال محمّد شكور في تعليقته عليه: حديث حسن ، رجاله موثَّقون ، وحديث عائشة أخرجه الدارمي في سننه بنحو هذا من طريق القاسم بن محمّد ، وإسناده حسن ، والله أعلم .(٤)

وأورد الألباني رواية الدارمي في [الأحاديث الصحيحة]، وتعرّض لذكر طرق الحديث، ثم قال: فالحديث صحيح، وقول الذهبي في ترجمة الفرات (حديث

 <sup>→</sup> ح: ٤٧٣١، الكامل لابن عدي: ٧/١٣٧م: ١٥٧١، ميزان الاعتدال: ٥/٤١٣م: ٦٦٩٦، إتحاف الخيرة المهرة: ٥/ ٤٦٦ ح: ٤١٣٨ ح: ١٥٣٧ ح: ١٥٣٧، المقصد العلي: ٢/ ٨٧٨ ح: ١٥٣٧، مجمع الزوائد: ٥/ ٥٦، لسان الميزان: ٤/ ٤٣١م: ١٣١٥، المطالب العالية: ٢/ ١٠٩٩ ح: ١٧٩٤، فتح الباري: ١١/ ١٧٥ ح: ٥٥٩٠.

١. الأوائل لابن أبي عاصم: ٣٣\_٣٤ ع: ٦٤، مسند الشاميين: ١/ ٤٢٥ - ٤٢٦ ح: ٧٤٩.

۲. سنن الدارمي: ۲ / ۱۱۶.

٣. وقد تلاحظ أنّ أبا وهب غير مذكور في رواية شيبان بن فروخ عند الطبراني، وفي رواية زيد بن يحيى عند
 الدارمي لم يُذكر سليمان بن موسى. ولعلّ الصحيح هو: محمّد بن راشد، عن أبي وهب الكلاعي \_واسمه عبيد
 الله بن عبيد \_عن سليمان بن موسى، عن القاسم بن محمّد.

٤. الأوائل للطبراني: ٧٦ ح: ٤٩.

منكر ) منكر من القول، ولعله لم يقف على الطريق الأوّل.(١) انتهي.

وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو، أخرجه ابن عساكر في تاريخه: أنّه قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «أوّل ما يكفأ أمتي عن الإسلام \_كما يكفأ الإناء \_في الخمر». قال: وقلّب رسول الله عَلَيْ كفّه .(٢)

وأخرج أبو يعلى والحاكم والبيهقي عن محمّد بن عبدالله بن مسلم: أنّ أبا مسلم الخولاني حجّ، فدخل على عائشة؛ زوج النبيّ عَيَّالله في محمّد تسأله عن الشام وعن بردها، فجعل يخبرها. فقالت: كيف تصبرون على بردها؟ قال: يا أمّ المؤمنين، إنّهم يشربون شراباً لهم يقال له الطلاء، قالت: صدق الله، وبلّغ حبّي عَيَّالله مسمعته يقول: «إنّ يسربون الخمر، يسمّونها بغير اسمها». (٣)

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. (٤)

وعن مالك بن أبي مريم، قال: كنّا جلوساً مع ربيعة الجرشي، فتذاكرنا الطلاء في خلافة الضحّاك بن قيس، فإنّا لكذلك إذ دخل علينا عبد الرحمن بـن غـنم؛ صـاحب

\_\_\_\_\_

١. سلسلة الأحاديث الصحيحة: ١ / ١ / ١٧٩ ـ ١٨٢ ح: ٨٩.

۲. تاریخ دمشق: ۲۲ / ۲۸ / ۹۳ م: ۸٤٠٤، مختصر تاریخ دمشق: ۲۷ / ۲۷۲ م: ۱٤۲.

٣. مسند أبي يعلى: ٧ / ٣٥٢ ح: ٣٣٠٠، المستدرك: ٤ / ١٤٧، وفي طبع: ٤ / ١٦٤ ح: ٧٢٣٧، وفي آخر: ٥ / ٢٠٤ م. مسند أبي يعلى: ٧ / ٣٠٠، وفي آخر: ٥ / ٢٠٤ فيسل ح: ٩٣٩، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ٢٩٤، الدرّ المنثور: ٣ / ١٧٧ ـ ١٧٨، فتح الباري: ١١ / ١٧٦ فيسل حديث ٥٥٩٠.

٤. وتعقّب الذهبي بقوله:كذا قال (محمّد)، فمحمّد مجهول، وإن كان ابن أخي الزهري فالسند منقطع.

ورده عبد السلام بن محمّد بقوله: هو ابن أخي الزهري، والسند ليس بمنقطع: فإنّه ليس معنى قوله: (إنّ أبا مسلم الخولاني ...) أنّه هو شهد الواقعة، ورأى عائشة، بل هذا محمول على أنّه سمع منه. وقد نقل المساواة في هاتين الصغتين غير واحد من أهل العلم عن جماعة من المحدِّثين، منهم ابن عبد البرّ وغيره.

أقول: الظاهر أنّ مراد الذهبي من الانقطاع هو أنّ محمّد بن عبدالله لم يلق أبا مسلم الخولاني، أو لم يسمع منه. وذلك أنّ محمّد بن عبدالله مات سنة اثنتين وخمسين ومائة. وقيل: مات سنة سبع وخمسين ومائة. وكان وفاة أبي مسلم الخولاني في زمن يزيد بن معاوية، أي بين سنوات ( ٦٠) إلى ( ٦٤). فالقول بالسماع يحتاج إلى أن يثبت أنّ محمّد بن عبدالله عمر وعاش أكثر من مائة سنة. راجع تاريخ خليفة بن خياط: ١٩٤، تهذيب الكمال: ٢٥٠ / ٢٥٥ - ٥٥٩ م: ٥٣٥٥، تحرير تقريب التهذيب: ٤ / ٢٧٢ م: ٨٣٦٧.

النبيِّ عَيَّلِيًّ ... فقال: حدَّثني أبو مالك الأشعري: أنّه سمع النبيَّ عَيَّلِيًّ يقول: « ليشربن ناس من أمّتي الخمر، يسمّونها بغير اسمها».

هذا لفظ الإمام أحمد في [المسند] عن أبي مالك الأشعري. وأخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في [التاريخ] وأبو داود وابن ماجة وابن حبّان والطبراني وغيرهم.

قال الحافظ في [الفتح]: صحَّحه ابن حبّان.(١)

وأخرج عبد الرزّاق والطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل والحارث وابن ماجة والنسائي والبزّار والشاشي وأبو نعيم والضياء وغيرهم من طريق ابن مُحيرز، عن عبادة ابن الصامت: (٢) أنّ النبيَّ ﷺ قال: «إنّ ناساً من أمّتي يشربون الخمر، يسمّونها بغير اسمها». وحكم الألباني وشعيب الأرنؤوط وغيرهما بصحّة إسناده. (٣)

وأخرج ابن ماجة وابن أبي حاتم والطبراني وأبونعيم من طريق عبدالسلام بن عبدالقدوس، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله عَلَيْ :

١. المصنّف لابن أبي شيبة: ٥ / ٦٧ -: ٢٣٧٤٨، مسند أحمد: ٥ / ٣٤٢، وفي طبع: ٣٧ / ٣٥٥ -: ٢٢٩٠٠ التاريخ الكبير: ١ / ٣٠٥ م: ٩٦٧، و ٧ / ٢٢٢ م: ٩٥٦، سنن أبي داود: ٢ / ٣٥٤ -: ٣٦٨٨، سنن ابن ماجة: ٢ / ٣٥٤ -: ٤٠٢٠ الأمالي للمحاملي: ١٠١ ح: ٦١، صحيح ابن حبّان: ١٥ / ١٦٠ ح: ٣٤٨٥، المعجم الكبير: ٣ / ٢٨٣٠ -: ٣٤١٥، مسند الشاميين: ٣ / ١٩٢ ح: ١٩٤٦، معرفة الصحابة: ٦ / ٢٠١٠ ح: ١٩٨٥، المستذكار لابن عبد البرّ: ٢٤ / ٣٢٢ ح: ٣ / ٣٠٥، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ٢٩٥، شعب الإيمان: ٢ / ٢٨٢ ح: ١١٥٠٥، فتح الباري: ح: ١٥١٥، تغليق التعليق: ٥ / ١٥، كنز العمّال: ٥ / ١٥٦ - ١٥١١م: ١٢٥١٨.

٢. وفي بعض الروايات لم يذكر اسم عبادة ، بل قال : عن رجل من أصحاب النبيُّ ﷺ .

٣. مسند الربيع: ٢٤٦ ح: ٢٢٦، المصنف لعبد الرزّاق: ٩/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ح: ١٧٠٥، ١٧٠٥، مسند الطيالسي: ٨٠ ح: ٥٨٦، المصنف لابن أبي شيبة: ٥/ ٦٨ ح: ٣٧٧٦، مسند أحمد: ٤/ ٢٣٧، و٥/ ٢١٨، وفي طبع: ٢٩ / ١٨٥، ح: ٣١٨٠، و ٢٩ / ٢٨١، و ٢٩ / ٢٨٢، سنن ابن ماجة: ٢/ ١١٢٣ ح: ١٨٣٨، سنن النسائي: ٨/ ٣١٦ ـ ٣١٣. السنن الكبرى له أيضاً: ٣/ ٢٧٢ ح: ١٦٥، البحر الزخّار: ١٥٩، ١٣٨١، ١٥٩ ح: ٢٦٨٩، ٢٧٢١، مسند الشاشي: ٣/ ٢١٠ ح: ١٣٠٨، معرفة الصحابة: ٦/ ٣١١، ١١٩٦ ح: ٢١٤ ح: ٢١٤ / ٢١٥، الفردوس بمأثور الخطاب: ٥/ ٢٦٩ ح: ١٨٥٨، تهذيب الأحاديث المختارة: ٨/ ٢٥٥ ح: ٢٥٩ معن الزوائد: ٥/ ٢٥٥، سلسلة الأحاديث الكمال: ١٠ / ١٥٨ م: ١٨٢٤، بغية الباحث: ٢/ ٥٩٠ ح: ١٤٥، مجمع الزوائد: ٥/ ٢٥، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ١/ ١/ ١٨٢ م: ٩٠٠ و ٢١٠ / ٧٧٤ م: ١٤٤.

« لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمّتي الخمر ، يسمّونها بغير اسمها » .

أخرجه أبو نعيم من طريق أبي عمرو بن حمدان، عن الحسن بن سفيان، عن العباس بن الوليد، عن عبد السلام، ثم قال: كذا حدَّ ثناه عن أبي أمامة. وروى عن ثور، عن خالد، عن أبي هريرة مثله.(١)

أقول: أخرج الطبراني في [مسند الشاميين] عن شيخه محمّد بن هارون، عن العباس بن الوليد، عن عبد السلام بإسناده المذكور، عن أبي هريرة. وأخرج في [الكبير] بنفس السند عن أبي أمامة.(٢)

وأخرج أبو نعيم من طريق صدقة ، عن سليمان بن داود ، عن أيوب بن نافع بن كيسان ، عن أبيه : أنّه سمع رسول الله عَلَيْلَهُ يقول : « ستشرب أمتي من بعدي الخمر يسمُّونها بغير اسمها ، يكون عونَهم على شربها أمراؤهم » . (٣)

وأخرج الخطيب من طريق أبي شهاب محمّد بن عبد الوهّاب، عن ابن عمر، قال: قال رسولالله عَلِيْلَةُ: « ليشربنّ ناس من أمّتي الخمر، يسمّونها بغير اسمها ».

وقال الألباني: ورجاله ثقات، غير أبي شهاب هذا، فلم أعرفه. (٤)

وأخرج الطبراني في ذلك عن ابن عباس أيضاً ، ذكره الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأخرج ابن قانع عن حجر بن عدي، كما في [الإصابة] و [الكنز]. (٥) وروى أبو داود عن الحارث بن منصور ، عن سفيان الثوري مرسلاً. (٢)

١٠ سنن ابن ماجة: ٢ /١٢٣ ح: ٣٣٨٤، العلل لابن أبي حاتم: ٢ / ٣١ س: ١٥٧١، المعجم الكبير: ٨ / ٩٤ ـ
 ٩٥: ٧٤٧٤، حلية الأولياء: ٦ / ٩٧، تحفة الأشراف: ٤ / ٦٣ اح: ٨٥٨٨، الأحاديث الصحيحة: ١ / ١٨٤ ح: ٩٠.

۲. مسند الشاميين: ۱ /۲٤٣ ح: ٤٣٠.

٣. معرفة الصحابة: ٥ / ٢٦٧٦ ح: ٦٤٠٨، الاستيعاب: ٤ / ١٤٩١ م: ٢٥٩٥، الإصابة في تمييز الصحابة: ٣ / ٥٤٦ ـ ٧٤٥ م: ٨٦٦٤، وفي طبع: ٦ / ٣٢٤ م: ٨٦٨٨.

٤. تاريخ بغداد: ٦ / ٢٠٥ م: ٣٢٦١، الأحاديث الصحيحة: ١ /١٨٣ ح: ٩٠.

٥. ولكنّي لم أقف علي الحديث في النسخة الموجودة عندنا من كتاب [معجم الصحابة لابن قانع]، بل لم أجد ترجمة حجر بن عدى فيه رأساً.

٦. سنن أبي داود: ٢ / ٣٥٤ح: ٣٦٨٩، المعجم الكبير : ١١ /١١٨ ح: ١١٢٢٨، مجمع الزوائد: ٥ / ٥٥، الإصابة: ٢ /٣٣م: ١٦٣٤،كنز العمّال: ٥ /٣٦٧ح: ١٣٢٦٣، الأحاديث الصحيحة: ١ / ١٨٤ ح: ٩٠.

#### ومنها: قصة حج التمتع

فالملك الّذي تكلَّم على لسان محمّد عَلَيْلَهُ يقول: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةُ كَامِلَةُ وَلَكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام ﴾ (١)

وقد نقل أبو حيان عن ابن عباس وعطاء وجماعة في معنى هذا التمتع، قالوا: هو الرجل يقدم معتمراً من أفق في أشهر الحجّ، فإذا قضى عمرته أقام حلالاً بمكّة حتى ينشئ منها الحجّ من عامه ذلك، فيكون مستمتعاً بالإحلال إلى إحرامه بالحجّ. (٢)

وسيأتي الكلام على أنّ الآثار قد تواترت في أنّ النبيَّ ﷺ أمر أصحابه بفسخ الحجّ العمرة، وعندما سأله سراقة ؛ هي لنا أو للأبد؟ قال : « بل للأبد، دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ».

وأما الملك الذي تكلَّم على لسان عمر فقد نسخ هذا الحكم الذي كان في عهد النبيِّ عَيِّنَا اللهِ وعهد أبي بكر.

فقد أخرج أبو عبيد وأحمد بن حنبل ومسلم وابن ماجة والنسائي والبزّار وأبو عوانة وأبو نعيم وابن حزم والبيهقي: أنّ أبا موسى الأشعري كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك؛ فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين عمر في النسك بعدك. حتى لقيه أبو موسى بعدُ، فسأله عن ذلك، فقال عمر: (قد علمتُ أنَّ النبيَّ عَيَّا للهُ قد فعله هو وأصحابه، ولكن كرهتُ أن يظلوا بهن معرسين في الأراك، ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم).

وقد رُوي عنه هذا الخبر بلفظ آخر قريب ممّا ذكر ، أخرجه الطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي وابن حزم الأندلسي .(٣)

١. سورة البقرة: ١٩٦.

٢. البحر المحيط: ٢ /٢٦٣.

٣. غريب الحديث لأبي عبيد: ٤ / ٢٨٤ ح: ٦٥٣، مسند أحمد: ١ / ٤٩، ٥٠، وفي طبع: ١ / ٤٢١، ٤٢٦ ح: ٣٤٣، ١**٥٠، صحيح البخ**اري: ١ / ٥٤٣ ح: ١٧٩٥، صحيح مسلم: ٨ / ٤٥١ ـ ٤٤٨، ١٥٤ م: ١٢٢٢، ١٢٢١، ١٢٢٢

وأخرج النسائي والطحاوي من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عـمر، قـال : قـال عمر: ( متعتان كانتا على عهد رسول الله عَلَيْنَا ، وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما ؛ متعة النساء ومتعة الحج ).

وأورده المتّقي في [الكنز]، وعزاه للطحاوي وأبي صالح كاتب الليث. (١)
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن عساكر عن أبي قلابة، قال: قال عمر: (متعتان
كانتا على عهد رسول الله ﷺ، أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما؛ متعة النساء ومتعة الحجّ). (٢)
وأخرج الدارقطني عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب عن عمر، قال:
(متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ، أنا أنهى عنهما؛ متعة النساء ومتعة الحجّ). (٣)

وأخرج أبو نعيم عن خالد: أنّه قال: ( متعتان فعلناهما على عهد رسولالله ﷺ ، ثم نهانا عمر ، فلم نعدلهما ). (٤)

وروى الخطيب والمزي وابن عساكر وغيرهم عن أبي بكر محمّد بن يحيى الصولي، قال: ثنا أبو العيناء، ثنا أحمد بن أبي داود. وثنا محمّد بن موسى بن حماد، ثنا المشرف بن سعيد، ثنا محمّد بن منصور واللفظ لأبي العيناء قال: كنّا مع المأمون في طريق الشام، فأمر، فنودي بتحليل المتعة، فقال لنا يحيى بن أكثم: بكراً غدا إليه، فإن رأيتما للقول وجهاً فقولا، وإلّا فاسكتا إلى أن أدخل. فدخلنا إليه وهو يستاك، ويقول وهو مغتاظ: (متعتان كانتاعلى عهد رسول الله عنهما) ومن

ے سنن ابن ماجة: ٢ / ٩٩٢ و : ٢٩٧٩، سنن النسائي: ٥ / ١٥٣ ، البحر الزخار: ١ / ٣٤٥ و : ٢٢٦ ، مسند أبي عوانة: ٢ / ٣٤٠ ، ٣٤٠ ما المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٢ / ٣٤٠ ، ٣٤٣ و : ٣٩٦ ، ١٣٩٠ ، العلل للدار قطني: ٢ / ١٢٠ سن ١٥٧ ، المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٣ / ٣٢٠ ح : ٣٨٢ \_ ٢٨٣٢ ، ٢٨٣ ، السنن الكبرى للبيهقي: ٥ / ٢٠ ، حجّة الوداع لابن حزم: ٣٩٦ - ٣٩٦ ح : ٤٤٠ ، ٤٤٠ ما الأحاديث: ١٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ ، ٢٢٤ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ كنز العثال: ٥ / ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٦٤ ، ١٢٤٧٨ ، ١٢٤٧٨ .

١. شرح معاني الآثار: ٢ /١٤٦ ح: ٣٦٨٦، تذكرة الحفاظ: ١ /٣٦٦ م: ٣٥٩، نقل فيه عن عـمل اليـوم واللـيلة للنسائي، كنز العمّال: ١٦ / ٥٦١ – ٥٢١ ح: ٤٥٧١٥

۲. سنن سعید بن منصور : ۱ /۲۱۸ ـ ۲۱۹ ح : ۸۵۲، ۸۵۳ کنز العمّال : ۱٦ / ۲۱ م ح : ۷۲۲ ک.

٣. العلل للدارقطني: ٢ / ١٥٦ س: ١٨٢.

٤. المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٣ / ٣٤٦ -: ٢٨٩٠.

أنت يا أحول حتى تنهي عمّا فعله النبيُّ عَلِيَّا اللهُ وأبو بكر.

فأومأت إلى محمّد بن منصور : أن امسك ، رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن ؟! فأمسكنا.

ثم ذكر دخول يحيى بن أكثم ومناقشته للمأمون حول متعة النساء وإفحامه وإقناعه بأن ينادي بحرمته .(١)

وقال ابن القيّم: { وفيما ثبت عن عمر: أنّه قال: ( متعتان ... } . (٢)

وأخرج أحمد والطحاوي والبيهقي عن حماد بن سلمة ، عن عاصم الأحول ، عن أبي نضرة ، عن جابر بن عبدالله ، قال: (متعتان كانتا على عهد النبي الله ، فنهانا عمر فانتهينا).

قال شعيب الأرنؤوط وأصحابه: إسناده صحيح على شرط مسلم. (٣)

وأخرج مسلم وأبو عوانة والبيهقي عن عبد الواحد، عن عاصم، عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبدالله، فأتاه آت، فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين؟ فقال جابر: (فعلناهما مع رسول الله عَيَّالِيُهُ، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما). (٤)

وأخرج الطيالسي وأحمد ومسلم وأبو عوانة وابن حبّان والطحاوي والبيهقي عن قتادة، عن أبي نضرة \_ واللفظ لأبي عوانة \_ قلت لجابر بن عبدالله: إنّ ابن عباس يأمر بالمتعة وابن الزبير ينهى عنها، قال: فقال جابر: على يدي جرى الحديث، تمتعت مع

١. تاريخ بغداد: ١٤ / ١٩٩ / ١٠٠ م، ٧٤٨٩، تهذيب الكمال: ٢١ / ٢١٣ ـ ٢١٥ م: ٦٧٨٨، المنتظم في تـاريخ الملوك والأمم: ١١ / ٣١٥م: ١٤٦٢، تاريخ دمشق: ٦٤ / ٧١ ـ ٧٢م: ٨١٠٨، طبقات الحنابلة: ١ / ٤١٣م: ٣٩٥، وفي طبع: ١ / ٣٦٩ ـ ٢٠٥ م: ٣٧٩. جميعهم في ترجمة يحيى بن أكثم.

٢. المحلّى: ٧ / ٦٠ \_ ٦١، أحكام القرآن للجصاص: ١ / ٣٨٣، ٣٩٠ ـ ٣٩١، و ٢ / ٢١٠، وفي طبع: ١ / ٣٤٢،
 ٣٤٥، و ٢ / ١٨٤، زاد المعاد: ٣ / ٣٩٩، مفاتيح الغيب: ١٠ / ٥٠ و ٥٢ \_ ٥٣، الجامع لأحكام القرآن: ٢ / ٣٩٢،
 شرح نهج البلاغة: ١ / ١٨٢ و ٢١ / ٢٥١ \_ ٢٥٠، بداية المجتهد: ١ / ٢٦٩.

٣. مسند أحمد: ٣/ ٣٢٥، ٣٥٦، ٣٦٦، وفي طبع: ٢٢ / ٣٦٥ ح: ١٤٤٧٩، و ٢٣ / ١٨٢، ١٨٤ ح: ١٤٨٣٤، ١٤٩١٦، شرح معاني الآثار: ٢ / ١٩٤، ١٩٥ ح: ٣٦٧٢، ٣٩٠٤، السنن الكبرى للبيهقي: ٧ / ٢٠٧، ميزان الاعتدال: ٢ / ٢٥٣ م: ٧٥٥١.

مصيح مسلم: ١ / ٥٧٦ ح: ١٢٤٩، و ١ / ٦٤١ ح: ١٧ / ١٤٠٥، مسند أبي عوانة: ٢ / ٣٤٥ ح: ٣٣٧٦، ٢٣٧٥. السنن الكبرى للبيهقي: ٧ / ٢٠٦، نصب الراية: ٣ / ١٨١، كنز العمّال: ١٦ / ٢٢٣ ح: ٤٥٧٣٢، ٤٥٧٣٢.

رسول الله عَيَّالَيُهُمْ، فلما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس، فقال: (إنّ القرآن القرآن القرآن ورسول الله عَيْلِيُهُمُ وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما المحالة عليهما المحالفة الرسول، وإنّ هما كانتا متعتان على عهد رسول الله عَيْلِهُمُ وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما المحالفة المحالفة المحالفة على المحالفة على المحالفة على المحالفة على المحالفة المحالفة على المحالفة ال

وذكره المتّقي في [الكنز]، وعزاه لابن جرير .(١)

أقول: وكان لأمثال عبادة بن الصامت أن يقول له: هذا خلاف كلامك في الشام؛ حيث قلت: (اللّهم إنّي لا أحلّ لهم شيئاً حرّمته عليهم، ولا أحرّم عليهم شيئاً أحللته لهم).

قال السيوطي: أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عمران بن حصين قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله، وفعلناها مع رسول الله عَلَيْنَ أَنْهُ، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء ).

قال فخرالدين الرازي: يريد أنّ عمر نهي عنها.

وقال ابن كثير الشامي: {قال البخاري: يقال إنّه عمر. وهذا الّذي قاله البخاري قد جاء مصرَّحاً به أنّ عمر كان ينهي الناس عن التمتع }.

وقال القسطلاني: هو عمر بن الخطاب، لا عثمان بن عفان؛ لأنّ عمر أول من نهى عنها، فكان مَنْ بعده تابعاً له في ذلك.

أقول: إنّه قد وردت رواية عمران بن حصين من طريق مطرف بن عبدالله بأسانيد متعددة وألفاظ متقاربة، أخرجه مضافاً إلى من ذكر مأحمد وابن سعد والدارمي وابن ماجة والنسائي والبزّار وأبو عوانة وابن حبّان والطحاوي وابن جميع والطبراني وابن حزم وأبو نعيم والخطيب وغيرهم. (٢)

١. مسند الطيالسي: ٢٤٧ - ٢٤٨ ح: ١٧٩٢، مسند أحمد: ١/٥٥، وفي طبع: ١/٤٣٧ ح: ٣٦٩، و ٣٦٨، و ٨٩ - ٨٨ - ٨٩
 ح: ١٤١٨٨، صحيح مسلم كتاب الحجّ باب في المتعة بالحجّ والعمرة: ١/ ٥٥٩ ح: ١٢١٧، وفي طبع: ٢/٢١٧ مسند أبي عوانة: ٢/ ٣٣٨ - ٣٣٩ ح: ٣٣٥٨، ٣٣٥٢ مسند أبي عوانة: ٢/ ٣٣٨ - ٣٣٩ مالك و ٣٣٥٠، ٣٣٥٤ مسند أبي عوانة: ٢/ ٢٨٨ - ٣٤٠ السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ٢١، تاريخ المدينة ٤/ ٢٤٧ ح: ٢٤٧٠ م. ٢١٧٠ م. ٥٧٢٥ م. ٥٧٢٥ م.

٢. سنن الأوزاعي: ٣٠٩ ح: ٩٩٩، مسند أحمد: ٤ / ٤٢٨، ٤٢٩، وفسى طبع: ٣٣ / ٧٧، ٨٣ ح: ١٩٨٤١. 🖚

وأخرج أحمد والترمذي وأبو يعلى وأبو عوانة والدارقطني والبيهقي وابن حزم واللفظ للترمذي عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبدالله: أنّه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبدالله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحجّ، فقال عبدالله بن عمر: هي حلال، فقال الشامي: إنّ أباك قد نهى عنها، فقال عبدالله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله عَلَيْلُهُ ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله عَلَيْلُهُ ، قال: لقد صنعها رسول الله عَلَيْلُهُ .

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث ابن عباس: «تمتّع رسول الله عَلَيُّ وأبو بكر و ... ». (١) ثم قال: وفي الباب عن عليّ وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبى بكر وابن عمر. وقال حديث ابن عباس حديث حسن.

وقال شعيب الأرنؤوط وصاحباه في تعليقتهم على المسند: وإسناده -أي إسناد الترمذي - صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد بن حميد،

ے ۱۹۸۲، ۱۹۸۰، الطبقات الکبری: ٤ / ۲۹۰، سنن الدارمي: ۲ / ۳۵۰ صحیح البخاري کتاب الحج باب التمتع: ١ / ٤٨٤ ـ ٤٨٥ ع - ١٥٥١، وکتاب التفسير باب من تـمتّع بـالعمرة إلى الحج: ٣ / ٢٠٠ ح: ٢٠١٨، التمتع: ١ / ٤٨٤ ـ ٤٨٥ ع - ١٩٨١، ١٣٥ التاريخ الکبير: ١ / ٢٧٢ م: ١٩٨٠، صحيح مسلم باب جواز التمتع من کتاب الحجّ: ٨ / ٤٥٥ ـ ٤٥٨ باب: ٣٣ م: ٢٢٦ ، سنن ابن ماجة: ٢ / ١٩٩ ح: ٢٩٧٨، سنن النسائي: ٥ / ١٤٩، ١٥١٥، السنن الکبری له أيضاً: ٢ / ٢٤٢ ح: ٢٧٠٧، و ٦ / ٢٠٠٠ و ٦ / ٢٠٠٠ البحر الزخّار: ٩ / ١٩ ح: ٢ / ٢٥٢ مسند أبي عـوانـة: ٢ / ٤٣٤ ـ ٢٤٥ ح: ٢٠٧٠ م - ٢٢٠٠ مائي الآثار: ٢ / ١٤٤ ح: ٢٦٦٩ ـ ٢٥٢٠ صحيح ابن حـبّان: ٩ / ٤٤٤ ح: ٢٠٧٠ معجم الکبير: ١٨ / ١٢٤٠، ١٢٤٠ ع: ١٩٤ م: ٢٥٠، ١١٥ معجم الأوسط: ٨ / ٢٥٥ ح: ٢٤٨ ح: ٢٠٥٠، معجم الشيوخ لابن جميع: ٤٤٣ ـ ٥ ٢٥٢، المسند المستخرج لأبي نعيم: ٣ / ٢٢٠ ح: ٢٨٤٢ ح: ٢٨٥٠، معجم الثولياء: ٢ / ٢٥٥، سنن البيهقي: ٤ / ٤٣٤، و ٥ / ١٠٤، ١٩ ـ ٢٠، حجة الوداع لابن حزم: ١٠٤ ح: ٣٠٥، حالة الأولياء: ٢ / ٢٥٥، سنن البيهقي: ٤ / ٤٣٠، ١١٥ من ١٠٠، الجامع لأحكام القرآن: ٢ / ٢٨٥٠ ح: ٢٠٥٠، الجامع لأحكام القرآن: ٢ / ٢٨٥٠، زاد المعاد: ٢ / ١٠٥٠، سير أعلام النبلاء: ٦ / ١٢٠، مفاتيح الغيب: ١٠ / ٢٠٥، تفسير القرآن العظيم: ١ / ٢٠٠٠، إرشاد الساري ٣ / ١٢٠، البداية والنهاية: ٥ / ١٤٤٠. المائي

١. كلام الترمذي هذا وكذا حديث ابن عباس قد حذف من كثير من النسخ المطبوعة من جامع الترمذي، وموجود في بعضها.

فمن رجال مسلم، روى له البخاري تعليقاً ... ثم نقلوا قول الترمذي المتقدّم في الحكم بحسن الحديث وصحّته.

وقال أبو الفتوح التليدي: سنده صحيح على شرطهما، ورواه أحمد ومالك والبيهقي وغيرهم، وللحديث شواهد في الصحيح وغيره.

وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح .(١)

وأخرج النسائي عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: (والله إنّي لأنهاكم عن المتعة، وإنّها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله عَلَيْنَ ). يعني العمرة في الحجّ. وأورده ابن كثير في تاريخه، وقال: إسناد جيد. (٢)

وقال شعيب الأرنؤوط وصاحباه: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمّد بن علي بن الحسن بن شقيق، فمن رجال الترمذي والنسائي، وهو ثقة . (٣) وأخرج مالك والشافعي وأبو عبيد وأحمد والدروقي والدارمي والبخاري في [التاريخ] وأبو داود والترمذي والبزّار والنسائي وأبو يعلى والشاشي والفسوي وابن حبّان والطبراني وابن حزم والبيهقي وغيرهم عن ابن شهاب الزهري، عن محمّد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب: أنّه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك ابن قيس يذكران التمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلّا من جهل أمر الله تعالى، فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: فإنّ عمر من جهل أمر الله تعالى، فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: فإنّ عمر

١. مسند أحمد: ٢ / ٩٥، ١٥١، وفي طبع: ٩ / ٥١٠ ح: ٥٧٠٠، سنن الترمذي: ٢ / ٣٢٤ ح: ٨٢٥، وفي طبع: ٢ / ١٥٥ ح: ٢٢٨، مسند أبي يعلى: ٩ / ١٥١ ح: ٢٨٨، وفي (ابع: ٢ / ١٥٩ ح: ٨٢٣، مسند أبي يعلى: ٩ / ٣٤١ ـ ٢٤٣، ١٥٥٥ ح: ٤١٥، ٥٤٥١ ح: ٥٠١١ ح. ٥٠١٥ ح: ٥٠١١ مسند أبي عوانة: ٢ / ٣٣٣ ح: ٣٣٦٦، السنن الكبرى للبيهقي: ٥ / ٢١، حجّة الوداع لابن حزم: ٣٩٨ ـ ٣٩٩ ح: ٤٤١، ٥٤٤، ٤٤٥، ١٤٤٥، المتفق والمفترق: ٣ / ١٧١٠ ح: ١٢٣٦، تحفة الأشراف: ٥ / ٣٧٨، ٥٠٠ ح: ٢٦٨٦، ١٩٦٥، الجامع لأحكام القرآن: ٢ / ٨٨٨ عن الدارقطني، زاد المعاد: ٢ / ١٧٠، تهذيب سنن الترمذي: ١ / ٤٧٧، تحفة الأحوذي: ٢ / ٢٨، المسند الجامع: ١ / ٣٦٣ ح: ٣٦٣٠.

٢. سنن النسائي: ٥ /١٥٣، البداية والنهاية: ٥ /١٤٦، جامع الأحاديث: ١٤ / ٢٢٥ ح: ٣٠٣٢، كنز العمّال:
 ٥ /١٦٤ ح: ١٢٤٧٦. وفيهما: والله إنّى لا أنهاكم...

٣. راجع تعليقهم على مسند أحمد بن حنبل: ٩ /٥١٣ ذيل حديث: ٥٧٠٠.

ابن الخطاب قد نهى عن ذلك! فقال سعد: قد صنعها رسول الله عَلَيْلُهُ، وصنعناها معه. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.(١)

وأخرج الطبراني وأبو نعيم من طريق طلحة بن يحيى الليثي، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب: أنّه قال: قام عمر بن الخطاب في الناس، فنهاهم أن يستمتعوا بالعمرة إلى الحجِّ، فقال: إن تفردوها حتى تجعلوها في غير أشهر الحجِّ أتمّ لحجِّكم وعمر تكم. إنِّي أنهاكم عنها وقد فعلها رسول الله عَيَالَيْ ، وفعلنا معه .(٢)

وأخرجا من طريق عيسى بن إبراهيم الغافقي، عن عبدالله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحجّ، وقال: ( فعلتها مع رسول الله عَلَيْلُهُ، وأنا أنهى عنها؛ وذلك أنّ أحدكم يأتي من أفق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحجّ، وإنّما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته، ثم يقدم فيطوف بالبيت، ويحلّ، ويلبس، ويتطيب، ويقع على أهله إن كانوا معه، حتى إذا كان يوم التروية أهلّ بالحجّ، وخرج إلى منى، يلبي بحجّة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلّا يوماً، والحجّ أفضل من العمرة. لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهنَّ تحت الأراك من أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع، وإنّما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم).

الموطأ، ما جاء في التمتع: ١/ ٣٤٤، السنن للشافعي: ٢/ ١٣٢ -: ٤٨١، الأم له أيضاً: ٧/ ٢٢٦، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ١٧٦ -: ٣٢٦، مسند أحمد: ١/ ١٧٤، وفي طبع: ٣/ ٩٣ -: ٩٣ / ٥٠، مسند سعد بن أبي وقاص: ٢٠٦ -: ١٦٤، سنن الدارمي: ٢/ ٣٥ - ٣٦، التاريخ الكبير للبخاري: ١/ ١٥٥ م. ٣٧٣، سنن الترمذي، كتاب الحجّ، باب ما جاء في التمتع: ٢/ ٢٢٤ -: ١٨٤، سنن النسائي: ٥/ ١٥٢ - ١٥٣، مسند أبي يعلى: ٢/ ١٣٠، كتاب الحجّ، باب ما جاء في التمتع: ٢/ ٢٢٤ -: ١٨٤، سنن النسائي: ٥/ ١٥٢ - ١٥٣، مسند أبي يعلى: ٢/ ١٣٠، العلى ١٩٤١ - ١٤٢ مسند الشاشي: ١/ ٢١٠ -: ١٦٦، صحيح ابن حبان: ٩/ ٢٤٦ -: ٢٤٦، البحر الزخار: ٤/ ١٥٠، المعرفة والتاريخ: ١/ ١٧٧، وفي طبع: ١/ ٣٦٣، العلل للدارقطني: ١/ ٣٦٠ سن: ١٩٢١، العلل للدارقطني: ١/ ٢٠٠ سن ١٥٦، الاستذكار لابن عبد البرّ: ٤/ ٢٠ ح: ١٨٧، السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ١٥، حجّة الوداع لابن حزم: ٢٠٤ ح: ٥٥٤، معرفة السنن والآثار: ٧ / ٨٠ ـ ١٨ ح: ٩٣٦٤، البداية والنهاية: ٥ / ١٤٥، الجامع لأحكام القرآن: ٢ / ٣٨٨، أحكام القرآن للجصاص: ١ / ٣٩٠.

٢. مسند الشاميين: ٣/ ٣٢١ ح: ٢٤٠٠، حلية الأولياء: ٥ / ٢٠٥٠.

وأورده السيوطي في [الجامع الكبير]، ووضع عليه رمز كلّ من أبي نعيم في [الحلية] وأحمد في [المسند] والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي، وتابعه المتّقي في [الكنز]، ولم يستشكل فيه.(١)

وروى أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، قال: بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشيّة عرفة فإذا هو برجل مرجّل شعره، يفوح منه ريح الطيب، فقال له عمر: أمحرم أنت؟ قال: نعم، فقال عمر: ما هيئتك بهيئة محرم، إنّما المحرم الأشعث الأغبر الأدفر، (٢) قال: إنّي قدمت متمتّعاً، وكان معي أهلي، وإنّما أحرمت اليوم. فقال عمر عند ذلك: لا تتمتعوا في هذه الأيام، فإنّي لو رَخّصتُ في المتعة لهم لعرسوا بهنّ في الأراك، ثم راحوا بهنّ حجاجاً.

وأخرجه ابن حزم في [حجّة الوداع] من طريق أبي حنيفة، ثم قال: فكان ماذا؟! وحبذا ذلك، وقد طاف رسول الله عَلَيْلُهُ على نسائه، ثم أصبح محرماً. ولا خلاف في أنّ الوطىء مباح قبل الإحرام بطرفة عين. وهذا يبين أنّ هذا من عمر رأي رآه، ولا حجّة في ذلك.

وذكره الخوارزمي في مسانيد أبي حنيفة مع شيء من التفاوت.

وأورده ابن القيم في [زاد المعاد]، وقال: وهذا يبين أنَّ هذا من عمر رأي رآه.

وقال عبد القادر عرفان في تعليقته عليه: صحيح الإسناد، ذكره ابن حزم في [حجّة الوداع]، وبلفظ قريب وإسناد صحيح أخرجه أحمد في مسنده عن أبي موسى ...

وقال شعيب وعبد القادر الأرنؤوط في تعليقتهما عليه: وإسناده صحيح، وهـ و

١. مسند الشاميين: ٣/ ٣٢٠ ـ ٣٢١ ـ ٢٤١٩ . حلية الأولياء: ٥ / ٢٠٥. والمذكور فيهما: لعانقوهم. جامع الأحاديث: ١٤ / ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ـ ٣٣٥ ـ ١٢٤٧٠ . منتخب الكنز: ٢ / ٣٣٤ ـ ٣٣٥.

ولم أقف على هذا الأثر في شيء من المصادر الّتي أشار إليها السيوطي غير حلية الأولياء. ولم يذكر ابن وهب في إسناده الزهري.

٢. الأدفر بالدال المهملة بمعنى كريه الرائحة، وقد جاء في بعض المصادر الأذفر بالمعجمة وهو أيضاً بمعنى شديد الرائحة.

بنحوه في المسند وصحيح مسلم.(١)

أخرج أبو داود الطيالسي وأبو عبيد وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وأبو يعلى والبزار وأبو عوانة والطحاوي والحاكم وأبو نعيم وابن حزم والبيهقي، عن سعيد بن المسيب ـ واللفظ لمسلم ـ قال: اجتمع علي وعثمان بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة والعمرة، فقال له عليّ: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله عليّ الله عليّ: لا أستطيع أن أدعك . (٢)

ثم صارت سنة مستمرَّة في زمن بني أمية ، حتى وصل الأمر إلى درجة أن خاف الصحابة من إظهار الحجّة الإسلامية الصحيحة للناس في زمان معاوية .

فقد أخرج ابن سعد وأحمد ومسلم وابن حبان والطبراني وابن جميع وأبو نعيم عن مطرف بن عبدالله \_ واللفظ لمسلم \_ قال: بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الّذي توفي فيه ، فقال: إنّي كنت محدّثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي ، فإن عشت فاكتم عنّي ، وإن متّ فحدّث بها إن شئت ، إنّه قد سلم عليّ ، ( واعلم أنَّ النبيَّ عَلَيْلُهُ قد جمع

١. جامع المسانيد للخوارزمي: ١ / ٥٤٠ ـ ٥٤١، حجّة الوداع: ٣٥٨ ح: ٤٠٦، زاد المعاد: ٢ / ١٨٣ ـ ١٨٤، وفي طبع: ٢ / ٢١١. وقد تقدّم حديث أبي موسى قريباً، فمن باب المثال راجع: مسند أحمد: ١ / ٥٠، وصحيح مسلم: ١ / ٥٦٥ ح: ٢٢٢٢.

٢. مسند الطيالسي: ١/ ١٦، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ١٨٢ -: ٣٤٠، مسند أحمد: ١/ ١٥٠، ١٦٠، ١٩٦٠، سنن الدارمي: ٢/ ١٤٥ - ١٥٦٩، ١٥٦٩، ١٥٦٩، ١٥٦٩، ١٥٦٩، ١٥٦٩، ١٥٦٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠، ١٥٩٠ - ١٩٤١، ١٤٣ - ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١٩٤١، ١

بين حج وعمرة ، ثم لم ينزل فيهاكتاب ، ولم ينهى عنه نبي الله عَيْلِيُّهُ ، قال رجل برأيه ما شاء ) . قال شعيب الأرنؤوط وأصحابه: إسناده صحيح على شرط الشيخين . (١)

ويتعجَّب المرء عندما يرى خوفهم من إظهار الحقيقة وهم في صدر الإسلام. وعلَّة ذلك معلومة.

الحاصل: أنَّ نهي عمر بن الخطاب عن متعة الحجّ واعترافه بأنّها كانت في كتاب الله عزّ وجلّ وفعلها النبيُ عَيِّلُهُ وصحابته كان من أشهر القضايا في التاريخ، وقد روى أصحاب السنن والمسانيد أخباراً كثيرة في المسألة، وأورد البخاري ومسلم حولها عدة روايات في صحيحيهما. وسيأتي الكلام عليه في مقام آخر إن شاء الله تعالى، وسترى هناك اعتراف بعض أعلام الحنابلة والظاهرية بأنّه قد روى عن النبي عَلَيْنَهُ الأمرَ بفسخ الحجّ إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه، وأنّ أحاديثهم كلها صحاح، واعتراف الإمام أحمد وبعض أكابر الحنفية بتواتر الآثار في ذلك. (٢)

فهذه بعض الموارد الّتي جاء بها الملك الّذي يتكلّم على لسان عمر وقلبه مخالفاً لما نزل به جبرائيل على لسان النبيّ عَلَيْ وقلبه، أوردناها في هذه الموجزة كمثال على المسألة. ويستطيع القارئ أن يقف في ثنايا كتب الحديث والتاريخ على عشرات

١. الطبقات الكبرى: ٤ / ٢٩٠، مسند أحمد: ٤ / ٤٢٨، وفي طبع: ٣٣ / ٧٧ ح: ١٩٨٤١، ١٩٨٤٢، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ٢٣: ٨ / ٤٥٦ ح: ١٦٨١م: ١٢٢٦، صحيح ابن حبان: ٩ / ٢٤٤٢ ح: ٣٩٣٧، المعجم الكبير: ١٨ / ١٦٥ ح: ٢٥٥، معج الشيوخ لابن جميع: ٣٤٤ ـ ٣٤٥م: ٣٢٦، المسند المستخرج: ٣ / ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ح: ٢٨٤٥ ـ ٢٨٤٥.

۲. راجع \_إضافة الى ماتقدم وما سيأتي \_مسند الطيالسي: ٢/ ٧٠ ح: ٥١٦، مسند أحمد: ١/ ٤٩ \_ ٥٠ و ٤ / ٢٥٨. ٤٣٤ مسلم.
 ٤٣٤، سنن الدارمي: ٢/ ٢٥٠، ٤٦ \_ ٤٧٤، صحيح البخاري: ١/ ٢٨٧ \_ ٤٨٥ ح: ١٢١١ \_ ١٢١٨، وباب: ٣٠ / ٤٧٣ باب: ١٧ \_ ١٩٩ باب وجوه الإحرام، باب حجّة النبيّ: ٨/ ٣٥٠ ـ ٢٢١ ح ٢٢١ ـ ١٢١٨، وباب: ٣٠ / ٢٣٠ ح ٢٣٨ وباب: ٣٠ / ٢٣٠ ماجة: ح: ١٢١٨ وباب: ٤٢ / ٢٣٠ ماجة: ١٢٨٨ وباب: ٤٢ / ٢٣٠ ماجة: ١٢٨٨ وباب: ٤٢ / ٢٣٠ ماجة: ١٤ / ٢٣٠ ماجة: ١٤ / ٢٣٠ ماجة: ١٤ / ٢٣٠ ماجة: ١٤ / ٢٠١٠ مادة: ١٤٠ مادة: ١٤ / ٢٠١٠ مادة: ١٤٠ مادة: ١٤٠ مادة: ١٤٠ مادة: ١٤٠ مادة: ١٤٠ مادة: ١٤٠ مادة مادة: ١٤ / ٢٠١٠ مادة: ١٤٠ مادة: ١٤٠ مادة: ١٤٠ مادة: ١٤٠ مادة: ١

الموارد الّتي خالف فيها الخليفة وغيره الكتاب والسنة، ومع الأسف ترك بعض الفقهاء النصوص، وأفتوا وفق آراء هؤلاء، وقالوا: إنّ الخليفة كان من الملهمين، ورووا في ذلك حديثاً عن أبي هريرة، فتمسّكوا بذلك الإلهام الوهمي وهم تاركون للوحي القطعي.

ومن أراد الاطلاع على أكثر من ذلك فعليه بما ألَّفه العلامة الكبير السيد شرف الدين في كتابه: [النص والاجتهاد] وما حرَّره المحقِّق الشهير الشيخ الأميني في سفره القيم: [الغدير] من المجلد السادس.

#### هل كان عثمان من أهل الحلم والحياء ؟

وكان الخليفة الثالث عثمان بن عفان مشهوراً بيننا بالرأفة والحلم والحياء، ولكن عندما فحصت في كتب التاريخ وجدت خلاف ذلك.

قال البلاذري: لما بلغ عثمان موت أبي ذر بالربذة قال: رحمه الله. فقال عمار بن ياسر: نعم، فرحمه الله من كلّ أنفسنا. فقال عثمان لعمار: يا عاضّ إير أبيه، أتراني ندمت على تسييره. وأمر، فدفع في قفاه، وقال: إلحق بمكانه. فلما تهيأ للخروج جاءت بنو مخزوم إلى عليّ، فسألوه أن يكلم عثمان فيه. فقال له عليّ: يا عثمان، اتق الله فإنّك سيَّرت رجلاً صالحاً من المسلمين، فهلك في تسييرك، ثم أنت الآن تريد أن تنفي نظيره! وجرى بينهماكلام حتى قال عثمان لعليّ: أنت أحقُّ بالنفي منه، فقال علي: رم ذلك إن شئت. واجتمع المهاجرون إلى عثمان، فقالوا: إن كنت كلما كلمك رجل سيرته ونفيته، فإنّ هذا شيء لا يسوغ. فكفّ عن عمار. (١)

وذكر اليعقوبي: أنّ عمار بن ياسر صلّى على المقداد، ودفنه، ولم يأذن بذلك عثمان، بوصية من المقداد، فاشتد غضب عثمان على عمار، وقال: ويلي على ابن السوداء، أما لقد كنتُ به عليماً. (٢)

١. أنساب الأشراف: ٦ / ١٦٩، تاريخ اليعقوبي: ٢ / ١٧٣ مع تفاوت.

۲. تاریخ الیعقوبی: ۲ / ۱۷۱.

وقال البلاذري: كان في بيت المال بالمدينة سفط فيه حلي وجوهر، فأخذ منه عثمان ما حلى به بعض أهله، فأظهر الناس الطعن عليه في ذلك، وكلّموه فيه بكلام شديد حتى أغضبوه، فخطب فقال: لنأخذن حاجتنا من هذا الفيء وإن رغمت أنوف أقوام. فقال له علي: إذاً تمنع من ذلك، ويحال بينك وبينه، وقال عمار بن ياسر: أشهد الله أنّ أنفي أوّل راغم من ذلك، فقال عثمان: أعليّ \_ يا ابن المتكأ \_ تجترئ ؟! خذوه، فأخِذَ، ودخل عثمان، فدعا به، فضربه حتى غشي عليه، ثم أُخرِج فَحُمل حتى أُتِي به منزل أم سلمة زوج رسول الله عنها أهل يصل الظهر والعصر والمغرب، فلما أفاق توضأ، وصلّى، وقال: الحمد لله، ليس هذا أول يوم أوذينا فيه في الله ....(١)

إذا نظر المرء إلى هذه القضايا يرى أنّ الحياء والرأفة يفوحان منها، ويتعجب من الخليفة الحليم الحيي كيف يخرج من فيه تلك الكلمات البذيئة لأوّل شهيدة قُتِلت تحت التعذيب في سبيل الله!!

وجاء في بعض الروايات: أنه قام بنفسه فوطأ بطن عمار ومذاكيره حتى أصابه الفتق، وأغمي عليه أربع صلوات، فقضاها بعد الإفاقة، واتخذ لنفسه تباناً تحت ثيابه، وهو أول من لبس التبان لأجل الفتق.

وجاء في لفظ ابن قتيبة: فضربوه وضربه عثمان معهم حتى فتقوا بطنه، فغشي عليه، فجرُّوه حتى طرحوه على باب الدار .(٢)

وروى اليعقوبي والبلاذري واللفظ له: أنَّ ابن مسعود قدم المدينة ـ وعثمان يخطب على منبر رسول الله عَلَيْلُهُ ـ فلما رآه قال: ألا إنَّه قدمت عليكم دويبة سوء، مَنْ تمشي على طعامه يقيُ ويُسلح ... ثم أمر عثمان به، فأخرج من المسجد إخراجاً عنيفاً ... واحتمله يحموم غلام عثمان ورجلاه تختلفان على عنقه حتى ضرب به الأرض، فدق ضلعه. وفي بعض الروايات: فكسر ضلعاً من أضلاعه.

١. أنساب الأشراف: ٦ / ١٦١ \_ ١٦٢، وفي هامشه: المتكأ: البظراء ،المفضاة، واللّتي لاتمسك البول. عن القاموس. وذكر أبو زيد هذه القصّة في البدء والتاريخ: ٥ / ٢٠٢ \_ ٢٠٣ باختصار.

٢. أنساب الأشراف: ٦ /١٦٣، الامامة والسياسة: ١ / ٥١، الرياض النضرة: ٢ / ٨٧.

وفي تاريخ اليعقوبي: فأمر به عثمان فَجُرَّ برجله حتى كسر له ضلعان.

وفي بعض الروايات: ثم أمر بإحراق مصحفه، وجعل منزله حبسه، وحبس عطاءه أربع سنين .(١)

وكان ذنبه لدى الخليفة هو عدم تسليمه إياه مصحفه بسبب إحراق الخليفة لجميع المصاحف وجمع الناس على مصحف زيد بن ثابت، وشكواه من جنايات ابن عمه في الكوفة، واعتراضه على أعماله وتوزيعه أموال المسلمين بين أقربائه.

وقال ابن أبي الحديد: وقد روى محمّد بن إسحاق عن محمّد بن كعب القرظي: أنّ عثمان ضرب ابن مسعود أربعين سوطاً في دفنه أبا زرّ .(٢)

وذكر محب الطبري: أنّ عثمان قال: إنّ عبد الرحمان بن عوف منافق، فحلف ابن عوف أن لايكلمه ما عاش ومات على هجرته. (٣)

وغير هؤلاء من الصحابة الّذين هتك الخليفة حرمتهم، وضربهم وعذّبهم ونفاهم وشتمهم وآذاهم من دون أن يكتسبوا جرماً أمام الله عزّ وجلّ.

نعم، كان عثمان رؤوفاً بقرابته وحليماً على أعمالهم ووصولاً لهم؛ حيث إنه وهب خمس أرمينيا لابن عمه مروان بن الحكم، وأقطعه فدكاً، وكان نحلة للزهراء بين الحكم، وأقطعه فدكاً، وكان نحلة للزهراء بين ، نحلها الرسول بين المر من الله: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ﴾ ، فانتزعها الخليفتان الأولان، ولم يرجعاها إليها رغم إصرارها واحتجاجها عليهما، فكان ذلك من أسباب غضبها عليهما وهجرانها إياهما حتى لحقت بالرفيق الأعلى. وكانت قد أمرت بإخفاء قبرها الشريف؛ كي لا يأتيا عليه، فصار قبرها مخفياً إلى يومنا هذا صلوات الله وسلامه عليها. وقد تقدم شيء من الكلام على ذلك.

ولم يستح الخليفة من أولادها سلام الله عليها حتى أقطع نـحلتهم نـصب أعينهم لأعدى أعدائهم .(٤)

١. أنساب الأشراف: ٦ /١٤٧، تاريخ اليعقوبي: ٢ / ١٧٠ قوله: يسلح: أي يخرج برازه.

٢. شرح نهج البلاغة: ٣/ ٤٤.

٣. الرياض النضرة: ٢ / ٣ / ٨٥.

٤. سنن البيهقي: ٦/ ٣٠١، المعارف لابن قتيبة: ١٩٥، تاريخ أبي الفداء: ١/ ٣٣٦، البدء والتاريخ: ٥/ ١٩٩\_ ٢٠٠.

وأعطى ابن عمّه مروان أيضاً مائة ألف من بيت المال، وصفقه على الخمس بخمسمائة ألف، ثم وضعها عنه، وأعطاه خمس الغزو الثاني لإفريقيا.

ونقل ابن كثير الشامي في تاريخه عن الواقدي: أنّ عبدالله بن سعد بن أبي سرح صالح في غزوه لأفريقيا على ألفي ألف دينار وعشرين ألف دينار ، فأطلقها كلّها عثمان في يوم واحد لآل الحكم ، ويقال: لآل مروان .

وفي تاريخ الطبري واليعقوبي: على ألفي ألف دينار وخمسمائة ألف دينار وعشرين ألف دينار، ما يبلغ ثلاثمائة قنطار ذهب.

وفي [الكامل] لابن الأثير و[تاريخ ابن خلدون] و[سير أعلام النبلاء] و[تاريخ الإسلام] للذهبي: على ألفي ألف دينار وخمسمائة ألف دينار.

وفي [أنساب الأشراف]: مائة ألف أو مائتي ألف دينار .

وأعطى أباه الحكم ثلاثمائة ألف درهم. وهو الذي سيّره النبيُّ عَيَّالَةُ بسبب عداوته لله ورسوله وإهانته لساحته المقدسة، ولم يردّه أبو بكر وعمر، فاسترجعه الخليفة الرؤوف.

وما تصدّق به رسول الله عَلَيْلَهُ على المسلمين في سوق المدينة ، أقطعها عثمان الحارث بن الحكم ، ووهبه إبل الصدقة وأنكحه ابنته عائشة ، فأعطاه مائة ألف من بيت المال . وقال البلاذري : ثلاث مائة ألف.

وذكر أبو زيد الأمور التي بها نقموا على عثمان، فقال: ومنها: أنّه أقطع الحارث بن الحكم مهرقته موضع شرقي المدينة، وكان النبيّ عَيَّالُهُ لما قدم إلى المدينة ووصل إلى ذلك الموضع ضرب برجله، وقال: « هذا مصلانا ومستمطرنا ومخرجنا لأضحانا وفطرنا، فلا تنقضوها، ولا تأخذوا عليهاكرى، لعن الله من نقض من بعض سوقنا شيئاً ».

وأعطى عبدالله بن سعد بن أبي سرح خمس الخمس من الغزوة الأولى لافريقية. وهو الذي أسلم، وهاجر، وكان يكتب الوحي للنبيّ عَلَيْلُهُ، ثم ارتد مشركا، وصار إلى قريش، فقال لهم: إنّي كنت أصرف محمّداً حيث أريد، كان يملي عليّ (عزيز حكيم)، فأقول: أو (عليم حكيم)، فيقول: نعم كلّ صواب. فلماكان يوم الفتح أمر رسول الله عَلَيْلُهُ بقتله ولو وجد تحت أستار الكعبة، فغيبه عثمان، ثم أتى به النبيّ عَلَيْلُهُ، فاستأمن له فصمت ...

وزوج ابنته من عبدالله بن خالد بن أسيد، وأمر له بستمائة ألف درهم، وكـتب إلى عبدالله بن عامر أن يدفعها إليه من بيت مال البصرة.

وأجاز مائة ألف لمحمّد بن أبي حذيفة. وأعطى أبا سفيان مائتي ألف. وأعطى ربيعة ابن الحارث مائة ألف درهم. وأعطى سعيد بن العاص مائة ألف درهم. وأعفى وليد بن عتبة عن مائة ألف درهم أخذها من بيت المال في الكوفة، ممّا كان سبباً لالقاء ابن مسعود المفاتيح إليهم.

قال اليعقوبي: حدّث أبو إسحاق عن عبد الرحمان بن يسار، قال: رأيت عامل صدقات المسلمين على سوق المدينة إذا أمسى أتاه عثمان، فقال له: إدفعها إلى الحكم بن أبي العاص. وكان عثمان إذا أجاز أحداً من أهل بيته بجائزة جعلها فرضاً من بيت المال.

وأتاه أبو موسى بأموال جليلة من العراق، فقسّمها كلّها في بني أمية. وحمى بقيع المدينة، ومنع الناس منه، وزاد في الحمى أضعاف البقيع. وحمى سوق المدينة في بعض مايباع ويشترى، فقالوا: لا يشتري منه أحد النوى حتى يشتري وكيله ما يحتاج إليه عثمان لعلف إبله. وحمى البحر من أن تخرج فيه سفينة إلّا في تجارته. وأقطع أصحابه إقطاعات كثيرة من بلاد الإسلام، ممّا لم يكن له فعله.

وكان يقول: إنّ أبابكر وعمر تركا من هذا المال ماكان لهما، وإنّي آخذه، فأصل به ذوي رحمي.

وحبُّه لبني أمية وصل إلى درجة أن قال: لو أنّ بيدي مفاتيح الجنّة لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوا من عند آخرهم، أخرجه ابن عساكر وأورده الذهبي في أعلام النبلاء.(١)

١. راجع: الطبقات الكبرى: ٢ / ٩٥، تاريخ الطبري: ٢ / ٩٥، ٥٩٠ - ٩٥، ٦٥٠ - ٦٥٢، ٦٥٢، أنساب الأشراف:
 ٢ / ٦٦٢، ١٣٤، ١٣٤، ١٦٦، ١٦٠، ١٥١، ١٥١، ١٩١، ١٩١، ١٩٠، تاريخ اليعقوبي: ٢ / ٦٦، ١٦١، ١٦٦، ١٦٦، ١٦٠، ١٦٧، ١٦٧، الامامة والسياسة: ١ / ٥٠، ٥١، المعارف لابن قتيبة: ١٩٤ - ٩٥، تاريخ أبي الفداء: ١ / ٢٣٣، ٢٣٣، ٢٣٣، تاريخ المدينة لابن شبة: ٣ / ١٠٢ - ١٠٢ ، المعرفة والتاريخ للفسوي: ١ / ٢٧٧، البدء والتاريخ: ٥ / ٢٠٠ - ٢٠٤. الاستيعاب: ٣ / ٥٠ - ١٥، العقد الفريد، ذكر ما نقم الناس على عثمان: ٥ / ٥٥ - ٩٥، وفي طبع آخر: ٤ / ٢٨٦ - ٢٨٨. الكامل لابن الأثير: ٢ / ٢٣٧، أسد الغابة: ٣ / ١٧٧، مروج الذهب: ٢ / ٣٣٤ - ٣٤٣، مختصر تاريخ الدمشق:

قال سيد قطب: منح عثمان من بيت المال زوج ابنته الحارث بن الحكم يوم عرسه مائتي ألف درهم، فلما أصبح الصباح جاءه زيد بن أرقم خازن مال المسلمين وقد بدا في وجهه الحزن و ترقرقت في عينه الدموع، فسأله أن يعفيه من عمله، ولما علم منه السبب وعرف أنه عطيته لصهره من مال المسلمين قال مستغرباً: أتبكي يا ابن أرقم أن وصلتُ رحمي ؟! فرد الرجل الذي يستشعر روح الإسلام المرهف: لا يا أمير المؤمنين، ولكن أبكي لأنّي أظنّك أخذت هذا المال عوضاً عما كنت أنفقته في سبيل الله في حياة رسول الله يَعْفَلُهُ، والله لو أعطيته مائة درهم لكان كثيراً. فغضب عثمان على الرجل الذي لا يطيق ضميره هذه التوسعة من مال المسلمين على أقارب خليفة المسلمين، وقال له: ألق بالمفاتيح يا ابن أرقم، فإنّا سنجد غيرك.

والأمثلة كثيرة في سيرة عثمان على هذه التوسعات، فقد منح الزبير ذات يوم ستمائة ألف، ومنح طلحة مائتي ألف، ونفل مروان بن الحكم خمس خراج إفريقية، ولقد عاتبه في ذلك ناس من الصحابة، وعلى رأسهم عليّ بن أبي طالب، فأجاب: إنَّ لي قرابة ورحماً، فأنكروا عليه، وسألوه: فما كان لأبي بكر وعمر قرابة ورحم؟ فقال: إنّ أبا بكر وعمر كانا يحتسبان في منع قرابتهما، وأنا أحتسب في إعطاء قرابتي، فقاموا عنه غاضبين يقولون: فهَديُهما والله أحبّ إلينا من هديك.

وغير المال كانت الولايات تغدق على الولاة من قرابة عثمان، وفيهم معاوية الذي وسع عليه في الملك، فضم إليه فلسطين وحمص، وجمع له قيادة الأجناد الأربعة، ومهد له بعد ذلك أن يطلب الملك في خلافة علي، وقد جمع المال والأجناد. وفيهم الحكم بن العاص طريد رسول الله عَلَيْ الذي آواه عثمان، وجعل ابنه مروان بن الحكم وزيره المتصرّف. وفيهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح أخوه من الرضاعة ...(١)

<sup>→</sup> ١١ / ١٧٤، ١٧٥، سير أعلام النبلاء / الخلفاء الراشدون: ١٧٦ ـ ١٧٦، ١٨٦، تاريخ الإسلام للذهبي / الخلفاء: ٩ / ٣١٠ . ١٤١ . البداية والنهاية: ٧ / ١٧٠، تاريخ ابن خلدون: ٢ / ٥٧٤، تاريخ الخلفاء للسوطي: ١٤٦ ـ ١٤٧، الرياض النضرة في مناقب العشرة، ذكر مانقم على عثمان مفصلاً: ٣ من مجلد ٢ / ٨٢ ـ ٨٨، تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم: ١ / ٣٥٠ ـ ٣٥٧.

١. العدالة الاجتماعية في الإسلام: ١٥٩.

وقال ابن حجر العسقلاني: إنّ أمراء الأمصار كانوا من أقاربه، كان بالشام كلّها معاوية، وبالبصرة سعيد بن العاص، وبمصر عبدالله بن سعد بن أبي سرح، وبخراسان عبدالله بن عامر.(١)

وأما ثروة الخليفة فقد روي عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عتبة: أنّه كان لعثمان بن عفان عند خازنه يوم قتل ثلاثون ألف ألف درهم وخمسمائة ألف درهم وخمسون ومائة ألف دينار، فانتهبت وذهبت، وترك ألف بعير بالربذة، وترك صدقات كان تصدق بها ببراديس وخيبر ووادي القرى قيمة مائتي ألف دينار.

وقال ابن قتيبة: تطاول الخليفة في البنيان حتى عدوا سبع دور بناها في المدينة .(٢) فهذه الأعمال كانت سبباً لنقمة الصحابة وغضبهم على الخليفة وسبّه ولعنه.

فقد ذكر ابن عبد ربه الأندلسي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: إنّ أناساً كانوا عند فسطاط عائشة وأنا معهم بمكّة، فمرّ بنا عثمان، فما بقي أحد من القوم إلّا لعنه، غيري. (٣)

وهذه الأعمال كانت سبباً لنقمة المسلمين على الخليفة حتى انجرَ إلى قتله وطرحه على المزبلة إلى ثلاثة أيام والمنع من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر اليهود. وقيل: صلّى عليه مروان أو جبير بن مطعم عند الدفن.

فإليك شيئاً يسيراً مما روي حول ذلك:

أخرج ابن جرير وابن الجوزي عن أبي بشر العابدي: أنّ عثمان نبذ ثـلاثة أيـام لا يدفن، ثم إنّ حكيم بن حزام وجبير بن مطعم كلَّما عليّاً في دفنه، وطـلبا إليـه أن يأذن لأهله في ذلك، فأذن لهم عليّ، فلما سُمع بذلك قعدوا له في الطريق بالحجارة، وخرج به ناس يسير من أهله، وهم يريدون به حائطاً بالمدينة يقال له: (حش كوكب)، كانت

١. الإصابة في تمييز الصحابة: ٤ / ٣٧٩م: ٥٤٦٤.

٢. الطبقات الكبرى: ٢ / ٩٥، وفي طبع: ٣ / ٥٣، وفي ثالث: ٣ / ٧٦ ـ ٧٧، الامامة والسياسة: ١ / ٥٠، مروج الذهب: ٢ / ٣٣، سير أعلام النبلاء / الخلفاء الراشدون: ٢١٠، تاريخ الإسلام / عهد الخلفاء للذهبي: ٤٦١.
 ٣ ـ العقد الفريدكتاب الخلفاء مانقم الناس على عثمان: ٤ / ٢٨٦ ـ ٢٨٧.

اليهود تدفن فيه موتاهم، فلما خرج به على الناس رجموا سريره، وهمّوا بطرحه، فبلغ ذلك علياً، فأرسل إليهم يعزم عليهم ليكفُّنَّ عنه، ففعلوا، فانطلق به حتى دفن في (حش كوكب). فلما ظهر معاوية بن أبي سفيان على الناس أمر بهدم ذلك الحائط حتى أفضى به إلى البقيع، فأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حول قبره، حتى اتّصل ذلك بمقابر المسلمين. (١)

وأخرج ابن عبد البر وابن عساكر ونقل محب الطبري عن القلعي عن عبد الملك بن ماجشون عن مالك، قال: لما قتل عثمان ألقي على المزبلة ثلاثة أيام، فلماكان من الليل أتاه اثنا عشر رجلاً.. فاحتملوه، فلما صاروا به إلى المقبرة ليدفنوه ناداهم قوم من بني مازن: والله لئن دفنتموه هنا لنخبرن الناس غداً، فاحتملوه، وكان على باب وإن رأسه على الباب ليقول: طق طق، حتى صاروا به إلى (حش كوكب)، فاحتفروا له، وكانت عثمان معها مصباح في جرة، فلما أخرجوه ليدفنوه صاحت، فقال لها ابن الزبير: والله لئن لم تسكتي لأضربن الذي فيه عيناك، قال: فسكت، فدفن.

وفي الرياض: فقال لها الزبير: والله لئن ...

و أخرجه الطبراني عن مالك بلفظ أتمّ منه ، أورده الهيثمي في مجمعه ، وقال : رجاله ثقات ، و أخرجه أبو نعيم وابن عساكر عنه باختصار .(٢)

وأخرج ابن شبة عن الزهري قال: جاءت أم حبيبة بنت أبي سفيان، فوقفت بباب المسجد، فقالت: لتخلن بيني وبين دفن هذا الرجل أو لأكشفن ستر رسول الله عَلَيْ ! فخلوها ... (٣) وأخرج ابن عبد البرّ - ونقل محبّ الطبري عن القلعي - عن عروة: أنّه قال: أرادوا أن يصلّوا على عثمان، فمنعوا، فقال رجل من قريش \_أبو جهم بن حذيفة \_: دعوه، وقد صلّى الله عَرْ وجلّ عليه. أو دعوه، فقد صلّى عليه رسول الله عَلَيْ .

١. تاريخ الطبري: ٢ / ٦٨٧، المنتظم في التاريخ لابن الجوزي: ٥ / ٥٥.

٢. الامامة والسياسة: ١ / ٦٤ ـ ٦٥، الاستيعاب: ٣ / ١٦١ م: ١٧٩٧، مختصر تاريخ دمشق: ١٦ / ٢٧٢، الرياض النضرة في مناقب العشرة ج: ٣ من مجلد: ٢ / ٧٤، السيرة الحلبية، باب الهجرة الى المدينة: ٧٦/٢، مجمع الزوائد: ٩ / ٥٥، كنز العمّال: ١٣ / ٨٥٠ ح: ٣٦٢٩٨.

٣. تاريخ المدينة: ١ / ١١١، و ٤ / ١٢٣٩.

وروى ابن قتيبة قريباً من ذلك عن عبد الرحمن بن أزهر .(١)

وروى ابن جرير: فلما وُضِعَ ليُصلّى عليه جاء نفرٌ من الأنصار يمنعونهم الصلاة عليه، ومنعوهم أن يدفن بالبقيع، فقالوا: لا والله لا يدفن في مقابر المسلمين أبداً، فدفنوه في (حش كوكب). (٢)

حاول بعض محبي عثمان أن يعلل عدم تكفينه و تغسيله بكونه من الشهداء ، ونسي ما فُعِل بالخليفة عمر بن الخطاب .(٣)

\*\*

١. الاستيعاب: ٣/ ١٦١ \_ ١٦٢، الرياض النضرة ج: ٣ من مجلد ٢ / ٧٤، الإمامة والسياسة: ١ / ٦٤.

٢. تاريخ الطبري: ٢ / ٦٨٨، معجم البلدان: ٢ / ٣٠٤٧م: ٣٧٤٧، الإمامة والسياسة: ١ / ٦٥، تـاريخ اليـعقوبي:
 ٢ / ١٧٦، تاريخ المدينة: ٤ / ١٢٤٠.

٣. مختصر تاريخ دمشق: ١٦ / ٢٧٠.

### زمان شروع الأخبار المختلقة

فهذه عدَّة أمثلة من الفضائل المشهورة للخلفاء أوردناها في هذا الكتاب، وإذا تأمّلتَ فيها تفهم أَنَّ هناك أيدي خيانة مدسوسة مخفيّة في التاريخ وضَعَتْ أخباراً كثيرة في فضائل بعض ومطاعن آخرين. بل إنَّك إذا تدبَّرت في الأمثلة المتقدِّمة تـفهم أنّ الوضَّاعين كانوا إذا وجدوا أيَّة جهة من جهات النقص في واحد من الخلفاء الثلاث أكملوها وأملؤوها بوضع أخبار مختلقة فيها، وإذا وجدوا فضيلةً لعليٌّ بن أبي طالب ٧ مرويّةً عن النبيِّ عَيْلِيًّ إفتعلوا مثلها على لسان النبيِّ عَيْلِيُّ في حقّ غيره من الصحابة زوراً وبهتاناً.

قال ابن أبي الحديد المعتزلي: { وقد رُوي أنَّ أبا جعفر محمَّد بن عليَّ الباقر الرُّخ قال لبعض أصحابه: يا فلان، ما لقينا من ظلم قريش إيانا وتظاهرهم علينا، وما لقي شيعتنا ومحبّونا من الناس! إنّ رسول الله عَلَيْكُ قبض وقد أخبر أنّا أولى الناس بالناس، فتمالأت علينا قريش حتى أخرجت الأمر عن معدنه، واحتجّت على الأنصار بحقِّنا وحجّتنا، ثم تداولتها قريش واحد بعد واحد، حتى رجعت إلينا فنكثت بيعتنا، ونصبت الحرب لنا. ولم يزل صاحب الأمر في صعود كؤود ،(١) حتى قتل ، فبويع الحسن ابنه ، وعوهد ، ثم غدر به، وأسلم، ووثب عليه أهل العراق حتى طعن بخنجر في جنبه، ونهبت عسكره، وعولجت خلاخليل أمهات أولاده، فوادع معاوية، وحقن دمه ودماء أهل بيته، وهم

١. الصَعود: يأتي بمعنى المشقة، والعقبة الشاقَّة، والطريق الصاعد. والكؤود: العقبة الصعبة المرتقى.

قليل حقّ قليل. ثم بايع الحسين الله من أهل العراق عشرون ألفاً، ثم غدروا به، وخرجوا عليه ـ وبيعته في أعناقهم ـ وقتلوه.

ثمّ لم نزل - أهل البيت - نُستذلّ، ونُستضام، ونُقصى، ونُمتهن، ونُحرم، ونُقتل، ونخاف، ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائنا. ووجد الكذّابون الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقربون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمّال السوء في كل بلدة، فحدّثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة، ورووا عنا ما لم نقله وما لم نفعله؛ ليبغّضونا إلى الناس.

وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت الحسن الله ، فقتلت شيعتنا بكل بلدة ، وقطعت الأيدي والأرجل على الظنة . وكان من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سُجّن ، أو نهب ماله ، أو هدمت داره .

ثم لم يزل البلاء يشتدُّ ويزداد إلى زمان عبيد الله بن زياد قاتل الحسين على الله عنه المار المارية المارية المارية

ثم جاء الحجاج فقتلهم كلّ قتلة، وأخذهم بكلّ ظنَّة وتهمة، حتى إنّ الرجل ليقال له: زنديق أو كافر أحبّ إليه من أن يقال: شيعة عليّ .(١)

وحتى صار الرجل الذي يذكر بالخير - ولعله يكون ورعاً صدوقاً - يحدِّث بأحاديث عظيمة عجيبة ؛ من تفضيل بعض مَنْ قد سلف من الولاة ، ولم يخلق الله تعالى شيئاً منها ، ولا كانت ، ولا وقعت ، وهو يحسب أنَّها حقٌّ ؛ لكثرة من قد رواها ممّن لم يُعْرف بكذب ولا بقلة ورع . (٢)

وروى أبو الحسن علي بن محمّد بن أبي سيف المدائني في كتاب [الأحداث] قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجماعة: أن برئت الذمّة ممّن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته. فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون علياً، ويبرؤون منه، ويقعون فيه وفي أهل بيته، وكان أشدّ الناس بلاءاً حينئذ أهل الكوفة؛ لكثرة مَنْ بها من شيعة عليً المالية ، فاستعمل عليهم زياد بن سمية، وضمّ إليه

١. وإلى هنا نقله القندوزي أيضاً عن المناقب لموفّق بن أحمد الحنفي. راجع: ينابيع المودة: ٤٣٩ ب: ٧٥.
 ٢. وإلى هنا ذكره السيّد محمّد بن عقيل في كتابه: النصائج الكافية لمن يتولّى معاوية: ١٥٢ - ١٥٣.

وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق: ألّا يجيزوا لأحد من شيعة عليّ وأهل بيته شهادة. وكتب إليهم: أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين يروون فضائله ومناقبه، فادنوا مجالسهم، وقرّبوهم وأكرموهم، واكتبوا لي بكل مايروي كلّ رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته. ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه؛ لماكان يبعثه إليهم معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائع، ويفيضه في العرب منهم والموالي. فكثر ذلك في كل مصر، وتنافسوا في المنازل والدنيا، فليس يجيء أحد مردود من الناس عاملاً من عمال معاوية فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلاكتب اسمه، وقرّبه، وشفّعه. فلبثوا بذلك حيناً.

ثم كتب إلى عماله: إنَّ الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي كل وجه وناحية ، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأوّلين ، ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلّا و تأتوني بمناقض له في الصحابة ؛ فانّ هذا أحبّ إلي وأقرّ لعيني وأدحض لحجّة أبي تراب وشيعته وأشد إليهم من مناقب عثمان وفضله.

فقرئت كتبه على الناس، فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها، وجدَّ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر، وألقي إلى معلمي الكتاتيب، فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع، حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن، وحتى علموه بناتهم ونسائهم وخدمهم وحشمهم. فلبثوا بذلك ما شاء الله.

ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان: انظروا من قامت عليه البينة أنّه يحبّ عليّاً وأهل بيته فامحوه من الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقه. وشفع ذلك بنسخة أخرى: من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكّلوا به، واهدموا داره. فلم يكن البلاء أشدّ

ولا أكثر منه بالعراق، ولا سيما بالكوفة، حتى إن الرجل من شيعة عليّ الله ليأتيه من يثق به، فيدخل بيته، فيلقي إليه سره، ويخاف من خادمه ومملوكه، ولا يحدُّثه حتى يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليكتمن عليه.

فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشر، ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة، وكان أعظم في ذلك بليّة القراء المراؤون والمستضعفون اللّذين يظهرون الخشوع والنسك، فيفتعلون الأحاديث؛ ليُحظوا بذلك عند ولاتهم، ويقرّبوا مجالسهم، ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل، حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدى الديانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان، فقبلوها ورووها، ولا تديّنوا بها.

فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن عليّ الله ، فازداد البلاء والفتنة ، فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا وهو خائف على دمه ، أو طريد في الأرض .

ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين المله ، وولي عبد الملك بن مروان ، فاشتد على الشيعة ، وولي عليهم الحجاج بن يوسف ، فتقرّب إليه أهل النسك والصلاح والدين ببغض عليّ وموالاة أعدائه وموالاة من يدّعي من الناس أنّهم أيضاً أعداؤه ، فأكثروا في الرواية في فضلهم وسوابقهم ومناقبهم ، وأكثروا من الغضّ من عليّ الله وعيبه والطعن فيه والشنان له ، حتى إنّ إنساناً وقف للحجاج \_ويقال إنّه جدّ الأصمعي عبد الملك بن قريب فصاح به : أيّها الأمير ، إنّ أهلي عقّوني ؛ فسمّوني عليّاً ، وإنّي فقير بائس ، وأنا إلى صلة الأمير محتاج . فتضاحك له الحجاج ، وقال : لِلطّفِ ما توسلتَ به قد ولّيتك موضع كذا .

وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه \_وهو من أكابر المحدّثين وأعلامهم \_في تاريخه ما يناسب هذا الخبر وقال: إنّ أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية ، تقرّباً إليهم بما يظنون أنّهم يرغمون به أنوف بني هاشم } .(١) وقال العلامة المعتزلي في موضع آخر من شرحه: {قال شيخنا أبو جعفر الاسكافي:

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١١ /٤٣ ـ ٤٦.

لولا ما غلب على الناس من الجهل وحبّ التقليد لم نحتج إلى نقض ما احتجّت به العثمانية، فقد علم الناس كافّة أنّ الدولة والسلطان لأرباب مقالتهم، وعرف كلّ أحد علو أقدار شيوخهم وعلمائهم وأمرائهم وظهور كلمتهم وقهر سلطانهم وارتفاع التقية عنهم، والكرامة والجائزة لمن روى الأخبار والأحاديث في فضل أبي بكر، وماكان من تأكيد بني أمية لذلك، وما ولده المحدّثون من الأحاديث طلباً لما في أيديهم، فكانوا لا يألون جهداً في طول ما ملكوا - أن يخملوا ذكر علي الله وولده، ويطفئوا نورهم، ويكتموا فضائلهم ومناقبهم وسوابقهم، ويحملوا على شتمهم وسبهم ولعنهم على المنابر، فلم يزل السيف يقطر من دمائهم، مع قلّة عددهم وكثرة عدوّهم، فكانوا بين قتيل وأسير وشريد وهارب ومستخف ذليل وخائف مترقب، حتى إنّ الفقيه والمحدِّث والقاضي والمتكلِّم لَيُتقدِّم إليه ويُتوعد بغاية الإيعاد وأشدَ العقوبة ألا يذكروا شيئاً من فضائلهم، ولا يرخصوا لأحد أن يطيف بهم، وحتى بلغ من تقية المحدِّث أنّه إذا ذكر حديثاً عن علي الله ولا يتفوّه باسمه }. (١)

ونقل في موضع آخر عن شيخه أبي جعفر الإسكافي: {أنَّ معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار في عليّ الله الطعن قيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جُعْلاً يُرغب في مثله. فاختلقوا ما ارتضاه. منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين عروة بن الزبير }.(٢)

ثم شرع العلامة المعتزلي في سرد أخبار هؤلاء المذكورين المختلقة في الطعن على علي الله ، فمن أراد الوقوف على تلك الأخبار فليراجع شرحه على نهج البلاغة.

\*

١. المصدر السابق: ١٣ / ٢١٩.

## تسلك هذه الأُمّة سلوك اليهود والنصاري

ورغم جميع ما تقدّم فإنَّ الحبُّ الذي أدخله سيد قطب في قلبي بالنسبة إلى الجيل الأوّل لم يدعني بلا قلق واضطراب؛ فكنت أقول في نفسي: لو لم يستطع خاتم الأنبياء أن يربّي جيلاً مثالياً فمن يستطيع أن يفعل ذلك؟!

ولكن عندما قرأت القرآن ووصلت إلى قصة بني إسرائيل ورأيت ما جرى بينهم وبين نبيّهم موسى الله زال ذلك الاستغراب عني؛ وذلك لأنّ الله تبارك وتعالى أرسل موسى الله مع آيات باهرات، فأظهر المعجزة بإلقاء العصا ونزع اليد البيضاء، وغلب بذلك سحرة فرعون، حتى كان سبباً لإيمانهم، ثم أمر قومه بالصبر والاستعانة بالله في مقابل الإيذاء والتعذيب، فجابهوه بقولهم: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ثم عذّب الله آل فرعون بأنواع من العذاب؛ فابتلاهم بالقحط سنين عديدة، وأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وفي النهاية أغرق فرعون وجنوده في اليم وأنجى بني إسرائيل. ورغم جميع ما رأوه بأعينهم من تلك المعجزات لما جاوز الله بهم البحر وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى إجعل لنا إلهاً مثل آلهتهم، ولما ذهب نبيهم لميقات ربه شرعوا في عبادة العجل، فرجع وهم عاكفون عليها، ثم اختار موسى من بينهم سبعين رجلاً لميقات ربه؛ كي يتوبوا إليه من خاكفون عليها، ثم اختار موسى من بينهم سبعين رجلاً لميقات ربه؛ كي يتوبوا إليه من ذلك العمل الشنيع، فقالوا - بدل أن يتضرً عوا إلى الله -: يا موسى، لن نؤمن لك حتى ذلك العمل الشنيع، فأحذتهم الصاعقة، وماتوا، فقام موسى يبكى ويتضرع حتى أحياهم نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة، وماتوا، فقام موسى يبكى ويتضرع حتى أحياهم نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة، وماتوا، فقام موسى يبكى ويتضرع حتى أحياهم نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة، وماتوا، فقام موسى يبكى ويتضرع حتى أحياهم

الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم: ﴿ يَا قَوْمِ ٱدْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ \* قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخُلُونَ \* قَالَ رَجْلانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللّٰهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمِ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \* عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمِ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \* عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمِ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \* قَالُوا يَا مُوسَىٰ لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلا إِنَّا هُهُمَا قَاعِدُونَ \* قَالَ رَبِّ إِنِي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ \* ﴾ . (١)

قلت في نفسي: لو كان حال بني إسرائيل وخيارهم وصلحائهم هكذا \_ وقد أراهم الله تلك المعجزات العجيبة \_ فَلِمَ لا يمكن أن يكون حال هذه الأمّة أيضاً كذلك ؟ وقد قال النبيُ عَلَيْهُ : « لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جُمحرضب لتبعتموهم »، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى ؟ قال: « فمن ؟ ».

أخرجه عبد الرزاق والطيالسي وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وابن أبي عاصم وابن حبان وابن بطة والبغوي وابن عساكر من طرق، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري.

وأخرجه ابن بطة أيضاً من طريق ابن جريج عن زياد بن سعد، عن محمّد بن زياد ابن المهاجر، عن أبي سعيد.

وقال البغوي: هذا حديث متّفّق على صحّته. (٢)

١. سورة المائدة: ٢١ ـ ٢٥. وقد ذكر الله تعالى قصة موسى عليه وقومه في عدة مواضع من كتابه الكريم، منها:
 سورة البقرة: ٤٩ ـ ٦١، وسورة الأعراف: ١٠٣ ـ ١٠٥٥، وسورة طه: ٩ ـ ٩٨.

١١ المصنّف لعبد الرزاق: ١١ / ٣٦٩ -: ٢٠٧٦، مسند الطيالسي: ٢٨٩ -: ٢١٧٨، مسند أحمد: ٣ / ٨٤، ٩٥، ٩٥، ٩٥، وفي طبع: ١٨ / ٣٢٢ / ٣٩٣ -: ٣٩٣ / ١١٨٤، ١١٨٩٠، ١١٨٩٠، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب لتتبعن سنن من ... ٤ / ٣٦٨ -: ٣٣٠ / وكتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل: ٢ / ٤٩٢ - والسنة، باب لتتبعن سنن من ... ٤ / ٣٦٨ -: ٣٦٨ - وكتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى: ٤ / ١٦٣١ -: ٢٦٦٩، وفي طبع: ح: ٣٤٥ - ٢٤٥ م: ٢٦٦٩، السنة لابن أبي عاصم: ١ / ٣٧ -: ٧٤ ، ٧٥، صحيح ابن حبّان: ١٥ / ٩٥ -: ٣٠٧٠ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: ٢ / ٥٦٩ -: ٧٥٠ -: ٧١٧، شرح السنة للبغوي، كتاب الرقاق، باب

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والحارث وابن أبي عاصم وابن ماجة ومحمّد بن نصر وعثمان بن سعيد من طرق، عن محمّد بن عمرو بن علقمة الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: « لتتبعنّ سنن من كان قبلكم باعاً بباع وذراعاً بذراع وشبراً بشبر، حتى لو دخلوا في جُحر ضبّ لدخلتم فيه »، قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: «فمن إذاً؟»

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وقال البوصيري: إسناده صحيح، رجاله ثقات. (١)

وأخرجه أحمد والبخاري والآجري وابن بطة ومحمّد بن نصر وعثمان بن سعيد واللالكائي من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

وقال شعيب الأرنؤوط وأصحابه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (٢)

وأخرجه أحمد ومحمّد بن نصر المروزي من طريق سليمان بن بلال، عن إبراهيم ابن أبي أسيد، عن جدّه، عن أبي هريرة .(٣)

وأخرج عبد الرزّاق وابن أبي شيبة والشافعي والحميدي والطيالسي وأحمد بن حنبل والبخاري في [التاريخ] والترمذي وابن أبي عاصم والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن حبان والطبراني وابن قانع وغيرهم من طرق، عن ابن شهاب الزهري، عن

ے تغییر الناس وذهاب الصالحین: ٨ / ٢٨١ \_ ٢٨٢ ح: ٥١٩٥، تاریخ دمشق: ١٤ / ٤٤١، مختصر تاریخ الدمشق: ٧ / ٢١٠، جامع المسانید والسنن: ٣٣ / ٢٧٦ ح: ٥٨٨ و ٥٨٩، الفتح الرباني: ١ / ١٩٧ ح : ٢٣.

١. العصنَّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٤٧٩ ح: ٣٧٧٦٥، مسند أحمد: ٢ / ٣٢٧، ٤٥٠، ٥١١، ٥٢٧، وفي طبع: ٥١ / ٥٥٨
 ح: ٩٨١٩، و ٢٦ / ٤٨٣ ح: ١٠٨٢٧ م. بغية الباحث: ٢ / ٧٥٨ ح: ٥٧٤، السنَّة لابن أبي عاصم: ١ / ٣٦ ح: ٧٧. سنن ابن ماجة: ٢ / ١٣٢٢ ح: ٩٩٣، المستدرك: ١ / ٩٣ ح: ١٠٦، السنّة للـمروزي: ١ / ١٨ م ح: ٤٤، ٥٥، السنن الواردة في الفتن: ٨٣ ح: ٢٦٦، الفتح الرباني مع بلوغ الأماني: ١ / ١٩٧ م -: ٤٤.

٢. مسند أحمد: ٢ / ٣٢٧، وفي طبع: ١٤ / ٦٠ ـ ٦١، ١٥، ١٥٣، ١٥٤ -: ٨٣٠٨، ٨٣٤٠، ٥٨٨٠، ٨٨٠٥، ٨٨٠٥، ٨٨٠٥، ٨٨٠٥، ٨٨٠٥، ٨٨٠٥، ٨٨٠٥، ٨٠٥٠ صحيح البخاري، باب اتباع سنن اليهود والنصارى: ٤ / ٣٦٧ ح: ٣١٩، السنة للمروزي: ١ / ١٨ ـ ١٩ - ١٥٠ ح: ٣١٨، السنن الواردة في الفتن: ٨٢، ٨٢ ح: ٣٢٧، ٢٦٤، العتقاد أهل السنة: ١ / ١٢٤ ـ ١٢٥ -: ٢٠٠٠.

٣. مسند أحمد: ١٦ / ٣٧٥ ح: ١٠٦٤١، السنّة للمروزي: ١٩/١ ح: ٤٧.

سنان بن أبي سنان الدؤلي، عن أبي واقد الليثي: أنّهم خرجوا عن مكة مع رسول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عنين، قال: وكان للكفّار سدرة يعكفون عندها، ويعلّقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، قال: فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، فقال رسول الله عَلَيْهُ : «قلتم والّذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: ﴿ إِجْعَلْ لَنَا إِلٰهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةُ قَالَ إِنّكُمْ قَوْمُ تَجْهَلُونَ ﴾ ، (١) إنّها لسنن، لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة ».

وذكره السيوطي في تفسيره، وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف. وقال شعيب الأرنؤوط وأصحابه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (٢)

وأخرج البزّار والحاكم ومحمّد بن نصر المروزي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله عَيَّالِيُّ : « لتركبنّ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع وباعاً بباع ، حتى لو أنّ أحدهم دخل جُحر ضبّ لدخلتم ، وحتى لو أنّ أحدهم جامع أمّه بالطريق لفعلتم » .

وحكم الحاكم والذهبي بصحّة هذا الحديث. وذكره الهيثمي في [المجمع]،

١. سورة الأعراف: ١٣٨.

<sup>۲. المصنّف لعبد الرزّاق: ۱۱/ ۳۹۹ -: ۲۰۷۹ ، مسند الطيالسي: ۱۹۱ -: ۱۳٤٦ ، المصنّف لابن أبي شيبة: ۷/ ۲۷ -: ۲۷۹ مسند الحميدي: ۲/ ۲۷ -: ۳۷۹ ، مسند أحمد: ۲/ ۲۷ م السنن للشافعي: ۲/ ۲۲ م ا۳۹۰ ، مسند الحميدي: ۲/ ۲۷۳ م ا/۲۲۲ م ا/۲۲۲ م ا/۲۲۲ م ا/۲۲۲ م الارم التاريخ الكبير: ٤/ ۱۹۲ م ا/۲۲۲ ، سنن الترمذي ، كتاب الفتن ، باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم: ٤/ ۷۷ م : ۲۱۸۷ ، السنّة لابن أبي عاصم: ۱/۷۷ م : ۲۱۰ ، السنن الكبرى للنسائي: ۲/ ۳۵۱ م : ۱۱۸۵ ، مسند أبي يعلى: ۳/ ۳۰ م : ۱۶۵۱ ، جامع البيان: ۹/ ۵۵ ـ ۲۵ ، صحيح ابن حبان: ۱۵ / ۶۷ م : ۲۷۲ ، المعجم الكبير: ۳/ ۲۲۳ ـ ۲۲۹ ـ ۲۲۹ ـ ۲۲۹ ـ ۲۲۹ ـ ۲۲۹ معجم الصحابة: ۱/ ۲۷۲ م : ۱۸۰ ، الإبانة لابن بطة: ۲/ ۲۸ ه و - ۱۲۵ م : ۱۷۰ ، السنّة للمروزي: ۱/۷۱ م : ۳۹ ، ۶۰ اعتقاد أهل السنّة: ۱/ ۲۲ م : ۲۰ ، دلائل النبوة للبيهقي: ۱/ ۱۲۵ ـ ۱۲۵ ، معالم التنزيل للبغوي: ۲/ ۱۹۵ م المنثور: ۳/ ۱۲۸ م الوسيط للواحدي: ۲/ ۳۸ ع ـ ۱۸ ، دلائل النبوة البيهقي: ۱/ ۱۲۵ م ۱۸ ، کنز العمّال: ۱۱ / ۱۲ م ۱۸ - ۱۸ ، دلائل النبوة البيهقي: ۱۸ ما ۱۸ م ۱۸ م المنثور: ۳/ ۱۸ م ح ول الآية ، الفتح الرباني مع بلوغ الأماني: ۱/ ۱۸ ، ۱۸ - ۱۹ ۱ - ۱۲ ، ۲۷ .</sup> 

وقال: رواه البزّار ، ورجاله ثقات.(١)

وأخرج الروياني والطبراني من طريق عكرمة بن عمار ، وأخرج العقيلي من طريق النضر بن محمد ـ كلاهما ـ عن يحيى بن عثمان الأنصاري ، (٢) عن أبي حازم ، عن سهل ابن سعد ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا جُحر ضب لا تبعتموهم » ، قلنا : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال : « فمن إلا اليهود والنصارى ؟ » .

وأخرجه أحمد من طريق بكر بن سوادة عن سهل بن سعد.

وقال الهيثمي : وفي إسناد أحمد ابن لهيعة ، وفيه ضعف ، وفي إسناد الطبراني يحيى ابن عثمان ، عن أبي حازم ، ولم أعرفه ، وبقية رجالهما ثقات .(٣)

وأخرج ابن أبي عاصم والطبراني وابن أبي حاتم والآجري وابن مردويه والحاكم ومحمّد بن نصر من طريق كثير بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه عمر و بن عوف، قال: كنّا قعوداً حول رسول الله عَلَيْلُهُ في مسجده، فقال: «لتسلكنّ سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل، ولتأخذنّ مثل أخذهم؛ ان شبراً فشبر، وان ذراعاً فذراع، وان باعاً فباع، حتى لو دخلوا جُحر ضبّ دخلتم فيه ... ». (3)

وأخرج ابن أبي عاصم ومحمّد بن نصر المروزي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن

١. المستدرك: ٤ / 800. وفي طبع: ٤ / ٥٠٢ ح: ٨٤٠٤، السنّة للـمروزي: ١ / ١٨ ح: ٤٣. الفردوس بـمأثور الخطاب: ٣ / ٤٣٨ ح: ٥٣٤٦، مجمع الزوائد: ٧ / ٢٦١.

٢. هكذا صرّح به الروياني؛ فقال: الأنصاري. وقال الطبراني: أظنّ بصري. وذكره البخاري والعقيلي وابـن عـدي فـي
 الضعفاء، وقالوا: ليس بمعروف. وذكره ابن حبّان في الثقات. راجع: الضعفاء الصغير: ١٢٥ م: ٤٠٠، الضعفاء الكبير:
 ٤١٨ ٥: ٣٠٤٦، الكامل في الضعفاء: ٩/ ٨٥م: ٢١٣٠، الثقات: ٧/ ٥٩٨، لسان الميزان: ٧/ ٤٠٠م: ٩٣٦١.

٣. مسند أحمد: ٥ / ٣٤٠، مسند الصحابة للروياني: ٢ /١٤٣ ح: ١٠٧٣، المعجم الكبير: ٦ /١٨٦ ح: ٥٩٤٣. الضعفاء الكبير: ٤ /١٨٨ م: ٢٠٤٣، مجمع الزوائد: ٧ / ٢٦١، كنزل العمّال: ١١ / ١٧٠ ح: ٣١٠٨٣.

٤. السنة لابن أبي عاصم: ١ /٣٦ ح: ٧٧، المعجم الكبير: ١٧ /١٣ ح: ٣، المستدرك: ١ / ١٢٩، وفي طبع:
 ١٩/١ ح: ٤٤٥، الشريعة: ٢٦ ح: ٣٥، السنة للمروزي: ١ /١٧ ـ ١٨ ح: ٤٢، مجمع الزوائد: ٧ / ٢٦٠، الدرّ المنثور: ٣ / ٥٣٤، كنز العمّال: ١ / ٢١١ ح: ١٠٥٩.

جدّه، عن النبيِّ ﷺ، قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو دخل أحدهم جُحر ضبّ لاتبعتموه»، قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: «فمن إذاً؟».(١)

وحديث عبدالله بن عمرو قد ورد من وجه آخر، أخرجه الترمذي وابن بطة والحاكم من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن عبدالله بن عبدالله بن عمرو. وقال الترمذي: هذا حديث مفسّر غريب، لا نعرفه إلّا من هذا الوجه. وذكر الحاكم بأنّ الحجّة لا تقوم بعبد الرحمن بن زياد الافريقي.

وروى بعضهم حديث ابن عمرو موقوفاً ، كالشافعي وابن أبي شيبة .(٢)

وفي الباب أخرج الطيالسي وأحمد والطبراني وابن بطة والبغوي ومحمّد بن نصر وابن قانع عن شداد بن أوس، وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعثمان بن سعيد وابن بطة والآجري من طرق عن حذيفة بن اليمان من قوله، وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني عن عبدالله بن مسعود، وأخرج الطبراني عن المستورد بن شداد. (٣)

١. السنَّة لابن أبي عاصم: ١ / ٣٦ ح: ٧٣، السنَّة للمروزي: ١ / ١٩ ح: ٤٨.

٢. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧/ ٤٧٩ ح: ٣٧٣٦٦، السنن للشافعي: ٢/ ٥٢ ح: ٣٩٥، سنن الترمذي، كتاب الايمان، باب ماجاء في افتراق هذه الأمة: ٤/ ٢٩١ ح: ٢٦٥٠، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: ١/ ٣٦٩ ح: ٢٦٥، و ٢/ ٥٧١ ح: ١٠٦٠، و ١/ ٥١١ ح: ٣٠٨٣٧.

٣. المصنَّف لعبد الرزّاق: ١١ / ٣٦٩ -: ٣٠٧٦، المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٤٧٩ -: ٣٧٣٦ - ٣٧٣٦، المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٤٧٩ -: ٣٧٦ - ٣٧٣٦ المعجم الأوسط: ١ / ١٠١، السنّة للمروزي: ١ / ١٩ -: ٩٤، الشريعة للآجري: ٢٦ -: ٣٧، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: ٢ / ٥٦٨، ٥٧١، ٥٧١، ٥٧١، ١٧١، السنن الواردة في الفتن: ٨٣ -: ٥٢٨، ٥٣٤، مجمع الزوائد: ٧ / ٢٦٠ - ٢٦١، الدرّ المنثور: ٣ / ٥٣٤، ٥٣٤، كنز العمّال: ١١ / ١٧٠ -: ١٠٨٠، ٣١٠٨، ٣١٠٨.

# إخبار النبيِّ ﷺ بعدم نجاة أصحابه إلَّا مثل همل النعم

قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفِئِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهُ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (١)

وقد صرَّح النبيُّ عَلِيُّ في مناسبات عديدة بأنَّ أقواماً من أصحابه سيرتدون ويذهبون إلى النار، وروى عنه أئمة الحديث ذلك بطرق متعددة وألفاظ مختلفة.

فأخرج البخاري وأبو عوانة والإسماعيلي ويعقوب بن شيبة من طريق يونس بن يريد، عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة: أنَ رسول الله عَيِّيُّ قال: « يرد عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي، فيُجلون عن الحوض، فأقول: يا ربّ، أصحابي! فيقول: إنَّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك؛ إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى».

ثم قال البخاري: وقال شعيب عن الزهري: كان أبو هريرة يحدّث عن النبيِّ عَيَّلِهُ: فيجلون. وقال عقيل: فيحلون. وقال الزبيدي: عن الزهري، عن محمّد بن عليّ، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَيَّلِهُ .

وأخرج الحافظ هذا الحديث في [التغليق] من طريق أبي عوانة والإسماعيلي عن أحمد بن شبيب، ثم قال: ورواه أبو نعيم في [المستخرج]، عن أبي إسحاق بن حمزة،

١. سورة آل عمران: ١٤٤.

عن العباس بن الوليد، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن شبيب.

وقال في [الفتح]: وصله أبو عوانة، عن أبي زرعة الرازي وأبي الحسن الميموني، قالا: حدّثنا أحمد بن شبيب به ... وكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طرق، عن أحمد بن شبيب. انتهى.

وأخرجه ابن أبي عاصم ويعقوب بن سفيان والطبراني والدارقطني في [الأفراد] وابن عبد البرّ وابن عساكر والعسقلاني من طريق عبدالله بن سالم، عن الزبيدي، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين المهين عبيد الله بن أبي مريرة.

وقال الدارقطني: تفرّد به عبدالله بن سالم، وهو حديث صحيح.

وأخرجه عبد الرزّاق من طريق معمر ، عن الزهري ، عن أبي هريرة .

وقال الحافظ: وأما حديث شعيب فقال الذهلي في [الزهريات]: ثنا أبو اليمان، ثنا شعيب، به.

وأما حديث عقيل فقال الذهلي في [الزهريات]: ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن عقيل، به. (١)

وأخرج نعيم بن حماد ومسلم وأبو عوانة والبيهةي وأبو نعيم من طريق أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال النبيُ ﷺ: «يرد علي الأشجعي سعد بن طارق، عن أبي حازم، عن أبي الرجل إبل الرجل عن إبله ». قالوا: يا رسول الله، أمّتي الحوض، وأنا أذود الناس عنه، كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله ». قالوا: يا رسول الله، تعرفنا ؟ قال: «نعم، تردون علي غراً محجّلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم، فلأقولن : يا ربّ هؤلاء أصحابي، فيقول: هل تدري ما أحدثوا بعدك ؟ ».

وأخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجة وابن حبّان من طريق زكريا بن أبي زائدة ، عن

١. المصنَّف، لعبد الرزَّاق: ١١ / ٢٠٦ ع: ٢٠٨٥٤. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب الحوض: ٤ / ٢٠٦ ع: ٢٠٥٥، ٢٥٨٦ ما ١٩٥٨، المعرفة والتاريخ: ١ / ١٠٥٥، مسند عمر ليعقوب بن شيبة: ٨٥ ـ ٨٨٦ مسند الشاميين: ٣ / ١٠٨٠ ما ١٠٨٠، التمهيد، لابن عبد البرّ: ٢ / ٢٩٧، تاريخ دمشق: ٨ / ١٠٨ ـ ١٠٩ م: ١٦١، النهاية في الفتن: ١ / ٣٤٠ و ٣٤١ و ٣٤٢، فتح الباري: ١٣ / ٣٠١ - ٣٠٠، تغليق التعليق: ٥ / ١٨٦ ـ ١٨٨٨، كنز العمّال: ١٨٧/١٤ ع: ٢٩٧/١٤، أضواء على السنّة المحمَّديّة: ٣٥٥، المسند الجامع: ٢٠ / ١٨٥ - ١٨٦ ح: ١٧٦٤٧.

أبي مالك الأشجعي بصورة مختصرة جداً.(١)

وقد ورد هذا الحديث عن أبي هريرة من طرق كثيرة وبألفاظ مختلفة.

فأخرج مالك وأحمد ومسلم والنسائي وأبو يعلى وابن ماجة وابن خريمة وابن حبّان ويعقوب بن شيبة وأبو عوانة والآجري وأبو نعيم والبيهقي والبغوي من طرق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة. (٢)

وأخرج ابن راهوية وأحمد والبخاري ومسلم من طريق محمّد بن زياد، عن أبي هريرة. (٣) وأخرج أبو عبيدة من طريق جابر بن زيد عن أبي هريرة. وأخرج ابن راهوية من طريق كلثوم، عن عطاء، عن أبي هريرة. وأخرج الضياء من طريق إبراهيم بن أبي أسيد، عن جدّه، عن أبي هريرة، كما قال ابن كثير. (٤)

وأخرج البخاري من طريق محمّد بن فليح بن سليمان، عن أبيه، عن هــلال، عــن

١٠ الفتن لنعيم بن حماد: ١٧٤ ح: ٤٦٠، المصنَّف لابن أبي شيبة: ١/١٥ ح: ٤٢، صحيح مسلم: ١/١٣١ ـ ١٣٣١ ح: ٢٤٤، سنن ابن ماجة: ٢/ ١٤٣١ ح: ٤٢٨٢، صحيح ابن حبّان: ٣/ ٢٢٤ ح: ١٠٤٨، مسند أبي عوانة: ١/ ١٢١ ـ ٢٢٤ ح: ٣٥٨، ٣٥٩، البعث والنشور: ١٢٣ ح: ١٤٤، المسند المستخرج على صحيح مسلم: ١/ ٣٠٨ ح: ٥٧٩. والحديث غير كامل في لفظ أبي عوانة.

١١ الموطأ، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء: ١/ ٢٨ ـ ٣٠ - ٢٠ ، مسند أحمد: ٢/ ٣٠٠، ٤٥٤، ٤٦٥، ٤٦٥، وفي طبع: ٣١ / ٣٧٧ - ١٩٩٣، و ١٩٧٩ / ١٦٠ ـ ١٩٦٩، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب الغرة والتحجيل: ٣/ ١٩٤٧ - ١٤١ - ١٤٤٩ عن ١١ / ١٩٤٧ من النسائي: ١/ ٣٩ ـ ٩٥، سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب ذكر الحوض: ٢/ ١٤٢٩ ـ ١٤٤٠ عن ١٤/ ١٨٥٠ صحيح ابن خزيمة: ١/ ٢٠٧ ع - ١٠ ، مسند أبي يعلى: ١١ / ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ع - ٢٠٠١، شرح السنّة: ١/ ٢٧١ ع: ٢٠١١ م صحيح ابن حبّان: ٣/ ٢١١ ع: ١٠٤١، و ١٦ / ٢٢٤ ع: ١٢٢٠، مسند عمر: ٣٨ ـ ٨٨١ مسند أبي عوانة: ١/ ٢٢٢ ع: ١٥٦، الشريعة: ١٤٤٥ ع: ٨٨٥ ، ذمّ الكلام وأهله: ١/ ٢٤٠ ع: ١٣٦١، المستخرج على السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٢٨ ـ ٣٨، و ٤ / ٨٧، البعث والنشور له أيضاً: ٣٢١ ع: ١١٥٠ المسند المستخرج على صحيح مسلم: ١/ ٢٥٠ ع: ١٨٥٠ النهاية في الفتن: ١/ ٣٤٠، ٢٤٣، كنز العمّال: ١٤ / ١٨٤ ع: ١٩٩٨، بلوغ الأماني: ١/ ١٩٥٠ م ١٩٥٠ المسند العمان: ١٠ / ١٩٥٠ ع: ١٩٦٨ ع: ١٩٦٤ .

۳. مسند ابن راهوية: ١ / ۱۳۲ ح: ٥٦، ٥٧، مسند أحمد: ٢ / ١٩٨، ٤٥٤، ٤٥٤، ٤٦٧، وفي طبع: ١٣ / ٣٤٧\_ ٣٤٨ ح: ٧٩٦٨، و ١٥ / ٣٥١ ح: ٩٨٥٦، و ١٦ / ٧٧ ح: ١٠٠٣٠، صحيح البخاري: ٢ / ١٠٠ ح: ٢٣٦٧، صحيح مسلم: ٢ / ٤٠٤ ح: ٢٣٠٢،

٤. مسند الربيع: ٣٧ -: ٤٣، مسند ابن راهوية: ١ / ٣٧٩ -: ٤٠٣، النهاية في الفتن: ١ / ٣٤١.

عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة قال: قال النبيُّ عَلَيْلَهُ : « بينا أنا قائم فإذا زمرة ، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم قال: هلم، قلت: أين ؟ قال: إلى النار والله ، قلت: وما شأنهم ؟ قال: إنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى ، ثم إذا زمرة ، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم قال: هلم ، قلت: أين ؟ قال: إلى النار والله ، قلت: وما شأنهم ؟ قال: إنّهم ارتدّوا بعدك على أعقابهم القهقرى ، فلا أراه يخلص منهم إلّا مثل هَمَل النعم ».

قال الحافظ العسقلاني: ورجال سنده كلّهم مدنيون، وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي وأبي نعيم وسائر من استخرج على الصحيح، فأخرجوه من عدة طرق عن البخاري، عن إبراهيم بن المنذر، عن محمّد بن فليح، عن أبيه.

وقال الحافظ: قال الخطابي: الهَمَل ما لا يرعى ولا يستعمل، ويطلق على الضوالٌ، والمعنى أنّه لا يَرده منهم إلّا القليل، لأنّ الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره.

وقال في [النهاية]: الهمل ضوالٌ الإبل، واحدها هامل، أي أنّ الناجي منهم قليل في قلّة النعم الضالّة.(١)

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو يعلى والبزّار ويعقوب بن شيبة وابن حبّان والطبراني وأبو إسماعيل والحاكم والبيهقي والذهبي بأسانيدهم عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: خطب النبيُ عَلِيًّ فقال: «إنّكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً، ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَل حَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنّا كُنَا فُعِلِينَ ﴾ . (٢) ثم إنّ أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألاإنه يجاء برجال من أمّتي، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربّ أصحابي! فيقال: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَا تَوَفَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ . (٣) فيقال: إنّ هؤلاء لم يزالوا مرتدين

١. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف الحوض: ٤ /٢٠٦ ح: ٢٥٨٧، فتح الباري: ١١ / ٥٨٠، وفي طبع: ١٣ /٧٠٨\_٣٠٨، النهاية لابن الأثير: ٥ / ٧٧٤.

٢. سورة الأنبياء: ١٠٤.

٣. سورة المائدة: ١١٧.

## على أعقابهم منذ فارقتهم »

وذكره السيوطي في تفسيره، وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبّان وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في [الأسماء والصفات].(١)

وأخرجه أحمد والبزّار من طريق جرير، عن ليث بن أبي سليم، وأخرج الطبراني والضياء من طريق أبي المحياة يحيى بن يعلى، عن أبيه يعلى بن حرملة التيمي - كلاهما -عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس.

وعزاه الهيثمي لأحمد والطبراني والبزّار، ثم قال: وفي إسناده عندهم ليث بن أبي سليم، وهو مدلِّس، وبقية رجالهم ثقات. (٢)

وأخرج البزّار والطبراني من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس ـ واللفظ للطبراني ـ قال: قال رسول الله عَلَيْلاً: « أنا أنا آخذ بحجزكم أقول: اتقوا النار واتقوا

۱. المصنّف لابن أبي شيبة: ٧/ ٨٦ ـ ٨٧ ـ : ٣٤٣٩٧، مسند أحمد بن حنبل: ١ / ٢٥٥، ٣٥٢، صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قوله: ﴿ واتخذاشا براهيم خليلاً ﴾: ٢/ ٥٩٥ ع: ٣٤٤٩، وباب قوله: ﴿ واذكر في الكتاب مريم اذانتبذت من أهلها ﴾: ٢ / ٤٩٠ ع - ٤٤٤٧، وكتاب التفسير ، باب ﴿ وكنت عليهم شهيد أماد مت فيهم ﴾ : ٣/ ٢٦٧ ـ ٢٢٧ ح: ٢٦٥ وباب ﴿ إن تعذّبهم فانّهم عبادك ﴾ : ٣ / ٢٢٧ ح: ٢٢٥ وباب ﴿ إن تعذّبهم فانّهم عبادك ﴾ : ٣ / ٢٢١ ح: ٢٧٠ ح: ٢٦٢ ع: ٢٢٠ مسلم، كتاب الجنّة وصفة ٢٢٦ - ٢٢١ د ٢٢٠ مسلم، كتاب الجنّة وصفة نعيمها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر : ١٨ / ١٩٩ ـ ٠ ٢٠ ح : ٢٨٦٠، السنّة ، لابن أبي عاصم : ٣٤٥ ح : ٣٧٧، سنن الترمذي : تعيمها، باب فناء الدنيا وبيان الكرى له أيضاً : ١ / ١٩٦٨ ح : ٢١٨٤، و ٦ / ١٠٤ ع - ٢٠٢١، السنن الترمذي : ١ / ٢١٠ ع - ٢٢١ ع . ٢٢١٠ و ١ / ١٠٤ ع - ٢٠٤٠، البحر الزخار: ١ / ٢٠٤ م : ٢٠٨٠ ع . ٢٠١٧ م : ٢١٨٠ مسند عمر بين الخطاب : ٨٨ ـ ٩٠ المستدرك : ٢ / ٢٤٠ و ١ / ٢٠٨ و أهله : ٥ / ٢١ ع - ٣٤٠ تفسير ابن كثير : ٢ / ٢٠٤ ـ ١١٠ الدرّ المنثور : في ترجمة سفيان بن سعيد الثوري ، مجمع الزوائد : ١ / ٣٦٤، تفسير ابن كثير : ٢ / ١٢٤ ـ ١١٠ الدرّ المنثور : في ترجمة سفيان بن سعيد الثوري ، مجمع الزوائد : ٢ / ٣٦٤، تفسير ابن كثير : ٢ / ١٢٤ ـ ١١٠ الدرّ المنثور : في ترجمة سفيان بن سعيد الثوري ، مجمع الزوائد : ٣٠ / ٣٦٤، تفسير ابن كثير : ٢ / ١٢٤ ـ ١٢٥ الدرّ المنثور : في ٢٣١ ـ ٢٤٠ م ، ٢٤٠ م . ٢٣٩ . ٢٣٩ ٢٠٠ م . ٢٣٩٠ ٢٠٠ م . ٢٠٠ م . ٢٣٩٠ ٢٠٠ م . ٢٣٩٠ ٢٠٠ م . ٢٣٩٠ ٢٠٠ م . ٢٣٩٠ ٢٠٠ م . ٢٣٠ ٢٠٠ م . ٢٣٠ ٢٠٠ م . ٢٣٩٠ ٢٠٠ م . ٢٣٠ ٢٠٠ م . ٢٣٠ ٢٠٠ ٢٠٠ م . ٢٣٠ ٢٠٠ ٢٠٠ م . ٢٣٠ ٢٠٠ م . ٢٣٩٠ ٢٠٠ م . ٢٣٠ ٢٠٠ م . ٢٣٠ ٢٠٠ م . ٢٣٩٠ ٢٠٠ م . ٢٣٠ ٢٠٠ ٢٠٠ م . ٢٣٠ ٢٠٠ ٢٠٠ م . ٢٣٠ ٢٠٠

٢. مسند أحمد: ١ / ٢٥٧، وفي طبع: ٤ / ١٦٨ ح: ٢٣٢٧، البحر الزخار: ١١ / ٣٠٦ ح: ٥١١٠. المعجم الكبير:
 ٢١ / ٥٦ ح: ١٢٥٠٨، الأحاديث المختارة: ١٠ / ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ح: ٢٤١، مجمع الزوائد: ١٠ / ٣٦٤. ولم يتفرّد ليث بروايته عن عبد الملك، بل تابعه على ذلك يعلى بن حرملة، كما أشرنا إليه في المتن.

الحدود ، ثم أنا فرطكم على الحوض ، فمن ورد أفلح ، فيؤتى برجال حتى إذا عرفتهم وعرفوني اختلجوا دوني ، فأقول : ربّ أصحابي ! فيقال : لم يزالوا يرتدون على أعقابهم » .(١)

وأخرج ابن أبي شيبة ونعيم بن حماد وأحمد والبخاري وابن أبي عاصم والطبراني وأبو عوانة وأبو إسماعيل الهروي من طرق، عن حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن حذيفة: أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «أنا فرطكم على الحوض أنظركم، ليرفع لي رجال منكم، حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: ربّي أصحابي أصحابي!! فيقال: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك!!».

وذكره المتقي في عدّة موارد من كنزه، وعزاه لنعيم بن حماد وأحمد والبخاري والحاكم والبيهقي، عن حذيفة.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حصين إلّا أبو عوانة، ولا عن أبي عوانة إلّا يحيى بن حماد، تفرّد به يعقوب بن إسحاق القلوسي .(٢)

هكذا قال الطبراني، وهو وهم؛ حيث رواه ابن أبي شيبة ومسلم وابن أبي عاصم وأبو عوانة وغيرهم من طريق محمّد بن فضيل عن حصين. ورواه أحمد من طريق هشيم وعبد العزيز بن مسلم عن حصين. ورواه مسلم من طريق عبثر بن القاسم وأبو إسماعيل من طريق هشيم عنه.

وأخرج أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وابن أبي عاصم والروياني وأبو عوانة في [المناقب] والطبراني وأبو إسماعيل الأنصاري وابن عبد البرّ والبيهقي بأسانيدهم عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: سمعت النبيّ عَلَيْهُ يقول: « إنّي فرطكم على

١. البحر الزخار: ١١ /١٤٧ ـ ١٤٨ ح: ٤٨٧٩، المعجم الأوسط: ٣ / ١٨٥ ـ ١٨٦ ح: ٢٨٧٤، المعجم الكبير:
 ١١ / ٢٨ ح: ١٠٩٥٣، كشف الأستار: ٤ / ١٧٦ ح: ٣٤٨٠، مجمع البحرين: ٨ / ١٢٨ ح: ٤٨٣٠.

٢. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧ / 200 ح: ٣٧١٦٦، مسند أحمد: ٥ / ٣٩٣، ٣٩٣، ٤٠٠، وفي طبع: ٣٣٦ / ٣٣٦،
 ٢. ١٩٣٦، ٢٣٣٧، ٢٣٣٣، ٢٣٣٣، الفتن لنعيم بن حماد: ٧٧ ح: ٢٠٠٠. صحيح البخاري: ٥ / ٢٤٠٥ ح: ٢٠٠٥، صحيح مسلم: ٢ / ٢٠٠ ح: ٢٢٩٧، السنّة لابن أبي عاصم: ٣٤٠ ح: ٧٦١، المعجم الأوسط: ٨ / ٨٤ ح: ٧١٦٧، الشريعة: ٣٤٥ ح: ٨٨٦، ذمّ الكلام وأهله: ٥ / ٣٧ ح: ١٣٧٠، إتحاف المهرة، للعسقلاني: ٤ / ٢٥٧ ح: ٤١٨، تغليق التعليق: ٥ / ١٨٥، كنز العمّال: ٤ / ٤١٧، ١٩١٥ ع: ٣٤١٥ ح: ٣٩١٢٥، ٣٩١٢١، ٣٩١٨٥، ٣٩١٨٥.

الحوض، من مرَّ عليَّ شرب، ومن شرب لم يظمأ أبداً، ليردن عليِّ أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم».

قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عيّاش، فقال: هكذا سمعتَ من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري، لسمعتُه وهو يزيد فيها: « فأقول: إنَّهم مني، فيقال: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقاً سحقاً لمن غيّر بعدي » .(١)

وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن أبي عاصم وأبو يعلى والبزّار والهيثم بن كليب وأبو إسماعيل الهروي وابن عبد البرّ والبيهقي من طرق، عن أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود، قال: قال النبيُّ عَيَّاللهُ : « أنا فرطكم على الحوض ، وليرفعن رجال منكم ، ثم ليخلجن دوني ، فأقول : يا ربّ ، أصحابي ! فيقال : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك » . (٢)

وأخرج ابن ماجة وأبو عمرو المديني من طريق زافر بن سليمان، عن أبي سنان، عن عمرو بن مرّة، عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله عَمَالُهُ في حديث:

١. مسند أحمد: ٥ / ٣٣٣، ٣٣٩، وفي طبع: ٣٧ / ٤٧٨، ١٥٥ -: ٢٢٨٧٢، ٢٢٨٧٢، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف الحوض: ١٤/ ٢٥٦ -: ٢٥٨٢، ١٥٨٤، وكتاب الفتن، باب واتقوا فتنة لا تصيبن ...: ١٢/٤ ح: ٣٥٨، ١٥٢٩، وكتاب الفتن، باب واتقوا فتنة لا تصيبن ...: ١٧٥٠ ح: ٢٧٥، محيح مسلم ١٥ / ٥٩ ح: ٢٦ م: ٢٢٩١، ٢٢٩١، السنّة لابن أبي عاصم: ٣٤٥ -: ٤٧٤، مسند الصحابة للروياني: ٢ / ٢١٢ - ٢١٢ ح: ١٠٢٨، ذمّ الكلام وأهله: ٥ / ٣٠ ـ ٣٣ - ٣٦٠، التمهيد لابن عبد البرّ: ٢ / ٢٩٨، شعب الايمان: ١ / ٣٢١ ح: ٣٣٠، البعث والنشور للبيهقي: ٢١٢ ح: ٣٤٢، الوفا بأحوال المصطفى: ٣٢٤ ح: ١٥٨٥، مجمع الزوائد: ١٠ / ٣٦٣، إتحاف المهرة: ٦ / ٢١١ ح: ٣٣٢، أضواء على السنّة: ٣٥٥، الفتح الرحماني: ١ / ١٩٥ ح: ١٩، النهاية في الفتن والملاحم: ١ / ٣٢٨، صحيح الجامع الصغير: ١ / ٤٨٨ - ٤٨٥.

٢٠ مسند أحمد: ١ / ٢٠٥٢، ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٥٥، ٥٥٥، صحيح البخاري، باب كيف الحوض: 3 / ٢٠٥٢ ح: ٢٧٦ ح: ٢٥٧٦، وكتاب الفتن: الباب الأول: ٤ / ٢١٣ ح: ٢٠٥٧، صحيح مسلم: ١٥ / ٤٢ ـ ٥١ ـ ٢٢٥ م: ٢٠٥٧، السنّة لابن أبي عاصم: ٣٤٠، ٣٤١ ح: ٢٦١، ٢٦١، ١٠٢٠، مسند أبي يعلى: ٩ / ١٠٢، ١٠٢١ ح: ١٦٦٥، ١٩٩ ، البحر الزخار: ٥ / ١٠٤، ١٠٤١، ١٤٢ ح: ١٦٨، ١٠٧١، ١٧٥٧، مسند الشاشي: ٢ / ٤٠ ـ ٢٤٠ ح: ١٥٥ من البحر الزخار: ٥ / ٢٠١، ١٤٢ ع -: ١٣٧١، التمهيد: ٢ / ٢٩١ ـ ٢٩٢، البعث والنشور: ١٢٤ ح: ١٤٦ الوفا بأحوال المصطفى: ٣٤٢ ـ ٥٥٥ م: ١٨٥٠، النهاية في الفتن والملاحم: ١ / ٣٣٣، تغليق التعليق: ٥ / ١٨٧، كنز العتال: ١٤١٤ ـ ٢٥١، ١٤٥٠.
 ٢٠ كنز العتال: ١٤/١٤ ع -: ٢٩١٦، أضواء على السنّة: ٥٥٥.

« ألا وإنّي مستنقِذُ أناساً ، ومستنقَذ منّي أناسٌ ، فأقول : يا ربّ ، أصيحابي ، فيقول : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ».

قال البوصيري: إسناده صحيح، رواه مسدَّد في مسنده عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن رجل من أصحاب النبيِّ عَلَيْلَهُ ، عن النبيِّ عَلَيْلُهُ ، فذكره، وسياقه أتم. ورواه النسائي في [الكبرى] عن ابن مثنى وابن بشار، كلاهما عن يحيى ابن سعيد، به. (١)

أقول: ورواه أحمد بن حنبل من طريق يحيى بن سعيد، وابن أبي عاصم من طريق يحيى بن سعيد وسعيد بن عامر ، كلاهما عن شعبة ، عن عمرو بن مرّة ، عن رجل من أصحاب النبي عَمَالُهُ .

وقال شعيب الأرنؤوط وأصحابه: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه المبهم، وجهالة الصحابي لا تضرّ .(٢)

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وابن أبي عاصم وأبو يعلى والطبراني وأبو إسماعيل والبيهقي من طريق وهيب بن خالد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك: أنّ النبيَّ عَلَيْ الله قال: « ليردنَّ عليّ الحوض رجال ممّن صاحبني، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إليَّ اختلجوا دوني، فلأقولنَّ: أي ربّ! أصيحابي أصيحابي! فليقالنّ لى: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ». (٣)

وأخرجه أبو يعلى من طريق مبارك بن سحيم ، عن عبد العزيز ، والآجري من طريق

١. سنن ابن ماجة: ٢ / ١٠١٦ ح: ٣٠٥٧، جزء فيه قول النبيِّ ﷺ: ١٩ ح: ٦، السنن الكبرى للنسائى: ٢ / ٤٤٤ ح: ٤٠٩٩، مصباح الزجاجة: ٢٠٧/٣ ح: ١٦٠١.

٢. مسند أحمد: ٥ / ٤١٢، وفي طبع: ٣٨ / ٤٨٢ ح: ٣٣٤٩٧، الآحاد والمثاني: ٥ / ٣٥١ ح: ٢٩٣٢.

٣. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧ / 800 ح: ٣٧١٦٧، مسند أحمد: ٣ / ١٠٢، ١٨٢، المنتخب من مسند عبد بن حميد: ٥٦٥ ح: ١٢١٣، صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ٤ / ٢٠٦ ح: ١٥٨٢، صحيح مسلم: ٢١ / ٧٠ ح: ٢٠٤ / ٢٠٠٤ سنن النسائي، باب قرائة بسم الله ...: ٢ / ١٣٣، ١٣٤، السنّة لابن أبي عاصم: ٣٤١ ح: ٧٦٤، مسند أبي يعلى: ٧/ ٣٤ ـ ٣٥، ٥٠ ح: ٣٩٤٦، ١٣٥٦، مسند الشاميين: ٣ / ٣٠١ ح: ٢٣٥٩، ذمّ الكلام وأهله: ٧ / ٤١ ـ ٣٤٢ ح: ١٣٧٢، البعث والنشور: ١٢٥ ح: ١٤٤٩، كنز العمّال: ١٤ / ٢١٩ ع: ٣٩١٣،

يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد \_كلاهما \_عن أنس.(١)

وقد ورد هذا الحديث عن أنس من طريق آخر وبسياق مختلف، فأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو يعلى وأبو عوانة وأبو نعيم من طرق، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك، عن النبيِّ عَيَّاللهُ : أنّه قال في حديث: «هو حوض ترد عليه أمّتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربّ! إنّه من أمّتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك».

وذكره المتّقي الهندي في موضعين من كنزه، فعزاه في موضع لمسلم وأبي داود والنسائي عن أنس، وفي الموضع الآخر عزاه لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي عن زيد بن خالد.(٢)

و جاء في لفظ لابن أبي شيبة : « فيختلج العبد منهم ، فأقول : ربّ ! إنّه من أصحابي ، فيقول : لا إنّك لا تدري ما أحدث بعدك » . (٣)

وأخرج البزار وأبو يعلى من طريق مبارك بن سحيم مولى عبد العزيز بن صهيب، عن عبد العزيز بن صهيب، عن عبد العزيز ، عن أنس بن مالك عن النبئ عَلَيْنَا : أنّه قال لأصحابه: « لأعرفنكم ترجعون بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض».

وقال الهيثمي: رواه البزّار وأبو يعلى، وفيه مبارك بن سحيم، وهو متروك.(٤)

١. مسند أبي يعلى: ٧ / ٣٤ ح: ٣٩٤٢، الشريعة: ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ح: ٨٨١.

٢. وقد راجعت اللفظ الذي نسبه لزيد بن خالد في عدّة نسخ من جامع الأحاديث للسيوطي فكان العزو في الجميع هكذا: (حم، م، د، ن) عن أنس رضي الله عنه (ز). فهذا يدل على أن الأمر اشتبه على المتّقي؛ فنسب حديث أنس إلى زيد بن خالد، ولعل منشأ الإلتباس هو أنّ السيوطي ذكر بعيد حديث أنس هذا حديثاً لزيد بن خالد.

٣. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٠٥ -: ٣١٦٥٥، و ٧ / 80٥ -: ٣٧١٧٨، مسند أحمد: ٣ / ٢٠٠ . صحيح مسلم: كتاب الصلاة ، باب حجّة من قال البسملة آية ...: ٤ / ٣٥٥ - ٣٥٦ -: ٢٠٥ ، و ٢ / ٧٠ -: ٢٠٠٤ / ٢٠٠٤ مسند أبي يعلى: ٧ / ٤٠ -: ٢٩٥١، ١٦٥٥ ، ١٦٥٥ -: ١٩٣٤ -: ١٩٥٥، المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٢ / ٢٢ -: ٨٨٨، جامع الأحاديث للسيوطي: ٨ / ٤١ -: ١٩٣٤٢، وفي طبع: ٨ / ٣٠ ح: ٢٤٣٩، ٥٧ - ح: ٢٤٣٩١، وفي ثالث: ٧ / ٧٥ - ٥٠ -: ٢٤٣٩١، كنز العثال: ١ / ٤١٨، ١٤١ - ٤٢ - ٢٩١٣٧، ٢٩١٣٠.

٤. مسند أبي يعلى: ٧ / ٣٧ ح: ٣٩٤٦، وسقط منه لفظة (أعر فنَّكم)، جامع المسانيد والسنن: ٢٢ / ٥٠٣ م : ١٩٤٧، ؎

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي من طريق عبدالله بن نمير ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : بلغنا أنّ جرير بن عبدالله قال : قال لي رسول الله عَلَيْشُ : « استنصت الناس » ، ثم قال عند ذلك : « لأعرفنّكم (١) \_ بعدما أرى \_ ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » .

وفي لفظ النسائي: « لا ألفينكم \_ بعدما أرى \_ تـرجـعون بـعدي كـفَّاراً يـضرب بـعضكم رقاب بعض » .(٢)

وأخرج البزار ويعقوب بن سفيان والطبراني وأبو إسماعيل الأنصاري وابن عبد البرّ وابن عساكر بأسانيدهم، عن يزيد بن أبي مريم، عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: « لألفينَّ ما نوزعت أحداً منكم عند الحوض، فأقول: هذا من أصحابي. فيقال: إنّك لا تدرى ما أحدثوا بعدك؟!».

قال الهيثمي: رواه الطبراني في [الأوسط] والبزَّار بنحوه، ورجالهما ثقات. وقال

→ مجمع الزوائد: ٧ / ٢٩٦، المقصد العلمي: ٢ / ٤١٤ ح: ١٨٣٨، كشف الأستار: ٤ / ١٢٣ ح: ١٣٣٥، نقلنا اللفظ المذكور منها، وفي بقية المصادر: (لا أعرفنكم).

١. وينبغي هنا أن نشير إلى أنّ بعض النساخ بدّلوا قول النبيّ عَلَيْهُ: « لأعرفنّكم » في بعض المصادر من كلا الحديثين به لا أعرفتكم »، فحوّلوا كلامه من الإثبات إلى النفي. ولا أدري أيَّ شيء يحاول هؤلاء المساكين إثباته بهذا العمل؟ فهل يريدون أن يثبتوا بأنّ النبيّ عَلَيْهُ يخبر عن أنّ كارثة ضرب الرقاب لا تحصل فيما بين أصحابه؟ والحال أنّ هذا خلاف الواقع. أو يريدون أن يثبتوا بأنّ النبيّ عَلَيْهُ لا يعرف وقوع تلك الحادثة فيما بينهم. وإن كان حصولها قطعية فيما بعد ارتحاله؟ وهذا أيضاً مخالف لما ذكرناه من الأحاديث المتواترة. هذا مع أنّ النفي لا يلائم المقاع؛ فإنّ النبيّ عَلَيْهُ كان في مقام الإثبات، لا النفي.

وقد أغرب بعض الأفاضل، فذكر في مسند أحمد: (لا أعرفنكم)، ثم علّق عليه بقوله: في (س) و (ق) و (ص) و (م) و (م): لأعرفن، وهو خطأ، والمثبت من (ظ ١٣) وهامش (س)، انتهى. فانخدع هذا المحقّق بعمل المحرِّفين؛ فرجّح نسخة واحدة أو نسختين \_أي النسخة الظاهرية وما في هامش نسخة دار الكتب المصرية \_ على أربع نسخ، وهي نسخة دار الكتب المصرية ونسخة المكتبة القادرية ببغداد ونسخة مكتبة الأوقاف بالموصل والنسخة الميمنية، مع أنَّ هناك من القرائن والاعتبارات ما يرجِّح تلك النسخ الأربع.

٢. المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٤٥٥ ح: ٣٧١٦٤، وفي طبع: ٦٠٢ ح: ٦٧ من كتاب الفتن، مسند أحمد: ٤ / ٣٦٦، وفي طبع: ٩٧٣ / ٣١٨ ح: ٣٥٩٧، جامع وفي طبع: ٣١٨/٢ ح: ٣١٩٧٠ م: ٣٥٩٧، جامع المسانيد والسنن: ٢٢ / ٣٠٥ ح: ١٩٤٧.

في موضع آخر: رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي عبدالله الأشعري، وهو ثقة .(١)

وأخرجه ابن عساكر أيضاً من طريق عبد الغفار بن إسماعيل بن عبدالله، عن أبيه، عن شيخ من السلف، (٢) عن أبي الدرداء. (٣)

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي عاصم وأبو إسماعيل من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن الحسن، وأخرج أحمد وابن عبد البرّ وابن عساكر من طريق هوذة بن خليفة، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وأخرج ابن أبي عاصم وبقي بن مخلد من طريق أبي زرعة الدمشقي، عن محمّد ابن بكار، عن أبيه، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن -كلاهما عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله عَنِينَ \* « ليرِدَن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني، فإذا رُفِعوا إليّ ورأيتهم اختلجوا دوني، فلأقولن: أصيحابي أصيحابي !! فيقال: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟!». (ع)

وأخرج الطبراني عن محمّد بن جعفر بن أعين ، عن الحسن بن بشر ، عن الحكم بن عبد الملك ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله تَقَلَقُهُ : « يرد عليّ قوم ممّن كانوا معي ، فإذا رفعوا إليّ رؤوسهم اختلجوا دوني ، فلأقولن : أصحابي أصحابي !! فيقال : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟! ».

۱. المعرفة والتاريخ: ۲ /۱۹۰، مسند الشاميين: ۲ / ۳۱۱، ۳۱۷ ح: ۱٤١٥، ۱٤١٣، المعجم الأوسط: ۱ / ۱۲۵ ح: ۱۲۵، ۱٤۱۳، المعرفة والتاريخ دمشق: ۷۱ / ۱۷۸، و ۲۵ / ۷۲ م ح: ۳۹۷، ذمّ الكلام وأهله: ۵ / ۳۵ م ۳ ح: ۱۳۲۷، التمهيد: ۲ / ۳۰ م. تاريخ دمشق: ۷۲ / ۱۷۲، و ۲۵ / ۳۹۱۹ ح: ۳۹۱۹۰. مجمع الزوائد: ۹ / ۳۲۷، و ۱۰ / ۳۵، كنز العمّال: ۹۲ / ۹۲ ح: ۳۲۳۲۱، و ۲۶ / ۲۳۵ ـ ۲۳۵ ح: ۳۹۱۹۰.

٢. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك الشيخ أبا عبدالله الأشعري، كما صرّح به فــي الروايــة المــتقدّمة عـــلى هـــذه
 الرواية، وكذا في الرواية اللاحقة، والمذكور فيهما إسماعيل بن عبيد الله.

٣. تاريخ دمشق: ٤٧ /١١٨.

٤. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦/ ٣١٠ - ٣١٦ ح: ٣١٦٦٤، مسند أحمد: ٥/ ٤٨، ٥٠، وفي طبع: ٣٤ / ١٣٣.
 ١٤٣ - ١٤٤ ح: ١٤٤ - ٢٠ ، ٢٠٥٧، ٢٠٥٧، السنّة، لابن أبي عاصم: ٣٤٢ ح: ٧٦٥، ٧٦٦، الذيل على جزء بـقي بـن مخلد: ١٢٠ ح: ٥٥، ذمّ الكلام وأهله: ٥/ ٣٦ - ٣٧ ح: ١٣٦٩، التمهيد: ٢/ ٢٩٢ - ٢٩٢، تاريخ دمشق: ٣٦ / ٧ - ٨. الفتح الرباني: ١/ ١٩٥٥ ح: ١٨.

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلّا الحكم بن عبد الملك، تـفرّد بـه الحسن بن بشر .(١)

وذكره الهيثمي في [المجمع] بهذا اللفظ، وقال: رواه أحمد بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح غير علي بن زيد، وقد وُثّق على ضعف فيه. ورواه الطبراني بأسانيد، ورجاله كرجال أحمد. (٢)

أقول: أما أحمد فلم أقف على روايته لهذا الحديث عن سمرة. وأما الطبراني فلم يخرجه إلّا بإسناد واحد، كما صرّح به في [الأوسط]، وهو ما ذكرناه، وذلك غير ما أشار إليه الهيثمي. ولعل الأمر التبس عليه؛ فاختلط رواية أحمد لحديث أبي بكرة، برواية سمرة بن جندب عند الطبراني.

وأخرج نعيم بن حمّاد عن هشام بن حسّان عن الحسن نحوه .(٣)

وأخرج البزّار وأبو يعلى ويعقوب بن شيبة والرامهرمزي وابن عبد البرّ والقضاعي بأسانيدهم عن يعقوب بن عبدالله القمّي الأشعري، (٤) عن حفص بن حميد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ في حديث: «إنّي ممسك بحجزكم هلم عن النار، وتغلبونني؛ تقاحمون فيه تقاحم الفراش والجنادب، وأوشك أن أرسل حجزكم، وأفرط لكم على الحوض، وتردون عليّ معاً وأشتاتاً، فأعرفكم بأسمائكم وسيماكم، كما يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إبله، فيؤخذ بكم ذات الشمال، وأناشد فيكم ربّ العالمين؛ أي ربّ، رهطي، أي ربّ أمّتي! فيقال: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ إنّهم كانوا يمشون القهقري!».

ورواه ابن أبي شيبة ومن طريقه ابن أبي عاصم مختصراً. ورواه القضاعي من طريق ابن أبي شيبة ، فذكر الحديث بكامله.

١. المعجم الكبير: ٧ /٢٠٧ ح: ٦٨٥٦، المعجم الأوسط: ٦ / ٣٥١ ح: ٦٥٩٨، وفي طبع: ٧ / ٣١٠ ـ ٣١١ - ٣١١ ح: ٦٥٩٤، مجمع البحرين: ٨ /١٢٧ ـ ١٢٨ ح: ٤٨٢٩، كنز العمّال: ١٤ / ٤٣٦ ح: ٣٩١٩٥.

۲. مجمع الزوائد: ۱۰ / ۳٦٤\_ ۳٦٥.

٣. الفتن لنعيم بن حماد: ١ / ٩٤ ح: ٢٢٢.

٤. يعقوب بن عبدالله هذا غير مذكور في رواية أحمد بن ملاعب عن مالك بن إسماعيل النهدي.

وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى في [الكبير] والبزّار، ورجال الجميع ثقات.

وقال البوصيري: هذا إسناد فيه مقال؛ حفص بن حميد: قال فيه ابن المديني: مجهول، لا أعلم روى عنه غير يعقوب، قال ابن معين: صالح، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبّان في الثقات. ويعقوب بن عبدالله قال الطبراني: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وذكره ابن حبّان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وقال المنذري: رواه أبو يعلى والبزّار ، وإسنادهما جيد إن شاء الله.(١)

وأخرج الطبراني عن أبي مسعود، عن النبيِّ عَلَيْلَا أَهُ، قال: « ليرفعن ليّ رجال من أصحابي ، حتى إذا رأيتهم اختلجوا دوني ، فأقول: أصحابي! فيقال: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟! ».

هكذا ذكره الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. (٢) وأخرج أحمد من طريق زكريا بن إسحاق، عن أبي الزبير: أنّه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله عَبَيْنُ : « أنا على الحوض أنظر من يرد عليّ »، قال: « فيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا ربّ، منّي ومن أمّتي! » قال: « فيقال: وما يدريك ما عملوا بعدك ؟! ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم ».

وذكره الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، ورواه البرّار باختصار، وفيه ضعف.

وقال شعيب الأرنؤوط وأصحابه: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثـقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم. (٣)

١. المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣١٣ - : ٣١٦٦٩، السنة لابن أبي عاصم: ٣٣٢ - : ٧٤٤، وفي طبع: ١ / ٢٠٠ - ٥٠٣ - ٥٠٠ التمهيد: ٢٠٠ - ٥٠٣ البحر الزخّار: ١ / ٣١٤ - ١٤٠، مسند عمر، ليعقوب بن شيبة: ٨٣ - ٨٥، التمهيد: ٣٠٠ - ٣٠٥، مسند الشهاب: ٢ / ١٧٤ - ١٧٥ - : ١١٣٠، أمثال الحديث للرامهرمزي: ٥٥ - ٤٦ - : ١٥ ، مسند الفاروق، لابن كثير: ٢ / ٥٩٩ - ١٠٠، مجمع الزوائد: ٣ / ٨٥، المقصد العلي: ١ / ٢١٥ - : ٢٨٥، إتحاف الخيرة المهرة: ٦ / ٣٩٧ - : ٣٩٧٠، المطالب العالية: ٢ / ١٩١ - : ٢٠٢٦، وفي طبع: ٩ / ٤٥٥ - : ٢٠٨٠، الترغيب والترهيب: ١ / ٣١٨ - : ٢١٨١.

۲. مجمع الزوائد: ۱۰ / ۳٦٥.

٣. مسند أحمد: ٣/ ٣٨٤، وفي طبع: ٣٣ / ٣٣٢ ح: ١٥١٢١، مجمع الزوائد: ١٠ / ٣٦٤.

و أخرج البزّار من طريق مجالد، عن الشعبي، عن جابر، قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: « إنّكم اليوم على دين، وإنّه سيرفع لي أقوام عند الحوض، فأقول: أي ربّ، أصحابي! فيقال: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعد ذلك؟! فلا ترجعوا على أعقابكم القهقرى ». (١)

وأخرج البزّار عن أبي أسامة ، عن بريد بن عبدالله ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبيِّ عَلَيْلُهُ ، قال : « إنّكم ستردون على الحوض ، وتختلجون دوني ، فأقول : يما ربّ ، أصحابي ! فيقال : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟! فأقول : أي بعداً » .

ثم قال البزّار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي موسى إلّا بهذا الإسناد. (٢) وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم والنسائي والآجري ويعقوب بن شيبة وأبو إسماعيل والطبراني والبيهقي من طُرق، عن عبدالله بن رافع مولى أمِّ سلمة، قال: سمعت أمَّ سلمة تقول: قال رسول الله عَلَيُّ : «أنا على الحوض أنتظر من يرد عليّ منكم، ولترفعن لي رجال، ثم لتختلجنَّ دوني، فأقول: يا ربّ، أصحابي أصحابي! فيقال: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟! فما زالوا يرجعون على أعقابهم».

هذا لفظ البيهقي في [البعث والنشور]، وذكره الأخرون بسياق آخر، وألفاظهم متقاربة، وعلى سبيل المثال لاحظ لفظ الطبراني في [الأوسط]:

عن أم سلمة: أنّ رسول الله يَكِيانُهُ قام فقال: « يا أيّها الناس! »، قالت: فَسَمِعْتُ وأنا أُمّتَشَطُ، فَأَمَرْتُ مَاشِطَتِي، فَكَفَّتْ رأسي، ثم تَقَدَّمْتُ حتى كنت في أدنى الحُجْرة، فقال رسول الله عَلَيْكِ : « أيّها الناس، أنا لكم فرط على الحوض، وأنّه سيؤتى بكم رسلاً فترهقون عني، فأقول: أين ؟ فيقال: إنّهم بدلوا بعدك، فأقول: سُحقاً سحقاً ». (٣)

١. كشف الأستار: ٤ / ١٧٦ ح: ٣٤٧٩.

٢. البحر الزخار: ٨ / ١٤٩ ح: ٣١٦٨.

٣. المصنّف، لابن أبي شيبة: ٧/ 200 ح: ٢٧١٦٨، مسند أحمد: ٢/ ٢٩٧، وفي طبع: ٤٤/ ١٦٩ - ١٧٠ ح: ٢٦٥٢٨، وحيح مسلم: ١٥ / ٦٢ \_ ٦٣ ح: ٢٢٩٥/ السنن الكبرى للنسائي: ٢/ ٤٤٩ ح: ١١٤٦٠، المعجم الكبير: ٣٢ / ٤٤٧ ح: ٤١٩ \_ ٦٦١ ح: ٢٩٧، ١١٨ عجم الأوسط: ٩/ ٣٢٦ ح: ٤٧٠٩، مسند عـمر: ١٩٧٧، الشريعة للآجرى: ٣٤٥ \_ ٣٤٦ ح: ٣٤٦، البعث

وأخرج أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو يعلى والبزّار والطبراني وابن طهمان وأحمد بن محمد البرتي وابن عبد البرّ وابن عساكر والذهبي من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن أمّ سلمة: أنّ عبد الرحمن بن عوف دخل عليها، فقال: يا أمّه، قد خيفت أن يهلكني كثرة مالي؛ أنا أكثر قريش مالاً، قالت: يا بني، فانفق؛ فإنّى سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «إنّ من أصحاب من لا يراني بعد أن أفارقه».

فخرج عبد الرحمان بن عوف، فلقي عمر، فأخبره بالّذي أخبرته أم سلمة، فدخل عليها عمر، فقال: بالله أمنهم أنا؟ فقالت: لا، ولن أبرئ أحداً بعدك.

وقال البزّار: رواه الأعمش وغيره، عن أبي وائل، عن أم سلمة، وأبو وائل روى عنها ثلاثة أحاديث، وأدخل بعض الناس بينه وبينها مسروقاً.

وأخرجه أحمد ويعقوب بن شيبة والطبراني وابن عبد البرّ من طرق عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن أم سلمة.

وأخرجه الطبراني من طرق عن الحكم بن مروان الضرير، ثنا عبد الغفار بن القاسم، عن عاصم بن أبي النجود، عن زرّ بن حبيش، عن أم سلمة.

وذكره الهيثمي بثلاثة ألفاظ في مجمعه، ففي موضع عزاه لأحمد وأبي يعلى، والطبراني في [الكبير]. وفي الثاني عزاه لأحمد وأبي يعلى، وقال: وفيه عاصم بن بهدلة، وهو ثقة يخطىء. وفي الثالث قال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

وحكم الحافظ العسقلاني بصحة الحديث في [زوائد البزار]. وقال بصحّة إسناده أيضاً حسين سليم أسد وشعيب الأرنؤوط وأصحابه.(١)

<sup>→</sup> والنشور: ١٢٢ ح: ١٤٢، النهاية فـي الفـتن والمـلاحم: ٣٤٤، كـنز العـمّال: ١٤ / ٤١٩، ٣٦٦ ح: ٣٩١٣٠. ٣٩١٩٣، الفتح الرباني: ١ / ١٩٦٦ ح: ٢٢.

۱. مسند أحمد: ٦/ ٢٩٠، ٢٩٠، ٢٩٠، ٣١٧، ٣١٧، ٣١٧، وفي طبع: ٤٤/ ٩٢، ١٧٢، ٢٣٧، ٢٦٠، ٢٩٠ ـ ٢٩١ ـ ٢٩٠ ـ ٢٩١ مسند أبي يعلى: ح: ٢٦٤٨، ٢٦٥٩، ٢٦٢١، ٢٦٥٩، ٢٦٦٩، مسند أبي يعلى: ٢١ / ٢٤٨ ح: ٣١٨ ـ ٢١٨ ـ ٣١٨ ـ ٢١٨ ـ ٣١٨ ـ ٢١٨ ـ ٣١٨ ـ ٢١٨ ـ ٣١٨ ـ ٣١٨ . ٢١٨ ـ ٣١٩ مشيخة ابن طهمان: ١٨٩ ـ ١٩٠ - ١٩٠ ـ ١٤٣، الاستيعاب: ٣١٨ ـ ٣٢٩، الاستيعاب:

۷۹٥ -: ۱۰۹۸.

وأخرج البخاري ومسلم والبزّار والطبراني ويعقوب بن شيبة والبيهقي وابن مندة وابن مندة وابن عساكر من طرق، عن نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال النبيُ عَلَيْ الله على الحوض حتى أنظر من يرد عليّ منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا ربّ، مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك ؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم».

فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهمّ إنّا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. (١) و أخرج أحمد ومسلم وابن أبي عاصم وأبو يعلى والبيهقي من طرق، عن عبدالله بن عثمان بن خُثيم، عن عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن عائشة، تقول: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول ـ وهو بين ظهراني أصحابه ـ: « إنّي على الحوض أنتظر من يرد عليّ منكم، فوالله يَقَلِينُ يقول: إنّك لا تدري ما منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال، فلأقولنَّ: أي ربّ، منّي ومن أمتي! فيقول: إنّك لا تدري ما عملوا بعدك؛ ما زالوا يرجعون على أعقابهم » . (٢)

وأحرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو يعلى وغيرهم من طرق، عن أبي حازم، عن النعمان بن أبي عياش الزرقي، عن أبي سعيد الخدري: أنّ النبيِّ عَيَالِيُّ قال: «فأقول:

 <sup>◄</sup> ٢ / ٣٨٩ \_ ٣٩٠ م: ١٤٥٥، تاريخ دمشق: ٣٥ / ٢٦٨، في ترجمة عبد الرحمن بن عوف، سير أعلام النبلاء:
 ١ / ٨٢، مجمع الزوائد: ١ / ١١٢، و ٩ / ٧٧، كشف الأستار: ٣ / ١٧٢ ح: ٢٤٩٦، مختصر تاريخ دمشق:
 ٢٥ / ٣٥٣، مختصر زوائد البزّار: ٢ / ٢٩٣ ح: ١٨٨٣، زوائد الأجزاء المنثورة على الكتب الستة المشهورة:

١. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف الحوض: ٤ / ٢٠٧ ح: ٦٥٩٣، وكتاب الفـتن، بـاب قـوله تـعالى: ﴿ واتقوافتنة ... ﴾: ٤ / ٢١٣ ح: ٨٤٠٧، صحيح مسلم: ١٥ / ٢١ م: ٢٢٩٣، البحر الزخار: ٦ / ٢٤٦٢ ح: ٢٤٦٢ مسند عمر بن الخطاب: ٩٢ \_ ٣٩٠، المعجم الكبير: ٢٤ / ٩٤ ح: ٢٥١، التمهيد: ٢ / ٣٠٨، البعث والنشور: ٢١ ح: ١٤٠، الإيمان لابن مندة: ٢ / ٩٧٥ ح: ٢٠٧٦، تاريخ دمشق: ٦٩ / ٤، النهاية في الفتن والملاحم: ٢ / ٣٤٢، كنز العبّال: ١٤٥ / ٤ / ١٤٥، أضواء على السنّة: ٣٥٥.

٢. مسند أحمد: ٦/ ١٢١، وفي طبع: ٤١ / ٣٨٨ ح: ٢٤٩٠١، صحيح مسلم: ١٥ / ٦١ – ٦٢ ح: ٢٢٩ / ٢٢٩٤، السنة لابن أبي عاصم: ٣٤٤ ح: ٧٧٠، مسند أبي يعلى: ٧ / ٤٣٣ ح: ٤٤٥٥، البعث والنشور: ٢٢١ ح: ١٤١، كنز العمّال: ١٤ / ٤١٩ ح: ٣٩١٢٩، النهاية في الفتن والملاحم: ١ / ٣٤٣، صحيح الجامع الصغير: ١ / ٤٨٤ ح: ٢٤٦٧، الفتح الرباني: ١ / ١٩٦١ ح: ٢١.

أصحابي أصحابي !! فقيل: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ قال: فأقول: بُعداً بُـعداً »، أو قـال: « سُحْقاً سُحقاً لمن بَدَّل بعدى » .(١)

هذا لفظ أحمد، وذكر الأخرون حديث أبي سعيد هذا مع حديث سهل بن سعد، وقد تقدّم.

وأخرج الطيالسي وأحمد وأبو يعلى والحاكم وابن عبد البرّ من طرق، عن عبدالله ابن محمّد بن عقيل، عن حمزة بن أبي سعيد الخدري، (٢) عن أبيه، قال: سمعت رسول الله عَيَّالُهُ يقول على المنبر: «ما بال رجال يقولون: إنّ رحم رسول الله عَيَّالُهُ لا تنفع قومه، بلى والله إنّ رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وإنّي \_ يا أيّها الناس \_ فرطكم على الحوض، فإذا جئتم قال رجل: يا رسول الله، أنا فلان بن فلان، وقال آخر: أنا فلان بن فلان، فأقول: أما النسب فقد عرفته، ولكنّكم أحدثتم بعدي، وارتددتم القهقرى».

أخرجه ابن عبد البرّ من طريق عمرو بن ثابت عن عبدالله بن محمّد، ثم قال: ورواه شريك عن عبدالله بن محمّد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب وحمزة بن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري، عن النبيّ عَيَيْنَهُ، فذكره، وجاء فيه: « أيّها الناس أنا فرطكم على الحوض يوم القيامة، وليرفعن لي قوم ممّن صحبني، وليمرن بهم ذات اليسار، فينادي الرجل: يا محمّد، أنا فلان بن فلان، فلان، ويقول آخر: يا محمّد، أنا فلان بن فلان، فأقول: أما النسب فقد عرفته، ولكنّكم أحدثتم بعدى، وارتددتم على أعقابكم القهقرى».

١. مسند أحمد: ٣ / ٢٨، ٣٩، ٢٦، وفي طبع: ١٧ / ٣١٨ ح: ١١٢٢٠، صحيح البخاري، كتاب الرقاق باب الحوض: ٢٠٦٤ ح: ٢٠٨١ وكتاب الفتن، باب ﴿ واتقوافتنة لا تصيبن الغ ... ﴾: ٢ / ٣٠٨ ح: ٧٠٥١ م صحيح مسلم: ١٥ / ٦٠٠ م: ٢٢٩١، التمهيد لابن عبد البرّ: ٢ / ٣٠٨ - ٣٠٨، جامع الأحاديث للسيوطي: ٨ / ٥٠٠ - ٥٠٠ منا ١٩٠٠ - ٢٠١٠ منا المنتج الرباني: ١ / ١٩٥ منا ١٩٠٠ منا ١٩٠١ منا ١٩٠٤ منا المنتج الرباني: ١ / ١٩٥ منا ١٩٠٠ منا المنتج الرباني: ١ / ١٩٥ منا ١٩٠٠ منا المنتج الرباني: ١ / ١٩٥ منا ١٩٠٠ منا المنتج الرباني: ١ / ١٩٥ منا ١٩٠١ منا المنتج الرباني: ١ / ١٩٥ منا ١٩٠١ منا المنتج الرباني: ١ / ١٩٥ منا المنتج الرباني: ١ / ١٩٥ منا المنتج الرباني: ١ / ١٩٠٥ منا المنتج الرباني المنتج الرباني: ١ / ١٩٥ منا المنتج الرباني المنتج الرباني المنتج الرباني المنتج الرباني المنتج الرباني المنتج الرباني المنتج المنتج الرباني المنتج المنتج الرباني المنتج المنتج المنتج المنتج المنتج المنتج الرباني المنتج المنتج المنتج المنتج المنتج الرباني المنتج المنتج المنتج المنتج المنتج المنتج المنتج الرباني المنتج المنتج

٢. في مسند أبي يعلى: عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، وهو خطأ. وفي رواية لأحمد: عن شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي سعيد الخدري.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي.

وذكره البوصيري في [الإتحاف]، وعزاه للطيالسي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأحمد بن حنبل وأبي يعلى، ثم قال: ومدار أسانيدهم على عبدالله بن محمّد بن عقيل. وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن محمّد بن عقيل، وقد وُثِّق (١)

وأخرج البخاري عن علاء بن المسيّب عن أبيه، قال: لقيت البراء بن عازب، فقلت له: طوبي لك صحبت النبيَّ عَلَيْلُهُ، وبايعته تحت الشجرة، فقال: يا ابن أخي إنّك لا تدرى ما أحدثنا بعده. (٢)

قال الواقدي: وكان طلحة بن عبيد الله وابن عباس وجابر بن عبدالله يقولون: صلّى رسول الله عَلَيْ على قتلى أُحُد وقال: «أنا على هؤلاء شهيد»، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أليس إخواننا أسلموا كما أسلمنا، وجاهدوا كما جاهدنا؟ قال: «بلى، ولكن هؤلاء لم يأكلوا من أجورهم شيئاً، ولا أدري ما تحدثون بعدي». فبكى أبو بكر، وقال: إنّا لكائنون بعدك؟! ورواه الامام مالك في [الموطأ] عن أبي نضر مولى عمر بن عبيد الله مرسلاً. (٣) وروى عبد الرزّاق عن ابن جريج، وابن المبارك وابن شبة عن الحسن ـ واللفظ لابن شبة \_إنّ النبيَ عَلَيْ قام على أهل البقيع، فقال: «السلام عليكم يها أهل القبور من المؤمنين والمسلمين، لو تعلمون ما نجاكم الله منه ممّا هو كائن بعدكم». ثم نظر إلى أصحابه فقال: «هؤلاء خير منكم». قالوا: يا رسول الله، وما يجعلهم خيراً منّا؟ قد أسلمنا كما أسلموا، وهاجرنا كما هاجروا، وأنفقنا كما أنفقوا! فما يجعلهم خيراً منّا؟ قد أسلمناكما أسلموا، وهاجرنا كما هاجروا، وأنفقنا كما أنفقوا! فما يجعلهم خيراً منّا؟ قال: «إنّ

١. مسند الطيالسي: ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ح: ٢٢٢١، مسند أحمد: ٣/١٥، وفي طبع: ١١ / ٢١٩ ـ ٢٢٤ - ٤٤٤ ـ ٤٤٤ ح: ٢٢٨ المستدرك:
 ح: ١١٣٨، ١١٣٥، ١١٣٥، و ١١٣٥، و ١١٦٨ ح: ١٩٥٨، التمهيد لابن عبد البرّ: ٢ / ٢٩٩ ـ ٥٠٠، المقصد العلي: ٢ / ٤٤٨ ح: ٢٩٥٨، التمهيد لابن عبد البرّ: ٢ / ٢٩٩ ـ ٥٠٠، المقصد العلي: ٢ / ٤٤٨ ح: ١٩١٦، كنز العمّال: ١٤ / ٤٤٤ ح: ١٩١٦، مجمع الزوائد: ١٠ / ٣٦٤، إتحاف الخيرة المهرة: ١٠ / ٣٧٧ ح: ١٩٠١، كنز العمّال: ١٤ / ٤٣٤ ح: ٢٩١٨، جامع الأحاديث للسيوطي: ٨ / ٥٠٠ ـ ٥٠ - ١٥٠١م.

٢. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية: ٣/ ١٣٠ ح: ٤١٧٠.

٣. الموطأ ، كتاب الجهاد ، باب الشهداء في سبيل الله: ٢ / ٤٦١ ـ ٤٦٢ ح : ٣٢ ، المغازي: ٣١٠/١.

هؤلاء مضوا لم يأكلوا من أجورهم شيئاً، وشهدت عليهم، وإنّكم قد أكلتم من أجوركم بعدهم، ولا أدرى كيف تفعلون بعدى » .(١)

فهؤلاء جماعة كبيرة من الصحابة رووا عن النبيِّ عَلَيْلُهُ حديث الحوض وارتداد بعض أصحابه، وقد ورد عن بعضهم من عدة طرق، كما عرفت، ولاحظت أن أكثر طرقها كانت صحيحة.

وينبغي أن نشير إلى أنّه قد ذكر في بعض الروايات لفظ (أمتي) بدل (أصحابي)، وفيها من القرائن ما يدلّ على أنّ المراد بهم أيضاً أصحابه . كخطاب النبيَّ عَلَيْلَةً لأصحابه بقوله: (من يرد منكم)، كما جاء في حديثي أسماء وأختها عائشة وكقوله عَلَيْلَةً في حديثيهما أيضاً: (ما عملوا بعدك)، وفي حديث غيرهما: (لا تدري ما أحدثوا بعدك)؛ حيث إنّ ذلك ظاهر في أنّ المختلجين هم الذين كانوا معه، ثم انحرفوا بعده.

قال أحمد بن محمّد المغربي: وخرّج مالك والبخاري ومسلم حديث الحوض الذي حُكي عن مالك أنّه قال: ما ندمت على حديث أدخلته في [الموطأ] إلّا هذا الحديث. وعن الشافعي: أنّه قال: ما علمنا في كتاب مالك حديثاً فيه إزراء على الصحابة إلّا حديث الحوض، ووددنا أنّه لم يذكره، أو نحو هذه العبارة. (٢)

فيتعجب المرء عند سماع هذا الكلام من صنيع هذين الإمامين ومن تأسفهما على رواية هذا الحديث! فتأسفهما في الواقع ليس على نقل الحديث فحسب، بل مآل هذا التأسف هو التأسف على إخبار النبي عَمَالُهُ به؛ لأنّ الحديث ثبت عنه عَمَالُهُ بطرق مستفيضة صحيحة، بل متواترة، كما لاحظت.

وكان على هذين الإمامين التأسّف على وقوع هذه الحادثة فيما بين الصحابة ، لا على إخبار النبيّ ﷺ بها ، ولا على تدوينها في كتبهم الحديثية .

فندمُ مالك وتأسّفُ الشافعي ـ لو صحّت الحكاية ـ دليـل عـلى أنّ صـون مكانة

١٠ الزهد لابن المبارك: ١٧١ ح: ٤٩٨، المصنَّف لعبد الرزَّاق: ٣ / ٥٧٥ ح: ٦٧٢٠، تـاريخ المدينة: ١ / ٩٤.
 تفسير الثعالبي: ٥ / ٢٢١، وفي طبع: ٤ / ١٥٤.

٢. فتح الملك العلى: ٩١\_٩٢.

الصحابة أهم لديهما من حماية دين الله تعالى ووقاية سنة رسوله على البسلام وتغطية الذين يختانون أنفسهم والخصام للخائنين يكون سبباً لتشويش الإسلام وتغطية الباطل؛ لأنّنا نأخذ جميع مبادئ ديننا من هؤلاء الصحابة، فإذا لم نستطع أن نميّز المحقّ من المبطل فسنكون متمسّكين بروايات جماعة من الذين أنبأ النبيّ على الباطل. بعده ومقتدين بسنّتهم بحسبان أنّها من الحقّ من دون أن نشعر بأنّها عين الباطل.

# وجود المنافقين في حياة النبيِّ ﷺ

ما ذكرنا من النصوص كانت متعرِّضة لحال الصحابة بعدوفاة النبي عَيَّلِيُّ . وأمّا حالهم في حياته فلا شبهة في وجود منافقين كثيرين فيما بين أصحابه ، ولا عِلْمَ لجميع الصحابة بهؤلاء المنافقين ، بل قال الله تبارك و تعالى : ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَىٰ النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذَّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيم ﴾ . (١)

قال فخر الدين الرازي: { والمعنى أنّهم تمرّدوا في حرفة النفاق، فصاروا فيها أستاذين، وبلغوا إلى حيث لا تعلم أنت نفاقهم، مع قوّة خاطرك وصفاء حدسك ونفسك }. ونقل أبو حيان الأندلسي في البحر قريباً من كلامه عن الزمخشري. (٢)

وقال ابن حزم: { وقد كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم منافقون ومرتدون، فلا يقبل حديث قال راويه فيه: (عن رجل من الصحابة) أو (حدّثني من صحب رسول الله) إلّا حتى يسميه، ويكون معلوماً بالصحبة الفاضلة؛ ممّن شهد الله تعالى لهم بالفضل والحسنى، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَىٰ النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ بَلْفَضْلُ مَنْ شَهْدًا للهُ عَزّ وجلّ: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَىٰ النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ بالفضلُ مَنَّ مَنْ ثُمَّ يُرَدُّونَ إلى عَذَابٍ عَظِيم ﴾.

وقد ارتد قوم ممّن صحب النبيُّ عَلِيُّا عن الإسلام، كعيينة بن حصين والأشعث بن

١. سورة التوبة: ١٠١.

٢. مفاتيح الغيب: ١٦ /١٧٣، البحر المحيط: ٥ /٤٩٦.

قيس والرجال وعبدالله بن أبي سرح } .(١)

وقال في [المحلّى ]: {هذه الآية مبيِّنة نصّ ما قلناه بياناً لا يحلّ لأحد أن يخالفه ؛ من أنّ النبيّ عَيَّالِلله لا يعلم المنافقين ؛ لا من الأعراب ولا من أهل المدينة ، ولكنّ الله تعالى يعلمهم }.

وقال أيضاً: { فأما المبطنون للكفر منهم فلم يعلمهم النبيُّ عَلِيُّا الله علمهم أحد منهم أحد منهم إلّا الله تعالى فقط } .(٢)

وقال الذهبي: {كان جماعة في أيام النبيِّ عَيَّالًا منتسبون إلى صحبته وإلى ملّته، وهم في الباطن من مَرَدَة المنافقين، قد لا يعرفهم نبيّ الله عَيَّالًا ، ولا يعلم بهم. ﴿ وَمِنْ أَهْلِ في الباطن من مَرَدَة المنافقين، قد لا يعرفهم نبيّ الله عَيَّالُهُم مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾. الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَىٰ النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُم نَحْنُ نَعْلَمُهُم سَنُعَذَّبُهُم مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾. فإذا جاز على سيّد البشر أن لا يعلم ببعض المنافقين وهم معه في المدينة سنوات فبالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين عن دين الإسلام بعده على العلماء من أمّته }. (٣) انتهى.

ولا يخفى أنّه إذا كان حال المنافقين مجهولاً بهذا الشكل في زمن النبيّ عَيَّلَهُ، فسيكون مجهولاً ومخفياً على التابعين بطريق أولى، وهم يحسبونهم من الصحابة وأهل السبق والفضل عليهم، ويرؤون عنهم الأخبار عن النبيّ عَيَّلَهُ معتمدين عليهم من دون أن يعلموا بأحوالهم، إلّا القليل من الّذين أنعم الله عليهم بالتمسّك بميزان الفصل بين الحقّ والباطل ومعيار الفرق بين الإيمان والنفاق، وهو حبّ عليًّ عليه ، كما تقدّم عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله وأبي ذر الغفاري وغيرهم: أنّهم قالوا: (ماكنًا نعرف المنافقين إلّا ببغضهم عليّاً). (٤)

١. الإحكام في أصول الأحكام: ١/١٤٦.

٢. المحلَّىٰ: ١٣ / ٧٨ م: ٢٢٠٣، وفي طبع: ١١ / ٢١٢، ٢١٢.

٣. سير أعلام النبلاء: ١٤ /٣٤٣م: ٢٠٥.

٤. فيضائل الصبحابة لأحمد: ٢ / ٥٧٩، ٦٣٩ ح: ٩٧٩، ١٠٨٦، سنن الترمذي: ٦ / ٨٢ ح: ٣٧١٦، أنساب

وما روي عن عليّ اللهِ وجابر بن عبدالله أنّ النبيِّ ﷺ قال: « لولاك يا عليّ ، ما عُرف المؤمنون من بعدى » .(١)

وقد قال أصحاب السير والتاريخ: إنّ النبيِّ ﷺ عندما خرج إلى معركة أحد في ألف نفر من أصحابه انفصل عنهم من المنافقين ثلاثمائة نفر، ورجعوا إلى المدينة بقيادة عبدالله بن أُبَىّ بن سلول.

وقال البيهقي: هذا هو المشهود عند أهل المغازي: أنّهم بقوا في سبعمائة مقاتل، والمشهور عن الزهري أنّهم بقوا في أربعمائة مقاتل. كذلك رواه يعقوب بن سفيان، عن أصبغ، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري. وقيل عنه بهذا الإسناد: سبعمائة، والله أعلم. (٢)

هذا، مضافاً إلى وجود مرضى القلوب والسمّاعين للمنافقين فيما بين أصحابه. وقد نطق بذلك القرآن الكريم في عدّة مواضع، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً ﴾ .(٣)

وقال: ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ ﴾ . (٤)

وقال: ﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ . (٥)

الأشراف: ٢ / ٣٥٠، الشريعة للآجري: ٣ / ٢٢٣ ح: ١٥٩١، ١٥٩٢، معجم الشيوخ لابن الأعرابي: ١ / ٣٠٠ ح: ٥٧٤، المعجم الأوسط: ٢ / ٣٩١ ح: ٢١٤٦، و ٤ / ٤٤٣ ع: ٤٤٤ ح: ١٥١٥، المستدرك: ٣ / ٢٢٩، تاريخ بغداد: ١٣ / ١٥٤ م: ١٥٩ م: ١٨٠١، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢٨٥ مناقب الأسد الغالب: ١٨ - ١٩ - ١٠ . ١٠ . ١١.

سبل الهدى والرشاد: ١١ / ٢٩٠.

١. جواهر المطالب: ١ / ٢٥١، الرياض النضرة: ٢ / ١٧٣، المناقب لابـن المـغازلي: ٧٠، ٢٣٨ ح: ١٠١، ٢٨٥.
 كنز العثال: ١٣ / ١٥٢ ح: ٣٦٤٧٧.

٢. المغازي للواقدي: ١ / ٢١٩، تاريخ الطبري: ٢ / ٦٠، المعرفة والتاريخ: ٣ / ٢٨٥، دلائل النبوة للبيهقي: ٣ / ٢٢٠ ـ
 ٢٢١، الكامل في التاريخ: ١ / ٥٤٩، البداية والنهاية: ٤ / ١٥، السيرة النبوية لابن هشام: ٣ / ٦٨.

وما ذكرنا في المتن من كلام البيهقي نقلناه من كتاب [المعرفة والتاريخ ] ومن كتاب [البداية والنهاية ]، والمذكور في [الدلائل] لم يكن بهذه السياقة .

٣. سورة الأحزاب: ١٢.

٤. سورة المائدة: ٤١.

٥. سورة المائدة: ٤٧.

فيتسائل المرء في نفسه: أين ذهب هؤلاء الجمّ الغفير من أهل النفاق بعد وفاة النبيّ عَلَيْنَا الله عليه ؟ أو هل انقطع النفاق بانقطاع النبيّ عَلَيْنَا الله عليه ؟ أم هل كان موت النبيّ عَلَيْنَا الله سبباً لإيمانهم وعدالتهم ؟!

بل في بعض الآيات إشعار بخلاف ذلك ،كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ .(١)

\*

# مواقف الصحابة تجاه النبيِّ ﷺ

هذا، مع أنَّ الَّذين كنَّا نعدُّهم من أهل الفضل والإخلاص من أصحاب النبيِّ عَيَّكُنُّ ، قد تمرّ دوا على أمره وأبوا عن امتثاله واجتهدوا أمام نصوصه في كثير من المقامات، فإليك بعض الأمثلة، منها:

#### ١ \_ يوم الحديبية:

قد تقدّم صدر الرواية الّتي أخرجها عبد الرزّاق وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم في قصّة صلح الحديبية ، فإليك ما بقي منها:

فلمًا فرغ النبيُّ عَبِّيلًا من الكتاب الّذي كتب يومئذ في الصلح، قال لأصحابه: « قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرّات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أمّ سلمة ، فذكر لها ما لقى من الناس ، فقالت أم سلمة : يا نبي الله أتحبّ ذلك؟ أخرج ثم لا تكلّم أحداً منهم حتى تنحر بدنك و تدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلّم أحداً منهم بشيء ، حتى فعل ذلك ؛ نحر بدنة ودعا حالقه ، فحلق رأسه ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غمّاً.

وجاء في بعض الروايات: أنَّه ﷺ قال: « عجباً يا أم سلمة، إنِّي قلت للناس: انحروا واحلقوا وحلّوا مراراً، فلم يجبني أحد منالناس إلى ذلك، وهم يسمعون كلامي وينظرون في وجهي!! ». (١)

فلما وقفتُ على هذه القصّة الأليمة سالت الدموع من العين وغشى الحزن والكمد على قلبي، وتعجّبت كثيراً من صنيع الصحابة ومن قلّة انقيادهم لأمر نبيّهم وهو خاتم الأنبياء صلوات الله عليه، ومن وسيع صبره وتحمّله لتلك الآلام الشديدة الكثيرة.

### ٢ ـ يوم حج التمتع:

أخرج البخاري ومسلم والبغوي والطبراني وأبو نعيم والبيهقي وغيرهم من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن أبي شهاب موسى بن نافع الأسدي، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله: أنّه حجَّ مع رسول الله عَيْنِيُ عام ساق معه الهدي \_ وقد أهلوا بالحجم مفرداً \_ فقال رسول الله عَيْنِيُ : «أجلُوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصّروا، وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحجم، واجعلوا التي قدّمتم متعة » \_ أي عمرة التمتع \_ قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمّينا الحجم ؟! قال: « افعلوا ما آمركم به ، فإتي لولا أتي سقت الهدي لفعلتُ مثل الذي أمر تكم به ، ولكن لا يحلّ مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ». (١) وأخرج ابن سعد وأحمد والبخاري والنسائي وابن حبان والطبراني من طريق ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر بنحو منه . (٢)

ح: ٣٦٨٢٩، ٤٦٨٤٤، المغازي للواقدي: ١/ ٦١٣، مسند أحمد: ٤/ ٣٣٦ ـ ٣٣١، ٣٣٠ ـ ٣٣١، وفي طبع: وفي طبع: ١/ ٣٦٠ ـ ٣٣٠، ١٨٩١، ١٩٦١ ـ ١٨٩٢، ١٨٩١٠، صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد: ١/ ٢٨٢ ـ ٢٥٣ ح: ٢٧٣١ ـ ٢٧٣١، صحيح ابن حبّان: ١١ / ٢١٦ ـ ٢٢٦ ح: ٤٨٧٢ المعجم الكبير: الجهاد: ١ / ٢٨٢ ـ ٢٨٣ مع البيان: ٢٦ / ٩٥ ـ ١٠٠١، الاستيذكار لابن عبد البرّ: ٣١ / ١٠٥ ح: ١٠٠١، السنن الكبرى للبيهقي: ٥ / ٢١٥، و ٩ / ٢١ ـ ٢١٠١، و ١ / ١٠٩، دو ١ / ١٠٩، دو لابن هشام: ٣ / ٢٥٦ ـ ١٠٠١، الكامل في التاريخ: ١ / ٥٨٦، البداية والنهاية: ٤ / ٢٠٠، السيرة النبوية لابن هشام: ٣ / ٣٥٦ ـ ٣٦٢، سبل الهدى والرشاد: ٥ / ٥٠، السيرة العال: ١٠٠ ـ ٤٩٦ ـ ٤٩٠٤ ح: ٤٩٠١٥٤.

١. صحيح البخاري: ١ / ٤٨٤ ح: ١٥٦٨، صحيح مسلم: ٢ / ٥٥٨ ح: ٥٩٩ ح: ١٢١٦ / ١٢١٦، المعجم الكبير:
 ٧ / ١٢٣ ح: ١٥٧١، السنن الكبرى للبيهقي: ٤ / ٣٥٦، شرح السنة للبغوي: ٤ / ٢٧١ ح: ١٨٧٨، المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٣ / ٣١٥ ح: ٢٨٢٢.

٢. الطبقات الكبرى لابن سعد: ١ / ٤٧٨، وفي طبع: ٢ / ١٤٣٧، مسند أحمد: ٣١٧/٣، وفي طبع: ٢٢ / ٣٠٠ ـ ٣٠١
 ح: ١٤٤٠٩، صحيح البخاري: ٤ / ٣٧٥ ح: ٧٣٦٧، سنن النسائي: ٥ / ١٧٨، صحيح ابن حبّان: ٩ / ١٠٠ ـ ١٠١ ـ - ١٠٠
 ح: ٣٧٩١، المعجم الكبير: ٧ / ١٢٤ ح: ١٥٧٣، ١٥٧٣.

وأخرجه الشافعي وأحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم من طريق حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله، فذكروه بسياق آخر .(١)

وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر \_ واللفظ لمسلم \_: أنّه قال: أهللنا مع رسول الله عَلَيْهُ بالحجّ، فلما قدمنا مكّة أمرنا أن نحلّ ونجعلها عمرة. فكبر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبيَّ عَلَيْهُ ، فما ندري أشيء بلغه من السماء، أم شيء من قبل الناس! فقال: « أيّها الناس، أحلّوا، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم ». قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى كان يوم التروية وجعلنا مكّة بظَهْرٍ أهللنا بالحجّ.

وقد ورد هذا الحديث عن عطاء من طرق، وجاء في لفظٍ للطبراني من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن جابر، عن النبيِّ عَيَّا الله قال: « أتتهموني! وأنا أمين أهل السماء وأهل الأرض ».

وروى هذا الحديث عن جابر كلّ من أبي جعفر ﷺ وأبي الزبير ومـجاهد أيـضاً، ورواية أبي جعفر ﷺ أتمّ وأكمل.

وجاء في عدّة روايات أخرجها ابن سعد وأحمد والحميدي والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وابن حبان وأبو عوانة والطبراني والطحاوي وغيرهم: أنّ بعضهم قال: ننطلق إلى منى وذَكَرُ أحدِنا يقطر منياً.

وذكر القرطبي: أنَّ القائل عمر وابن مسعود أو أحدهما. (٢)

١. السنن للشافعي: ٢ / ٩٣ ح: ٤٥١، مسند أحمد: ٣ / ٣٠٥، وفي طبع: ٢٢ / ١٨٣ - ١٨٤ ح: ١٤٢٧٩. صحيح البخاري: ١ / ١٥٦، ٥٤٠ ح: ١٧٨٥، و ٤ / ٤٨٤ ح: ٧٢٣٠، سنن أبي داود: ٢ / ١٥٦ ح: ١٧٨٩. السنن الكبرى للبيهقي: ٥ / ٣ ـ ٤ . ٩٥٠.

٢. وجاء في رواية للبخاري: قال عطاء: فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منياً. وفي روايـة أخـرى
 عن جابر: أنّه قال: فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منياً.

أقول: قد تقدم مَنْعُ عمر بن الخطاب لهذه العمرة على رغم الكتاب والسنّة، لأجل تلك العلّة. نـعم، هـذا هـو الإجتهاد! الإجتهاد في مقابل النصّ، ولا بأس به على مذهب ابن حجر الهيتمي وابن تيمية الحراني وابن كثير الشامي وأمثالهم!!.

وجاء في أكثر روايات هؤ لاء: أنّ سراقة بن مالك قام، فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: «لا، بل للأبد».

وجاء في بعض ما رواه أحمد والبخاري ومسلم والطبراني وأبو عوانة وغيرهم عن جابر بن عبدالله وابن عباس وسراقة بن مالك: أنّ النبيّ عَلَيْلُهُ قال: « دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة » .(١)

بل وجاء في رواية عمر نفسه الذي نهى عن هذه المتعة في زمن خلافته، كما روى عنه أحمد والحميدي وعبد بن حميد والبخاري ـ في عدّة مواضع من صحيحه ـ وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة والبرّار وابن حبّان ويعقوب بن شيبة والدارقطني

١. فراجع إضافة إلى ما تقدم: سنن الأوزاعيي: ٣٠٨\_ ٣٠٩ ح: ٩٩٦، ٩٩٧، بـذل المساعى: ٨٣\_ ٨٤ ح: ٨٠، الطبقات الكبري لابن سعد: ١ / ٤٧٨، وفي طبع: ٢ / ١٤٣، مسند الحميدي: ٢ / ٥٤١ ح: ١٢٩٣، مسند الإمام الشافعي: ٣٦٦، السنن للشافعي: ٢ / ١٠٤ - ١٠٨، ١٠٩ ح: ٤٦٣ ـ ٤٦٥، ٤٦١، الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي عبيد: ١٦٦ ـ ١٨٢ ـ - ، ٣٠٨ ـ ٣٤٠ ، ٨٣٠ ، ٨٣٠ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٣٦٦ ، ٣٦٨ ، وفي طبع: ٢٢ / ١٤ ـ ١٥، ١٤١١ - ١٤٢ - : ١٤١٦، ١٤١٨، ٢٣٨، و ٢٣ / ٢٠١ - ٢٠٠٠ -: ١٤٩٤٢، ١٤٩٤٣، صحيح البخاري: ٢/ ٢٠٨ ح: ٢٥٠٥، ٢٥٠٥، و ١٦٣/٣ ح: ١٦٣٨، ٤٣٥٤، و ٤/ ٣٧٥ ح: ٧٣٦٧، صحيح مسلم: ٨ / ٤١٧ ـ ٤١٧ ح: ۱٤١ ـ ١٤٤/ ١٢١٦، سنن أبي داود: ٢ / ١٥٥، ١٥٦، ١٥٩ ح: ١٧٨٧، ١٧٨٨، ١٨٠١، سنن النسائي: ٥ / ٢٤٨، سنن ابن ماجة: ٢ / ٩٩١ ـ ٩٩٣ ح: ٢٩٨٧، ٢٩٨٧، صحيح ابن حبّان: ٩ / ١٠٠ ـ ٢٢١، ٢٢٧، ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٥٠\_ ٢٥٧ ح: ٣٩٧١، ٣٩١٩، ٣٩٢١، ٣٩٥٣، ٣٩٥٣، ٣٩٤٤، المسعجم الكبير: ٧/ ٧٠١\_ ١٠١، ١١١ \_ ٨٦١، ١٣٠ \_ ١٣١، ٢٣١ ح: ٣١٥٦\_ ٥١٥٦، ١٢٥٢ \_٧٨٥٢، ٤١٥٢ . ٤٠٢٢، مسند أبي عوانة: ٢ / ٣٣٣ ـ ٣٣٥ ـ ٣٤١ ح: ٣٣٢٧، ٣٣٢٨، ٣٣٣٥، ٣٣٦٠، شرح معاني الآثار: ٢ / ١٤٦، ١٩٠ ـ ١٩٢ -: ٢٨٨٤، ٣٨٧٧، ٣٨٨٧، ٣٨٨١، المسند المستخرج: ٣/ ٣٤١ - ٣٤٩ -: ٢٨٧٧ - ٢٨٩٥، وراجع باب: ٣٩٣، ٣٩٥ منه، الفصل للوصل المدرج: ١ / ٥٥٢ ـ ٥٥٣، معرفة السنن والآثار: ٧ / ٦٨، ٧٠ -٧٠ ح: ٥ ٩٣١، ٩٣٢٣. ٩٣٤٤، السنن الكبرى للبيهقي: ٤ / ٣٤٨، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٦، ٣٥٦، ٥٦٦، و ٥ /٣ ـ ٦، ١٣٠ ـ ١٨٠ ١٩، ٢٣ ـ ٢٤، شرح السنّة للبغوي: ٤ / ١٧٢ ـ ٢٧٢ ح: ١٨٧٨، حجّة الوداع، لابن حزم: ١٥٩، ١٦٠، ٣٣٥، ٤٠٣، ٤٠٩ ـ ٤١٠ ح: ٧٧، ٧٢، ٧٣، ٣٦٠، ٤٥٩، ٤٧٠، ٤٧١، المحلَّى: ٧/ ٥٥ ـ ٥٦، زاد المعاد، فصل في إحلال من لم يكن ساق الهدي: ٢ /١٥٦ ـ ١٦٥، ١٨٧، ١٨٨، البداية والنهاية: ٥ / ١٣١، ١٣٤، ١٤٦، مجمع الزوائد: ٣/ ٢٣٥\_ ٢٣٧، الجامع لأحكام القرآن: ٢ /٣٩٣، ٣٩٤\_ ٣٩٥، الدرّ المنثور: ١ / ٥٢١ ـ ٥٢٢، كنز العمّال: ٥ / ٤٣ ـ ٤٥ . ٤٦ ح: ١١٩٧٣ ـ ١١٩٧٧ ـ ١١٩٨٤ ـ ١١٩٨٤ . ١١٩٨٤ .

والطحاوي والبيهقي وغيرهم، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر مة، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: « أتاني جبريل الله وأنا بالعقيق، فقال: صلً في الواد المبارك ركعتين، وقل: عمرة في حجّة، فقد دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ».

هذا لفظ البيهقي. وأما الآخرون فاقتصروا على قوله ﷺ: « أتاني الليلة آت من ربّي ، ب فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجّة ». (١)

وجاء في بعض ما رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والطبراني والبغوي والطحاوي والبيهقي من طريق طاووس، عن ابن عباس: أنّه قال: كانوا يرون أنّ العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور في الأرض، يقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلّت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يسمّون المحرم صفراً، فقدم النبيُّ عَيَالَةُ وأصحابه لصبح الرابعة مهلين بالحجّ، فأمرهم النبيُ عَيَالَةُ أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يارسول الله، أيّ الحل؟! قال: «الحلّ كلّه». يعني يحلّون من كل شيء وقد ورد في ذلك عن ابن عباس من طريق مجاهد أيضاً، روى عنه الحكم بن عتيبة ويزيد بن أبي زياد. (٢)

۱. سنن الأوزاعي: ۲۰۳ ـ ۳۰۵ ـ ۹۷۷ ـ ۹۷۳ ، مسند الحميدي: ١/١٥٧ - : ١٩، المنتخب من مسند عبد بن حميد: ٢٤ - : ١٦١، مسند أحمد: ١/ ٢٤، وفي طبع: ١/ ٢٩٩ ـ ٢٠٠٠ - : ١٦١، صحيح البخاري: ١/ ٤٧٤ ح : ١٥٣٤، و ٤/ ٢٥٧٠ - : ٧٣٦٧، سنن أبي داود: ١/ ٥٥٩ ح : ١٨٠٠، سنن ابن ماجة: ح : ١٥٣٤ و ٤/ ٢٦٢٧، سنن ابن ماجة: ١/ ٢٩١٠ مسند عمر بن الخطاب: ١٨ ـ ٢٨: البحر الزخار: ٢/ ٢٩٧٦، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ١٦١ - ١٧٠ ح : ٢٦١٧، مسند عمر بن الخطاب: ١٨ ـ ٢٤١، البحر الزخار: ١/ ٢١٢ - ٢١٣ ح : ٢٠٢، ٢٠١، صحيح ابن حبان: ٩/ ٩٩ ـ ١٠٠ ح : ٢٧٩٠، تاريخ المدينة: ١/ ١٤٦، شرح معاني الآثار: ٢/ ١٤٦ ح : ٣٦٨٤، العلل للدارقطني: ٢/ ٨٨س: ١٣١، السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ١٣، شرح السنّة للبغوي: ٤/ ٢٧٠ - : ١٨٨٠.

۲۱ مسند الطيالسي: ٣٤٤ ح: ٢٦٤٢، مسند أحمد: ١ / ٢٣٦، ٢٥٢، ٢٥٣ ـ ٢٥٤، ٢٥٩، وفي طبع: ٤ / ٢٣.
 ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۸۱ ح: ١٨١، ٢٢٧٤، ٢٢٧٤، ٢٢٤٨، و ٥ / ٢٥٥ ح: ٢١٧٧، المنتخب من مسند عبد بن حميد: ٢١٦ ح: ١٨٤٢ مسنن الدارمي: ٢ / ٤٤ ح: ١٨٥٨، صحيح البخاري: ١ / ٤٨٣ ـ ٤٨٤ ح: ١٥٦٤. و ٣ / ٢٥٩ ح: ٣٨٣٢، صحيح مسلم: ١ / ٤٧٥ ح: ١٧٤٠ / ٢٠٣١، ١٢٤١، ١٢٤١، ١٢٤١، ١٢٤١، ١٢٤١، ١٧٩٠ ح: ١٠٩٠٠ ح: ١٠٩٠٠ منن النسائي: ٥ / ١٨٠ ـ ١٨١، المعجم الكبير: ١ / ٢٥١، ١٥٦ ح: ١٠٩٠٠.

وأخرج أبو عبيد وأحمد بن حنبل والنسائي وابن ماجة وأبو يعلى وأبو نعيم وابن حزم والعراقي من طُرقٍ عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن البراء بن عازب، قال: خرج رسول الله عَلَيْ وأصحابه، فأحرمنا بالحجّ، فلما قدمنا مكّة قال: «اجعلوا حجّكم عمرة»، فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحجّ، فكيف نجعلها عمرة؟! قال: «انظروا ما آمركم به، فافعلوا». فردّوا عليه القول، فغضب، فانطلق، شم دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟! قال: «ما لي لا أغضب وأنا آمر أمراً فلا أُتّبع».

و أخرجه الذهبي من طريق الحسن بن عرفة ، عن أبي بكر بن عياش ، ثم قال : هذا حديث صحيح من العوالي .(١)

وأورده الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.(٢)

۱۱۰ ۲۵، ۱۱۰ ۲۷، ۱۱۱۱، شرح معاني الآثار: ۲ /۱۵۸، السنن الکبری للبیهقي: ٤ / ٣٤٥، و ٥ / ۱۸، شرح السنة للبغوي: ٤ / ۲۷۷، ۲۷۷ ح: ۱۸۸۵، ۱۸۸۵، تحفة الأشراف: ٥ / ۲۲۷ ح: ۱۶۳۰، المسند الجامع: ٩ / ٤٧ ح: ۱۲۵۲.

١. الناسخ والنسوخ في القرآن العزيز: ١٦٦ -: ٣٠٨، مسند أحمد: ٤ / ٢٨٦، وفي طبع: ٣٠ / ٤٨٧ -: ١٨٥٢٠ والناسخ والنسوخ في القرآن العزيز: ١٦٦ -: ١٦٠١، مسند أبي عمل اليوم والليلة له أيضاً: ٢٢٦ -: ١٨٩٢، سنن ابن ماجة، باب فسخ الحج: ٢ / ٩٩٣ -: ٢٩٨٢، مسند أبي يعلى: ٣ / ٢٣٣ - ٢٣٣ -: ١٦٧٢، أخبار أصفهان: ٢ / ١٦٢ / المحلّى لابن حزم: ٧ / ٥٥ - ٥٦، حجّة الوداع له أيضاً: ١٦٣ -: ٨٠٠ سير أعلام النبلاء: ٥ / ٤٠٠، و ٨ / ٤٩٨، تذكرة الحفاظ: ١ / ١٦٥ - ١٦٠، الأربعين العشارية: ١٥٦ -: ١٦٠ زاد المعاد: ٢ / ١٦٠، كنز العمّال: ٥ / ١٧٥ - ١٢٨٦٨.

٢. مجمع الزوائد باب فسخ الحجّ الى العمرة: ٣ / ٢٣٣.

وقال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنّ فيه أبا إسحاق، واسمه عمرو بن عبدالله، وقد اختلط بآخره، ولم يعلم حال ابن عياش؛ هل روى عنه قبل الاختلاط، أو بعده؟ فيتوقف في حديثه حتى يتبيّن حاله. مصباح الزجاجة: ٣٩٨ ع: ٩٩١.

وقال حسين سليم أسد في تعليقته على مسند أبي يعلى: رجاله رجال الصحيح، وقد صحّح البخاري حديث أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفي في الصوم (١٩٥٨) باب تعجيل الإفطار.

أقول: هذه غفلة منه حفظه الله، والحديث الّذي أشار إليه في صحيح البخاري كان من رواية أبي بكر بن عياش عن سليمان ـ وهو الأعمش ـ عن ابن أبي أوفي، وليس من حديث أبي إسحاق السبيعي. وأخرج الطيالسي وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل ومسلم وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبّان وأبو نعيم والبيهقي من طُرقٍ عن شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن علي بن الحسين الله عن ذكوان مولى عائشة ، عن عائشة : أنّها قالت : قدم رسول الله عَمَالُهُ لأربع مضين من ذي الحجّة \_ أو خمس \_ فدخل عليّ وهو غضبان ، فقلت : من أغضبك يا رسول الله ، أدخله الله النار ؟ قال : « أما شعرت أنّي أمرت الناس بأمر فإذا هم يتردّدون » . قال الحكم : كأنّهم خشب مسنّدة . (١) « ولو أنّي استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي حتى أشتريه ، ثم أحلّ كما أحلّوا » .

قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.(٢)

قال النووي: {أما غضبه عَيَّا الله فلانتهاك حرمة الشرع وترددهم في قبول حكمه، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَلاْ وَرَبَّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ لا يَجِدُوا في انْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليماً ﴾ . (٣) فغضب عَيَّا لله ذكرناه؛ من انتهاك حرمة الشرع والحزن عليهم في نقص إيمانهم بتوقفهم. وفيه دلالة لاستحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين. وفيه جواز الدعاء على المخالف لحكم الشرع. والله أعلم } . (٤)

وقال ابن قيم: {ونحن نشهد الله علينا أنّا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضاً علينا فسخه إلى عمرة؛ تفادياً من غضب رسول الله عَيْنَا واتّباعاً الأمره. فوالله ما نسخ هذا في حياته

١. هكذا كان في لفظ الطيالسي. وبسبب الخشونة والنكارة الموجودتين في كلام الحكم في حـق الصحابة \_أي قوله: (كأنّهم خشب مسنّدة) \_غيَّره الآخرون بكلام ركيك، أشكل عليهم تأويله: فذكر بعضهم في محلّه: (كأنّهم يترددون أحسب)، وذكر بعضهم: (كأنّهم هابوا أحسب)، وذكر بعضهم: (كأنّهم أحسب)، وما إلى ذلك.

٢٠ مسند الطيالسي: ٢١٦ ح: ١٥٤٠، مسند إسحاق بن راهوية: ٢/ ١٥١ مح: ١٠٩٥، مسند أحمد: ٦/ ١٧١، ووفي طبع: ٢٤ / ٢١٦ ح: ٢٥٤٨، صحيح مسلم، باب وجوه الإحرام: ٨/ ٤٠٥ ح: ٣٣٦٠ ١٢١١ من باب ١٧، صحيح ابن خزيمة: ٤ / ١٦٥ ح: ١٦٥ ح: ٢٦٦٦، ٣٣٦٤، صحيح ابن حبّان: ٩ / ٢٤٨ ح ١٩٤١، المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٣ / ٣١٠ ح: ٢٨١١، السنن الكبرى للبيهقي، باب من اختار التمتع: ٥ / ١٩٠، تحفة الأشراف: ١٩١١ - ٣٩٤١.

٣. سورة النساء: ٦٥.

٤. شرح صحيح مسلم للنووي: ٨ / ١٥٥، وفي طبع: ٨ / ٣٨٩ ذيل حديث: ٢٩٢٣.

ولا بعده، ولا صحّ حرف واحد يعارضه، ولا خصّ به أصحابه دون مَنْ بعدهم، بل أجرى الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله؛ هل ذلك مختصّ بهم؟ فأجاب بأنّ ذلك كائن لأبد الأبد. فما ندري ما نقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكّد الّذي غضب رسول الله عَلَيْ على من خالفه.

ولله درّ الإمام أحمد رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب \_ وقد قال له: يا أبا عبدالله، كلّ أمرك عندي حسن إلّا خلّة واحدة \_ قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحجّ إلى العمرة. فقال: يا سلمة، كنت أرى لك عقلاً، عندي في ذلك أحد عشر حديثاً صحاحاً عن رسول الله عَيْلِيْلُهُ ، أأتركها لقولك؟! }.

ونقل ابن قيم عدّة روايات عن جماعة من الصحابة في ذلك، ثم قال: { وقد روى عن النبيّ عَلَيْلَةُ من سمّينا وغيرهم، وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين، حتى صار منقولاً نقلاً يرفع الشكّ ويوجب اليقين، ولا يمكن أحداً أن ينكره، أو يقول: لم يقع. وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلّى الله عليه وآله، ومذهب حبر الأمّة وبحرها ابن عباس وأصحابه، و ... } (١)

وقال الإمام أحمد: { لا أردُّ تلك الآثار الواردة المتواترة الصحاح في فسخ الحجّ في العمرة بحديث الحارث بن بلال عن أبيه وبقول أبي ذرّ }.(٢)

قال ابن القيم: { وقد رَوى عنه عَيْنِ الأمرَ بفسخ الحجّ إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه، وأحاديثهم كلُّها صحاحٌ، وهم:

ا عائشة. ٢ وحفصة أمَّا المؤمنين. ٣ وعلي بن أبي طالب. ٤ وفاطمة بنت رسول الله عَيَّالُهُ. ٥ وأسماء بنت أبي بكر الصدّيق. ٦ وجابر بن عبدالله. ٧ وأبو سعيد الخدري. ٨ والبراء بن عازب. ٩ وعبدالله بن عمر. ١٠ وأنس بن مالك. ١١ وأبوموسى الأشعري. ١٢ وعبدالله بن عباس. ١٣ وسبرة بن معبد الجهني. ١٤ وسراقة بن مالك المدلجي. ونحن نشير إلى هذه الأحاديث... }.

۱. زاد المعاد: ۲ / ۱۸۲ \_۱۸۳، ۱۸۷ ، وفي طبع: ۱ / ۲۰۵، ۲۰۵ ـ ۲۰۰.

٢. هكذا نقل القرطبي في تفسيره عن الإمام أحمد. راجع: الجامع لأحكام القرآن: ٢ / ٣٩٤.

ثم شرع ابن القيّم في سرد الأحاديث في ذلك، فمن أراد فليراجع كتابه: [زاد المعاد]. (١) وذكر ابن حزم الأندلسي أحاديث هؤلاء في [حجّة الوداع]، ثم قال: {فهؤلاء أربعة عشر من الصحابة \_وذكر أسمائهم \_كلّهم رووا أمرَ رسول الله عَلَيْلَةُ بفسخ الحجّ لمن لم يسق الهدي وإلزامهم التمتع بعمرة ثم حجّة }. (٢)

وقال أبوبكر الرازي في الأحكام: { وقد وردت آثار متواترة في أمر النبيِّ عَلَيْلَةُ أَصحابه في حجّة الوداع بفسخ الحجّ } . (٣)

وذكره الكتاني في الحديث المتواتر ، وقال : { ذكر في شرح المواهب أنّه رواها أحد وعشرون صحابياً } . (٤)

### ٣ ـ يوم الجمعة:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوٓاً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرُ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ التَّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٥)

أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن خريمة وأبو يعلى وابن حبّان وأبو عوانة وابن الجارود والدارقطني وابن جرير وابن المنذر وأبو نعيم والواحدي والبيهقي والبغوي من طُرقٍ عن حصين بن عبد الرحمن، عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد، (٢) عن جابر بن عبدالله ـ واللفظ

١. زاد المعاد: ٢ / ١٥٦ ـ ١٦٥. وقد كشف ابن القيم الغبار عن وجه المسألة في هذا الكتاب بصورة جيدة، فراجع كلامه، فهو مفيد جداً.

٢. حجّة الوداع لابن حزم: ٣٤٤.

٣. أحكام القرآن للجصاص: ١ /٣٩٨.

٤. نظم المتناثر في الحديث المتواتر : ١٤٥ ح : ١٣٢، إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة: ١٣٧ ح : ١٢٠.

٥. سورة الجمعة: ١١.

٦. هكذا في رواية خالد بن عبدالله الطحان وهشيم بن بشير عند عبد بن حميد والبخاري ومسلم وابن خزيمة وأبي يعلى وابن حبان وابن جرير وأبي نعيم وغيرهم، وأما الآخرون فاكتفى بعضهم بذكر أبي سفيان وبعضهم بـذكر سالم بن أبى الجعد.

للبخاري \_قال: أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع رسولالله عَلَيْلَهُ، فثار الناس إلّا اثنى عشر رجلاً، فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَا انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾.

وفي لفظٍ لأبي يعلى وابن حبّان عن جابر: أنّه قال: بينما النبيُّ عَيَّلَاً يخطب يوم الجمعة، وقدمت عير إلى المدينة، فابتدرها أصحاب رسول الله عَلَيْلَاً ، حتى لم يبق معه إلّا اثنا عشر رجلا، فقال رسول الله عَلَيْلاً : « والّذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال بكم الوادى النار »، ونزلت هذه الآية.

ورواه ابن مردويه في ذلك عن أبي هريرة وابن عباس أيضاً، وفي لفظه عـن ابـن عباس: فقال رسولالله عَمَالُهُ : «لو خرجواكلّهم لاضطرم المسجد عليهم ناراً».(١)

وفي رواية ابن جرير من طريق أبي جعفر الله عن جابر بن عبدالله، قال: كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرّون بالكَبْر والمزامير، (٢) ويتركون النبيّ عَلَيْلُهُ قائماً على المنبر، وينفضون إليها، فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انْفَضُوا إِلَيْهَا ﴾ . (٣)

والقصّة معروفة مشهورة مروية عن جماعة من الصحابة والتابعين، وعاتبهم الله

۱. المصنّف لابن أبي شيبة: ١ / ١٤٥٩ -: ١٩٥٥، أحكام القرآن للشافعي: ١ / ٩٤، المنتخب من مسند عبد بين حميد: ٣٥٠ -: ٢٥٦ -: ١٤٥٦، و ٢٢ / ٢٢، ٢٧ -: ٢٥٠ - ١٤٢٥، و ٢٢ / ٢٢ مند ؛ ٢٠٩٧ -: ٢٥٩ - ١٤٢٥، ١٤٢٠، والتفسير : ح : ١٤٩٧، صحيح البخاري الجمعة: ١ / ٢٩٦ -: ٩٣٠ والبيوع: ٢ / ٢١، ١٨٠ -: ٢٠٥٨، ٢٠٥٤، والتفسير : ٣٧٠ - ٢٠٩٠ -: ١٩٥٩ -: ١٩٥٩، صحيح مسلم الجمعة : ٢ / ٤٩٤ -: ١٩٦٠ -: ١١، سنن الترمذي: ٥ / ٣٣٠ -: ٢٩٦١ -: ٢١٨٨، السنن الكبرى للنسائي : ٦ / ٤٩٠ -: ١٩٥٩، مسند أبي يعلى : ٣ / ٤٠٥ - ٢٠٠ - ٤٠٨، ١٥٤ -: ٢٩٨، ١٥٠ والتفسين الكبرى للنسائي : ٢ / ٤٠ - ١٩٥١، صحيح ابن خزيمة : ٣ / ١٠٤ - ١٩٥٠، صحيح ابن خزيمة : ٣ / ١٥٤ - ١٩٥٠، صحيح ابن حبّان: ١٥ / ٢٩٨ - ٢٠٠ - ١٩٧٠، ١٥٠٠، المنتقى لابن الجارود: ٢٨ -: ٢٩٨، سنن الدارقطني : ٢ / ٤ - ٥ -: ١٥١٠، المنتقى الكبرى للبيهقي : ١٥٦٨، المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٢ / ١٥١ - ٢٥١ - ١٩٤١، السنن الكبرى للبيهقي : ١١٨٠، ١٨١، المنتفر الكبرى للبيهقي : ١٥٢٨، تحفة الأشراف: ٢ / ١٩٤، ١٩٤٠ -: ١٩٤٤، الجامع لأحكام القرآن: ١٨ / ١٩٠ - ١١١، تفسير القرآن العظيم : ٢٨٦، تحفة الأشراف: ٢ / ١٧٤ -: ٢٢٧، الجامع لأحكام القرآن: ١٨ / ١٩٠ - ١١١، تفسير القرآن العظيم : ١٨٩٠، كشف الأستار : ٢ / ١٧٤ -: ٢٢٧، مجمع الزوائد: ٧ / ١٢٤، الدرّ المنثور : ٨ / ١٦٥ - ١٦١١، الصند الجامع : ٢٠٢٢، الجامع : ٢٠٢٢، العراد : ٢٠١٠، المنتور : ٨ / ١٦٥ - ١٦١٠، العطيم المهرة : ٣ / ٢٠١، المنتد الجامع : ٢٠٢٢، ١٠٠٠.

٢. الكبر: الطبل ذو الوجه الواحد.

٣. جامع البيان: ٢٨ / ١٠٥.

على ذلك العمل في كتابه الكريم.

وفي رواية البيهقي عن مقاتل بن حيان، قال: فبلغني ـ والله أعلم ـ أنّهم فعلوا ذلك ثلاث مرات. (١)

وقال القرطبي عن قتادة: وبلغنا أنّهم فعلوه ثلاث مرات.(٢)

وروى ابن جرير عن قتادة: أنّه قال: بينما رسول الله عَيْنَ يُخطب الناس يوم الجمعة، فجعلوا يتسللون ويقومون ... وذكر أنّهم فعلوا ذلك في الجمعة الثانية والثالثة، وفي كلّ ذلك يسألهم النبيّ عَيْنَ الله و هم أنتم ؟ » فعدّوا أنفسهم فإذا اثنى عشر رجلاً وامرأة. وذكر أنّ النبيّ عَيْنَ قال في المرّة الثالثة: « والذي نفسي بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب عليكم الوادي ناراً »، وأنزل الله: ﴿ وَإِذَا رَاوُا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴾ (٣)

ويؤيِّد ذلك أنَّه جاء في رواية لابن عباس وغيره: أنَّ الباقين في المسجد كانوا اثنى عشر رجلاً، وفي رواية أخرى له: أنَّ الباقين كانوا ثمانية رجال، وفي رواية ثالثة له: أنَّ الباقين كانوا سبعة رجال.

إنّ هذا لشيءٌ عجيب جدًاً، فإذا كان حال الجيل المثالي هكذا، وهم في خير القرون على حد تعبير أهل السنة والجماعة فكيف يكون حال أهل القرون المتأخرة؟ فكأنّ اللهو والتجارة أهم من خطبة النبيّ وكلامه صلوات الله عليه وآله.

### ٤ ـ يوم أمارة أسامة بن زيد

خلاصة القصّة: أنّ النبيَّ عَيَّالَيُهُ هيّا سريّة لغزو الروم وأُمَّر عليها أسامة بن زيد ـ وهو لم يبلغ العشرين من عمره ـ وعبّا النبيُّ عَلَيْهُ في هذه السرية وجوه المهاجرين والأنصار، وفيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص، فَعقد النبيُّ عَلَيْهُ لواء أسامة بيده الشريفة، ثم قال: «اغز باسم الله وفي سبيل الله، وقاتِلْ من كفر بالله». فخرج،

١. شعب الإيمان: ٥ / ٢٣٤ ح: ٦٤٩٥، الدرّ المنثور: ٨ / ١٦٦.

٢. الجامع لأحكام القرآن: ١٨ / ١١١.

٣. جامع البيان: ٢٨ / ١٠٤.

وعسكر بالجرف. ثم تثاقل الصحابة هناك، ولم يبرحوا، وطعن قوم منهم في تأمير أسامة، وأكثروا في ذلك، حتى غضب النبيُ عَلَيْلاً، فخرج معصّب الرأس مدّثراً بقطيفته محموماً ألماً، فصعد المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «أيّها الناس، ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة ؟ ولئن طعنتم في تأميري أسامة، لقد طعنتم في تأميري أباه من قبله، وأيم الله إن كان لخليقاً بالإمارة، وأنّ ابنه من بعده لخليق بها». وحضَّهم على المبادرة والتعجيل وهم يتثاقلون.

ثم ثقل في مرضه ، فجعل يقول : « انفذوا جيش أسامة ، أرسلوا بعث أسامة » ، يكرر ذلك وهم متثاقلون ، حتى قال ـكما في بعض الروايات ـ : « لعن الله من تخلّف عن جيش أسامة » .

ثم أمر النبيُّ عَيَّالَيُهُ أسامة بالسير قائلاً له: «اغد على بركة الله تعالى»، وفي يوم البعدي إذاً بأسامة قد رجع ومعه عمر وأبو عبيدة، من دون أن يسيروا حيث أمرهم النبيُّ عَيَّلَهُ، فانتهوا إليه وهو يجود بنفسه، فتوفّي صلوات الله وسلامه عليه وآله.(١)

إذا تفكّر المرء في ما تقدّم من تركهم لجنازة النبيّ عَيَّالَيُّ وعدم حضورهم عند دفنه - كأن لا علاقة بينه وبينهم - يفهم أنّ حال النبيّ عَيَّالَيُّ وماكان فيه من الوجع والألم لم يكن مهمّاً لهؤلاء، فتثاقلهم وعدم امتثالهم لأمره لم يكن لأجل ذلك، بل كان لأجل ما هو أهمّ لديهم من جميع ذلك، فذهبوا إلى السقيفة وتنازعوا حوله، ألا وهو الإمارة والرئاسة!! ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ

١. المغازي للواقدي: ٢ / ١١١٧ - ١١١٧، الطبقات الكبرى: ١ / ٤٨٠ ـ ٥٢١ ـ ٥٢١ ، وفي طبع: ٢ / ٤٦٠ ووي طبع: ٢ / ٤٦٠ و و ٤ / ٧٦ ـ ٨٦، المصنّف لابن أبي شيبة ٦ / ١٩٥ ح: ٣٢٢٩، أنساب الأشراف: ٢ / ١١٤ ـ ١١٥ ، ١ الطبري: ٢ / ٢ / ٢٠٤ متحقة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار: ٩ / ٨١ ح: ١٣٨٨، تاريخ اليعقوبي: ٢ / ٩٣، البدء والتاريخ: ٥ / ٥٩، ٥٦ ١، المنتظم في التاريخ: ٤ / ١، مختصر تاريخ دمشق: ٤ / ٢٤٨، ٢٥٠ و ٩ / ١٦٨ - ١٠٩ الكامل في التاريخ: ٢ / ٥، أسد الغابة: ١ / ١٦، شرح نهج البلاغة: ١ / ١٥٩ - ١٦٠ و ٦ / ٥٠، السيرة الحلبية: ٣ / ٢٠٠، جامع الأحاديث للسيوطي: ١٣ / ٢١١ - ٢١٦ ح: ١٨٥ - ٨٦١، سيرة زيني دحلان بهامشه: ٢ / ٣٣٩، كنز العثال: ١٠ / ١٥٠ - ١٨٥ - ١٨٥ منتخب الكنز: ٤ / ١٨٠ ، ١٨٢٠ .

٢. سورة الأحزاب: ٣٦.

المرملة الثانية مرحلة اليقين بعد الشك

## توطئة

وفي هذه المرحلة حصل لي اليقين بأنّ الإسلام الحقيقي هو الإهتداء بهدي الأئمة الطاهرين من آل الرسول صلوات الله عليه وعليهم، وأنّ الصراط المستقيم هو السير في سبيلهم، وأنّهم ملاذ العصمة لهذه الأُمة من الفرقة والضلالة، وأنّهم سفينة نجاتها من الهلاك والغواية، وأن غيرهم من الفِرّق كانوا على ضلالة.

مع أنّه لو لم يكن هناك دليل على بطلان آراء مخالفيهم إلّا العقل السليم والمنطق الصحيح لكان كافياً لاثبات ذلك؛ لأنّه كيف يستطيع العاقل أن يلتزم بأنّ الله عزّ وجلّ اكتفى ببعث خاتم النبيين و ترك الناس هملاً مئات السنين من دون أن ينصب مَنْ يبيّن لهم دينهم ويخرجهم من الحيرة والفرقة؟! وقد بعث مائة واربعة وعشرين ألف نبي في لِنتَلا يكُونَ لِلنّاسِ عَلَىٰ اللهِ حُجّة ﴾ (١) ولئلا يبقوا في الحيرة ، مع أنّ حال هذه الأمّة لا يختلف عن حال الأمم السابقة ، بل تسلك سلوكها حتى لو دخلوا جُحر ضبّ لتبعتها ، وأنّها ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كافتراقها ، ولا ينجو منها إلّا فرقة واحدة ، وأنّ أصحابه سير تدون بعده على أعقابهم القهقرى ، ولا ينجو منهم إلّا مثل هَمَلِ النعم ، كما تقدّم ذكر الأخبار المستفيضة في جميع ذلك .

وكيف يستطيع اللبيب أن يقنع نفسه بأنَّ النبيُّ ﷺ لم يعيّن وصيًّا لأمّته من بـعده

وتركهم بدون راع، وهو يرى إلحاح ذلك النبي وإصراره على أمّته كي لا يتركوا وصاياهم الشخصية؟ مع أنّه كان راعياً لأكبر الأمم ولا يجئ بعده نبي آخر، وقد رأى بعينه تمرُّدَ صحابته عليه ومخالفتَهم لأمره في كثير من المقامات وشاهد اعتراضاتهم على أمرائه في كثير من الأوقات.

وعرفت أنّ الفرقة الناجية هم شيعتهم والمتمسكون بهداهم، وأنّـهم خير البريّة والفائزون يوم القيامة.

وفي هذه المرحلة وقفتُ على نصوص كثيرة واردة في الكتاب والسنّة معلنة بخلافة أمير المؤمنين والأئمة المعصومين من ذريته الكلاني ، آمرة بالاقتداء بهم والسير على نهجهم، وناهية عن مخالفتهم ومعاداتهم، وتواترت بذلك الأخبار من طرق السنّة والشيعة.

وإن كانت سلطات الجور سعت وصرفت قصارى جهدها لإخفاء تلك النصوص وكتمانها، وعذّبت وسجنت من أفشاها ونشرها، وبذلت أموالاً كثيرة وجوائز نفيسة لمن وضع مخالفها ومناقضها على لسان النبيِّ ﷺ.

ورغم كل ذلك أنعم الله على هذه الأمة؛ فحفظ لهم مقداراً كثيراً من تلك النصوص كي يكون كافياً ﴿ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَىٰ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ ، (١) و يكون حجّة على من ألقى العذر وهو عنيد.

وإليك ذكر بعضها من طريق أهل السنّة والجماعة.

## علي إلى خليفة النبي عَيَّالُهُ

أخرج ابن جرير الطبري والبزّار والطحاوي والبغوي وأبو نعيم والحاكم الحسكاني وابن عساكر من طريق محمّد بن إسحاق، عن عبد الغفار بن القاسم، عن المنهال بن عمرو، عن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، عن عبدالله بن عباس، عن علي بن أبي طالب على النبيّ عَلَيْهُ، قال: لمّا نزلت هذه الآية على النبيّ عَلَيْهُ:

﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ دعاني رسول الله عَلَيْهُ، فقال: «يا عليّ، إنّ الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فضقت بذلك ذرعاً، وعرفت أنّي متى أبادؤهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكرد، فصمتُ عليه، حتى جاء جبريل، فقال: يا محمّد، إنّك إلّا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربّك. فاصنع لنا صاعاً من الطعام، واجعل عليه رجل شاة، واملاً لنا عُسّاً من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلّمهم، وأبلّغهم ما أمرت به».

ففعلت ما أمرني به، ثم دعوتهم له، وهم يومئذ أربعون رجلاً، يـزيدون رجـلاً أو ينقصونه، فيهم أعمامه؛ أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب.

ثم قال: « اسق القوم » ، فجئتهم بذلك العس ، فشربوا حتى رووا منه جميعاً ، وأيم الله

أن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله، فلما أراد رسولالله عَيَلِيُّهُ أن يكلّمهم بدره أبولهب إلى الكلام، فقال: لهَدَّ ما سحركم صاحبكم. فتفرّق القوم، ولم يكلّمهم رسول الله عَيَلِيُّهُ.

فقال الغد: « يا علي ، إنّ هذا الرجل سبقني إلى ما قد سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم ، فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ، ثم اجمعهم لى » .

قال: ففعلت ثم جمعتهم، ثم دعاني بالطعام، فقرّبته لهم، ففعل كما فعل بالأمس، فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة، ثم قال: «اسقهم»، فجئتهم بذلك العس، فشربوا حتى رووا منه جميعاً.

ثم تكلّم رسول الله ﷺ ، فقال : « يابني عبد المطلب ، إنّي والله ما أعلم شابّاً في العرب جاء قومه بأفضل ممّا قد جئتكم به ، إنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه ، فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخى ووصيى وخليفتى فيكم ؟».

قال: فأحجم القوم عنها جميعاً، وقلت \_وإنّي لأحدثهم سناً وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً \_: أنا \_يا نبئ الله \_أكون وزيرك عليه.

فأخذ برقبتي، ثم قال: « إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا ».

قال: فقام القوم يضحكون، ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع.(١)

١. قال ابن كثير: تفرّد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبو مريم، وهو متروك كذاب شيعي، اتهمه علي بن المديني
 وغيره بوضع الحديث، وضعفه الأئمة رحمهم الله. تفسير القرآن العظيم: ٣/ ٣٥٢.

عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن قهد أبو مريم الأنصاري، قال ابن المديني وأبو داود: كان يضع الحديث. ويقال: كان من رؤوس الشيعة. وقال يحيى: ليس بشيء . وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. وكذّبه سماك بن حرب وعبد الواحد وأبو داود. وقال أبو حاتم والنسائي وغيرهما: متروك الحديث. وذكره الساجي والعقيلي وابن الجارود وابن شاهين في [الضعفاء]. وقال أحمد: كان أبو مريم يحدّث ببلايا في عثمان، وكان يشرب حتى يبول في ثيابه. وقال شعبة: لم أر أحفظ منه. وقال أبو داود: وغلط في أمره شعبة. وقال الدارقطني: متروك، وهو شيخ شعبة، أثني عليه شعبة، وخفي على شعبة أمره، فبقي بعد شعبة، فخلّط. وقال ابن عدي: سمعت ابن عقدة يثني على أبي مريم، ويطريه، وتجاوز الحدّ في مدحه، حتى قال: لو ظهر علم أبي مريم وخرج حديثه لم يحتج الناس إلى شعبة. قال: وإنّما مال إليه ابن عقدة هذا الميل لإفراطه في التشيع. وقال الذهبي: وكان ذا اعتناء بعليم وبالرجال، وقد أخذ عنه شعبة، ولما تبيّن له أنّه ليس بثقة تركه. راجع: التاريخ الكبير: ٦ / ١٢٢ م: ١٩٠٥،

هذا لفظ ابن جرير في التاريخ. ومثله لفظ البغوي. وقريب منه لفظ ابن عساكر والحسكاني.

وأخرجه ابن جرير في [تهذيب الآثار] بالإسناد المذكور بهذه الصورة: «يا بني عبد المطلب، إنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخى ووصيى وخليفتي فيكم؟ ».

قال: فأحجم القوم عنها جميعاً، وقلت: أنا يا نبيّ الله أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبتي، وقال: «هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا».

وأما الطحاوي فاختصره جداً. وأما أبو نعيم فساق الحديث إلى قوله: ثم تكلّم رسولالله عَمَّالُهُ، وتوقف على ذلك، ولم ير حاجة لإتمامه.

وأما البزّار فذكره بهذه الصورة: « أيّكم يقضي عني ديني؟ ». قال: وسكت وسكت القوم، فأعاد رسول الله عَلَيُّ المنطق، فقلت: أنا يا رسول الله، فقال: « أنت يا عليّ. أنت يا على . أنت

وأما ابن الجوزي فذكر الحديث بصورة محرَّفة ناقصة ، ولفظه: « فأيَّكم يـؤازرنـي

الضعفاء الكبير: ٣/١٠٠٠م: ١٠٧٥، المجروحين: ٢/١٤٣، الكامل في الضعفاء: ٧/١٨ ـ ١٩ م: ١٤٧٩ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي: ٢/١١٢م: ١٩٦٦، ميزان الاعتدال: ٢/ ٦٤٠م: ١١٤٧٥. لسان الميزان: ٤/٤١٤ع) ع. ١٩٦٦م.

هذا عند السنّة. وأما عند الشيعة فأبو مريم ثقة غير متّهم عندهم، وثقه النجاشي وغيره من أثمتهم. راجع: رجال النجاشي: ٢٤٦م: ٦٤٩م، رجال الشيخ: ٢٣٧م: ٢٢٧، الخلاصة: ٢٠٩م: ٦٧٤، منتهى المقال: ١٤٣/٤م: ١٦٤٦، هداية المحدثين: ٩٩، معجم رجال الحديث: ١٠/ ٥٥م: ٣٩٥٣.

أقول: قد اتضح ممّا ذكر أنّ أبا مريم كان من الشيعة ، وكان ممّن يعتني بالعلم والحديث والرجال ، ولا يقصر عن شعبة من هذه الجهة ، بل هو من المشايخ المعتمدين لشعبة الّذي يقال في حقّه: إنّه لا يروي إلّا عمّن كان شقة عنده ، وهو أعلم بشيخه من الّذين كان بينهم وبينه عشرات السنين . وأما ادعاء الذهبي بأنّ شعبة تركه فيكذّبه ما تقدّم عن الدارقطني .

ويحتمل قويًا أن يكون المنشأ الأصلي لاتّهام أبي مريم هو مروياته في مثالب عثمان بن عفان ومـناقب أهـل البيت ﷺ. وأما ما ادُعي من أنّه يشرب فليس في مصادر الشيعة ما يخبر عن ذلك، ومعلوم أنّهم أعرف به من غيرهم، ولعلّه كان يشرب النبيذ الّذي كان مباحاً في مذهب بعضهم. والله أعلم. على هذا الأمر على أن يكون أخي؟ » فأحجم القوم ، فقلت \_ وأنا أحدثهم سنّاً \_: أنا يا نبيّ الله . فقام القوم .

والحديث في السيرة النبوية لابن جرير. وذكره ابن تيمية في سنّته، وعزاه للثعلبي والواحدي والبغوي وابن جرير وابن أبي حاتم.

وذكره السيوطي في التفسير و [الجامع الكبير]، وعزاه لابن إسحاق وابـن جـرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معاً في [الدلائل].

وأورده ابن الأثير وابن الوردي وأبو الفداء في تاريخهم والخازن في تفسيره والحلبي في سيرته والباعوني في جواهره والهندي في كنزه وابن أبي الحديد في شرحه، وصحّحه.(١)

ثم إنّ ابن جرير أخرجه بنفس السند والمتن في تفسيره أيضا، إلّا أن سرّاق العلم

-

١. تاريخ الطبري: ١/ ٢٥٠ - ٥٤٣، جامع البيان: ١٩ / ١٢١ - ١٢١، تهذيب الآثار، مسند علي بن أبي طالب: ٣/ ٢٦ - ٢٦ - ٢٠ ١٠ السيرة النبوية لابن جرير: ٥- ١٥ البحر الزخار: ٢ / ١٠٥ - ١٠٦ - ١٠٩، لاتل النبوة لأبي نعيم: ٢/ ٢٦١ - ٢٥٥ عني الابن المجارية المناي الآثار: ٢١٠ - ٢١٥ معاني الآثار: لأبي نعيم: ٢ / ٢٦١ - ٢٥٥، و ٤ / ٣٨٧ ح: ٢٩٥ معالم التنزيل للبغوي حول الآية: ﴿ وأنذر عشيرتك ٣ / ٢٨٤ من ١٠٥ الأقربين ﴾: ٢ / ١٣١، وفي طبع: ٤ / ١٦١، وفي الجزء الثالث من مجلد واحد في طبعة قديمة في سنة: ٢٧٦ من ١٠٠ الأقربين ﴾: ٢ / ١٣١، وفي طبع: ٤ / ١٦١، وفي الجزء الثالث من مجلد واحد في طبعة قديمة في سنة: ٢٧٦ من ١٠٠ الأقربين أبي المحاق، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٥٩ مختصر تاريخ دمشق: ٢ / ١٨١ - ١١١، المنتظم في التاريخ: ٢ / ٢٦٠ من سورة عن ابن إسحاق، تاريخ دمشق: ١ / ١٨٠ - ١٨١ من المورة التنزيل حول الآية التاسعة والعشرين من سورة طه: ١ / ٢٧١ من ١٠٠ من ١٠٠

قوله: (العس) بالضم القدح الكبير، وجمعه (عساس) و(أعساس). و(الحذية) بكسر الحاء من اللحم القطعة منه. و (الرمص) البياض الذي تقطعه العين ويجتمع في زوايا الاجفان. و(أحمش الساقين) أي دقيقهما. (النهاية). والدين حرّفوا الحديث؛ فبدّلوا قول النبيّ عَلَيْلُهُ: «على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم» بالقول: (على أن يكون أخي وكذا وكذا)، وبدّلوا قوله عَلَيْلُهُ: «إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم» بالقول: (إنّ هذا أخي وكذا وكذا)، وغفلوا عن ذيل الخبر، ولم يلتفتوا إلى أنّ السمع والطاعة لايكون إلّا في مقابل مَنْ كان بيده الأمر، فلم يبدّلوا قول النبيّ عَلَيْلُهُ: «فاسمعوا له وأطعوا» ب(كذا وكذا)!!.

وهذا ليس شيئاً عجيباً من النسّاخ ، بل العجب هو صنيع بعض العلماء أمثال الذهبي وابن الجوزي كيف ساقوا القصّة بكاملها ، فلما وصلوا إلى هذه الجمل جمد القلم في أيديهم ؛ فما استطاعوا أن يكملوها .

وكذلك ابن كثير الشامي الذي شحن تفسيره وتاريخه بأنواع مختلفة من الإسرائيليات والموضوعات، فلما وصل إلى هذه القصّة غلبت العصبيّة المذهبية عليه، فلم تدعه أن يذكر فيها إلّا ذلك اللفظ المحرّف المهمل، ولم يذكر اللفظ الصريح الذي أخرجه ابن جرير في تاريخه بنفس السند والمتن، ولا اللفظ الذي أخرجه في تهذيبه، وسيحاسبه الله عليه.

إنّ كثيراً من الناس يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً، وأنّهم يخدمون الإسلام، ولكن لا يشعرون بأنّ الشيطان يزيّن لهم أعمالهم، فيستعملهم لهدم الدين، وإخفاء الإسلام الحقيقي تحت عنوان خدمة الإسلام.

وروى محمّد بن سليمان من أعلام الزيدية في القرن الثالث هذا الحديث من طريق علي بن هاشم، عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله ابن الحارث، (١) قال: حدّثني علي بن أبي طالب، قال: لما نزلت ... فذكر القصّة المتقدمة إلى أن قال: فلما أكلوا وشربوا بدر هم رسول الله عَيَّالِيَّ بكلام، فقال: «يا بني عبد المطلب، أنا النذير والبشير من الله، وإنّي قد جئتكم بما لم يأت به شاب من العرب قومه؛ أتيتكم بالدنيا والآخرة، فأسلموا تسلموا، وأطيعوا تهتدوا. وأيّكم يبايعني على هذا الأمر على أن يكون أخى ووصيى ووارثى ووزيرى وخليفتى فيكم من بعدى ؟».

١. فلم يذكر فيه ابن عباس، ولعله سقط من الإسناد.

فعرضه عليهم رجلاً رجلاً حتى أتى عليّ، وأنا يـومئذ أعـمشهم عـيناً وأحـمشهم ساقاً وأعـمشهم ساقاً وأعـمشهم ساقاً وأعظمهم بطناً وأصغرهم سناً، فقلت: أنا يا رسول الله، فوضع يده على عـاتقي، ثم قال: « يا بني عبد المطلب، إنّ هذا أخي ووصيي ووزيري وخليفتي فيكم من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا». (١)

وأخرج البيهقي ومحمد بن سليمان من طريق يونس بن بكير، عن محمّد بن إسحاق، قال: حدّثني من سمع عبد الله بن الحارث \_ واستكتمني اسمه (٢) \_عن ابن عباس، عن عليّ... فذكر قصّة الطعام والشراب إلى أن قال: ثمّ قال رسول الله عَلَيْ : « يا بني عبد المطلب، والله ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مّما جئتكم به : إنّي قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة، فأيّكم يكون وزيري على أمري هذا على أن يكون أخي ووليّي وخليفتي فيكم ؟ » قال: فأحجم القوم، فقلت \_ وإنّي أحدثهم سناً وأحمشهم ساقاً وأعظمهم بطناً وأغمضهم عيناً \_: أنا يا رسول الله أكون وزيرك على هذا الأمر، فأخذ رسول الله على بعنقي، ثم قال: «هذا أخي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له واطبعوا». فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع له و تطبع.

ورواه ابن عساكر في التاريخ، ولم يُذكر فيه إسناده. وأخرجه محمّد بن سليمان من طريقين عن يونس بن بكير، والمذكور أحد لفظيه، وأما غيره فذكروا القصّة بأجمعها، ثم توقّفوا على قوله: «إنّي قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة».

وأورده الخفاجي في شرحه قائلا: وتفصيله كما في [الدلائل] للبيهقي وغيره بسند صحيح، ثم ذكر ما رواه البيهقي في [الدلائل]. (٣)

١. مناقب الإمام أمير المؤمنين، لمحمّد بن سليمان: ١ / ٣٧٠ ـ ٣٧١ ح: ٢٩٤ ب: ٣١.

٢. وقال الدارقطني: عن ابن إسحاق، قال: حدّثني من لا أتهم عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس عن علي،
 ولا يسمى من بينهما.

٣. سيرة ابن إسحاق: ٢ / ١٢٦ \_ ١٢٧ ح: ١٨٩، علل العديث للدارقطني: ٣ / ٧٥ \_ ٧٧ س: ٢٩٣، المناقب لمحمّد ابن سليمان: ١ / ٢٧٣ \_ ٢٧٠ ح: ٢٩٥، دلائل النبوة للبيهقي: ٢ / ١٧٨ \_ ١٨٠، تاريخ دمشق: ٦٧ / ٢٩٥، دلائل النبوة للبيهقي: ٢ / ١٧٨ \_ ١٠٠ متوسر تاريخ دمشق: ٢٩ / ١٢٨، الخصائص الكبرى: ١٢٣، وفي طبع: ٢٠٥ \_ ٢٠٦، شرح الشفاء للخفاجي: ٣٧ / ٣٧

وأخرج أحمد بن حنبل وابنه عبد الله والبخاري في [التاريخ] والبزّار وابن جرير والطبراني وضياء المقدسي وابن عساكر من طريق شريك بن عبد الله ، عن الأعمش ، عن منهال بن عمرو ، عن عباد بن عبدالله الأسدي ، عن علي الله ، قال : لمّا نزلت هذه الآية : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِين ﴾ قال : جمع النبي عَلَيْ الله من أهل بيته ، فاجتمع ثلاثون ، فأكلوا وشربوا . قال : فقال لهم : «من يضمن عنّي دَيْني ومواعيدي ، ويكون معي في الجنّة ، ويكون خليفتي في أهلي ؟ » فقال رجل \_ لم يسمه شريك \_ : يا رسول الله ، أنت كنت بخراً من يقوم بهذا ؟! قال : ثم قال لآخر ، قال : فعرض ذلك على أهل بيته ، فقال على : أنا .

وقال ابن جرير: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين غير صحيح؛ لعلل ...

ثم شرع ابن جرير في بيان تلك العلل، فمن أراد فليراجع.

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلَّا شريك وأبو عوانة.

وأشار إليه ابن عدي في [الكامل]، وأورده السيوطي في [الخصائص]، وعزاه لأبي نعيم، وذكره ابن كثير في [التفسير] و [الجامع] والباعوني في [الجواهر] والمتّقي في [الكنز] وسعيد حوي في [الأساس].

وأورده الهيثمي في موضعين من مجمعه، فقال في موضع: رواه أحمد، وإسناده جيد.

وقال في الموضع الآخر: رواه البزار \_ واللفظ له \_ وأحمد بإختصار والطبراني في [الأوسط] باختصار أيضاً، ورجال أحمد وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير شريك، وهو ثقة.

وقال أحمد محمّد شاكر : إسناده حسن.

وقال شعيب وأصحابه: إسناده ضعيف؛ لضعف شريك بن عبد الله النخعي وعباد ابن عبد الله الأسدى.(١)

وأخرج الطحاوي ومحمّد بن سليمان وابن عساكر من طريق عباد بن يعقوب الرواجني، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق حسين بن عيسى بن ميسرة الحارثي ـ كلاهما ـ عن عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، (١) عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله، (٢) عن علي الله الله قال: لمّا نزلت هذه الآية: ﴿ وَأَنْ فِرْ عَشِيرَتَكَ عباد بن عبد الله، (٢) عن علي الله قول النبي عَلَي الله الله الله ووصيّى من الأقربين ﴾ .. فذكر القصّة إلى قول النبي عَلَي الله الاله عنه الله، قال: وسكتُ أنا بعدي ؟ ». قال: فسكتوا وسكت العباس ؛ مخافة أن يحيط ذلك بماله، قال: وسكتُ أنا باسن العباس . فأعاد رسول الله الكلام الثانية ، وسكت العباس ؛ مخافة أن يحيط ذلك بماله ، فأعاد رسول الله الكلام الثانية ، قال ـ وإنّي يومئذ لأسوأهم هيئة ؛ إنّي يومئذ لأحمش الساقين أعمش العينين ضخم البطن ـ: فقلت: أنا يا رسول الله ، قال: «أنت يا على » .

وفي لفظ ابن أبي حاتم: «أيّكم يقضي عنّي ديني ويكون خليفتي في أهلي؟». وأما الطحاوي فأخرجه من طريق عباد بن يعقوب في موضعين من شرحه، ولم

واما الطحاوي فاحرجه من طريق عباد بن يعفوب في موضعين من سرحه، ولم يحبَّ أن يتعرّض لذكر الحديث، بل اكتفى بقوله: فذكر الحديث، هكذا بتره!

وأورده الهيثمي في الزوائد بلفظ: « أيّكم يقضي عنّي ديني؟ » قال: فسكت، وسكت القوم، فأعاد رسول الله المنطق، فقلت: أنا يا رسول الله، فقال: « أنت يا علي أنت يا علي ». (٣)

القوم، فاعاد رسولانه المنطق، فقلت. أن يا رسولانه ، فقال.

ے ح: ٧٦٦، الكامل لابن عدي: ٥ / ٥٥ م: ١١٧٤، تهذيب الآثار مسند علي بن أبي طالب: ٦٠ ح: ٣٠ ٥ المعجم الأوسط: ٢ / ٢٦١ ح: ١٩٧١، وفي طبع: ٢ / ٧١٠ ح: ١٩٩١، الأحاديث المختارة: ٢ / ١٣١ ح: ٥٠٠٠ تاريخ دمشق: ٤ / ٣٦، و ٢٢ ٤ / ٤٧٠ مختصر تاريخ دمشق: ٢ / ٢١٠، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٣ / ٣٦٤، جامع المسانيد والسنن: ٩ / ٧٨٧ ح: ٣٩٧، البداية النهاية: ٣ / ٥٣، مجمع الزوائد: ٨ / ٣٠٢ – ٣٠٣، و ٩ / ١١٠، مجمع البحرين: ٦ / ١٨٧ ح: ٣٥٤، جامع الأحاديث: ١ / ٢٠٨ ح: ٣٢٧، الخصائص الكبرى: ١ / ٢٠٠ مجمع البحرين: ٦ / ١٧٢ ح: ٣٥٤، جامع الأحاديث: ١ / ٢٥٠ ح: ٣٤٨، الخصائص الكبرى: ١ / ٢٠٠ جواهر المطالب: ١ / ١٧١ الأساس في السنة / السيرة النبوية: ١ / ٢٣٩ م: ٩٠، منتخب الكنز: ٥ / ٤٤٠ جواهر المطالب: ١ / ١٧، الأساس في السنة / السيرة النبوية: ١ / ٢٣٩ م: ٩٠، منتخب الكنز: ٥ / ٤٤٠

١. وفي تفسير ابن أبي حاتم: الأعمش بن عمرو، وهو خطأ، والصحيح ما أثبتنا.

٢. هكذا عند الطحاوي وغيره. وفي تفسير ابن أبي حاتم: عن عبد اللَّه بن الحارث.

٣. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: ٩ / ٢٨٢٦ ـ ٢٨٢٧ ح: ١٦٠١٥، البحر الزخار للبزار: ٢ / ١٠٥ ـ ١٠٦

وسئل الدارقطني عن هذا الحديث، فقال: يرويه محمّد بن إسحاق، وقد اختُلف عنه؛ فرواه سلمة بن الفضل، فحفظ إسناده، ورواه عن ابن إسحاق، عن عبد الغفار بن القاسم، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن ابن عباس، عن عليّ، عن النبيّ عَلَيْ أَلَهُ. وغيره يرويه عن ابن إسحاق، قال: حدّثني من لا أتّهم، عن عبدالله بن الحارث، عن ابن عباس، عن عليّ. ولا يسمّي من بينهما.

وقد اختلف في هذا على المنهال بن عمرو ؛ فرواه غير واحد من الكوفيين عن المنهال ، عن عبدالله بن الحارث ، عن علي . ولم يذكر فيه ابن عباس . والله أعلم . ورواه شريك عن الأعمش ، عن المنهال ، عن عباد بن عبدالله الأسدي ، عن عليّ . وتابعه عبدالله بن عبد القدوس .

ورواه أبو إسرائيل الملائي ، عن الأعمش ، عن بعض بني هاشم ، عن علي . والأشبه بالصواب حديث سلمة عن ابن إسحاق .(١)

وأخرج أحمد بن حنبل والنسائي وابن جرير وضياء المقدسي وابن عساكر والكنجي الشافعي من طريق عفان بن مسلم، ثنا أبو عوانة، عن عثمان بن المغيرة، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجذ: أنّ رجلاً قال لعليّ: يا أمير المؤمنين، لم ورثت ابن عمك دون عمك ؟ قال: جمع رسول الله أو قال: دعا رسول الله يَجَيُّلُهُ بني عبد المطلب، فصنع لهم مدّاً من طعام، قال: فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو، كأنّه لم يُمسً. ثم دعا بغمر، فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب، كأنّه لم يمسّ، أو لم يشرب، فقال: «يا بني عبد المطلب، إنّي بعثت إليكم بخاصة وإلى الناس بِعامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما قد

<sup>→</sup> ح: 2003، شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٨٤ ح: ٣٨٥، و ٤ / ٣٨٦ ح: ٧٣٩ ح: ٧٣٩٤. السنن الكبرى للبيهقي: ٩ /٧، المناقب لمحمد بن سليمان: ١ / ٣٧٧ ـ ٣٧٩ ح: ٢٩١ ب: ٣١، تاريخ دمشق: ٢١ / ٤٧ ـ ٤٨ . مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٠٩ ـ ٣٠٠ . أن العظيم لابن كثير: ٣/ ٣٦٤، مجمع الزوائد: ٣/ ٣٠٢ ـ ٣٠٣ . الأساس في السنة / السيرة: ٣ / ١١٤٠ ح: ١٤٤٧.

قوله: (أعمش العينين) يقال: عمش فلان عمشاً ، أي ضعف بصره مع سيلان دمع عينه في أكثر الأوقات. ١. العلل الواردة في الأحاديث النبوية: ٣/ ٧٥\_٧٧ س: ٢٩٣.

رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي ؟ ». فلم يقم إليه أحد، فقمت إليه وكنت أصغر القوم - فقال: «إجلس»، ثم قال ثلاث مرّات كلّ ذلك أقوم إليه، فيقول: «إجلس»، حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي، ثم قال: «أنت أخي وصاحبي ووارثي ووزيري». فبذلك ورثت ابن عمى دون عمى.

هذا لفظ النسائي. وفي لفظ أحمد: « فأيّكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ » ، ذكره الهيثمي في [المجمع] عن أحمد، وقال: ورجاله ثقات. (١) وقال أحمد محمد شاكر ووصي الله بن محمّد: إسناده صحيح. (٢)

ونقل السيوطي في [الجامعالكبير] والهندي في [كنزالعمّال] عن ابنمردويه من حديث علي الله بلفظ: «من يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووليّكم من بعدي؟»

١. واستند شعيب الأرنؤوط وأصحابه إلى كلام الذهبي، فقالوا: إسناده ضعيف: لجهالة ربيعة بن ناجذ، فإنّه لم يرو عنه غير أبي صادق الأزدي، قال الذهبي في الميزان: ٢ / ٤٥٠ لا يكاد يعرف، وعنه أبو صادق بخبر ممنكر:
 « علي أخي ووارثي ». وتساهل الحافظ في التقريب؛ فقال فيه: ثقة. وأبو صادق الأزدي روى عنه جمع. وثقه يعقوب بن شيبة وابن حبّان. وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث. وقال ابن سعد: كان ورعاً مسلماً قليل الحديث، يتكلّمون فيه. راجع تعليقتهم على مسند أحمد: ٢ / ٤٦٥ ح: ١٣٧١.

قلت: ربيعة بن ناجذ الأسدي الكوفي و ثقه العجلي وابن حبّان. وأما علّة مجهوليته عند الذهبي فيهي جيهالة الذهبي بمقام أهل البيت المهلا ومناقبهم، فيرى ما روي في فضلهم منكراً، كما صرّح بذلك في كلامه المذكور بالنسبة إلى هذا الحديث. ولا أدري هل هناك شخص من القدماء عرفه الذهبي من تلقاء نفسه مباشرة؟ حتى يُقبل منه عدم اعتنائه بتوثيق العجلي وابن حبّان لهذا الشخص؟ ولا شكّ أنّهما كانا أقرب زماناً إلى ربيعة بمن ناجذ من الذهبي، فلعله كان عندهما من القرائن ما يدلّ على وثاقته، فحكما بها، ولم يرد في حقّه جرج من قبل غيرهما. وقال الطوسي من علماء الشيعة: عربي كوفي من أصحاب عليّ الله . راجع: تاريخ الثقات للعجلي: ١٥٩ م: ٢٣٥، الثقات لابن حبّان: ٤ / ٢٢٥، تهذيب التهذيب: ٣ / ٢٥٥ م: ١٩٩٧، معجم رجال الحديث: ٧ / ١٧٥ م: 200 ع.

٢. مسند أحمد: ١/ ١٥٩، وفي طبع: ٢/ ٤٦٥ ح: ١٣٧١، وفي أخرى: ٢/ ١٦٤ ـ ١٦٥ ح: ١٣٧١، فضائل الصحابة لأحمد: ٢/ ١٥٩ - ٢١٣ ح: ١٢٠ السنن الكبرى للنسائي: ٥/ ١٦٥ ـ ١٢٦ ح: ١٤٥٨، الخصائص العلوية له أيضاً: ٨٤٥ م في طبع: ٩٩ ـ ١٠٠ ح: ٢٦، تاريخ الأمم والملوك: ١/ ٥٤٣ م: ١٩٥ للمتال العلمان: ١/ ٣٧٩ ح: ٣٩٧ ب: ٣١، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٤٦ ـ ٤٧، كفاية الطالب: ١٧٩، كنز العمال: ١٧ / ١٧٤ منتخب الكنز: ٥/ ٤٢.

فمددت يدي، وقلت: أنا أبايعك \_وأنا يومئذ أصغر القوم عظيم البطن \_ فبايعني على ذلك .(١)

ثمّ إنّك بأدنى تأمل في لفظ البزار: «أيّكم يقضي عني دَيْني؟ » وفي لفظ أحمد: «فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ » تفهم كيفية السرقة في الأحاديث، فإن النبيّ عَلَيْ الله يشترط في ذلك الموقع الحساس لمن يؤازره مقاماً رفيعاً عسى أن يكون سبباً لإسلامهم، وهو في أحرج الوقت وأحلك الظروف عليه بعد أن بعث برسالته المقدّسة، لا أن يحمل على من أجابه عبء ديونه ويكلفه قضائها بعد وفاته، ولا يمكن أن يقبل من له شيء من العقل بأنّ النبيّ عَلَيْ دعاهم إلى ذلك الأمر الخطير، ووعد من أجابه بأن يكون أخاه وصاحبه، ومن بين هؤلاء أعمامه!

وأخرج أحمد بن حنبل وابن أبي عاصم والبلاذري والنسائي والآجري والحاكم وابن عساكر والخوارزمي من طريق يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، ثنا أبو بلج يحيى بن سليم، ثنا عمرو بن ميمون، قال: إنّي لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: يا أبا عباس، إمّا أن تقوم معنا وإمّا أن تخلونا يا هؤ لاء. قال: فقال ابن عباس: بل أقوم معكم قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى قال: فابتدءوا، فتحد ثوا فلا ندري ما قالوا. قال: فجاء ينفض ثوبه، ويقول: أفّ وتف، وقعوا في رجل له عشر ... فذكر فضائل أمير المؤمنين الله إلى أن قال: وقال يعني النبيّ مَنْ الله عنه: «أيّكم يواليني في الدنيا والآخرة، قال: «أيّكم يواليني في الدنيا والآخرة، قال: «أيّكم يواليني في الدنيا والآخرة، قال: «أنت وليّي في الدنيا والآخرة، قال: فتركه، ثم أقبل على رجل منهم، فقال: «أيّكم يواليني في الدنيا والآخرة، فقال: والني في الدنيا والآخرة، قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة.

هذا لفظ الإمام أحمد بن حنبل وألفاظ الآخرين غير مكررة.

وأخرج النسائي هذا الحديث بطوله من طريق محمّد بن المثنى، عن يحيى بن

١. جامع الأحاديث: ٢٥٩ \_ ٢٦٠ ح: ٧٨٨٧، كنز العمّال: ١٣ / ١٤٩ ح: ٣٦٤٦٥، منتخب الكنز: ٥ / ٤٢.

حماد في [الكبرى] و [الخصائص]، والفقرة المذكورة من الحديث غير موجودة في [السنن الكبرى] وفي بعض النسخ من [الخصائص]. مع أنّ ابن أبي عاصم وابن عساكر أخرجاه من طريق محمّد بن المثنى بالفقرة المذكورة.

وأورده الطبري في [الذخائر] عن أحمد وأبي القاسم الدمشقي في [الموافقات]. وذكره الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه أحمد والطبراني في [الكبير] و [الأوسط] بإختصار، ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي بلج الفزاري، وهو ثقة، و فيه لين.

وأخرجه الترمذي عن محمد بن حميد، عن إبراهيم بن المختار، عن شعبة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس، إلّا أنّه لم يذكر الحديث بكامله، بل ذكر بعض فقراته في موضعين من سننه، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلّا من هذا الوجه.

وذكر ابن عبد البرّ بعض فقرات الحديث في [الاستيعاب] بالإسناد المذكور، ثم قال: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد؛ لصحّته وثقة نقلته.

وجاء في لفظ لابن أبي عاصم في موضع من هذا الحديث: أن رسول الله عَلَيْلُهُ قال: «وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي ».

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في [الأحاديث الصحيحة].

وقال في [ظلال الجنّة]: إسناده حسن، ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير أبي بلج، واسمه يحى بن سليم بن بلج، قال الحافظ: صدوق ربّما أخطأ.

وقال أحمد محمّد شاكر: إسناده صحيح، أبو بلج بفتح الباء وسكون اللام وآخره جيم، اسمه يحيى بن سليم، ويقال: (يحيى بن أبي الأسود) الفزاري، وهو ثقة، وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني وغيرهم، وفي [التهذيب]: أنّ البخاري قال: (فيه نظر)، وما أدري أين قال هذا؟ فإنّه ترجمه في [الكبير]، ولم يذكر فيه

جرحاً، ولم يترجمه في [الصغير]، ولا ذكره هو والنسائي في [الضعفاء]،(١) وقد روى عنه شعبة، وهو لا يروي إلّا عن ثقة... إلى آخر كلامه.(٢)

وأخرج الطبراني والحاكم والجويني من طريق أبي مالك كثير بن يحيى، ثنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس، أنّ النبيَّ عَيَّاتُهُ قال: «أيّكم يتولاني في الدنيا والآخرة؟»، فقال لكل رجل منهم: «أتتولاني (٣) في الدنيا والآخرة؟» فقال: لا، حتى مرّ على أكثرهم، (٤) فقال عليّ: أنا أتولاك في الدنيا والآخرة، فقال: «أنت وليّي في الدنيا والآخرة».

هذا لفظ الحاكم، وأخرجه الطبراني في [الأوسط] مختصراً بنحوه، وأخرجه في

١. نعم إنّي أيضاً لم أقف على ذلك في كتب البخاري، ولعل الحافظ العسقلاني أخذ ذلك من كتاب ابن عدي: حيث
 جاء فيه: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: يحيى بن سليم أبو بلج الفزاري سمع محمّد بن حاطب وعمرو
 ابن ميمون، فيه نظر. راجع: الكامل في الضعفاء: ٧ / ٢٢٩ م: ٢١٢٨.

ولكن لا يبعد أن يكون قوله: «فيه نظر » راجع إلى رواية أبي بلج عن عمرو بن ميمون فقط، وذلك لأجل ما فيه من الإضطراب؛ فان البخاري ذكر حديث أبي ذرّ عن النبيّ ﷺ: «لا حول ولا قوة إلاّ بالله كنز من كنوز الجنّة »، ثم قال: وقال شعبة: عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ. وقال سويد بن عبد العزيز: عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن عبدالله بن عمرو، عن النبيّ ﷺ، ثم قال: والأول أشبه. راجع: التاريخ الكبير: ١٠٠/١م: ٢٨٠.

٢٠ مسند أحمد: ١ / ١٧٣ - ١٨٣ وفي طبع: ٣/ ٣٣١ - ٣٣٣ - ٣٣٠ وفي ثالث: ٥ / ١٧٨ - ١٨١ - ٣٠٠ فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ١٨٦ - ١٨٤ - ١٦٨ السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ١١٣ - ١١٣ - ١٨٠ المدكنة فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ١٨٦ - ١٨٥ - ١٨٥ - ١٨٥ الجامع الكبير للترمذي: ٦ / ٩١ ، ٩٢ - ١٩٣١ ، ٣٧٣٤ ، ١٣٠٣ السنة الخصائص العلوية للنسائي: ٢٥ - ٥٠ - ١٠٩٠ ، الجامع الكبير للترمذي: ٦ / ٩١ ، ٩٢ - ١٣٨٠ ، أنساب الأشراف: ٢ / ٣٥٥ ، الابن أبي عاصم: ٢ / ٩٨٥ - ١٩٥١ ، وفي طبع: ٢ / ٩٠٠ - ١٠٩١ ، الاستيعاب: ٣ / ١٩٩١ - ١٩٩١ م: ١٨٥٠ ، المستدرك: ٣ / ١٣١ ـ ١٣٤ ، الاستيعاب: ٣ / ١٩٩١ - ١٩٩١ م: ١٨٥٠ م: ١٨٥٠ مناويخ دمشق: ٢٤ / ١٩٧ - ١٩٤ ، ١٩٩١ - ١٠١ ، المناقب للخوارزمي: ١٢٥ - ١٠٤ ، وفي طبع: ٣ / ١٩٨ م: ١٩٨ مناويخ دمشق: ٢٤ / ١٩٠ ، ١٩٩ مناويخ المسانيد والسنن: ١٩ / ١٥ - ١٠ ، مجمع الزوائد: ٩ / ١٩ - ١٠ ، ذخائر العقبي: ١٥١ - ١٥٨ ، ينابيع المودة: ٣٤ - ٣٥ ، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٥ / ٢٦٠ - ١٢٠ ، المسند الجامع: ٩ / ٥٠ - ١٠٧ .

٣. وفي المستدرك: أيتولاني، وهو خطأ.

٤. هكذا في المستدرك، وفي المصادر الأخرى: على آخرهم.

[الكبير]، فذكر الحديث بطوله بنحو من لفظ يحيى بن حماد.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وحذفه الذهبي. (١) وأخرج الحاكم الحسكاني والثعلبي والكنجي والجويني من طريق موسى بن محمّد بن علي بن عبدالله، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري، ثنا عباد بن يعقوب، ثنا علي بن هاشم، عن صباح بن يحيى المزني، عن زكريا بن ميسرة، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: لما نزلت: ﴿ وَأَنْفِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ جمع رسول الله عَلَي بني عبد المطلب، وهم يومئذ أربعون رجلاً ... فذكر القصّة، إلى أن قال: ثم أنذرهم رسول الله عَلَيْ ؛ فقال: «يا بني عبد المطلب إني أنا النذير لكم من الله سبحانه والبشير لما يجيء به أحدكم، جئتكم بالدنيا والآخرة، فأسلموا وأطيعوني تهتدوا، ومن يؤاخيني ويؤازرني ويكون ولتي ووصيي بعدي وخليفتي في أهلي و يقضي دَيْني ؟ »، فسكت القوم، وأعاد ذلك ثلاثا، كلّ ذلك يسكت القوم ويقول علي: أنا، فقال: «أنت »، فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطع إبنك فقد أُمّر عليك.

وأورده جمال الدين الزرندي في [نظم الدرر].(٢)

وأخرج ابن عساكر عن عبدالله بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، قال أبو رافع : جمع رسول الله على ولله لله عبد المطلب وهم يومئذ أربعون رجلاً ، وإن كان منهم لمن يأكل الجذعة ويشرب الفرق من اللبن ، فقال لهم : « يابني عبد المطلب ، إنّ الله لم يبعث رسولاً إلّا جعل له من أهله أخا ووزيراً ووارثاً ووصياً ومنجزاً لعداته وقاضياً لدينه ، فمن منكم يبايعني على أن يكون أخي ووزيري و وصيي ومنجز عداتي وقاضي ديني ؟ » فقام إليه علي بن أبي طالب ـ وهو يومئذ أصغرهم \_ فقال له : « اجلس » ، وقدم إليهم الجذعة والفرق من

١. المعجم الكبير: ١٢ / ٧٧ \_ ٧٧ ح: ١٢٥٩٣، المعجم الأوسط: ٣ / ٣٨٨ ح: ٢٨٣٦، المستدرك: ٣ / ١٣٥، وفي طبع: ٣ / ١٤٥ ح: ٢٩٢ ح: ٢٩٢٨.

٢. شواهد التنزيل: ١ / ٤٢٠ ـ ٤٢١ ح: ٥٨٠ آية: ١١٦، الكشف والبيان: ٧ / ١٨٢، كفاية الطالب: ١٧٨ ـ ١٧٩
 ب: ٥١، فرائد السمطين: ١ / ٨٥ ـ ٨٦ ح: ٦٥ باب: ١٦، الخصائص الكبرى للسيوطي: ١ / ١٢٣ ـ ١٢٤، نظم درر السمطين: ٨٢ ـ ٨٥.

اللبن، فصدروا عنه حتى أنهلهم، وفضل منه فضلة.

فلما كان في اليوم الثاني أعاد عليهم القول، ثم قال: «يا بني عبد المطلب، كونوا في الإسلام رؤوساً، ولا تكونوا أذنابا، فمن منكم يبايعني على أن يكون أخي ووزيري ووصيي وقاضي ديني ومنجز عداتي؟ » فقام إليه عليّ بن أبي طالب، فقال: «اجلس»، فلما كان يوم الثالث أعاد عليهم القول، فقام عليّ بن أبي طالب، فبايعه بينهم، فتفل في فيه، فقال أبو لهب بئس ما جبرت به ابن عمك إذ أجابك إلى ما دعو ته إليه؛ ملأت فاه بصاقاً. (١)

وأخرج ابن عساكر عن علي بن الحسين، عن أبي رافع: قال: كنت قاعداً بعد ما بايع الناس أبابكر، فسمعت أبابكر يقول للعباس: أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله تَلَيْقُ جمع بني عبد المطلب وأولادهم وأنت فيهم، وجمعكم دون قريش، فقال: «يا بني عبد المطلب، إنّه لم يبعث الله نبياً إلّا جعل له من أهله أخاً ووزيراً ووصياً وخليفةً في أهله، فمن يقوم منكم يبايعني على أن يكون أخي ووزيري ووصيّي وخليفتي في أهلي؟» فلم يقم منكم أحد، فقال: «يا بني عبد المطلب، كونوا في الإسلام رؤوساً، ولا تكونوا أذناباً، والله ليقومن قائمكم أو ليكونن في غيركم ثم لتندمُن». فقام عليّ من بينكم، فبايعه على ما شرط له، ودعاه إليه، أتعلم هذا له من رسول الله عَلَيْ ؟ قال: نعم. (٢)

وفي رواية غير مسندة لمحمّد بن سليمان: ثم قال لهم: «من يبايعني منكم على أن يكون أخي ووصيي ووارثي وخليفتي ووزيري من بعدي ؟ ». فلم يبايعه إلّا علي بن أبي طالب، فقال أبو لهب: ألهذا دعو تنا تبت يداك؟! فانزل الله: ﴿ تَبَّت يَدَا أَبِي لَهَبٍ .. ﴾ إلى آخر السورة . (٣) فقد اتّضح مما تقدّم من الآثار أنّ الله أمر نبيّه بإنذار عشيرته، وأن يختار من بينها وزيره ووصيّه على أمّته وخليفته بعد وفاته ووارث علمه وحكمته، وهو في أوائل دعوته.

وقد سعى خونة هذه الأمة أن يكتموا هذه الرواية ويخرجوها من مسارها الحقيقي: فمنهم من طرحها، ومنهم من بدلها، ومنهم من حذف آخرها، ومنهم من استعمل

۱. تاریخ دمشق: ۲۱ / ۶۹ \_ ۵۰، مختصر تاریخ دمشق: ۱۷ / ۳۱۱.

۲. تاریخ دمشق: ۲۱ / ۵۰، مختصره: ۱۷ / ۳۱۱\_۳۱۲.

٣. مناقب الإمام أمير المؤمنين: ١ / ٣٨٠ ح: ٢٩٩.

المكيدة، فساق الحديث إلى أن وصل إلى هذه الفقرة الأخيرة، فلم يذكرها واكتفى بقوله: الحديث، أو بقوله: فذكر الحديث، من دون أن يتعرّض لها، مع أنّ ما في تلك الفقرة من الرواية هو الهدف لتبليغهم وإنذارهم! ألا وهو إعلان خلافة من أجابه ووصايته ووزارته.

ومع كل ذلك شاءت يد الحكمة أن تحفظ من اللصوص مقداراً وافياً من الآثار من طريق أهل السنة.

وأخرج العقيلي وابن عدي وابن عساكر وابن الجوزي والكنجي من طريق علي بن سعيد الرازي ، عن عبدالله بن داهر بن يحيى الرازي ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن عباية الأسدي ، عن ابن عباس ، قال : ستكون فتنة ، فإذا أدركها أحد منكم فعليه بخصلتين ؟ كتاب الله وعليّ بن أبي طالب ؛ فإنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو آخذ بيد عليّ ـ: «هذا أول من آمن بي وأوّل من يصافحني يوم القيامة ، وهو فاروق هذه الأمّة ؛ يفرق بين الحق والباطل ، وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة ، وهو الصدّيق الأكبر، وهو بابي الّذي أوتى منه ، وهو خليفتي من بعدي » . (١)

ونقل القندوزي عن مودة القربي للهمداني عن على الله النبيَّ عَلَيْهُ قال: «أنت تبرئ دَمّتي وأنت لحليفتي على أمّتي ». (٢)

١. الضيعفاء الكبير: ٢ / ٤٧ م: ٤٧٧، الكامل في الضعفاء: ٥ / ٣٧٩م: ٢٤٦، تاريخ دمشق: ٤٣ / ٤٣.
 الموضوعات: ١ / ٢٥٧ \_ ٢٥٨، كفاية الطالب: ١٨٧ ب: ٤٤، اللآلي المصنوعة: ١ / ٢٩٧.

٢. ينابيع المودة: ٢٤٨.

٣. فرائد السمطين: ١ / ٦٠ ح: ٢٧.

## علىّ والأئمة من ولده أولياء الأمر بعد النبيّ ﷺ

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَصْرِ مِنْكُمْ ﴾ .(١)

قال الإمام فخر الدين الرازي: { اعلم أنّ قوله: ﴿ وَأُولَى الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ يدلّ عندنا على أنّ إجماع الأمّة حجّة، والدليل على ذلك: أنّ الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابد وأن يكون معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه، فهذا يفضي إلى إجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد ببالاعتبار الواحد، وإنّه محال، فثبت أنّ الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أنّ كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً أنّ أولي الأمر المذكور في هذه الآية لابد وأن يكون معصوماً. ثم نقول: ذلك المعصوم إمّا الأمر المذكور في هذه الآية لابد وأن يكون معصوماً. ثم نقول: ذلك المعصوم إمّا طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاً، وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم، ونحن نعلم بالضرورة أننا في زماننا

١. سورة النساء: ٥٩.

هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم عاجزون عن الوصول إليهم عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم، وإذا كان الأمر كذلك علمنا أنّ المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضاً من أبعاض الأمّة ولا طائفة من طوائفهم، ولمّا بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الّذي هو المراد بقوله: ﴿ وأولي الأمر ﴾ أهل الحل والعقد من الأمة، وذلك يوجب القطع بأنّ إجماع الأمّة حجّة }.(١)

فأنت ترى أنّ الإمام الرازي وصل بذلك الذكاء الخارق إلى قطعيّة وجوب عصمة أولي الأمر المذكور في الآية، ولكن الحميّة المذهبية غلبت عليه، فألجأته إلى تأويل بعيد عن العقل والنقل، وهو أنّ الله أمر الأمّة بإطاعة إجماعها، وعلله بعدم معرفة المعصومين وعدم إمكان الوصول إليهم وأخذ الدين والعلم منهم، كأن معرفة المواضع التي أجمع عليها الأمة والوصول إلى آراء الذين لا يعلم بعددهم إلّا الله تعالى أيسر وأسهل على الرازي من معرفة أشخاص محدودين نصبهم الله لهذه الأمة أئمة وأمراء وخلفاء وأولياء، وبيّن عددهم وأسماءهم على لسان نبيه عَيَالَهُ.

هذا مع أنّ عدم معرفة الإمام الرازي لهم لا يقتضي منه أن يُخرِج الآيةَ عن مؤدّاها ويؤولها على خلاف مرماها.

فقد أخرج الحسكاني من طريق أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، عن علي الله ، عن علي الله ، قال : قال رسول الله عَلَيْ الله : « شركائي الذين قرنهم الله بنفسه وبسي ، وأنسزل فسيهم : ﴿ أَطِينُمُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ ، فإن خفتم تنازعاً في أمر فارجعوه إلى الله والرسول وأولي الأمر » . قلت : يا نبيّ الله ، من هم ؟ قال : « أنت أولهم » . (٢)

وروى الحسكاني عن مجاهد: ﴿ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ قال: هو عليّ بن أبي طالب، ولاه الله الأمر بعد محمّد في حياته حين خلفه رسول الله بالمدينة، فأمر الله العباد بطاعته و ترك الخلاف عليه. (٣)

١. مفاتيح الغيب: ١٠ / ١٤٤، وفي طبعة قديمة: ٢ /٤٦٣.

٢. شواهد التنزيل: ١ / ١٨٩ ح: ٢٠٢.

٣. شواهد التنزيل: ١ / ١٩٠ ح: ٢٠٣.

وروى عن أبي بصير عن أبي جعفر: أنّه سئل عن قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَالنّاسِ يقولُون الرَّسُولَ وأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب، قلت: إنّ الناس يقولُون فما منعه أن يسمّي عليّاً وأهل بيته في كتابه؟ فقال أبو جعفر: قولُوا لهم: إنّ الله أنزل على رسوله الصلاة، ولم يسمّ ثلاثاً ولا أربعاً، حتى كان رسول الله يَتَلِيلُهُ هو الّذي يفسّر ذلك. وأنزل الحجّ فلم ينزل طوفوا سبعاً، حتى فسّر ذلك لهم رسول الله. وأنزل ﴿ أطِيعُوا الله وأطِيعُوا الله وأطِيعُوا الله وأولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ فنزلت في عليّ والحسن والحسين. وقال رسول الله يَتَلِيلُهُ: « أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي، إنّي سألت الله أن لا يفرّق بينهما حتى يوردهما عليّ الحوض، فأعطاني ذلك » . (١)

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَـنُوا الَّذِينَ يُـقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ .(٢)

أخرج التعلبي والحسكاني والجويني عن أبي الحسن محمّد بن القاسم بن أحمد، ثنا المظفّر أبو محمّد عبدالله بن أحمد الشعراني، ثنا أبو علي أحمد بن علي بن رزين، ثنا المظفّر ابن الحسن الأنصاري، ثنا السندي بن علي الوراق، ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن عباية بن ربعي، قال: بينا عبدالله بن عباس جالس على شفير زمزم إذ أقبل رجل متعمم بالعمامة، فجعل ابن عباس لا يقول: قال رسول الله إلا قال الرجل: قال رسول الله، فقال ابن عباس: سألتك بالله من أنت؟ قال: فكشف العمامة عن وجهه، وقال: يا أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدري أبو ذرّ الغفاري، سمعت رسول الله علي فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة يقول: «علي قائد البررة وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله»، أما إنّي صلّيت مع رسول الله علي قائد البررة وقاتل الكفرة، منائل سائل في المسجد، فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده على السماء، وقال: اللهم اشهد إنّي سألت في مسجد رسول الله، فلم يعطني أحد شيئاً، وكان علي راكعاً، فأوماً بخنصره اليمني إليه وكان يتختّم فيها، فأقبل السائل حتى أخذ

١. شواهد التنزيل: ١ / ١٩١ ح: ٢٠٣.

٢. سورة المائدة: ٥٥.

الخاتم من خنصره، وذلك بعين النبيِّ عَلَيْلُهُ، فلما فرغ النبيُّ عَلَيْلُهُ من الصلاة رفع رأسه إلى السماء، وقال: «اللّهمّ إنّ أخي موسى سألك فقال: ﴿ رَبّ اشْرَخ لِي صَدْرِي وَيَسّرْ لِي أَمْرِي وَالسّمَاء وَقَالَ: « اللّهمّ إنّ أخي موسى سألك فقال: ﴿ رَبّ اشْرَخ لِي صَدْرِي وَيَسّرْ لِي أَمْرِي وَالسّمَانُ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴾ ، فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً: ﴿ سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً ﴾ \_ وفي رواية: فأرحيت إليه: ﴿ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ﴾ (١) \_ اللّهمّ وأنامحمّد نبيّك وصفيّك فاشرح لي فارحي، ويسر لي أمري، واجعل لي وزيراً من أهلي علياً اشدد به ظهري ».

قال أبو ذرّ: فو الله ما استتم رسول الله عَيَّالَهُ الكلمة حتى انزل عليه جبرئيل من عند الله ، فقال: يا محمّد ، اقرأ ، فقال: وما أقرأ ؟ قال: اقرأ : ﴿ إِنَّمَا وَلَيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللهِ عَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَمْنُوا اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ .

وأورده ابن الصبّاغ في [الفصول المهمة] وابن الجوزي في [التذكرة] والزرندي في [الدرر]. وذكره فخر الدين الرازي في تفسيره بإختصار .(٢)

وأخرج الطبراني والحاكم وأبو نعيم والحسكاني وابن عساكر والخوارزمي من طريق يحيى بن الضريس، (٣) ثنا عيسى بن عبدالله بن عبيد الله بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، قال: ثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ الله الله على رسول الله على الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ واكِعُونَ ﴾ ، فخرج رسول الله عَلَيْ أَهُ والناس يصلون بين راكع وقائم ، فصلى ، فإذا سائل ، فقال: لا ، إلّا هذا الراكع \_لعليّ الله \_أعطاني خاتماً . وقال الجاكم: هذا حديث تفرّد به الرازيون عن الكوفيين ؛ فإنّ يحيى بن الضريس وقال الجاكم: هذا حديث تفرّد به الرازيون عن الكوفيين ؛ فإنّ يحيى بن الضريس

۱. سورة طه: ۲۵ ـ ٣٦.

٢. الكشف والبيان للثعلبي: ٤ / ٨٠ ـ ٨١، شواهد التنزيل: ١ / ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ح: ٢٣٥، فرائد السمطين: ١ / ١٩١ ـ ١٩٢ ح: ١٥١، تذكرة الخواص: ٢٤، الفصول المهمة: ١٢٣ ـ ١٢٤، مفاتيح الغيب: ١٢ / ٢٦، نظم درر السمطين: ٨٧.
 ٣. هكذا عند الحاكم في معرفة علوم الحديث، وعند أبي نعيم والحسكاني: محمّد بن يحيى الفيدي. وعند ابن عساكر: محمّد بن يحيى بن ضريس العبدي. وفي تاريخ ابن كثير من لفظ الطبراني: محمّد بن يحيى عن ضريس العبدي.

الرازي قاضيهم، وعيسى العلوي من أهل الكوفة.

وذكره السيوطي في التفسير ، وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه .(١)

وأخرج الطبراني والحسكاني وأبو نعيم وابن مردويه والجويني من طريق خالد بن يزيد العمري، عن إسحاق بن عبدالله بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي، عن الحسن بن زيد، عن أبيه زيد بن الحسن، عن جدّه، قال: سمعت عمّار بن ياسر يقول: وقف بعليّ سائل وهو راكع في صلاة تطوّع، فنزع خاتمه، فأعطاه السائل، فأتى رسول الله عَيَّلُهُ ، فأعلمه ذلك، فنزلت على النبيِّ عَيَّلُهُ هذه الآية: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ﴾، فقرأها رسول الله عَيَّلُهُ على أصحابه، ثم قال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه». (٢)

وأخرج الحسكاني من طريق أبي عبدالله الحاكم وأبو نعيم من طريق الطبراني بإسنادهما عن يحيى بن يعلى، عن عبيد الله بن موسى، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، قال: جاء عبدالله بن سلام وأناس معه يشكون إلى رسول الله عَلَيْ مجانبة الناس إياهم منذ أسلموا، فقال النبي عَلَيْ : « ابتغوا إليَّ سائلاً »، فدخلنا المسجد، فوجدنا فيه مسكيناً، فأتينا به النبي عَلَيْ أَنْ فسأله: « هل أعطاك أحد شيئاً ؟ » قال: نعم؛ مررت برجل يصلّي، فأعطاني خاتمه، قال: «اذهب فأرهم إياه ». قال جابر: فانطلقنا وعليّ قائم يصلّي، قال: هو هذا، فرجعنا وقد نزلت هذه الآية: ﴿ إنَّمَا وَلِيّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية. (٢)

١. معرفة علوم الحديث للحاكم: ١٣٩، شواهد التنزيل: ١ / ٢٢٦ ح: ٣٣٣، تــاريخ دمشـــق: ٤٢ / ٣٥٦ ـ ٣٥٧.
 و ٥٥ / ٣٠٣ م: ٥٢٥٣، المناقب للخوارزمي: ٢٦٦ ح: ٢٤٨، النور المشتعل: ٧١ ـ ٢٧ ح: ٩، البداية والنهاية: ٧ / ٣٥٧، وفي طبع: ٧ / ٣٩٤، تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي: ١ / ٤٠٩ ح: ٤٢٠، مختصر تاريخ دمشق: ٨ / ٨٥، و ١٨ / ١٦٥ - ١٩٥٠، الدرّ المنثور: ٣ / ١٠٥٠، كنز العمّال: ١٣ / ١٦٥ ح: ١٦٥٠.

٢. المعجم الأوسط: ٧ / ١٢٩ - ١٣٠ ح: ٦٢٢٨، النور المشتعل من كتاب ما نزل من القرآن في علي على الله : ٧٤
 ح: ١٠، شواهد التنزيل: ١ / ٢٢٣ / ح: ٢٣١، فرائد السمطين: ١ / ١٩٤ - ١٩٥ ح: ١٥٣ ، تـخريج الأحاديث

والآثار الواقعة في تفسير الكشاف: ١ / ٤٠٩ ح: ٤٢٠، الدرّ المنثور: ٣ / ١٠٤ ــ ١٠٥.

٣. شواهد التنزيل: ١ / ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ح: ٢٣٢، النور المشتعل من كتاب ما نزل من القرآن في عليّ. لأبي نعيم: ٧٩ ح: ١٣.

وأخرج الرافعي والحسكاني والكنجي والجويني من طريق عبدالله بن يوسف الأصفهاني، عن علي بن محمّد بن عقبة الشيباني، عن الخضر بن أبان الهاشمي، عن أبي هدبة إبراهيم بن هدبة، عن أنس بن مالك: أنّ سائلاً أتى المسجد، وهو يقول: من يقرض الملي الوفي، وعلي المسجد وعلي المسجد، عن يدي. قال: فقال رسول الله عَيَّالُهُ : « يا عمر، وجبت »، قال: بأبي أنت وأمّي ما وجبت؟ قال: « وجبت له الجنّة، والله ما خلعه من يده حتى خلعه الله من كلّ ذنب ومن كلّ خطيئة ». قال: فما خرج أحد من المسجد حتى نزل جبرئيل بقوله عزّ وجلّ: ﴿ إنّها وَلِيّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَةَ وَيُؤتُونَ الزّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ﴾. فأنشأ حسان بن ثابت يقول:

وكلّ بطيء في الهدى ومسارع وما المدح في ذات الإله بضائع فدتك نفوس القوم يا خير راكع فأثبتها في محكمات الشرائع(١) أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي أي أي ذهب مدحيك المحبر ضائعاً فأنت الدي أعطيت إذ أنت راكع فأنسزل فيك الله خير ولاية

ثم أخرجه الحسكاني من طريق أبي أحمد زكريا بن دويد بن محمّد بن الأشعث بن قيس الكندي ، عن حميد الطويل ، عن أنس .(٢)

وأخرج أبو نعيم والواحدي والحسكاني وابن مردوية والشجري والخوارزمي والجويني من طريق محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح مولى أم هانيء، عن ابن عباس، قال: أقبل عبدالله بن سلام ومعه نفر من قومه، قد آمنوا، فقالوا: يا رسول الله، إنّ منازلنا بعيدة، وليس لنا مجلس ولا متحدّث، وإنّ قومنا لما رأونا آمنا بالله ورسوله وصدّقناه رفضونا، وآلوا على أنفسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا، فشقّ ذلك علينا، فقال لهم النبيُ عَيَالِيهُ : ﴿ إنَّمَا وَلِيكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ الآية.

١. التدوين في أخبار قزوين: ٣ / ٢١٢، شواهد التنزيل: ١ / ٢١٣ ح: ٢٢٢، فرائد السمطين: ١ / ١٨٧ ـ ١٨٩ ح: ١٤٩، ب: ٣٩، كفاية الطالب: ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ب: ٦١، وأشعار حسان من زيادات لفظه وليست في ألفاظ الآخرين.

٢. شواهد التنزيل: ١ / ٢١٥ ح: ٢٢٣.

ثم إِنَّ النبيَّ عَيِّلِيُّهُ حرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع، فنظر سائلاً، فقال: «هل أعطاك أحد شيئا؟» قال: نعم. خاتم من ذهب، قال: «من أعطاكه؟» قال: ذلك القائم، وأوما بيده إلى علي الثَلِيَّة، فقال: «على أي حال أعطاك؟» قال: أعطاني وهو راكع. فكبَّر النبيُّ عَيَّلِيُّهُ، ثم قرأ: ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾.

وجاء في لفظ لأبي نعيم والحسكاني والشجري والخوارزمي بعد ذلك: فأنشأ حسان بن ثابت يقول في ذلك:

وكلّ بطيء في الهدى ومسارع وما المدح في جنب الإله بنضائع فدتك نفوس القوم يا خير راكع فبيّنها في محكمات الشرائع

أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي أيذهب مدحي والمحبين ضائعاً فأنت الذي أعطيت إذكنت راكعاً فأنسزل فيك الله خير ولايسة

والذين رووا هذا الحديث عن الكلبي هم محمّد بن مروان السدي وحبان بن علي ومحمّد بن الفضل. وأخرجه البلاذري من طريق حماد بن سلمة ، عن الكلبي مختصراً.(١)

وأخرج الخطيب عن ابن عباس قال: تصدّق عليّ بخاتمه وهو راكع، فقال النبيُّ عَيِّلِيًّ للسائل: « من أعطاك هذا الخاتم؟ »، قال: ذاك الراكع، فأنزل الله: ﴿ إِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾. وكان في خاتمه مكتوب: سبحان من فخرني بأنّي له عبد، ثم كتب في خاتمه بعد: الملك لله.

ذكره السيوطي في تفسيره وجامعه، وعزاه للخطيب في [المتَّفق]، وقال: وفيه مطلب بن زياد، وثقه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه. (٢)

١٠ أنساب الأشراف بتحقيق محمّد باقر المحمودي: ١٥٠ ح: ١٥١، أسباب النزول للواحدي: ١٣٣\_١٣٥. شواهد التنزيل: ١/ ١٣٠، ٢٤٧ ح: ٢٤٠، ٢٤٢، ١٠٥، مناقب أمير المؤمنين عليَّلا ، لمحمّد بن سليمان: ١/ ١٥٠ = شواهد التنزيل: ١/ ١٣٠ - ١٨١ ح: ١٨٠، ١٠٥، الأمالي الخميسيّة: ١/ ١٨١ - ١٨٢ ح: ١٨٠، النور المشتعل: ٢٤ - ٧٠ - ٧٠ ح: ٢٤٦، فرائد السمطين: ١/ ١٨٩، ١٩٢ - ١٩٤ ح: ٢٤٠، فرائد السمطين: ١/ ١٨٩، ١٩٢ - ١٩٤ - ١٠٠، ١٠٥، ١٥٠، ١٥٠، الدرّ المنثور: ٣/ ١٠٤ - ١٠٥.

٢. الدرّ المنثور: ٣/ ١٠٤، جامع الأحاديث: ١٢ / ١٩٧ ح: ٣٧٢، كنز العمّال: ١٠٨ / ١٠٨ ح: ٣٦٣٥٤.

وأخرج عبد الرزاق وأبو نعيم والحسكاني من طريق عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ... ﴾ الآية. قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب. وذكره السيوطي في تفسيره، وعزاه لعبد الرزّاق وعبد بن حميد وابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس. (١)

وأخرج ابن مردويه من طريق الثوري، عن أبي سنان، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: كان علي بن أبي طالب قائماً يصلي، فمرّ سائل وهو راكع، فأعطاه خاتمه، فنزلت هذه الآية: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ... ﴾ الآية. قال: نزلت في الذين آمنوا، وعلي ابن أبي طالب أولهم.

و أخرجه أبو نعيم والحسكاني من طريق مقاتل، عن الضحاك، عن ابن عباس. قال الزيلعي: وفيه انقطاع؛ فإنّ الضحاك لم يلق ابن عباس. (٢)

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وأبو نعيم وابن عساكر عن سلمة بن كهيل قال: تصدَّق على بخاتمه وهو راكع، فنزلت: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ ﴾ الآية .(٣)

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق أيوب بن سويد، عن عتبة بن أبي حكيم في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ والَّذِينَ آمنُوا ﴾ . قال : عليّ بن أبي طالب .(٤)

وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ... ﴾ الآية نزلت في عليّ بن أبي طالب، تصدّق وهو راكع. (٥)

قال السيوطي: وأخرج الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم عن أبي رافع، قال: دخلت

١. شواهد التنزيل: ١ / ٢٠٩ ح: ٢١٦، النور المشتعل: ٨٠ ح: ١٤، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٢ / ٧٤، الدرّ المنثور: ٣ / ١٠٤.

تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٢ / ٧٤، شواهد التنزيل: ١ / ٢١١ ح: ٢٢٠، النور المشتعل: ٧٦ ح: ١١. الدرّ المنثور: ٣ / ١٠٥٥، تخريج الأحاديث والآثار: ١ / ٤٠٩.

٣٠. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: ٤ / ١١٦٢ ح: ١٥٥١، النور المشتعل: ٨٢ ح: ١٠، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٣٥٧.
 تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٢ / ٧٤، الدر المنثور: ٣ / ١٠٥.

٤. جامع البيان: ١٠ / ٤٢٦ ح: ١٢٢١٣، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: ٤ / ١١٦٢ ح: ٦٥٤٩.

٥. جامع البيان: ١٠ /٢٦٦ ح: ١٢٢١٤، الدرّ المنثور: ٣ / ١٠٤ ـ ١٠٥.

على رسول الله عَيَّالَيْ وهو نائم، يوحى إليه، فإذا حية في جانب البيت، فكرهت أن أبيت عليها، فأوقظ النبيُّ عَيَّلِيُّهُ، وخيفت أن يكون يوحى إليه، فاضطجعت بين الحية وبين النبيِّ عَيَّلِيَّهُ ؛ لئن كان منها سوء كان فيَّ دونه. فمكثت ساعة، فاستيقظ النبيُّ عَيَّلِهُ وهو يقول: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ ، الحمد لله الذي أتم لعلى نعمه، وهيأ لعلى بفضل الله إياه ». (١)

وقد أخرج الحاكم الحسكاني هذا الحديث في شواهده ـ مضافاً إلى ما تقدّم ـ عن المقداد بن أسود أيضاً ، كما رواه من طريق كلّ من طاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح والضحاك عن ابن عباس . ثم رواه عن محمّد بن الحنفية وعطاء بن السائب وابن جريج مرسلاً . (٢)

وذكر السيّد ابن طاووس من علماء الشيعة في كتاب [سعد السعود]: أنَّ محمّد بن العباس بن مروان روى نزول هذه الآية في عليّ الله في كتابه [ما نزل من القرآن] عن تسعين طريقاً من الصحابة والتابعين؛ فرواه عن أمير المومنين الله وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبدالله بن عباس وأبي رافع مولى رسول الله وجابر بن عبدالله الأنصاري وأبى ذرّ و ...(٣)

فيكون تعداد الصحابة الّذين رووا هذا الحديث أربعة عشر شخصاً، وهم:

۱ - أمسير المومنين ﷺ. ۲ - عمر بن الخطاب. ٣ - عشمان بن عفان.
 ٤ - الزبير بن عوام. ٥ - عبد الرحمن بن عوف. ٦ - سعد بن أبي وقاص. ٧ - طلحة بن عبيد الله. ٨ - عبدالله بن عباس. ٩ - أبو رافع مولى رسول الله. ١٠ - جابر بن عبدالله

١. النور المشتعل: ٦١ \_ ٦٣ ح: ٥، الدرّ المنثور: ٢ / ٥٢٠، وفي طبع: ٣ / ١٠٤ \_ ١٠٥.

٢. شواهد التـنزيل: ١ / ٢١٠ ـ ٢١٩، ٢١٨ ـ ٢٣٨ ح: ٢١٧ ـ ٢٢٧، ٢٣٤ ـ ٢٣٩، مـناقب أمـير المـؤمنين على المـومنين على المحمد بن سليمان: ١ / ١٨٩ ح: ١١٠، جامع الأصول: ٨ / ٦٦٤ ح: ٦٥١٥، جامع الأحاديث للسيوطي: ١٩٧/١٢ ح: ٣٧٠، و ٨ / ٢٤٨ ح: ٣٤٨.

٣. راجع الباب الثاني من كتاب سعد السعود: ٩٦\_٩٥.

الأنصاري. ١١ ـ أبو ذرّ الغفاري. ١٢ ـ عمار بن ياسر. ١٣ ـ المقداد بن أسود. ١٤ ـ أنس ابن مالك.

قال الزرندي والجويني: قال الإمام الواحدي: وروي عن علي رضي الله عنه أنَّه قال: أُصول الإسلام ثلاثة، لا تنفع واحدة منهنّ دون صاحبتها: الصلاة، الزكاة، الركاة، الموالاة، قال: وهذا ينتزع من قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ .(١)

قال الزمخشري: { فإن قلت: كيف صحّ أن يكون لعليّ رضي الله عنه واللفظ لفظ جماعة ؟ قلت: جيّ به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلاً واحداً ؛ ليرغب الناس في مثل فعله ، فينالوا مثل نواله ، ولينبّه على أنّ سجيّة المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البرّ والإحسان وتفقّد الفقراء حتى إن لزمهم أمر لا يقبل التأخير وهم في الصلاة لم يؤخّروه إلى الفراغ منها. (٢)

هذا مع تصريح النبيِّ عَيِّلُهُ بأنَّ عليًا وليِّ كلِّ مؤمن بعده، كما ورد في الأحاديث الصحيحة الآتية، فلاحظ.

## عليّ وليّ كلّ مؤمن بعد النبيِّ ﷺ

أخرج عبد الرزّاق والطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وابـن أبـي عـاصم والترمذي والنسائي وأبو يعلى والروياني وعبدالله بن أحمد وابن حبّان والطبراني والقطيعي وابن مندة والحاكم وأبو نعيم والبغوي وابن عساكر وغيرهم من طُرق عن جعفر بن سليمان الضبعي، قال: حدَّثني يزيد الرشك، عن مطرف بن عبدالله، عن عمران بن حصين، قال: بعث رسول الله عَلَيْنَهُ جيشاً، واستعمل عليهم على بن أبى طالب، فمضى في السريّة، فأصاب جارية، فأنكروا عليه، واتفق أربعة من أصحاب رسولالله عَيِّيلَهُ ؛ فقالوا: إن لقينا رسول الله عَيِّيلُهُ أخبرناه بما صنع عليّ ـ وكان المسلمون إذا رجعوا من سفر بدأوا برسول الله عَيْنِينَ ، فسلَّموا عليه ، ثم انصر فوا إلى رحالهم - فلما قدمت السريّة سلّموا على النبيِّ عَلَيْلاً ، فقام أحد الأربعة ، فقال : يا رسول الله ، ألم تَرَ إلى عليٌّ بن أبي طالب صنع كذا وكذا؟! فأعرض عنه رسول الله عَيِّظِيٌّ . ثم قام الثاني، فقال مثل مقالته، فأعرض عنه. ثم قام إليه الثالث، فقال مثل مقالته، فأعرض عنه. ثم قام الرابع، فقال مثل ما قالوا، فأقبل إليه رسول الله عَلَيْنَ والغضب يُعرَفُ في وجهه، فقال: « ما تريدون من عليّ ؟ ما تريدون من عليّ ؟ ما تريدون من عليّ ؟! إنّ عليّاً مِنّى وأنا منه ، وهو وليّ كل مؤمن من بعدى ».

وفي رواية: « دعوا عليّاً ، دعوا عليّاً ، دعوا عليّاً ، إنَّ عــليّاً مــنّـي وأنــا مــنه ، وهــو وليّ كــل مؤمن بعدى » . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلّا من حديث جعفر بن سليمان. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. (١) وذكر السيوطي هذا الحديث بألفاظ مختلفة في عدّة مواضع من جامعه، وعزاه لجماعة ممّن تقدّم أسمائهم من المحدّثين، كما عزاه لحسن بن سفيان وابن جرير أيضاً، وحكى تصحيح ابن جرير له.

وذكر لفظ ابن أبي شيبة: «عليّ منّي وأنا من عليّ، وهو وليٌّ كلِّ مؤمن من بعدي »، ثـم حكم هو بصحَّته.

و تابعه في ذلك المتّقى الهندي في كنزه.

وقال الحافظ العسقلاني: وأخرج الترمذي بإسناد قوي عن عمران بن حصين في قصّة قال فيها ... فذكر الحديث.

ونقله ابن الأثير وابن كثير في جامعيهما والصالحي في سيرته والتبريزي في [المشكاة] والمزي في [تحفة الأشراف] والذهبي في [أعلام النبلاء] والطبري في [الرياض]. وأورده الألباني في [الأحاديث الصحيحة]، وعزاه لجماعة من المحدّثين، ودافع عن صحّة الحديث بشكل جيّد، وذكر حديث بريدة وابن عباس والغدير لتأييده، ثم قال: فمن العجيب حقّاً أنْ يتجرّأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث

۱. مسند الطيالسي: ۱۱۱ ح ۲۸۹، المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦/ ٣٧٥ -: ٣٢١١٢، مسند أحمد: ٤/ ٣٣٧ ـ ٤٣٨، وفي طبع: ٣٣ / ١٥٤ -: ١٩٩٢، المصنَّف لابن أبي عاصم: ٢ / ١٥٠٠ -: ١٩٥٨، الآحاد والمثاني: ٤ / ٢٠٨ - ٢٧٩ -: ٢٢٩٨، مسند عاصم: ٢ / ١٥٠٠ -: ١١٨٧، الآحاد والمثاني: ٤ / ٢٧٨ ـ ٢٧٩ - ٢٧٩ ، ١٢٩٨، مسند الصحابة للروياني: ١ / ٢٦ - ١٩١٠، سنن الترمذي: ٥ / ٣٩٧ - ٣٩٨ -: ٣٢٩٣، السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ٤٥، ١٢٦، ١٣٦ - ١٩٢١، مسند أبي يعلى: الصحابة للروياني: ١ / ٢٦ - ١٩٨، ١٨٥، ١٨٥، ١٨٥، ١٨٥، ١٩٨، مسند أبي يعلى: ١ / ١٢٠ - ١٢١ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١٢٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١٠٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١٠٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١١٩ - ١٩٠١ - ١١٩ -

وتكذيبه في [منهاج السنَّة: ٤ / ١٠٤]، كما فعل بالحديث المتقدّم هناك ... إلى أن قال: فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث إلّا التسرّع والمبالغة على الشيعة غفر الله لنا وله.

وقال في [ظلال الجنَّة]: إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم.

وقال حسين سليم أسد في تعليقته على [مسند أبي يعلى ]: رجاله رجال الصحيح. وقال في تعليقته على [موارد الظمآن]: إسناده صحيح.

وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقته على صحيح ابن حبّان : إسناده قوي .(١)

جعفر بن سليمان الضبعي الجرشي البصري، كان من أصحاب الصادق اللله، وهو ثقة عند الشيعة. وقال ابن معين: ثقة. وقال ابن المديني: هو ثقة عندنا. وكان يحيى بن سعيد لا يكتب حديثه. وقال الدوري: كان جعفر إذا ذكر معاوية شتمه، وإذا ذكر عليًا قعد يبكي. وقال ابن شاهين: إنّما تكلّم فيه لعلة المذهب، وما رأيت من طعن في حديثه إلّا ابن عمار بقوله: جعفر بن سليمان ضعيف. وقال البزّار: لم نسمع أحداً يطعن عليه في الحديث ولا في خطأ فيه، إنّما ذكرت عنه شيعيته، وأما حديثه فمستقيم. (٢)

وقال ابن حبّان: وكان جعفر بن سليمان من الثقات المتقنين في الروايات، غير أنّه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت، ولم يكن بداعية إلى مذهبه، وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أنّ الصدوق المتقن إذاكان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أنّ الاحتجاج بأخباره جائز. الخ.(٣)

۱. تحفة الأشراف: ١٩٣/٨ ح: ١٠٨٦١، سير أعلام النبلاء / الخلفاء: ٢٣٢، جامع الأصول: ١ / ٢٥٦ ح: ٢٤٩٢، جامع الأشروف: ١ / ٢٥١ ح: ٢٤٩٢، جامع الأصول: ١ / ٢٥١ ح: ٢٤٩٠، جامع الأصاديث للسيوطي: ١ / ٢٥١ البداية والنهاية: ٧ / ٣٦١، جامع الأحاديث للسيوطي: ١ / ٢٤٠٠، و ٢ / ٢٤٠٠ و ٢ / ٢٤٠٠، و ٢ / ٢٥٠، الرياض ح: ١٨٤٠٠، الإصابة في تمييز الصحابة: ٤ / ٦٦٩ م: ٢٩١٧، مختصر تاريخ دمشق: ١ / ٢٠١، الرياض النضرة: ٣ / ٢١، مشكاة المصابيح: ٣ / ٣٥٦ ح: ٠ - ٢٠٠، سبل الهدى والرشاد: ١١ / ٢٩١، موارد الظمان: ١ / ٢٣١١ ح: ٢ / ٢٠٣٠، كنز العمّال: ١١ / ١٩٥، ٢٠٠، ٢٠٠٠ ح: ٣٢٨٨، ٣٢٩٤٠، ٢٢٩٤٠، ٢٢٩٤١، ٢٢٩٤٠، ٢٢٢٢.

٢. تهذيب الكمال: ٥ / ٤٣ \_ ٤٩ م: ٩٤٣، ميزان الاعتدال: ١ / ٤٠٨ \_ ٤٠٩، تهذيب التهذيب: ٢ / ٨٥ \_ ٨٥ ٩٥،
 معجم الرجال الحديث للسيّد الخوثي: ٤ / ٦٩ م: ٢١٦٣.

٣. الثقات لابن حبان: ٦ / ١٤٠.

وأخرج ابن عدي حديثه هذا في كتابه، ثم قال: وهذا الحديث يعرف بـجعفر بـن سليمان، وقد أدخله أبو عبد الرحمن النسائي في صحاحه ولم يدخله البخاري.

وأورد بعض أحاديثه في كتابه، ثم قال: والذي ذكر فيه من التشيّع والروايات التي رواها التي يستدلّ بها على أنّه شيعي، وقد روى في فضائل الشيخين أيضاً -كما ذكرت بعضها -وأحاديثه ليست بالمنكرة، وماكان منها منكراً فلعلّ البلاء فيه من الراوي عنه، وهو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه. (١)

أقول: نعم هذه هي عدالة التاريخ، وتلك هي مظلوميّة أهل بيت النبيّ صلوات الله عليه وعليهم !! فيرى بعض علماء الإسلام الميل إليهم نقيصة، كما لاحظت ذلك في كلام ابن حبّان. وكان الخوف من أسياف بني أميّة في القرون الأولى هو المانع لرواية فضائلهم، وفي القرون اللاحقة كانت الخشية من الاتّهامات هي الزاجرة لذلك.

فقد كان جعفر بن سليمان ذا حظ أن وجد فيما بين مروياته فضائل الشّيخين ممّا كان سبباً لأن يترحّم عليه ابن عدي، وينجيه من تهمة الرفض. وأما المسكين الّـذي ليس في مروياته من فضائل الخلفاء إلّا فضائل عليّ للله فقد خسر الدنيا والآخرة؛ لأنّ أبناء قومه طرحوه من ديوانهم بسبب رواياته، والشيعة لا يقبلونه؛ لأنّه مخالف لآرائهم.

وأخرج أحمد والنسائي وابن عساكر ومحمّد بن سليمان والخوارزمي من طرق عن أجلح بن عبدالله الكندي، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، قال: بعث رسول الله عَيْلُهُ بعثين إلى اليمن، على أحدهما على بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد. فقال: «إذا التقيتم فعليّ على الناس، وإن افترقتما فكلّ واحد منكما على جنده». قال: فلقينا بني زيد من أهل اليمن، فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى عليّ امرأة من السبي لنفسه. قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله عَمَلُهُ يخبره بذلك، فلمّا أتيت النبيّ عَمَلُهُ دفعت الكتاب، فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجه رسول الله عَمَلُهُ ، فقلت: يا رسول الله، هذا مكان العائذ، بعثتني

١. الكامل لابن عدى: ٢ / ٣٧٩\_ ٣٨٩م: ٣٤٣.

مع رجل وأمرتني أن أطيعه ، ففعلت ما أُرسلت به ، فقال رسول الله ﷺ : « لا تقع في عليّ ؛ فإنّه منّى وأنا منه ، وهو وليُّكم بعدي ، وإنّه منّي وأنا منه ، وهو وليّكم بعدي ».

قال الهيثمي: رواه أحمد والبزّار باختصار، وفيه الأجلح الكندي، وثّقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة.

وقال المناوي: قال جدنا للأم الزين العراقي: الأجـلح الكـندي وتُـقه الجـمهور ، وباقي رجاله رجال الصحيح .(١)

أجلح بن عبدالله بن حجية الكندي، كان من أصحاب الصادق الله وصحّح حديثه الشيخ المفيد من علماء الشيعة . وروى عن أبي إسحاق وأبي الزبير والشعبي وعبدالله ابن بريدة وغيرهم، روى عنه شعبة وسفيان الثوري وابن المبارك ويحيى القطان وغيرهم، وثقه ابن معين والعجلي . وقال يعقوب بن سفيان : ثقة ، حديثه لين . وقال ابن عدي وعمرو بن علي : مستقيم الحديث ، صدوق . وضعّفه ابن سعد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم . وقال الجوزجاني : مفتر . وقال الحافظ : صدوق شيعي . (٢)

أقول: إنّ المنشأ الأصلي لحكم من ضعف الأجلح أو ليّنه هو تشيُّعه لأهل البيت الله إنّ المنشأ الأحلى البيت الله أن الجوزجاني كان من المعروفين بالنصب والعداوة تجاه أهل بيت النبوة الله .

۱. مسند أحمد: ٥ / ٣٥٦، وفي طبع: ٢٨ / ١١٧ - ١١٨ - : ٢٣٠١٢، فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٦٨٨ - : ١١٧٥. السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ٣٦٣ - : ٥٤٨، الخصائص العلوية له: ١٤٤ - : ٩٠، تاريخ دمشق: ٢٢ / ١٨٨ - ١٨٨، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٤ - ١٩٤، مناقب أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان: ١ / ٤٧٩ - : ٣٨٥، و ٢ / ٣٨٨، ٣٩٠، ١٤١ - : ٢٨٠ ، ٢٦٨ - ١٨٠، ١٨٩ - المناقب للخوارزمي: ١٣٤ - : ١٥٠، سير أعلام النبلاء / الخلفاء: ٢٣٠ - ٢٣١، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٤٨، ١٣٩، ١٩٣١، البداية والنهاية: ٧ / ٣٧٠ سير أعلام النبلاء / الخلفاء: ٢٣٠ - ٢٣١، مختصر تاريخ دمشق: ١٨ / ٢١ ذيل حديث: ١٩٠٥، الرياض النضرة: ٣ / ٢٠٠، جواهر المطالب: ١ / ٢٨٠، كنز العمّال: ١١ / ١٨٠ - ٢٦٢، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٥ / ٢٦١ - ٢٦٢. مجمع الزوائد: ٩ / ٢٧٠ . فيض القدير: ٤ / ٣٥٠ ذيل حديث: ٥ / ٥٠١٠.

٢٠ تهذيب الكمال: ٢ / ٢٧٥ ـ ٢٧٩ م: ٢٨٢، ميزان الاعتدال: ١ / ٧٨ ـ ٧٩ م: ٢٧٤، تهذيب التهذيب: ١ / ١٧١ م: ٣١٢، معجم رجال الحديث: ١ / ٣٦٥م: ٣٧٧.

هذا، مع أنّ أجلح الكندي لم يتفرّد بالحديث بهذه السياقة ، بل أخرجه الطبراني وابن عساكر ومحمّد بن سليمان من طريق عبدالله بن عطاء المكّي ، وأخرجه أبو الشيخ من طريق الجريري ، وأخرجه محمّد بن سليمان أيضاً من طريق الربيع بن زيد الكندي ، جميعهم عن عبدالله بن بريدة ، عن أبيه وجاء في رواية لعبد الله بن عطاء: «يا بريدة إنّ عليّاً وليّكم بعدي ، فأحبّ عليّاً ؛ فإنّه يفعل ما يؤمر » . (١)

وأخرج الطبراني من طريق أبي إسحاق، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: بعث رسول الله على الجبل، فقال: «إن الوليد على الجبل، فقال: «إن الجمعتما فعليّ على الناس». فالتقوا وأصابو من الغنائم ما لم يصيبوا مثله، وأخذ علي جارية من الغمس، فدعا خالد بن الوليد بريدة، فقال: اغتنمها، فأخبر النبيّ عَلَيْ بما صنع. فقدمت المدينة، ودخلت المسجد، ورسول الله عَلَيْ في منزله، وناس من أصحابه على بابه، فقالوا: ما الخبريا بريدة؟ فقلت: خيراً؛ فتح الله على المسلمين. فقالوا: ما أقدمك؟ قلت: جارية أخذها عليّ من الخمس، فجئت لأخبر النبيّ عَلَيْ يسمع بذلك، فقالوا: فأخبر النبيّ ؛ فإنّه يسقط من عين رسول الله، ورسول الله عَلَيْ يسمع الكلام، فخرج مغضباً، فقال: «ما بال أقوام ينتقصون علياً؟ من ينتقص علياً فقد تنقصني، ومن فارق علياً فقد فارقني، إنّ علياً منّي وأنا منه، خلق من طينتي، وخلقت من طينة إبراهيم، وأنا فضل من إبراهيم، ﴿ ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ﴾.

وقال: « يابريدة ! أما علمت أنّ لعليّ أكثر من الجارية الّتي أخـذ، وأنّــه وليّكــم بــعدي ». الحــديث.

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه جماعة لم أعرفهم، وحسين الأشقر

١. المعجم الأوسط: ٥ / ٢٥٥ ح: ٤٨٣٩، طبقات المحدّثين بأصبهان: ٣ / ٣٨٨ ح: ٥٥٦، تاريخ دمشق: ٤٢ / ١٨٩، ١٩١ المعجم الأوسط: ٥ / ٤٢١ مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: ١ / ٤٢٤ ـ ٤٣٥ ـ ٤٣٤ ـ ٤٣٤ ح: ٣٣١، ٣٣٧، الفردوس بمأثور الخطاب: ٥ / ٣٩٢ ح: ٨٥٢٨ مجمع البحرين: ٦ / ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ح: ٣٧٢٢، جامع الأحاديث: ٩ / ١٧٤ ح: ٢٧٦٩٣، كنز العمّال: ١١ / ١١٢ ح: ٣٢٩٦٣، ذكره المتقي بهذا اللفظ فيه، وعزاه للديلمي من حديث علي على وهو خطأ: فإنّ المذكور في الفردوس وكذا في الجامع الكبير للسيوطي أنّ الحديث لبريدة، لا لعلي.

ضعفه الجمهور، ووثَّقه ابن حبّان.(١)

وقد ورد هذا الحديث عن بريدة الأسلمي بسياقة أخرى. فلاحظ:

أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي عاصم والنسائي وابن حبّان والبزّار والحاكم وغيرهم من طرق عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ مولاه ».

وفي بعض الروايات: « من كنت وليَّه فعليُّ وليُّه ».

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة. ووافقه الذهبي.

> وأورده الهيثمي في مجمعه عن البزار، وقال: رجاله رجال الصحيح. وقال شعيب وأصحابه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (٢)

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي عاصم والنسائي والبزّار والحاكم وأبو نعيم وابن عساكر من طريق عبد الملك بن أبي غنيّة ، عن الحكم بن عتيبة الكندي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن بريدة ، قال غزوت مع عليّ اليمن ، فرأيت منه جفوة ، فلما قدمت على رسول الله عَلَيْ ذكرت عليّاً ، فتنقصته ، فرأيت وجه رسول الله عَلَيْ فقال : ينا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ » قلت : بلى يا رسول الله ، فقال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ».

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.

١. المعجم الأوسط: ٧ / ٤٩ - ٥ - : ١٠٨١، مجمع البحرين: ٦ / ٢٨٦ - ٢٨٧ - : ٣٧٧١، مجمع الزوائد: ٩ / ١٨٨.
 ٢. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٦٨٨ - : ٣٢٠٥٦، مسند أحمد: ٥ / ٣٥٠، ٥٥، ٥٥، ٥٥، ٥٥، ٥٥، ٥٠٠، ١٩٨٠.
 ح: ٢٣٠٢١، ٢٣٠٢، ٢٣٠١، فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٦٨٩ - : ١١٧٧، السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ٥٤ - : ١٨٤٨. الخصائص العلوية له: ١١٦ - ١١٨ - : ٩٧، صحيح ابن حبّان: ١٥ / ٤٧٤ - : ١٩٣٠، المستدرك: ٢ / ٢٩١ - ١٠٠٠ تاريخ دمشق: ٢١ / ٢٩١ - ١٩٠١، البداية والنهاية: ٧ / ٢٩٩ - ٣٨٠، كنز العمّال: تاريخ دمشق: ٢١ / ٢٥١ - : ١٩٥٨ - : ١٩٤٨، كشف الأستار: ١٨٥٨ - : ١٨٥٨ - : ٢٥٥٥، كشف الأستار:

وقال شعيب وأصحابه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. (١)

وأخرجه ابن أبي عاصم والبزّار وابن الأعرابي وابن عساكر من طريق أبي مريم عبد الغفار بن القاسم، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، به .(٢)

وأخرج ابن الأعرابي والطبراني وأبو نعيم من طريق سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن بريدة .(٣)

وأخرج عبد الرزّاق عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، مرسلاً. وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق عبد الرزّاق ، وجعله متّصلاً ؛ فقال : عن أبيه ، عن بريدة . (٤)

وأخرج الطيالسي وأحمد بن حنبل وابن أبي عاصم والنسائي والآجري والطبراني والحاكم وابن عساكر والموفق بن أحمد من طريق أبي عوانة، ثنا أبو بلج يحيى بن سليم، ثنا عمرو بن ميمون، عن ابن عباس في حديث طويل ذكر فيه عشر خصال لعلي الملح وقد تقدم ذكر شيء منها في بعض المقامات، وجاء فيه: وقال له رسول الله عَلَيْ : «أنت ولي كلّ مؤمن من بعدي ».

وجاء في لفظ لابن أبي عاصم في موضع منه: أنّ رسول الله عَيَّالَيُّهُ قال: «وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي ».

المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٧٦ -: ٣٢١٢٣، مسند أحمد: ٥ / ٣٤٧ وفي طبع: ٣٢ / ٣٣٠ -: ٢٢٩٤٥، فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٨٥٤ - ٥٨٥ -: ٩٨٩، الآحاد والمثاني: ٤ / ٣٢٥ - ٣٢٦ -: ٢٣٥٨، ٢٣٥٨، المحابة السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ٤٠ ح: ٨١٤٥، الخصائص العلوية له: ١١٨ - ١١٩ ح: ٨٠، ٨١، معرفة الصحابة لأبي نعيم: ٣ / ١٦٣ - ١٦٣ أو ١٢٠٠، وفي طبع: ١ / ٤٣١ ح: ١٢٥٠ م: ١٣٣٠، أخبار أصبهان: ٢ / ٢٩١ - ١٢٩ المستدرك: ٣ / ١١٠، تاريخ دمشق: ٢٤ / ١٨٨، المناقب للخوارزمي: ١٣٤ ح: ١٥٠، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٦٤٦، البداية والنهاية: ٧ / ٣٧٩ - ٣٨٠، كنز العمّال: ١٣ / ١٣٤ ح: ٣٦٤٢٠. كشف الأستار: ٣ / ١٨٨ ح: ٢٥٣٠، جامع المسانيد والسنن: ٣٠٠ / ٢٣٧ - ٢٣٨.

٢. الآحاد والمثاني: ٤ / ٣٢٦ ح: ٢٣٥٩، معجم الشيوخ لابن الأعرابي: ٣ / ١٠١٨ ح: ٢١٧٩، تـاريخ دمشــق:
 ٢٤ / ١٨٧ - ١٨٨٨ كشف الأستار: ٣ / ١٨٨٨ ح: ٢٥٣٤.

٣. معجم الشيوخ لابن الأعرابي: ١ / ١٣٩ ح: ٢٢٢، المعجم الصغير: ١ / ٧١ ح: ١٩١، حلية الأولياء: ٤ / ٢٣. أخبار أصبهان: ١ / ١٢٦.

٤. المصنَّف لعبد الرزَّاق: ١١ / ٢٢٥ ح: ٢٠٣٨٨، المعجم الأوسط: ١ / ٢٢٩ ح: ٣٤٨.

قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بإختصار، ورجـال أحـمد رجال الصحيح غير أبي البلج، وهو ثقة، وفيه لين .(١)

أقول: وقد لاحظت فيما تقدّم تصحيح الحاكم والذهبي والألباني وأحمد محمّد شاكر لهذا الإسناد، وكذا لاحظت قول ابن عبد البرّ بالنسبة إليه: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد؛ لصحّته وثقة نقلته.

وأخرج الطبراني وخيثمة بن سليمان وأبو نعيم وابن السكن وابن مندة وابن عساكر من طريق يوسف بن صهيب، عن ركين، عن وهب بن حمزة، قال: سافرت مع عليّ بن أبي طالب، فرأيت منه جفاء، فقلت: لئن رجعت لأشكونّه، فذكرت عليّاً لرسول الله ﷺ، فنلت منه، فقال: « لا تقولنّ هذا لعليّ ؛ فإنّه وليّكم بعدي ».

وفي بعض الروايات: « لا تقل هذا؛ فإنّه أولى الناس بكم بعدي » .

قال الحافظ: قال ابن السكن: يقال: إن له \_ يعني وهب بن حمزة \_ صحبة، وفي إسناد حديثه نظر . (٢)

وأخرج الخطيب من طريق محمّد بن يحيى بن الضريس، ثنا عيسى بن عبدالله بن عمر بن علي بن أبي طالب، قال: عمر بن علي بن أبي طالب، حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن أبي طالب، قال:

والسنن: ١٩ / ٥ \_ ٧، مجمع الزوائد: ٩ / ١١٩ \_ ١٢٠، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٥ / ٢٦٣ ح: ٢٢٢٣.

١٠ مسند الطيالسي: ٣٦٠ - ٢٧٥٢، مسند أحمد: ١ / ٣٣٠ - ٣٣١، وفي طبع: ٣/ ٣٣١ - ٣٣٣ - ٣٣٠، وفي ثالث: ٥ / ١٧٨ - ١٨١ - ٢٠١٠، فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٣٨٠ - ١٨٢ - ١٠٦٠ : ١٦٨١، السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ١١٢ - ١١٣ - ١٩٠١ - ١٩٠٠، الخصائص العلوية للنسائي: ٥ - ٥٣ - ١٤٠، الجامع الكبير للترمذي: ٦ / ٩٠١ ـ ٩٠ - ١٩٠١ - ١٩٠١، المعجم ح: ٣٧٣٢، السنّة لابن أبي عاصم: ٢ / ٥٨٥ - ١ ١٣٥١، وفي طبع: ٢ / ١٩٠١ - ١٠٩٠ - ١٣٥٠، المستدرك: ٣ / ١٣٠ - ١٣٠١، الاستيعاب: الكبير: ١٢ / ٧٧ - ٧٧ - ١٦٥٠، الشريعة: ٣ / ١٩٠١ - ١٩٠١، الريخ دمشق: ٢٤ / ١٩٠ - ١٩٠١، المناقب للخوارزمي: ١٢٥ - ١٠٠ م: ١٨٥٥ م: ١٩٥٠ م: ١٩٥٠ - ١٩٠١ م. المناقب للخوارزمي: ١٢٥ - ١٠٠ م: ١٨٥٠ م: ١٩٥٠ م. ١٩٠٩ - ١٩٠١، البداية والنهاية: ٣ / ٥٣، جامع المسانيد

٢٠ المعجم الكبير: ٢٢ / ١٣٥ ح: ٣٦٠، معرفة الصحابة لأبي نعيم: ٥ / ٢٧٢٣ ح: ١٥٠١ م: ٢٩٥٦، تاريخ دمشق: ٢٤ / ١٩٩١، البداية والنهاية: ٧ / ٣٨١، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٩، الإصابة في تمييز الصحابة: ٣ / ٦٤١ م: ٩١٥٧ وفي طبع: ٥ / ٤٢٦ م: ٤٨٧٥ كنز العمّال: ٩ / ٩٤٠ وفي طبع: ٥ / ٤٢٦ م: ٤٨٥٠ كنز العمّال: ١٢/١١ ح: ٣٢٩٦١.

قال رسول الله عَيَّالَيُّ : « سألت الله فيك خمساً ، فأعطاني أربعاً ، ومنعني واحدة ؛ سألته فأعطاني فيك أنّك أوّل من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ، وأنت معي ، معك لواء الحمد ، وأنت تحمله ، وأعطاني أنّك ولى المؤمنين من بعدي ».

وأخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب، ثم قال: هذا حديث لا يصحّ عن رسول الله عَلَيْلُهُم، وقد ذكرنا آنفاً عن ابن حبّان الحافظ: أنّه قال: عيسى يروي عن أبيه عن آبائه أشياء موضوعة. (١)

أقول: إنّ هذا مردود من وجوه.

أُوّلاً: إنّ حكم ابن حبّان على الأشخاص المعروفين بنقل فضائل أهل البيت المُثِلاً غير مقبول؛ لأنّه متّهم بالنصب.

ثانياً: إنّ تضعيف الراوي بسبب أحاديثه المخالف لرأي بعضهم غير صحيح.

ثالثاً: إنّ ورود هذا الحديث لم ينحصر بطريق عيسى بن عبدالله، بل وردمن طريق أخر لسلالة النبيِّ عَلَيْلُهُ، وذلك أكمل من لفظ الخطيب؛ حيث ذكر فيه الأمور الخمسة بأجمعها، فلاحظ:

(الرافعي): عن إبراهيم بن محمّد بن عبيد الله الشهرزوري، ثني عبيد الله بن سعيد ابن كثير بن عفير، ثنا إبراهيم بن رشيد أبو إسحاق الهاشمي الخراساني، ثني يحيى بن عبدالله بن حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب، ثني أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ، عن النبيّ عَيَّالله قال: «سألت \_يا عليّ \_فيك خمساً، فمنعني واحدة، وأعطاني أربعاً ؛ سألت الله أن يجمع عليك أمّتي، فأبى عليّ . وأعطاني فيك أنَّ أوّل من ينشق عنه الأرض يوم القيامة أنا وأنت ، معي لواء الحمد، وأنت تحمله بين يدي، تسبق الأولين والآخرين . وأعطاني أنّك أخي في الدنيا والآخرة . وأعطاني أنّ بيتي مقابل بيتك في الجنّة . وأعطاني أنّك ولي المؤمنين بعدي » . (٢) وروى محمّد بن سليمان الكوفي عن أبي صالح، قال: حدّ ثنا جابر بن عبدالله قال:

١. تاريخ بغداد: ٥ / ١٠٠ م: ٢٤٨٣، العلل المتناهية: ١ / ٢٤٦ ح: ٣٩٤.

٢. التدوين في أخبار قزوين: ٢ / ١٢٦، سبل الهدى والرشاد: ١١ / ٢٩٦، كنز العـمّال: ١١ / ٦٢٥ ح: ٣٣٠٤٧.
 سمط النجوم: ٣/ ٦٥ ح: ١٤٥.

قال رسول الله ﷺ: « هذا وليّكم من بعدي ». يعني عليّاً. (١٠)

وذكر القندوزي في [ينابيع المودة] من حديث أبي هريرة، قال: كان رسول الله عَلَيْهُ بعث بعثين، وبعث على أحدهما عليّاً، وعلى الآخر خالد بن الوليد ... فذكر الحديث إلى قول النبيِّ عَلِيَّةُ: «لا تقعوا في عليّ؛ فإنّه منّي، وأنا منه، وهو وليّي ووصيي من بعدي »، ثم عزاه لأحمد في [المسند]. (٢)

ولكنّني لم أقف على هذا الحديث من رواية أبي هريرة، لا عند أحمد، ولا عند غيره من أئمّة الحديث.

وقال الصالحي الشامي: وروى ابن أبي شيبة \_ وهو صحيح \_ عن عمر ، قال : قال رسول الله عَلَيْلُهُ : « علي متى وأنا منه ، وعلى وليّ كلّ مؤمن من بعدي » . (٣)

وأخرج الموفّق بن أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى \_ في حديث ذكر فيه عدة فضائل لعليّ الله \_ و جاء فيه: وأوقفه يوم غدير خم، فأعلم الناس أنّه مولى كلّ مؤمن ومؤمنة، وقال له: «أنت منّي وأنا منك»، وقال له: « تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل »، وقال له: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى »، وقال له: «أنا سِلم لمن سالمت وحرب لمن حاربت »، وقال له: «أنت العروة الوثقى »، وقال له: «أنت تبيّن لهم ما اشتبه عليهم بعدي »، وقال له: «أنت إمام كلّ مؤمن ومؤمنة وولى كل مؤمن ومؤمنة بعدي … » . (3)

١. مناقب أمير المؤمنين ﷺ : ١ / ١٥١.

٢. ينابيع المودة: ٢٣٣.

٣. سبل الهدى والرشاد: ١١ /٢٩٦.

هكذا ذكر الصالحي الشامي هذا الحديث من رواية عمر عند ابن أبي شيبة، وحكم بصحّته. والظاهر أنّه خطأ أو تصحيف من عمران؛ حيث تقدّمت رواية ابن أبي شيبة وغيره لهذا الحديث عن عمران بن حصين. ولم أقف على رواية عمر لهذا الحديث، لا عند ابن أبي شيبة، ولا عند غيره.

٤. المناقب للخوارزمي: ٦١ ح: ٣١، ينابيع المودة: ١٣٤\_١٣٥.

## وأنت ولي كلّ مؤمن بعدي ».(١)

ونقل القندوزي عن مودة القربى للهمداني عن ابن عمر قال: كنّا نصلّي مع النبيّ عَيَّالله ، فالتفت إلينا فقال: « أيّها الناس ، هذا وليكم بعدي في الدنيا والآخرة ، فاحفظوه » يعنى عليّاً. (٢)

فأنت تلاحظ كيف يُعرِّف النبيُّ عَلِيُّا صحابته في أدنى مناسبة على من يلي أمورهم ويرعى شؤونهم بعد وفاته.

وأما تفسير الولي في المقام من قِبل بعضهم بالمحبّ والناصر ، فهو تأويل سخيف ، حتى لو تأمّل فيه المتأوّلون أنفسهم لضحكوا من منطقهم وعملهم .

الحمد لله على أنّ النبيَّ عَيِّلَا لله لله لله ولاية عليّ الله ، بل قيدها بأنّها تكون بعده، فقال: «ولي كل مؤمن بعدي »، أو «وليّكم بعدي »، وهؤ لاء يـقولون: إنّ عـليّاً نـاصرهم ومحبّهم بعده، كأن لم يكن كذلك في حياته!كما هو المستفاد من التقييد حسب تأويلهم.

بل لو أطلقها لكان المستفاد منها أيضاً الخلافة والرئاسة لا غير ؛ فإنّها لو فُسّرت بالمحبّة والنصرة لكان كلاماً لغواً منه صلوات الله عليه وآله ؛ لأنّه ما الفرق بين القول: على محبّكم وناصركم وبين القول: الحجر حجر والشجر شجر.

# منزلة عليّ ﷺ من النبيِّ ﷺ كمنزلة هارون من موسى

قد تواترت الآثار عن النبيِّ عَلِيُّ أَنَّه قال لعليٌ بن أبي طالب على « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لانبي بعدي »، فأثبت جميع ماكان لهارون من المنازل لعليَ على على النبوّة.

فأخرج الطيالسي وعبد الرزاق والحميدي وابن سعد وأحمد بن حنبل والدروقي والبخاري ومسلم وابن أبي عاصم والبزّار والترمذي والنسائي وأبو يعلى والدولابي والشاشي وابن حبان والطبراني وأبو بكر الشافعي وأبو نعيم والخطيب وابن عساكر وغيرهم من طرق؛ عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله عَيَّالُهُ لعلى: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدى».

وفي بعض الروايات: «إلّا أنّك لست بنبيّ ».

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن سعد، عـن النبعِ عَلَيْهِ .

وقال البزّار: وقد رواه علي بن الحسين، عن سعيد بن المسيّب، عن سعد، عن النبيِّ عَلِينَهُ ، وهذا أصح إسناد يروى عن سعد.

وقال الدارقطني: وهو حديث صحيح سمعه سعيد بن المسيّب من سعد.

أقول: إن هذا الحديث من أصح الأحاديث وأثبتها، رواه سعيد بن المسيّب عن سعد بن أبي وقاص بواسطة بعض أولاده، ثم ذهب إليه، فسأله، ورواه عنه مباشرة. ورواه عن سعيد جماعة من الثقات، وهم:

١ - الإمام علي بن الحسين الله . ٢ - محمد بن المنكدر . ٣ - محمد بن مسلم الزهري .
 ٤ - قتادة بن دعامة السدوسي . ٥ - يحيى بن سعيد الأنصاري . ٦ - علي بن زيد بن جدعان . ٧ - صفوان بن سليم المدني . ٨ - هاشم بن هاشم الزهري . ٩ - محمد بن صفوان الجمحى . ١٠ - سعد بن إبراهيم . (١)

وجاء في رواية للطبراني ومحمّد بن سليمان والخطيب وابن عساكر عن حكيم بن جبير قال: قلت لعلي بن الحسين: إنّ ناساً عندنا بالعراق يقولون: إنّ أبا بكر وعمر خير من عليّ. (٢) قال: فقال علي بن الحسين: (٣) فكيف أصنع بحديث حدّثنيه سعيد بـن

\_\_\_\_\_

١. مسند الطيالسي: ٢٩ ح: ٢١٣، المصنَّف لعبد الرزاق: ٥ / ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ح: ٩٧٤٥، و ١١ / ٢٢٦ ح: ٢٠٣٩٠، مسند الحميدي: ١/٣٨ ح: ٧١، الطبقات الكبرى: ٢/٥٧ ـ ٥٨ وفي طبع: ٣/ ١٥ وفي ثالث: ٣/ ٢٤، مسند أحمد: ١/١٧٣، وفي طبع: ٣/ ٨٤ ح: ١٤٩٠، فضائل الصحابة لأحمد: ٢/ ٥٦٧ ـ ٥٦٨، ٦٣٣ ح: ٩٥٦. ٩٥٧، ٩٥١، ١٠٧٩، مسند سعد للدروقي: ١٧٤\_١٧٧ ح: ١٠٠\_١٠٢، التاريخ الكبير: ١/١٥٠ م: ٣٣٣. صحيح مسلم: ٢ / ٤٤٨ ح: ٣٠ / ٢٤٠٤، السنَّة لابن أبي عاصم: ٢ / ٥٨٧ ح: ١٣٤٢ ـ ١٣٤٥، البحر الزخار: ٣/ ٢٧٦ \_ ٢٨٣ ، ٢٨٣ \_ ٢٨٤ ، ١٠٦٥ ، ١٠٦٥ ، ١٠٦٨ ، ١٠٧٤ \_ ١٠٧٦ ، سنن الترمذي : ٥ / ٦٤١ ح : ٣٧٣١ . السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ٤٤، ١١٩ ـ ١٢٢ ـ -: ٨١٣٨ ـ ٨١٤٠، ٨٤٣٩ ـ ٨٤٣٨، خصائص أمير المؤمنين له أيضاً: ٧٦\_ ٨٣ -: ٤٤ ـ ٥١ ، مسند أبي يعلى: ٢ /٥٧ ـ ٨٥ ، ٦٦ ، ٨٦ ـ ٩٩ ، ٩٩ ح: ٦٩٨ ، ٩٩٧ ، ٧٣٨ ، ٧٣٩ ، ۷۵۷، معجم أبي يعلى: ١٦٧ - : ١٨٨، الكني والأسماء: ١ / ١٩٢، مسند الشاشي: ١ / ١٩٥ - : ١٤٨،١٤٧، صحيح ابن حبان: ١٥ / ٣٦٩ ح: ٦٩٢٦، المعجم الكبير: ١ / ١٤٦ ـ ١٤٨ ح: ٣٣٨، ٣٣٣، ٣٣٤، المعجم الأوسط: ٦/ ١٦١، ٣٩٤\_ ٣٩٥، ٤٠٤\_ ٤٠٥ ح: ٥٣٣١، ٥٨٤١، ٥٨٦٣، أمالي المحاملي: ٢٠٩ ح: ١٩٤، الغيلانيات: ٥٥ ح: ٤٧، معجم الشيوخ لابن جميع: ٢٤٠ م: ١٩٦، علل الحديث للدارقطني: ٤ / ٣٧٣ ـ ٣٧٦ س: ٦٣٨، طبقات المحدّثين بأصبهان: ٤ / ٢٦٤ م: ٦٥٢، الكامل لابن عدي: ٦ / ٣٤٠ م: ١٣٥١، المناقب لابن أخي تبوك: ٤٤٢ ـ ٤٤٣ ح: ٢٩ ـ ٣٠، حلية الأولياء: ٧ / ١٩٤ ـ ١٩٥، معرفة الصحابة لأبي نعيم: ١ /١٣٨ ح: ٥٣٩، السنن الكبرى للبيهقي: ٩ / ٤٠، دلائل النبوة له: ٥ / ٢٢٠، تاريخ بغداد: ١ / ٣٢٥م: ٢٢٧، و ٤ / ٢٠٤ م ١٨٩٠، موضح أوهام الجمع والتفريق: ٢ /٥٤٣، تاريخ دمشق: ٤٢ /١٤٣ ـ ١٥٥، مناقب على الملي الابسن المغازلي: ٢٧ \_ ٢٩، ٣٢ \_ ٣٦ ح: ٤٠ \_ ٤٢ ، ٤٩ \_ ٥٥ ، ٥٥ . ٥٥ .

٢. وفي لفظ الطبراني: قلت لعلي بن حسين: أشهد على عبد خير: أنّه حدّثني: أنّه سمع عليّاً يقول على هذا المنبر:
 خير هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بكر ثم عمر، وقال: لو شئت لسمّيت ثالثاً. فضرب علي بن حسين يده على فخذي،
 وقال: حدّثنى سعيد بن المسيّب... فذكر الحديث.

٣. تذكر : اعلم أنَّ هذا الحديث أخرجه ابن عساكر من طريق أبي بكر الشافعي من رواية عبيد الله بن موسى، فقال: -

المسيّب عن سعد بن أبي وقاص ، قال : قال رسول الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عن سعد بن أبي بعدي » .

وفي رواية لمحمّد بن سليمان: قال حكيم بن جبير: ثم ضرب عليّ بن الحسين على فخذي ضربة أوجعنيها، ثم قال: فمن هذا الّذي هـو مـن رسـولالله عَلَيْلُهُ بـمنزلة هارون من موسى؟

وفي رواية لابن عساكر: هل كان في بني إسرائيل بعد موسى أفضل من هارون؟ قلت: لا، فضرب على كتفي، ثم قال لي علي بن حسين: فأين يذهب بك؟ ونحوه رواية أخرى لمحمّد بن سليمان.(١)

وورد حديث سعد هذا من طريق أبناءه؛ عامر ومصعب وإبراهيم وابنته عائشة. فرواه عن عامر بن سعد منهال بن عمرو وسلمة بن كهيل وسعيد بن المسيّب ومحمّد ابن مسلم الزهري والحويرث بن نهار ومهاجر بن مسمار وبكير بن مسمار . ورواه عن مصعب بن سعد عاصم بن بهدلة وسعد بن إبراهيم والحكم بن عتيبة . ورواه عن إبراهيم بن سعد محمّد بن طلحة بن يزيد بن ركانة وسعد بن إبراهيم وسعيد بن المسيّب . ورواه عن عائشة بنت سعد زيد بن نافع وعبد الأعلى بن عبدالله وجعيد بن عبد الرحمن والحكم بن عتيبة . (٢)

 <sup>→</sup> سعيد بن المسيّب، عن عليّ. وهذا خطأ، والصحيح: سعيد بن المسيّب، عن سعد، كما في المصادر الأخرى وكما
 في الغيلانيات لأبي بكر الشافعي نفسه. وهو موافق لرواية غير عبيد الله بن موسى.

١. المعجم الأوسط: ٣/ ٣٥١ ح: ٣٧٤، الغيلانيات: ٥٥ ح: ٤٧، مناقب أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان: ١ / ٥٢١ ه. ٥٢٢ م ٢٥٠ م. ٢٥٢ م. ٢٩٣١ م. ٢٩٣١ م. ٢٩٣١ م. ٣٥٠ م. ٣٥٩ م. ٣٥٩ م. ٣٥٩ م. ٣٥٠ م. ٣٥٩ م. ٣٥٠ م. ٣٥٠ م. ٣٥٠ م. و ٢٤ / ١٥٢ م. ١٥٤ م. وقد ورد هذا الحديث عن حكيم بن جبير من طريق إسرائيل بن يونس وعبدالله بن بكير الغنوي وعلي بن عابس وشريك وأبي مريم. ورواه عن إسرائيل علي بن قادم ويزيد بن زريع وعبيد الله بن موسى.

ورواية بكير عن عامر وردت ضمن حديث، فأخرج أحمد والدروقي ومسلم وابن أبي عاصم وابن ماجة والحسن بن عرفة والترمذي والبزّار والنسائي والحاكم والخطيب وابن عساكر وغيرهم من طرق عن بكير بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن أبيه - واللفظ لمسلم - قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً؛ فقال: ما منعك أن تسبّ أبا تراب؟ فقال: أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله عَلَيْ فلن أسبّه، لان تكون لي واحدة منهن أحبّ إلى من حمر النعم.

سمعت رسول الله ﷺ وقد خلَّفه في بعض مغازيه، فقال له عليّ: يـا رسـول الله، خلَفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله ﷺ: «أما ترضى أن تكون منّي بـمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبوة بعدي ».

وسمعته يقول يوم خيبر: « لأعطين الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله ، ويحبّه الله ورسوله ». قال: فتطاولنا لها ، فقال: « ادعوا لي عليّاً » ، فأتي به أرمد ، فبصق في عينه ، و دفع الراية إليه ، ففتح الله عليه .

ولمّا نزلت هذه الآية: ﴿ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنا وَأَبْنَاءَكُمْ ﴾ دعا رسولالله ﷺ عليّاً وفاطمة والحسن والحسين، وقال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي».

أخرجه الحاكم في موضعين من مستدركه مطوَّلاً ومختصراً، فقال في موضع: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، وقد اتّفقا على إخراج حديث المآخاة وحديث الراية.

وقال في موضع آخر: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في هذا الموضع، وخالفه في الموضع الأوّل؛ فحكم بصحّته على شرط مسلم فقط.

> وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه. (١) وقد روى حديث المنزلة عن سعد جماعة آخرين، وهم:

1 - عبدالله بن عمر . ٢ - بريدة . ٣ - أبو عبدالله الجدلي . ٤ - خيثمة بن عبد الرحمن . ٥ - عبدالله بن رقيم الكناني . ٦ - ربيعة بن الحارث الجرشي . ٧ - عبد الرحمن بن البيلماني . ٨ - عبدالرحمن بن سابط . ٩ - أبو نجيح . ١٠ - الحارث بن ثعلبة . ١١ - الأسود . ١٢ - مالك الأشتر . ١٣ - الحارث بن مالك . ١٤ - سعد بن أبي هلال . ١٥ - الأشهل . ١٦ - عبيد الله بن أبي رافع . ١٧ - عكرمة بن خالد . ١٨ - محمّد بن عبدالله . (٢)

١٠ مسند أحمد: ١/ ١٨٥، وفي طبع: ٣/ ١٦٠ -: ١٦٠٨، مسند سعد للدروقي: ١٥ -: ١٩، صحيح مسلم: ٢/ ١٤٤ ح: ٢٨ مسند أحمد: ١/ ١٨٥ من ١٩٢٨، ١٣٣٩، جزء حسن بن عرفة: ٢٩ ـ ٧٠ - ١٤٩ سنن الترمذي: ٥ / ٧٠ ع -: ٣٧١، البحر الزخار للبزار: ٣ / ٣٢٤ - ١١٢٠ السنن الكبرى للنسائي: ٥ / سنن الترمذي: ٥ / ١٠٠٤ م: ٣٧١ ما ١٩٠٨، ١٩٣٩، خصائص أمير المؤمنين له أيضاً: ٣٢ ـ ٣٤ ـ ١٨٥ م: ١١، ١٥٠ المستدرك: ١٢٨ ـ ١٢٠ - ١٠ ١٥٠ السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ١٦، تلخيص المتشابه: ٢ / ١٤٤ ـ ١٤٥ م: ١٠٧٧ تاريخ دمشق: ٢٤ / ١٠٠١ ذيل تاريخ بغداد لابن النجار: ٢ / ٧٧ ـ ٧٨، إعتقاد أهل السنة: ٨ / ١٧٧ ح: ١٩٣٤ كفاية الطالب: ١٠٥، ب: ١٠ المناقب للخوارزمي: ١٠٨ ح: ١١٥، مقتل الحسين: ١٤، فرائد السمطين: ١٠٨ ح: ١٠٤، مقتل الحسين: ١٤، فرائد السمطين: ١٠٤ ح: ١٨٤ ما ١٨٤ ح: ١٨٤ من ١٨٤ ح: ١٨٤ من ١٨٤ ح: ١٨٤ كا ١٨٤ خائر العقبى: ١٦٠ كنز العمّال: ١٣ / ١٣٦ ح: ٣٦٤، وعن ابن بلبان في المقاصد السنية في الأحاديث الألهية: ١٩٤٠.

الطبقات الكبرى: ٢/٥٥، المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦/ ٣٦٩ ح: ٣٢٠٦٩، مسند أحمد: ١/ ١٨٤، وفي طبع:
 ١٥٥/٣ ح: ١٦٠٠، فضائل الصحابة لأحمد: ٢/ ٦٤٣ ح: ١٠٩٣، التاريخ الكبير: ٤٨/٣م، ١٧٩، مسند سعد

وأخرج ابن أبي عاصم وأبو يعلى وابن حبّان والعقيلي وابن عدي وابن عساكر من طريق محمّد بن سلمة بن كهيل، وأخرج الهيثم بن كليب والطبراني ومحمّد بن سليمان وابن عساكر من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل، وأخرج ابن عساكر من طريق شعيب بن خالد - جميعهم - عن سلمة بن كهيل، عن المنهال بن عمرو، (١) عن عامر بن سعد، عن أبيه سعد وعن أمّ سلمة: (٢) أنّ النبيّ عَلَيْهُ قال لعليّ : «أما ترضى أن تكون متي كماكان هارون من موسى غير أنّه ليس بعدي نبيّ ».

قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني وفي إسناد أبي يعلى محمد بن سلمة بن كهيل، وثقه ابن حبان، وضعّفه غيره، وبقيّة رجاله رجال الصحيح. (٣)

\_\_\_\_\_

للدروقي: ٥١ - : ١٩ م. صحيح مسلم: ٢ / ١٤٥ - : ٢٤ ، ٢٤٠٤ ، ١٤٠١ ، السنّة لابن أبي عاصم: ٢ / ١٥٥ - : ١٩٢١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، السنن الكبرى ١٩٢١ ، ١٩٤١ - : ١٩٤٨ - ١٩٤٢ ، ١٩٤١ - ١٩٤١ ، ١٩١ - ١٩٤١ ، ١٩١ - ١٩٤١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ - ١٩٤١ ، ١٩٠١ - ١٩٠١ ، ١٩٠١ - ١٩٠١ ، ١٩٠١ - ١٩٠١ ، ١٩٠١ - ١٩٠١ ، ١٩٠١ - ١٩٠١ ، ١٩٠١ - ١٩٠١ ، ١٩٠١ - ١٩٠١ ، ١٩٠١ - ١٩٠١ ، ١٩٠١ - ١٩٠١ ، ١٩٠١ - ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ - ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ - ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ - ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ - ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ - ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١

١. منهال بن عمرو غير موجود في رواية شعيب بن خالد عند الطبراني.

٢. وفي رواية للشاشي والطبراني من طريق يحيى بن سلمة : (عن أمّ سلمة)، بحذف حرف العطف.

٣. السنّة لابن أبي عاصم: ٢ / ٥٨٦ ح: ١٣٣٣، مسند أبي يعلى: ١٢ / ٣١٠ ح: ٦٨٨٣، معجم أبي يعلى: ٧٠ ح: ٨٤، مسند الشاشي: ١ / ١٦١ ح: ٩٩، صحيح ابن حبان: ١٥ / ١٥ - ١٦ ح: ٦٦٤٢، المعجم الكبير: ٢٣ / ٣٧٧ ح: ٨٩، مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: ١ / ٥١٦، ١٥١ ح: ٤٤٤، ٤٤٦، الضعفاء الكبير: ٤ / ٧٩ - ٨٠م: ١٦٣٤، الكامل في الضعفاء: ٧ / ٤٤ م: ١٦٦٨، تاريخ دمشق: ٤٢ / ١٥١، ١٨١، البداية والنهاية: ٧ / ٣٧٨، مجمع الزوائد: ٩ / ١٥٩، المطالب العالية: ٤ / ٧٥ ح: ٣٩٥٠.

وهذا الحديث رواه محمّد بن سليمان الكوفي من طريق محمّد بن منصور ، عن الحكم بن سليمان ، عن علي بن هاشم ، عن محمّد بن عبدالله ، عن سعد بن أبي وقاص . وجاء فيه: قال: قلت لأم سلمة: سمعت رسول الله عَلَيْ الله يَقول لعليّ: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ؟ » قالت: أما مرّة واحدة فلا ، ولكن سمعته مراراً . (١)

وسيأتي أنّ حديث المنزلة من رواية أم سلمة ورد من طُرق عن ابن عباس ، عنها.

(الطبراني): حدّثنا العباس بن محمّد المجاشعي، نا محمّد بن أبي يعقوب الكرماني، ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، عن عليّ: أنّ النبيّ عَلَيْ قال: «خلفتك أن تكون خليفتي في أهلي (٢) »، قال: أتخلف عنك، (٣) يا نبي الله ؟ قال: « ألا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبى بعدي ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني في [الأوسط]، ورجاله رجال الصحيح.(٤)

وأخرج البزّار والحاكم ومحمّد بن سليمان والحسكاني والحموئي من طريق عبدالله بن بكير الغنوي، ثنا حكيم بن جبير، عن الحسن بن سعد بن معبد الهاشمي، عن أبيه، (٥) عن عليّ ... فذكروه ضمن حديث طويل.

ثم قال البزّار : وهذا الحديث لا يحفظ عن عليّ إلّا من هذا الوجـه بـهذا الإسـناد، وحكيم بن جبير فقد تقدّم ذكرنا له في غير هذا الموضع ؛ لضعفه.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وتعقَّب الذهبي بقوله: أنّىٰ له الصحّة! والوضع لائح عليه، وفي إسناده عبدالله بـن بكير الغنوي منكر الحديث، عن حكيم بن جبير، وهو ضعيف يترفض.

١. مناقب أمير المؤمنين الر المحمّد بن سليمان: ١ /٥٠٢ ح: ٤١٩.

٢. لفظة ( في أهلي ) غير موجود في مجمع الزوائد ومجمع البحرين.

٣. في المعجم الأوسط: ( بعدك ).

المعجم الأوسط: ٤ / ٢٩٦ – ٢٩٧ ح: ٤٢٤٨، وفي طبع: ٥ / ١٣٦ ح: ٤٢٦٠، مجمع الزوائد: ٩ / ١١٠، مجمع البحرين: ٦ / ٢٧٠ ح: ٢٧٧ ح: ١٠٥٨ كنز العمّال: ١٩ / ١٥٠ ح: ٢٦٤٨٨.

٥. في المستدرك: عن الحسن بن سعد مولى عليّ، عن عليّ. فأسقط من الإسناد سعد بن معبد.

وقال الحسكاني: ورواه جماعة عن عبدالله بن بكير ، وتابعه جماعة في الرواية عن حكيم بن جبير ، وأخرجه زيد بن علي في جامعه كذلك.

وقال الهيثمي: رواه البزّار، وفيه حكيم بن جبير، وهو متروك

وذكره السيوطي في [الجامع الكبير]، وعزاه للبزّار والحاكم وابن مردوية وأبي بكر العاقولي في فوائده، وحكى تصحيح الحاكم له، ثم قال: وقال ابن حجر في الأطراف: بل هو شبه الموضوع، وعبدالله بن بكير وشيخه ضعيفان. وقال في تنجريد زوائد البزار: حكيم بن جبير متروك. (١)

وأخرج الخطيب وابن عساكر وابن النجار من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن المأمون، حدّثني الرشيد، حدّثني المهدي، قال: دخل عليَّ سفيان الثوري، فقلت: حدّثني بأحسن فضيلة عندك لعليّ، فقال: حدّثني سلمة بن كهيل، عن حُجيّة بن عدي، عن عليّ، قال: قال رسول الله عَلِيُّ : «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي ». (٢) وأخرجه ابن عساكر من طريق عبدالله بن زيدان، نا يونس بن علي القطان، ثني عثمان بن عبس الرواسي، عن زياد بن المنذر، عن الأصبغ بن نباتة، عن عليّ. (٣)

ورواه محمّد بن سليمان الكوفي من طريق عيسى بن عبدالله العلوي عن أبائه عن أمير المؤمنين، ومن طريق جابر الجعفي عن الباقر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين الله . (٤)
ويأتي هذا الحديث عن أمير المؤمنين الله من طرق أخرى ضمن رواية المناشدة يوم الشورى وغيرها أيضاً.

١. البحر الزخار: ٣/٥٩ - ٦٠ - : ١٨٥، المستدرك: ٢/٣٥٧، وفي طبع: ٢/٣٦٧ - : ٣٢٩٤، مناقب أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان: ١/ ١٩٤ - ٥٢٥ - : ٥٥٥، شواهد التنزيل: ١/ ١٩٣٠ - ١٩٤ - : ٢٠٥، فرائد السمطين: ١/ ٣٢١ - ١٢٤ - : ١٨٥ كشف الأستار: ٣/ ١٨٥ - : ٢٥٧٧، مجمع الزوائد: ٩/ ١١٠، جامع الأحاديث: ١٢ / ١٢٩ - ١٣٠ - : ١٩٥٠ - : ٣٠٩٣٣، و ١/١ ١/١٠ - ١٧٣ - : ٣٦٥١٧.

۲. تاریخ بغداد: ٤ / ۷۱ م: ۱٦۹۳، موضح أوهام الجمع والتفریق: ۱ /۳۹۷\_۳۹۸ م: ۱٦، تاریخ دمشق: ٤٢ / ۱٦۷\_۱٦۸، زوائد تاریخ بغداد: ۳٫۷۲۷ح: ٤٨١،کنز العمّال: ۱۵۰/۱۵۰\_۱۵۱ ح: ۳٦٤٧٠.

٣. تاريخ دمشق: ٢٤ / ١٦٨.

٤. مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: ١ / ٥٢٢ ، ٥٢٢ ح: ٤٥٢، ٤٥٢.

وأخرج أحمد والترمذي ومحمّد بن سليمان وابن عساكر من طريق شريك بن عبدالله ، عن عبدالله بن محمّد بن عقيل ، عن جابر بن عبدالله : أنّ النبيّ عَلَيْلَا قال لعليّ : «أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي ».

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن سعد وزيد ابن أرقم وأبي هريرة وأم سلمة.(١)

وأخرجه ابن أبي عاصم وابن عساكر من طريق عبدالله بن داود، عن محمّد بن عليّ السلمي، (٢) عن عبدالله بن محمّد بن عقيل، عن جابر بن عبدالله .(٢)

وأخرجه ابن أبي عاصم وأبو بكر الشافعي والخطيب وابن عساكر من طرق عن أبي أويس، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله.(٤)

وأخرجه أبو الحسن الواسطي من طريق محمّد بن عبيد الله العرزمي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله. (٥)

وأخرجه محمّد بن سليمان من طريق سعيد بن خثيم، عن حرام بن عـثمان، عـن أبي الزبير وأبي عتيق، عن جابر بن عبدالله .(٦)

وأخرج أحمد وابن أبي عاصم والنسائي والآجري والطبراني والحاكم وغيرهم من طريق أبي عوانة، ثنا أبو بلج يحيى بن سليم، ثنا عمرو بن ميمون، عن ابن عباس في

١. مسند أحمد: ٣ / ٣٣٨، وفي طبع: ٣٣ / ٩ ح: ١٤٦٣٨، سنن الترمذي: ٥ / ٤١٠ ح: ٣٧٥١، وفي طبع: ٦ / ٩٠ ح: ٣٧٣٠، مناقب أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان: ١ / ٥٢٩، تاريخ دمشق: ٤٢ / ١٧٧، تحفة الأشراف: ٢ / ٢٦٢ ح: ٢٣٧٠، البداية والنهاية: ٧ / ٣٨٨، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٤٧، المسند الجامع: ٤ / ٣٩١ \_ ٣٩٢ ح: ٢٩٧٨، كنز العمّال: ١١ / ٩٩٥ ح: ٣٢٨٨١. وضع المتقي عليه رمز ابن ماجة والترمذي.

٢. وفي كتاب السنّة لابن أبي عاصم: عن محمّد بن عبد السلام السلمي، وهو خطأ.

٣. السنّة لابن أبي عاصم: ٢ / ٥٨٨ ح: ١٣٤٨، وفي طبع: ٢ / ٨٩٩٩ ح: ١٣٨٣، تاريخ دمشق: ٤٢ / ١٧٦ \_ ١٧٧. مختصر تاريخ دمشق: ٧٧ / ٣٤٧.

٤. السنَّة لابن أبي عاصم: ٢ / ٥٨٨ ح: ١٣٤٩، الغيلانيات لأبي بكر الشافعي: ٧٨ ح: ١٢٢، تــاريخ بـغداد: ٣ / ٢٨٩ م: ١٣٧٦، وفي طبع: ٤ / ٥٦ م: ١٦٩٢، تاريخ دمشق: ٤٢ / ١٧٦ \_ ١٧٧.

<sup>،</sup> ٥. مناقب أمير المؤمنين اللَّهِ لابن المغازلي: ٢٩ ح: ٤٣.

٦. مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: ١ / ٥٠٩ ح: ٤٢٦.

الحديث المتقدم الذي ذكر فيه عشر خصال لعلي عليه ، وجاء فيه: وقال له رسول الله عَلَيْهُ: « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّك لست بنبيّ، إنّه لا ينبغى أن أذهب إلّا وأنت خليفتى ».

وفي بعض الروايات: «وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي ».(١)

أقول: وقد تقدّم تصحيح ابن عبد البرّ والحاكم والذهبي والألباني وأحمد محمّد شاكر لهذا الإسناد.

وأخرجه البزّار وابن المغازلي بنفس الإسناد مختصراً. وأورده الهيثمي في [المجمع]، وعزاه للبزّار والطبراني، ثم قال: ورجال البزار رجال الصحيح غير أبي بلج الكبير، وهو ثقة. (٢)

وأخرجه ابن عدي وابن عساكر من طريق عبدالله بن داهر بن يحيى الرازي، عن أبيه، عن الأعمش، عن عباية الأسدي، عن ابن عباس. (٣)

وأخرجه الطبراني من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن مجاهد، عن ابن عباس .(٤)

وأخرجه ابن عساكر من طريق شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، قال : وأنا سمعت رجلاً

١. مسند أحمد: ١ / ١٣٣ ـ ١٣٣ ، وفي طبع: ٣ / ٣٦١ ـ ١٣٣ ـ ٣٣٠ ، وفي ثالث: ٥ / ١٧٨ ـ ١٨١ ـ ١٨١ ـ ١٨١ . فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ١٨٢ ـ ١٦٤ ـ ١١٣ ـ ١١٣ ١ ، اللغسائص فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ١٨٢ ـ ١٦٤ - ١١٣ ـ ١١٣ ١ ، اللغسائي: ٥ / ١١٣ ـ ١٩٢١ ، الخصائص العلوية له أيضاً : ٥ ـ ٥٣ ـ ١٤ ٢ ، ١٤ ، ١٩٠ ـ ١٩٠ ـ ١٩٠١ ، العرب الميعة : ٣ / ١٩١ ـ ١٣٥١ ، السنة لابن أبي عاصم : ٢ / ١٨٩ ـ ١٣٥١ ، وفي طبع : ٢ / ١٩٠ ـ ١٩٠ - ١٩٠ . ١٣٥١ ، المعجم الكبير : ١ / ٧٧ ـ ٧٧ ـ ١٢ - ١٢٥٩ ، الشريعة : ٣ / ١٩٩ ـ ١٩٥١ ، المستدرك : ٣ / ١٣٦ ـ ١٣٢ ، الاستيعاب : ٣ / ١٠٩١ ـ ١٠٥١ ، وفي طبع : ٣ / ١٩٨ ، و١١٥ ـ ١٠٤٠ ، تحفة الأشراف : ٥ / ١ م - ١١٤٠ ، تحفة الأشراف : ٥ / ١٠٩ ـ ١١٤٠ ، مجمع الزوائد: ٩ / ١١٩ ـ ١٢٠ ، كنز العمال: ١١ / ١٠٦ ـ : ١٣٢ ، ١٣٢ ، سلسلة الأحاديث الصحيحة : ٥ / ٢٦٣ ـ : ٢٦٣ ، ٢٢٣٣ ، سلسلة الأحاديث الصحيحة : ٥ / ٢٦٣ ـ : ٢٦٣ ، ٢٢٣٣ .

٢. مناقب أمير المؤمنين ﷺ : ٣٠ ح: ٤٦، كشف الأستار : ٣/ ١٨٥ ح: ٢٥٢٥، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٩.

٣. الكامل في الضعفاء: ٤ / ٢٢٩ م: ٢٠٤٦، تاريخ دمشق: ٤٢ /١٦٨ ـ ١٦٩. ذكره ابن عدي في ترجمة عبدالله ابن داهر، ثم قال: وعامة ما يرويه في فضائل عليّ وهو فيه متهم.

٤. المعجم الكبير: ١١ / ٦١ ح: ١١٠٨٧، مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: ١ /٥١٨ ح: ٤٤٧.

من بني موهبة يحدِّث عن ابن عباس. فذكره.(١)

وستأتي رواية حديث المنزلة عن ابن عباس من غير هذه الوجوه.

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم من طريق وكيع ، عن فضيل بن مرزوق ، عن زيد بن أرقم : أنّ النبيّ ﷺ قال لعليّ : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبيّ بعدي » . (٢)

وأخرج ابن سعد والبلاذري والطبراني وابن عدي وابن عساكر من طريق ميمون أبي عبدالله البصري، عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم: أنّ رسول الله عَلَيْ قال لعلي حين أراد أن يغزو: «إنّه لابد من أن تقيم أو أقيم»، فخلفه. فقال ناس: ما خلفه إلّا لشيء كرهه، فبلغ ذلك عليّاً، فأتى رسول الله عَلَيْ أَهُ فأخبره، فتضاحك، ثم قال: «يا عليّ أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه ليس نبي بعدي».

قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين، في أحدهما ميمون أبو عبدالله البصري، (٣) وثّقه ابن حبان وضعّفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح. (٤)

وأخرج ابن سعد وأحمد وابن الجعد وابن أبي عاصم والبزّار والبلاذري والا جري وابن عساكر وغيرهم من طرق عن عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد الخدري: أنّ النبيّ عَيْلِيً قال لعليّ: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي ». (٥)

۱. تاریخ دمشق: ۲۲ / ۱۲۹.

٢. المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٦٩ -: ٣٢٠٦٨، السنّة لابن أبي عاصم: ٢ / ٥٨٨ -: ١٣٤٧.

٣. هكذا قال، وهذه غفلة منه رحمه الله؛ لأنَّ ميمون أبا عبد الله في كلا الإسنادين.

٤. الطبقات الكبرى لابن سعد: ٢ / ٥٨، وفي طبع: ٣ / ١٥، وفي ثـالث: ٣ / ٢٥، أنسـاب الأشـراف: ٢ / ٣٤٩.
 المعجم الكبير: ٥ / ٢٠٣ ح: ٤٠٥، ٥٠٩٥، الكامل لابن عدي: ٨ / ١٥٩ م: ١٨٩٥، تـاريخ دمشـق: ٤٢ /
 ١٧٧ ـ ١٨٧١، ١٨٦، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٤٧، مجمع الزوائد: ٩ / ١١١١.

<sup>0.</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد: ٢ / ٥٧ م: ٣، وفي طبع: ٣ / ١٤ - ١٥، وفي ثالث: ٣ / ٢٤، مسند أحمد: ٣ / ٣٦. وفي طبع: ٧ / ٣٠٥ م: ٣ / ٥٩٠ م: ٣ / ١٩٠ م ح: ١ / ١٩٠ م مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: ١ / ١٥٠ م -: ١١٨، الشريعة: ٣ / ٢٩٠ م -: ١٥٦٨، تاريخ بغداد: ٤ / ٣٨٠ م: ٢٢٦١، تاريخ دمشق: ٢٤ / ١٧٢ - ١٧٢، مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي: ٣ - ١٧٢ م : ١ / ١٥٨، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٩،

قال الهيثمي: وفيه عطية العوفي، وتُقه ابن معين، وضعفه أحمد وجماعة، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

وقد أعلّ بعضهم هذا الإسناد بعطية العوفي بسبب تفضيله لعليٌّ اللِّهِ على جميع الصحابة. وهو ليس بشيء.

وأخرج أبو نعيم وابن عساكر من طريق يزيد بن مهران الخباز ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ذكوان ، عن أبي سعيد الخدري ... فذكراه ، واستغرباه من هذا الوجه .(١)

وأخرج ابن أبي شيبة وابن راهوية وأحمد بن حنبل وابن أبي عاصم والنسائي وأبو يعلى والطبراني والعجلي والآجري والقطيعي وابن عدي والخطيب والمزي وابن عساكر وغيرهم من طرق عن موسى بن أبي موسى الجهني، عن فاطمة بنت عليّ، عن أسماء بنت عميس: أنّ رسول الله عَيَّلُهُ قال لعليّ: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه ليس بعدي نبيّ».

وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح غير فاطمة بنت عليّ، وهي ثقة.

وحكم بصحة هذا الإسناد وصيي الله بن محمّد وشعيب الأرنؤوط وجماعة آخرين أيضاً. وجاء في رواية للعجلي وابن عدي وابن عساكر: أنّ سفيان الثوري وعمرو بن قيس الملائي قالا لموسى الجهني: إنّ الناس قد أفسدوا، فاكتم هذا الحديث ... فقال: لا أكتمه، ولا يسألنّ أحد عنه إلّا حدّثته به. (٢)

ے کشف الأستار: ٣/ ١٨٥ ح: ٢٥٢٦، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ /٣٤٧، سبل الهدى والرشاد: ١١ / ٢٩١، كنز العمّال: ١٨ / ٣٤٧، حن ١٨ / ٢٩١.

١. حلية الأولياء: ٨ / ٣٠٧، تاريخ دمشق: ٤٢ / ١٧٢.

٢. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٦٩ ح: ٣٢٠٦٧، مسند إسحاق بن راهوية: ٥ / ٣٦ – ٣٧ ح: ٢١٣٩، مسند أحمد:
 ٦ / ٣٦٩، ٣٦٩، وفي طبع: ٤٥ / ١٤، ٥٩٥ ح: ٢٧٠٨١، ٢٧٤٦٧، فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٥٩٨، ١٤٢ ح: ٢٠٤٠، ١٠٢١ ما السنة لابن أبي عاصم: ٢ / ٨٨٥ ح: ١٣٤٦، السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ١٢٤ – ١٢٥ ح: ١٤٤٧.

أنظر إلى هذين العلمين كيف يكتمون الحقّ خوفاً من الناس، ويأمرون الآحرين بكتمانه في وقت كان واجباً على العالم إظهار علمه، وفي زمن كان المسلمون بأمس الحاجة إلى كشف الحقائق؟!

ثم إنّ هذا الحديث رواه عن موسى الجهني أكثر من عشرين شخصاً، وتابعه على ذلك عروة بن عبدالله بن قشير ،كما صرّح بسماعه منها موسى الجهني . (١) وروى تلك المتابعة ابن عساكر في تاريخه ، وأشار إليه الدارقطني ؛ حيث قال : وأما مَهَل فهو أبو مهل عروة بن عبدالله بن قشير الجعفي الكوفي ، يروي عن ابن سيرين ومعاوية بن قرة وفاطمة بنت عليّ حديث أسماء بنت عميس في فضيلة عليّ ، روى عنه الثوري وزهير وعمرو بن شمر . (٢)

وأخرج ابن عساكر وابن المغازلي من طريق خلف بن محمّد بن عيسى الخشاب، ثنا يزيد ابن هارون، ثنا نوح بن قيس الطاحي، ثني أخي خالد بن قيس، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: هأنت متّى بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي ». (٣)

وأخرجه ابن عساكر من طريق محمّد بن يونس المقرىء، نا جعفر، نا شاكر، نـا

<sup>→</sup> ١٤٤٩، خصائص أمير العؤمنين له أيضاً: ٩٢ ـ ٩٥ - ١٣ ـ ٣٦، جزء إملاء النسائي: ٨٣ - ٤١، معجم أبي يعلى: ٤٢ - ٢٥٨، معرفة الثقات للعجلي: ٢ / ١٨٣، ٤٥١ - ١٤٠، ٢٣٤٦، الشريعة: ٣/ ٢٠٩ - ١٧٠١، ١٤٩٠ العجم الكبير: ٢٤٤ ـ ١٤٧ ـ ١٤٣ - ١٤٠٩، ١٨٥، ١٤٠٠ عناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: ١ / ٢٠٥ - ١٠٤٠، الكامل لابن عدي: ٢ / ٣٥٥م: ٣٤٠، و ٣/ ١٥٨، ١٤٠٠ جزء الألف دينار: ١٨٨، ٢٠٤ - ١٩٠٠، ١٢٠، جزء الحميري: ٣٠ - ٢٠٠، تاريخ بغداد: ٣ / ٤٠٠ م: ١٥٣٤، و ١ / ٣٤ م: ١١٧، و ٢ / ٢٣٣ م: ١٩٢٠، تاريخ دمشق: ٢٤ - ١٨٢ ـ ١٨٠، و ٧٠ / ٣٥ ـ ٣٦ ـ ٣٠ ١٠٠، تحفة الأشراف: ١١ / ٢٦٣ ح: ١١٧٥، تهذيب الكمال: ٣٥ / ٢٦٣ م: ١٩٧٠، فرائد السمطين: ١ / ١٢٢ ح: ١٨٥ مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٥، ١١٢، كنز العمّال: ١٠ / ٢٠٠ ح: ٣٢٩٣، زوائد تاريخ بغداد: ٣ / ٢٥٠ ح: ٢٨٠٠.

١. حيث جاء في رواية لأحمد وغيره عن موسى الجهني قال: دخلت على فاطمة بنت عليّ، فقال لها رفيقي أبــو
 مهل:كم لك؟ قالت:ستة وثمانون... ثم ذكر الحديث. فراجع المصادر المتقدمة.

٢. المؤتلف والمختلف: ٤ / ٢٠ ٢٠ ـ ٢٠٣٠، تاريخ دمشق: ٤٢ /١٨٣.

٣. تاريخ مدينة دمشق: ٢٦ / ١٧٨ \_ ١٧٩، مناقب أمير المؤمنين ﷺ لابن المغازلي: ٣٠ ح: ٤٤، مختصر تاريخ دمشق: ٧١ / ٣٤٧.

الخليل بن زكرياء ، نا محمّد بن ثابت ، ثني أبي ، عن أنس .(١)

و أخرجه محمّد بن سليمان من طريق أحمد بن عبدان البرذغي، عن جبارة بن مغلس، عن كثير بن سليم، عن أنس. (٢)

وأخرج الطبراني والعقيلي وابن عدي ومحمّد بن سليمان وابن عساكر من طريق إسماعيل بن أبان، ثنا ناصح بن عبدالله المحلمي، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله عَيْمَا للهُ للهُ لعلى : « أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبى بعدي ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني ، وفيه ناصح الحائك ، وهو متروك .(٣)

وأخرج الطبراني وأبو نعيم وابن عساكر من طرق عن إسماعيل بن أبان الوراق، ثنا أبو مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري، عن أبي إسحاق، عن حبشي بن جنادة السلولي، قال: قال رسول الله عَيَّا لله عَلَى : « أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبى بعدي ».

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلّا أبو مريم، تفرّد به إسماعيل ابن أبان.

> وقال أبو نعيم: غريب من حديث أبي إسحاق، تفرّد به إسماعيل بن أبان. وقال الهيثمي: وفيه عبد الغفار بن القاسم، وهو متروك. (٤)

وأخرج ابن عدي والخطيب وابن عساكر من طرق عن إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن السائب الثقفي، عن سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب: أنّه رأى رجلاً يسبُّ عليّاً، فقال: إنّي أظنّك منافقاً، سمعت رسول الله عَيَّاً يقول: « إنّما عليّ منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي ».

١. تاريخ دمشق لابن عساكر : ٤٢ / ١٧٩.

٢. مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: ١ / ٥٤١ ح: ٤٨٢، و ٢ /٥١٦ ح: ١٠٢٠.

٣. المعجم الكبير: ٣ / ٢٤٧ ح: ٢٠٣٥، الضعفاء الكبير: ٤ / ٣١١ م: ١٩١٢، الكامل في الضعفاء: ٧ / ٤٧ م: ١٩٧٩، مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: ١ / ٥١٥ ح: ٤٤٠ ـ ٤٤٠، تاريخ دمشق: ٤٢ / ١٧٨، مجمع الزوائد: ٩ / ١١٠.

٤. المعجم الكبير: ٤ / ١٧ ح: ٥٥ ٥٥، المعجم الأوسط: ٨ / ٢٨٩ ح: ٧٥٨٨، المعجم الصغير: ٢ / ٥٣ - ٥٥، حلية الأولياء: ٤ / ٣٤٥، أخبار أصبهان: ٢ / ٢٨١، تاريخ دمشق: ٤٢ / ١٧٩ ـ ١٨٠، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٩ ـ ١١٠٠ كنز العمّال: ١٣ / ١٩٢ ح: ٣٦٥٧٢.

ذكر ابن عدي هذا الحديث وحديثاً آخر من طريق إسماعيل بن يحيى عن ابن جريج في كتابه، ثم قال: وهذان الحديثان عن ابن جريج بإسناديهما باطلان، لا يحدّث بهما عن ابن جريج غير إسماعيل.(١)

وأخرج أبو موسى المديني بإسناده عن فاطمة بنت عليّ بن موسى الرضا، حدَّ ثتني فاطمة وزينب وأم كلثوم بنات موسى بن جعفر، قلن: حدَّ ثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمّد الصادق، قالت: حدَّ ثتني فاطمة بنت عليّ بن الصادق، قالت: حدَّ ثتني فاطمة بنت عليّ بن الحسين، حدَّ ثتني فاطمة وسكينة ابنتا الحسين بن عليّ ، عن أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله عَلَيْ أَهُ الله عَلَيْ أَهُ الله عَلَيْ أَهُ الله عَلَيْ يوم عن فاطمة بنت رسول الله عَلَيْ أَهُ أَن الله عَلَيْ عن أم كلثوم من موسى »؟. غدير خم: «من كنت مولاه فعليّ مولاه »، وقوله لعليّ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى »؟. ثم قال أبو موسى: وهذا الحديث مسلسل من وجه آخر، وهو أنّ كلّ واحدة من الفواطم تروي عن عمة لها، فهو رواية خمس بنات أخ كلّ واحدة منهن عن عمتها. وأخرجه شمس الدين الجزري من طريق أبي موسى في مناقبه .(٢)

وأخرج القطيعي وابن عساكر وابن المغازلي والحموئي بأسانيد مضطربة .(٣) عن

۱. الكامل لابن عدي: ١ / ٤٩٦م: ١٢٩، تاريخ بغداد: ٧ / ٤٥٣م: ٤٠٢٣. تاريخ دمشــق: ٤٢ / ١٦٦ ـ ١٦٧. مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٤٥٠ كنز العمّال: ٢١ / ٢٠٧ ح: ٣٢٩٣٤.

٢. نزهة الحفاظ: ١٠١ ـ ١٠٢، مناقب الأسد الغالب: ١٤.

٣. ففي لفظ للقطيعي وابن عساكر: محمّد بن يونس، نا وهب بن عمرو بن عثمان النمري البصري، ثني أبي.
 وفي لفظ آخر لابن عساكر: محمّد بن يونس، نا وهب بن عثمان، نا إسماعيل بن أبى خالد.

وفي لفظ ثالث له: أبو زكريا يحيى بن محمّد البحيري الخباز . نا عمر بن عثمان النمري البصري . نا أبي .

وفي لفظ ابن المغازلي: أحمد بن يونس، ثنا وهب بن عمر بن عثمان المديني، ثنا أبي.

وفي لفظ للحموئي: ثنا محمّد الكديمي، ثنا عمر بن عثمان النمري، ثنا أبي.

وفي لفظ آخر له: محمّد الكديمي، ثنا وهب بن عمر بن عثمان، ثنا أبي.

ولعل الصواب: محمّد بن يونس الكديمي ويحيى بن محمّد البحيري، عن وهب بن عمرو بن عشمان النسري البصري، عن أبيه، عن أبيه، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس. ومحمّد بن يونس الكديمي هذا ضعيف عند القوم. ثم إنّ المذكور في المصادر (وهب)، ولكن ذُكر ذلك في الأوهام، وقيل: إنّما هو وهيب بن عمرو بالتصغير. راجع تهذيب الكمال: ١٣٨/ ١٦٨، ١٦٨٠م. ٢٧٧٠.

إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: جاء رجل إلى معاوية، فسأله عن مسألة، فقال: سل عنها عليًّ بن أبي طالب؛ فهو أعلم. فقال: يا أمير المؤمنين، جوابك فيها أحبّ إلي من جواب عليّ. فقال: بئس ما قلت ولؤم ما جئت به، لقد كرهت رجلاً كان رسول الله عَلَيْ في يعزه العلم غراً، ولقد قال له رسول الله عَلَيْ في الله هارون من موسى غير أنّه لانبيّ بعدي »، وكان عمر إذا أشكل عليه شيء يأخذ منه، ولقد شهدت عمر وقد أشكل عليه شيء، فقال: هاهنا عليّ. قم لا أقام الله رجليك، ومحا اسمه من الديوان. (١) وذكر ابن عبد ربه الأندلسي في [العقد الفريد]: أنّ أروى بنت الحارث بن عبد المطلب دخلت على معاوية \_ فذكر كلاماً جرى بينهما وجاء فيه \_ أنّها قالت له: فكنا فيكم بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون، وكان عليّ بن أبي طالب بمنزلة هارون من موسى، فغايتنا الجنة وغايتكم النار. (٢)

هذا، وقد ورد هذا الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة، فأخرجه البخاري في [التاريخ] والآجروي والطبراني وابن عدي وابن عساكر عن مالك بن الحويرث، وابن أبي عاصم والقطيعي وأبو نعيم عن سعيد بن زيد، وابن عدي وابن عساكر عن أبي هريرة، والطبراني عن أبي أيّوب الأنصاري وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو، وابن عساكر عن زيد بن أبي أوفى وعقيل بن أبي طالب وعبدالله بن جعفر وأبي الفيل الخزاعي ونبيط بن شريط وفاطمة بنت حمزة، ووكيع عن عمّار بن ياسر، والموفق بن أحمد عن أبي ليلى وعمرو بن العاص، وابن المغازلي عن عبدالله بن مسعود، ومحمّد

١٠ فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٦٧٥ ح: ١١٥٣، تاريخ دمشق: ٤٢ / ١٧٠ ـ ١٧١، و ٥٩ / ٧٤، مناقب أمير المؤمنين
 لابن المغازلي: ٣٤ ـ ٣٥ ح: ٥٢، فرائد السمطين: ١ / ٣٧١ ح: ٣٠٢، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٤٧، ذخائر
 العقبي: ١٤٥.

وجاء في لفظ أبي زكريا البحيري بعد ذلك: فبلغ ذلك عليّاً . فقال: جزاك الله خيراً ، سمعت رسولالله ﷺ بأذني وإلّا صمتا يقول له: « أنت \_يا معاوية \_أحد أمناء الله ، اللّهمّ علّمه الكتاب ومكّن له في البلاد » .

أقول: إنّ كلّ من له علم بالتاريخ الإسلامي إذا تأمّل في هذه الرواية يفهم بأنّها موضوعة بكلا لفظيها؛ فإنّ الثابت تاريخياً أنّ بين أمير المؤمنين عليًّا لله وبين معاوية العداوة والبغضاء والملاعنة والسبّ والشتم إلى آخر حياتهما. ٢. العقد الفريد كتاب الوفود وفود أروى بنت عبد المطلب: ١ / ٣٤٧-٣٤٧.

ابن سليمان عن سلمة بن الأكوع وأبي بن كعب، وأحمد بن حنبل عن أبي بردة، والكراجكي عن أبي فرد وذكر الغماري فيما بين رواته عمر بن أبي سلمة وسلمة بن أبي سلمة .(١) قال الحاكم الحسكاني: وهذا هو حديث المنزلة الذي كان شيخنا أبو حازم الحافظ يقول: خرّجته بخمسة آلاف إسناد.(٢)

إنّي عندما وقفت على محكيّ كلام أبي حازم في أوّل الأمر تعجّبت منه كثيراً، وأستبعدته جدّاً، ثم لمّا عثرت على ذلك الحشد الهائل من طرق الحديث وأسانيده مع أنّي لم أكن بصدد الاستيعاب وجمع كلّ ما ورد في الباب \_زال عنّي ذلك الاستغراب، فأوردت شيئاً منها في هذه العجالة.

وقال ابن عساكر: ورُوي هذا الحديث أيضاً عن غير سعد؛ رُوي عن عمر وعليّ و ... فذكر أسماء إحدى وعشرين شخصاً. (٣)

وحكى الكنجي عن الحاكم أنّه قال: هذا حديث دخل في حدّ التواتر .(١٤)

١٨. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٦٧٠ -: ١٤٣٠، التاريخ الكبير: ٧ / ٢٠١م: ١٢٨٨، السنّة لابن أبي عاصم: ٢ / ٢٥٨ - ٢٥٨ م ١٣٥٠ المعجم الأوسط: ٢ / ٢٧٧ - ٢ م ٢٥٨ المعجم الأوسط: ٢ / ٢٧٧ م ١٨٤٨، المعجم الضغير: ٢ / ١٦١، الشريعة: ٣ / ٢١٠ - ٢ ١٩٥١، الكامل لابن عدي: ٣ / ٢٦٨ م ١٣٥٠ و ٦ / ٢٨٨ م ١٩٠١، الشريعة: ٣ / ٢١٠ - ٢١٠ الكامل لابن عدي: ٣ / ٢٦٨ م ١٩٠٠ ، ١٦٥ م ١٩٠٠ ، ١٨٦ م ١٩٠٠ ، ١٨٦ م ١٩٠١، ١٨٢ م ١٩٠٠ ، ١٩٠١ م ١٩٠١، الشريعة عندن المؤمنين لمحمّد بعن سطيمان: ١ / ٢٢٤، ١٩٥ م ١٩٢٠ ، ١٩٠ ، ٢٨١ ، ١٨١ ، ١٨١، ١٨١، ١٨٠ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٩٠ م ١٩٠ م ١٩٠ ، ١٢٠ ، ١٧٠ م ١٩٠ م ١٩٠

۲. شواهد التنزيل: ١ / ١٥٢ ذيل ح: ٢٠٥.

٣. تاريخ دمشق: ٤٢ /١٦٦، البدايد والنهاية: ٧ /٣٧٧، مناقب الأسد الغالب: ١٦، كفاية الطالب: ٢٥١. ٤. كفاية الطالب في مناقب علىّ بن أبي طالب: ٣٣٧.

وقال الصالحي: هو حديث متواتر عن نيف وعشرين صحابيا، واستوعبها الحافظ ابن عساكر عن نحو عشرين ورقة. (١)

وذكره السيوطي والكتاني والغماري في المتواترات. وقال الكتاني: وفي [شرح الرسالة] للشيخ جسوس رحمه الله ما نصّه: وحديث «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى» متواتر، جاء عن نيف وعشرين صحابياً. (٢)

وقال الموفّق بن أحمد: روى حديث: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلَّا أنَّه لا نبي بعدى » من الصحابة:

۱ - عليّ. ۲ - وعمر . ۳ - وعامر بن سعد . ٤ - وسعد بن أبي وقاص . ٥ - وأم سلمة . ٢ - وأبو سعيد . ٧ - وابن عباس . ٨ - وجابر بن عبدالله . ٩ - وأبو هريرة . ١٠ - وجابر بن سمرة . ١١ - وحبشي بن جنادة . ١٢ - وأنس . ١٣ - ومالك بن الحويرث . ١٤ - وأبو أيوب . ١٥ - وزيد بن أبي أوفى . ١٦ - وأبو رافع . ١٧ - وزيد بن أرقم . ١٨ - و البراء . ١٩ - وعبدالله بن أبي أوفى . ٢٠ - ومعاوية بن أبي سفيان . ٢١ - وابن عمر . ٢٢ - وبريدة بن الحصيب . ٢٢ - وخالد بن عرفطة . ٢٤ - وحذيفة بن أسيد . ٢٥ - وأبو الطفيل . ٢٦ - وأسماء بنت عميس . ٢٢ - وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب . ٢٣ وقد لا حظت روايته من قبل جماعة آخرين غير هؤلاء وهم :

٢٩ - سعيد بن زيد. ٣٠ - وعقيل بن أبي طالب. ٣١ - وعمّار بن ياسر. ٣٢ - وأبو ليلى.
 ٣٣ - وأبو بردة. ٣٤ - وعمرو بن العاص. ٣٥ - وأروى بنت الحارث. ٣٦ - وأبي بن كعب.
 ٣٧ - وسلمة بن الأكوع. ٣٨ - وأبو الفيل الخزاعي. ٣٩ - وعمر بن أبي سلمة. ٤٠ - وسلمة بن أبي سلمة. ٤١ - وعبدالله بن جعفر. ٤٢ - وأبو ذر الغفاري.

مضافاً إلى إرسالات غيرهم من التابعين ، قد أعرضنا عن ذكرها روماً للاختصار .

١. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: ١١ / ٢٩٢.

٢. الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: ٧٦ ح: ١٠٣. نظم المتناثر من الحديث المتواتـر: ٢٠٦ ـ ٢٠٧ ح:
 ٣٣٣. إتحاف ذوى الفضائل المشتهرة: ١٦٩ ح: ٢١٧.

٣. مقتل الحسين: ٨٢.

# ذكر المنزلة في مقامات أخرى

إنّ تواتر حديث المنزلة أمر مسلّم عند الفريقين، لا ينكره إلّا مكابر أو معاند، إلّا أنّ علماء أهل السنّة حاولوا أن ينقذوا مذهبهم من هجوم هذا الحديث بحمل خلافة عليّ ووزارته على عدد مخصوصين، وهم أهل النبيّ عَيَّاتُهُم وفي مدّة خاصة، وهي مدّة المسير إلى غزوة تبوك، غافلين عن أنّ النبيّ عَيَّاتُهُ لم يخرج من عموم المنزلة إلّا النبوة، فأخرجوا أكثر مما استثناه، بل صرّح النبيُ عَيَّاتُهُ -كما لاحظته في بعض الصحاح - أنّه خليفته من بعده على كلّ مؤمن. مع أنّه لو كانت خلافته وولايته على أهل النبيّ عَيَاتُهُ لله كانت على غيرهم بطريق أولى.

فقد فسر ابن الصبّاغ المالكي كيفيّة منزلة هارون من موسى بسرد ما ورد من الأيات في ذلك، ثم قال: فتلخّص: أنّ منزلة هارون من موسى صلوات الله عليهما: أنّه كان أخاه ووزيره وعضده في النبوّة وخليفته على قومه عند سفره، وقد جعل رسول الله عَيَّاللهُ عليًا منه بهذه المنزلة إلّا النبوّة، فإنّه عَيَّاللهُ استثناها بقوله: «غير أنّه لا نبيّ بعدي»، فعليّ أخوه ووزيره وعضده وخليفته على أهله عند سفره إلى تبوك. (١)

وقال الحافظ العسقلاني : واستُدلّ بحديث الباب على استحقاق عليّ للخلافة دون غيره من الصحابة ؛ فإنّ هارون كان خليفة موسى .

١. الفصول المهمة: ٤٤.

وأجيب بأنّ هارون لم يكن خليفة موسى إلّا في حياته ، لا بعد موته ؛ لأنّه مات قبل موسى باتّفاق . أشار إلى ذلك الخطابي .

وقال الطيبي: معنى الحديث: أنّه متصل بي نازل مني منزلة هارون من موسى. وفيه تشبيه مبهم، بيّنه بقوله: «إلّا أنّه لا نبي بعدي»، فعرف أنّ الاتصال المذكور بينهما ليس من جهة النبوة، بل من جهة ما دونها، وهو الخلافة، ولماكان هارون المشبّه به إنّماكان خليفة في حياة موسى دلّ ذلك على تخصيص خلافة عليّ للنبيّ عَيَّلُهُ بحياته. والله أعلم. (١) أقول: إنّك إذا لاحظت أمثال هذه العبارات ترى بوضوح أنّ هؤلاء الأعلام فهموا المعنى الحقيقي للحديث من المستثنى منه، وهو أنّ المراد من تلك المنزلة هو الخلافة والوزارة. إلّا أنّهم ضيّقوا حدود تلك المنزلة، مع أنّ النبيّ عَيَّلُهُ بيّن بواسطة الاستثناء ما قد يُرى في المستثنى منه من الإبهام؛ فأخرج من عموم تلك المنزلة النبوة، وأثبت ما سواها، من دون أن يقيد ذلك بزمان دون زمان.

ثم إنّ لنا أن نسألهم عن الملاك وراء انقطاع اتصال الخلافة للخليفتين، فهل الملاك هو موت النبيَّين؛ موسى ومحمّد صلوات الله وسلامه عليهما؟ أو موت الخليفتين؛ هارون وعلىّ سلام الله عليهما؟ أو موت المشبّه به فقط؟

فإن قلت: إنّ الملاك هو موت النبيّين فلزم أن تقول باستمرار خلافة هارون حتى في الفترة الزمانية الّتي كانت بين وفاة هارون ووفاة موسى. وهذا لا يقول بــه عــاقل؛ لأنّ الميّت لا يكون خليفة للحيّ .

وإن قلت: إن الملاك هو موت المشبَّه به فقط.

قلنا: \_مضافاً إلى أنّ ذلك تعسّف وبلا دليل \_كان عليك ملاحظة مدّة خلافة هارون والفترة الّتي كانت بين وفاته ووفات موسى الله وإخراج ذلك المقدار من خلافة عليً في حياة النبي سَلِيا أيضاً. وهذا لم يقل به أحد.

فلم يبق إلّا أن تقول: إنّ الملاك لانقطاع ذلك الاتّصال هو موت الخليفتين ؛ المشبَّه

۱. فتح الباري: ۷ / ٤٣٨ في شرح حديث: ٣٧٠٦.

والمشبَّه به، فينقطع مدّة خلافة عليّ بانقطاع حياته، كما كان الأمر بالنسبة لهارون كذلك. وذلك هو الصحيح، وبه يثبت المطلوب.

هذا، وإذا اعترفتم بأنّ المشبّه بهارون بين أصحاب النبيّ يَتَلِينَ هو عليّ، وأنّه بمنزلته في الخلافة ـ ولو في حياة النبيّ فقط ـ فهذا إقرار منكم بأنّ عليّاً أفضل مِن جميع مَنْ كان مع النبيّ يَتَلِينُ ، كماكان هارون أفضل من جميع أصحاب موسى الله ، ولم ينقطع أفضلية هارون بانقطاع حياته ولا حياة موسى حتى يقال ذلك في عليّ. وأما بعد وفاة النبيّ يَتَلِينُ فلم يسمع أحد أنّ شخصاً أفضل من عليّ الله فتح العين إلى الدنيا.

وتعرب عن أفضلية عليّ وتفوقه على الجميع رواية البراء بن عازب وزيد بن أرقم للحديث؛ حيث جاء فيها: أنّ النبيّ عَلِيُّ قال لعليّ: «إنّه لابد من أن تقيم أو أقيم». وعندما سأله: «أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى؟» فقال عليّ: بلى يارسول الله، أكّده النبيُّ بقوله: «فإنّه كذلك». (١)

وأما الاستثناء في كلام النبيّ عَلَيْهُ \_ أي قوله: «إلّا أنّه لا نبي بعدي » \_ فدلالته على ما ندعي أقوى من دلالته على مدعاكم ؛ وذلك أنّه لو كان هناك مستثنى آخر لذكره، ولم يكتف باستثناء النبوة. فإذا قلت لأخيك: جيء بأسرتك إلّا ابنك الأكبر فيفهم أخوك أنّك لا تريد تخلّف أفراد الأسرة غير ابنه الأكبر.

بل في تقييد النبيِّ ﷺ للنبوة المستثناة ببعديته إشعار \_إن لم تكن دلالة \_بأنّ اتصال تلك المنزلة والخلافة مستمرة إلى ما بعد مدّة النبوة، وإلّا لقال: «إلّا أنّه لا نبي معي ».

وادعاء بعضهم بأنّ هذه الخلافة لم تكن مختصّة بعليًّ ، بل في كلّ غزوة استخلف النبيُّ عَيِّلَةً شخصاً من أصحابه على المدينة مردود ؛ بأنّ الاستخلاف على المدينة وإن لم يكن مختصًا بعليًّ إلّا أنّ المنزلة كانت مختصّة به ، فلم يثبت أنّ النبيَّ عَيَّلِهُ قال لشخص آخر : «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى » سوى عليً عليه .

١. الطبقات الكبرى لابن سعد: ٢ / ٥٥، أنساب الأشراف: ٢ / ٣٤٩، المعجم الكبير: ٥ / ٢٠٣ ح: ٥٠٩٤.
 ٥٩٥، الكامل لابن عدي: ٨ / ١٥٩ م: ١٨٩٥، تباريخ دمشق: ٤٢ / ١٧٧ \_ ١٨٣١، ١٨٦، مختصر تباريخ دمشق: ١٧ / ١٢٧٠ قتح البارى: ٧ / ٤٣٨ ذيل حديث: ٣٠٠٦، مجمع الزوائد: ٩ / ١١١١.

ثم إنّه قد يظهر أنّ كثرة الأخبار وتراكمها وتصريح بعضها في غزوة تبوك أذهلت هؤلاء الأعلام عن أن هذه المنزلة كانت بصورة عامّة وأنّ النبيّ عَلَيْلَا بَيّنها في عدّة مقامات، لا في غزوة تبوك فقط، فإليك ذكر بعضها:

#### ١ ـ عندما آخى بين المسلمين

أخرج خيثمة بن سليمان والقطيعي ومحمّد بن سليمان والخطيب وابن عساكر وابن المغازلي والموفّق بن أحمد من طُرق عن قيس بن الربيع ، (١) عن سعد الخفاف ، عن عطية العوفي ، عن محدوج بن زيد الباهلي: أنّ رسول الله ﷺ لما آخي بين المسلمين أخذ بيد عليّ ، فوضعها على صدره ، ثم قال: « يا عليّ أنت أخي ، وأنت متي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي » . (٢)

(الطبراني): ثنا محمود بن محمّد المروزي، ثنا حامد بن آدم المروزي، ثنا جرير، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: لما آخى النبيُّ عَيِّلَهُ بين أصحابه؛ بين المهاجرين والأنصار فلم يؤاخ بين عليّ بن أبي طالب وبين أحد منهم خرج عليّ مغضباً حتى أتى جدولاً من الأرض، فتوسَّد ذراعه، فتسفي عليه الريح، فطلبه النبيُّ عَيِّلُهُ حتى وجده، فوكزه برجله، فقال له: «قم، فما صلحت إلّا أن تكون أبا تراب، أغضبتَ عليّ حين آخيتُ بين المهاجرين والأنصار ولم أؤاخ بينك وبين أحد منهم؟ أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه ليس بعدي نبيّ؟ ألا من أحبّك فقد حُفّ بالأمن والإيمان، ومن أبغضك أماته الله ميتة جاهلية، وحوسب بعمله في الإسلام». (٣)

١. والذين رووا هذا الحديث عن قيس بن الربيع هم: ١ \_ يحيى بن عبد الحميد الحماني. ٢ \_ وأبو بشر الصباح بن
 عبدالله. ٣ \_ والحسن بن راشد الطفاوى.

٢. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٦٦٣ ح: ١٦٣١، من حديث خيثمة: ١٩٩، مناقب أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان: ١ / ٢١٨، ٢٠١ ح: ٤١٧، ٢١١، موضح أوهام الجمع والتفريق: ٢ / ٢٧م: ١٧٧، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٤٧ مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي: ٤٢ – ٣٤ ح: ٦٥، المناقب للخوارزمي: ١٤٠ ح: ١٥٩، مقتل الحسين له: ٨٢ – ٣٠٣ م: ٣٦ م: ٢٩ م منتصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣١٣.

٣. المعجم الكبير: ١١ / ٢٦ ـ ٦٣ ح: ١١٠٩٢، المعجم الأوسط: ٨ / ٤٣٥ ح: ٧٨٩٠، مجمع الزوائد: ٩ / ١١١، ←

وأخرج ابن أبي عاصم والبغوي والطبراني وابن قانع والآجري وابن عدي والقطيعي وأبو نعيم وابن عساكر وغيرهم من طريق عبد المؤمن بن عباد العبدي، (١) ثنا يزيد بن معن، ثني عبدالله بن شرحبيل، (٢) عن زيد بن أبي أوفى، قال: دخلت على رسول الله عَيَّلَهُ في مسجده - فذكر قصّة مواخاة رسول الله عَيَّلُهُ بين أصحابه في حديث طويل إلى أن قال: - فقال عليّ: يا رسول الله، لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غيري، فإن كان هذا من سخط عليّ فلك العتبى والكرامة، فقال رسول الله عَيَّلُهُ: « والّذي بعثني بالحقّ ما أخّر تك إلاّ لنفسي، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نبيّ بعدي، وأنت أخي ووارثي »، فقال: وما أرث منك؟ قال: « ما ورث الأنبياء من قبلي »، قال: وما ورث الأنبياء من قبلك؟ قال: « كتاب الله وسنّة نبيتهم، وأنت معي في قصري في الجنّة مع فاطمة ابنتي، وأنت أخي ورفيقي »، ثم تلى: ﴿ إخْوَاناً عَلَىٰ وأنت معي في قصري في الله ينظر بعضهم إلى بعض ». (٣)

قال ابن عبد البرّ في ترجمة زيد بن أبي أوفى: روى عنه سعد بن شرحبيل، هو أخو عبدالله بن أوفى ... روى حديث المآخاة بتمامه، إلّا أنّ في إسناده ضعفاً. (٤)

٧٦ ـ ٧٧ حول آية: ٧٥ من سورة الحج، وفي طبع: ٤ / ١٧٧.

\_\_\_\_\_

 <sup>→</sup> مجمع البحرين: ٦ / ٢٧١ ح: ٣٦٩٧، الفصول المهمة: ٣٨ ـ ٣٩، كنز العمّال: ١١ / ٢٠٧ ح: ٣٢٩٣٥، منتخب الكنز: ٥ / ٣١.

قال الهيثمي: وفيه حامد بن آدم المروزي، وهو كذَّاب.

١. رواه عن عبد المؤمن حسين بن محمّد الذارع ونصر بن على.

٢. وفي رواية نصر بن علي عند ابن أبي عاصم والبغوي والطبراني وغيرهم: عبدالله بن شرحبيل، عـن رجـل مـن قريش، عن زيد بن أبي أوفى.

٣. فيضائل الصحابة لأحيمد: ١/ ٥٢٥ ح: ٧٧١، و ٢/ ١٦٣ - ١٦٦ ، ٢٦٦ – ١٦٦ ح: ١٠٨٥، ١٧٣ . ١٧٣٠ . ١٧٦ و المحابة للبغوي: ٢/ ٥٢٥ – ٥٢١ ح: ١٠٠٩ ، المعجم الكبير: ٥/ والمثاني: ٥/ ١٠٠ ح: ١١٠٥ ح: ١٧٠٠ معجم الصحابة للبغوي: ٢/ ٢١٠ م: ٢٠٠ ، الشريعة للآجري: ٣/ ٢١٠ – ٢١٦ ح: ٢١٠ ح: ١١٥٠ معجم الصحابة لابن قانع: ٢/ ٢١٠ م، ١٠٠٠ معرفة الصحابة: ٣/ ١١٩٣ – ١١٩٦ م: ١٠٠٠ م؛ ١٥٠٠ معرفة الصحابة: ٣/ ١١٩٣ – ١١٩٦ م: ٢٠٠٠ م: ١١٥٠ مناقب للخوارزمي: ١٥٠ – ١٥١ ح: ١٧٨ ، فرائد السمطين: ١/ ١١٢ – ١١٠١ مختصر تاريخ دمشق: ١/ ١٢٠ مردر السمطين: ١٤ - ٥٥ ، الدرّ المنثور: ٦/ ١٢٠ م. ١٨٠ مختصر تاريخ دمشق: ١/ ١٢٠ م. درر السمطين: ١٤ - ٥٥ ، الدرّ المنثور: ٦/

٤. الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ٢ / ١١٠ ـ ١١١ م: ٨٤٤.

وقال العسقلاني: {وروى حديثه ابن أبي حاتم والحسن بن سفيان والبخاري في [التاريخ الصغير] من طريق ابن شرحبيل، عن رجل من قريش، عن زيد بن أبي أوفى، قال: دخلت على رسول الله عَلَيْلُهُ ... ولحديثه طرق عن عبدالله بن شرحبيل. وقال ابن السكن: روى حديثه من ثلاث طرق، ليس فيها ما يصح }. (١)

ومن طريق عبد المؤمن أورده السوطي في [الجامع الكبير] بكامله، ثم قال: هذا الحديث أخرجه جماعة من الأئمة، كالبغوي والطبراني في معجميهما والباوردي في [المعرفة] وابن عدي. وكان في نفسي شيء، ثم رأيت أبا أحمد الحاكم في [الكنى] نقل عن البخاري: أنّه قال: حدّثنا حسان بن حسان، ثنا إبراهيم بن بشير أبو عمرو، عن يحيى بن معن، (٢) ثني إبراهيم القرشي، عن سعد بن شرحبيل، عن زيد بن أبي أوفي يحيى بن معن، (١٩) ثني إبراهيم عليه، ولا يعرف سماع بعضهم من بعض. (٩)

وأورده ابن عدي في كتابه بكامله، ثم قال: وزيد بن أبي أوفى يعرف بهذا الحديث حديث المؤاخاة - بهذا الإسناد، وكلّ من له صحبة ممن ذكرناه في هذا الكتاب. فإنّما تكلّم البخاري في ذلك الإسناد الذي انتهى فيه إلى الصحابي؛ أنّ ذلك الإسناد ليس بمحفوظ، وفيه نظر، لا أنّه يتكلّم في الصحابة . (٤)

وقال وصي الله بن محمّد: وأخرجه الدارقطني في العلل (ل ٥٩ أ، ب) من طريق البغوي عن حسين الذارع بطوله. (٥)

وذكره الذهبي في [أعلام النبلاء]، وحكم بوضعه، ثم قال: وقال محمّد بن جهم

١. الإصابة في تمييز الصحابة: ٢ / ٤٨٩م: ٢٨٨٥.

٢. في التاريخ الكبير والأوسط: يحيى بن معين المدني.

٣. التاريخ الكبير: ٣/ ٣٨٦ م: ١٦٨٥، التاريخ الأوسط: ١ / ٣٥٨ ـ ٣٥٩ م: ٧٨٦، جامع الأحاديث: ١٦ / ٣٨ ـ ١ التاريخ الكبير: ١٤، ١٦٢ ـ ١٦٠ م: ٢٥، ١٣٤، ١٣٤، ٢٥٥، كنز العمّال: ٩ / ١٦٧ ـ ١٥٠ م: ٢٥، ٥٥٠ ، منتخب الكنز: ٥١ ـ ٢٢٠ ـ ٢٠٠ م. ٣٢ ـ ٢٠٠ م.

٤. الكامل في ضعفاء الرجال: ٤ / ١٦١ \_١٦٣ م: ٧٠٣.

٥. راجع تعليقته على فضائل الصحابة للإمام أحمد: ١ / ٥٢٦ ذيل حديث: ٨٧١. ولكنّي لم أقف عملى ذلك في
 النسخة الموجودة عندنا من كتاب العلل للدارقطني.

السمري: حدّثنا عبد الرحيم بن واقد، ثنا شعيب بن يونس، ثنا موسى بن صهيب، عن يحيى بن زكريا، عن عبدالله بن شرحبيل، عن رجل، عن زيد.(١)

وذكره السيوطي في [الجامع الكبير] مختصراً أيضاً بلفظ: لما آخى النبيُ ﷺ بين أصحابه قال عليّ: لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غيري، فإن كان هذا من سخط عليّ فلك العتبى والكرامة، فقال رسول الله ﷺ: «والذي بعثني بالحقّ ما أخّرتك إلّا لنفسي، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي »، قال: وما أرث منك يا رسول الله؟ قال: «ما ورث الأنبياء من قبلي »، قال: وما ورث الأنبياء من قبلك؟ قال: «كتاب ربّهم وسنة نبيّهم، وأنت معي في قصري في الجنّة مع فاطمة ابنتي، وأنت أخي ورفيقي ».

ثم عزاه السيوطي \_ و تابعه المتقي \_ لأحمد في مناقب عليّ وابن عساكر . وذكره القندوزي في [الينابيع]، وعزاه لأحمد في مسنده .(٢)

ولكنّي لم أقف على الحديث في النسخ الموجودة عندنا من الكتابين برواية الإمام أحمد بن حنبل؛ لا في [المسند] ولا في [الفضائل].

وأخرجه محمّد بن سليمان من طريق حماد العدوي عن موسى بن صهيب، عن عبادة بن نسيء، عن عبدالله بن أبي أوفيٰ. (٣)

• وقال الذهبي: ورواه مطيّن مختصراً، ثنا ثابت بن يعقوب، ثنا ثابت بن حماد النصري، عن موسى بن صهيب، عن عبادة بن نسىء، عن عبدالله بن أبي أوفى . (٤) وقال البخاري: رواه بعضهم عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبدالله بن أبي أوفى.

١. سير أعلام النبلاء: ١ / ١٤١ \_ ١٤٣. وأشار ابن الأثير إلى الإسناد المذكور فــي أســد الغــابة: ٢ / ٣٤٥ \_ ٣٤٦ ـ ٣٤٦ .
 م: ١٨٢٢.

جامع الأحاديث: ١٦ / ٦٩، ٢٣٤ \_ ٢٣٥ ح: ٢٠٤٩، ٧٧٧٧، و ١٩ / ٤٧١ ـ ٤٧٢ ح: ١٥١٣٦، كنز العــمّال:
 ١٦٧/٩ ح: ٢٥٥٥٥، ١٣ / ١٠٥ - ١٠٦ ح: ٣٦٣٤٥، ينابيع المودة: ٥٥، ٥٥.

٣. مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: ١ /٣١٦\_٣١٧ ح: ٢٣٦.

٤. سير أعلام النبلاء: ١ /١٤٣.

عن النبيِّ عَيْنِيَّاللهُ ، ولا أصل له . (١)

وذكره السبط ابن الجوزي في [التذكرة] من حديث عبدالله بن أبي أوفى، وعزاه لأحمد بن حنبل، ثم قال: فإن قيل: ففي إسناده عبد المؤمن بن عباد وكان ضعيفاً. والجواب: الحديث الذي يرويه عبد المؤمن حديث طويل، أخرجه أبو محمد بن عدي الحافظ من حديث زيد بن أبي أوفى، وقد أخرجه جدي أبو الفرج في الأحاديث الواهية، أما هذا الحديث فأخرجه أحمد في [الفضائل] من غير رواية عبد المؤمن، ورجاله ثقات، وهو من حديث عبدالله بن أبي أوفى. فهذا حديث وذاك آخر. والدليل على صحّته: أنّه أخرجه الترمذي بمعناه في جامعه. (٢)

الحاصل: إن ذكر المنزلة ورد في روايات كلّ من زيد بن أبي أوفى وعبدالله بن أبي أوفى وعبدالله بن أبي أوفى وعبدالله بن أبي أوفى وعبدالله بن عباس ومحدوج بن زيد الباهلي. أما حديث زيد فورد مختصراً بنحو من حديث الآخرين، ومطوّلاً ضمن قصّة المآخاة، وهو أشبه بالموضوعات. (٣)

.....

١. التاريخ الأوسط للبخاري: ١ /٣٥٨ ـ ٣٥٩ ح: ٧٨٦.

٢. تذكرة الخواص: ٣١.

وإنَّى لم أقف على هذه الرواية عند الإمام أحمد أيضاً ، ولا يبعد من النساخ حذف أمثالها من الكتب.

٣. وذلك لأنّ النبيَّ ﷺ آخى بين أصحابه مرّتين؛ مرّة قبل الهجرة في مكّة المكرمة، وأخرى بعد الهجرة في المدينة المنوَّرة، فقصة المآخاة التي ذكرت في هذه الرواية عن أيّتهما تحكي؟ فإن قلنا: إنّها حاكية عن المآخاة التي حصلت بمكّة، ففيه أنّ ذكر المسجد وذكر من أسلم بالمدينة في الرواية لا يساعد ذلك.

وإن قلنا: إنّها حاكية عن المآخاة الثانية الواقعة بالمدينة، ففيه أنّ تلك المآخاة كانت بين المهاجرين والأنصار، والمذكور في هذه الرواية أنّ النبيَّ ﷺ آخى بين أبي بكر وعمر وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وبين طلحة والزبير وجميع هؤلاء من المهاجرين.

وإن قلنا: إنّ عقد المآخاة بين المهاجرين تكرّرت في نفس اليوم الّذي آخى النبيُّ ﷺ بينهم وبين الأنصار، ففيه أنّ هذه المآخاة وقعت في السنة الأولى من الهجرة وذكر من تأخر قدومه إلى المدينة أو تأخر إسلامه - مثل سلمان الفارسي وأبى الدرداء - في الرواية لا يساعد ذلك.

هذا، مع أنّ حاجة الأنصار إلى إيجاد عقد الأخوة فيما بينهم بصورة خاصّة لم تكن بأقلّ من حاجة المهاجرين إلى ذلك. وإدعاء تكرّر ذلك عند قدوم كلّ واحد من المسلمين إلى المدينة ليس بشيء.

فيبدو أنّ الواضع لهذه الرواية وقف على بعض الروايات الحاكية عن المآخاة الأولى وبعض الروايات الحاكمية عمن المآخاة الثانية ، فلفق بعضها ببعض، وأضاف إلى ذلك ما اقتضته نفسه الأمارة ، ثم جاء بهذه القصّة الغريبة العجيبة . وأما أحاديث الآخرين فهي وإن كان جميع أسانيدها ضعيفة عند القوم إلّا أنّها إذا ضم بعضها إلى بعض النبيّ عَلَيْلَ أنّها إذا ضم بعضها إلى بعض تكتسب القوَّة، ممّا قد يطمأن المرأ بصدوره عن النبيّ عَلَيْلَ أَهُمْ وقد تؤيِّد ذلك تلك القصّة الموضوعة في مقابل ما ذكر في هذه الروايات من الفضل لأمير المؤمنين المنجلاً .

هذا مضافاً إلى أنّ حديث المنزلة يوم المآخاة ورد عند الشيعة من طريق أمير المؤمنين الله أيضاً، فأخرجه الكراجكي من طريق سليمان بن جعفر الهاشمي، عن الإمام جعفر بن محمّد الله ، عن أبائه، عن الإمام عليّ بن أبي طالب الله . (١)

## 

أخرج الطبراني والجويني والكنجي من طريق أبي طاهر محمّد بن تسنيم الحضر مي، ثنا حسن بن حسين العرني، ثنا يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عَيَّالَةُ لأمّ سلمة: «هذا عليّ بن أبي طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي، وهو منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي، يا أمّ سلمة هذا علي أمير المؤمنين وسيد المسلمين ووصيي ووعاء علمي وبابي الذي أو تى منه، أخي في الدنيا والآخرة، ومعي في السنام الأعلى، يقتل القاسطين والناكثين والمارقين».

قال الهيثمي: وفيه الحسن بن الحسين العرني، وهو ضعيف.

وأخرجه ابن عدي والعقيلي وابن عساكر والموفق بن أحمد من طريق عبدالله بن داهر ، عن أبيه داهر بن يحيى ، عن الأعمش ، عن عباية الأسدي ، عن ابن عباس .(٢)

(محمد بن سليمان): ثنا أبو أحمد، أنا محمّد بن عبد الملك الكوفي، عن علي بن قادم، ثنا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:

١.كنز الفوائد: ٢ / ١٧٩ ـ ١٨٠.

٢. المعجم الكبير: ١٢ / ١٤ ـ ١٥ ـ و: ١٢٣٤، الكامل في الضعفاء: ٤ / ٢٢٩ م: ٢٠٩٦، الضعفاء الكبير: ٢ / ٤٧ م: ٢٧٩ م: ١٠٤٦، الضعفاء الكبير: ٢ / ١٤٩ م: ٤٧٧، تاريخ دمشق: ٢١ / ١٠٩ المناقب للخوارزمي: ١٤٢ م: ١٦٢، فرائد السمطين: ١ / ١٤٩ ـ ١٥٠ م: ١٧١ بن ١٣٠، كفاية الطالب: ١٤٥، جامع المسانيد والسنن: ٣٠ / ٢٠٢ م: ٤٢٤، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٠ سبل الهدى والرشاد: ١١ / ٢٩١، مختصر تارخ دمشق: ١/ ٣٤٦، كنز العمّال: ١١ / ١٠٠ م: ٣٢٩٣٦. منتخب الكنز: ٥ / ٣١ ـ ٣٢.

قلت لأم سلمة زوج النبيِّ عَلِيلَهُ : إنّك لتكثرين من قول «الطيب» في عليّ بن أبي طالب دون نساء النبيِّ عَلِيلَهُ ، فهل سمعت من رسول الله عَلِيلَهُ في عليّ شيئاً لم يسمعه غيرك؟

قالت: يا ابن عباس، أما ما سمعت من رسول الله على فهو أكثر ممّا أقدر أن أخبرك به، ولكنّي أخبرك من ذلك بما يكفيك ويشفيك، سمعته يقول في عليّ قبل موته بجمعة، فإن زاد على جمعة فلن يزيد على عشرة أيام وهو يقول في بيتي قبل أن يتحرك إلى بيت عائشة وقبل أن يقطع الطواف على نسائه، فدخل عليّ بن أبي طالب، فسلم حفيّاً توقيراً لرسول الله علي الله وردّ عليه معلناً كالمسرور بأخيه المحبّ له، شم قبض على يده، فقال: «أعليّ »، قال: نعم يا رسول الله ... فذكرت عدة فضائل لعليّ إلى قوله على يده، فقال: «أعليّ »، قال: نعم يا رسول الله ... فذكرت عدة فضائل لعليّ إلى قوله على يده، فقال: «وهو منّى بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نبي بعدي ».

قال ابن قادم: هذا الحديث سمعته عن الأعمش في سنة مائة و ثمان وأربعين، وكان عنده الحسن وابن عياش، فقال الحسن: لم أسمع في الكوفة حديثاً مثل هذا. (١)

أقول: كما يحتمل أن تكون هذه الرواية حاكية عمّا يحكي عنه الحديثان السابقان كذلك يحتمل تكرّر القول من النبيِّ عَيَّالَةً في بيت أم سلمة رضي الله عنها.

### ٣ ـ يوم قدوم عليّ بفتح خيبر

أخرج ابن أبي حاتم وابن المغازلي من طريق الحسن بن الحسين العرني، وأخرج محمّد بن سليمان والكراجكي من طريق عبادة بن زياد الأزدي \_كلاهما \_عن كادح بن جعفر العابد، عن عبدالله بن لهيعة المصري، عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن مسلم بن يسار، عن جابر بن عبدالله، قال: لما قدم عليّ بن أبي طالب بفتح خيبر قال له النبيُ عَلَيْلُهُ: « يا عليّ، لولا أن تقول طائفة من أمّتي فيك ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك مقالاً لا تمرّ بملاً من المسلمين إلاّ أخذوا التراب من تحت رجليك وفضل طهورك يستشفون بهما، ولكن حسبك أن تكون منّي وأنا منك، ترثني وأرثك، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نبيّ بعدي ».

١. مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: ١ / ٣٥٤ ـ ٣٥٦ ح: ٢٨١.

قال أبو حاتم: هذا حديث موضوع عندي، والحسن بن الحسين هذا هو العرني، وأتيته، ولم أكتب عنه، ولم يكن يصدق عندهم، وكان من رؤساء الشيعة. (١)

أقول: إنّك الاحظت أنَّ العرني لم يتفرَّد به، بل تابعه على روايته عبادة بن زياد الأزدي، وهو صدوق. (٢) نعم فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، ضعّفه أكثر أئمّة الحديث، (٣) إلّا أنّ للحديث متابعات أخرى، احداها تامّة، واثنتين منها ناقصتان.

أما المتابعة التامّة فأخرجها الكنجي والموفق بن أحمد بإسنادهما عن مسند زيد بن عليّ، ثنا الفضل بن الفضل بن العباس، ثنا أبو عبدالله محمّد بن سهل، ثنا محمّد بن عبيد الله بن العلاء، (٥) ثني أبي عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب الله الله عن حدّه، عن عليّ بن أبي طالب الله الله عن حدّه، عن عليّ بن أبي طالب الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله ع

١. علل الحديث لابن أبي حاتم: ١ /٣١٣\_٣١٤ س: ٩٤١، مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: ١ / ٢٤٩ ـ
 ٢٥٠، ٢٥٥، ٤٩٩ ـ ٥٤٠ - ٥٤١ ح: ١٦٧، ٣٦٠، ٤١٦، ٤٨٣، مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي:
 ٢٣٧ ـ ٢٣٢ ح: ٢٨٥، كنز الفوائد: ٢ / ١٧٩، ينابيع المودة: ٣٦، ١٣٠ ـ ١٣١.

٢. راجع: تحرير تقريب التهذيب: ٢ / ١٧٧ م: ٣١٢٩.

٣. ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وابن معين وابن المديني ويعقوب بـن شـيبة وغـيرهم. وقـال البـخاري:
 مقارب الحديث. ووثقه أحمد بن صالح المصري. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به، وفـي حـديثه ضعف.
 راجع: تحرير التقريب: ٢ / ٣١٩م: ٣٨٦٢.

٤. ويقال: عبدالله بن محمد البلوي، وكلاهما يطلق على شخص واحد، وقد انقلب في ذلك. وهذا الشخص متّهم بوضع الحديث. راجع: ميزان الاعتدال: ٢ / ٤٩١ م: ٤٥٥٨، و ٣ / ٥٩٧ م: ٧٧٥٧، لسان الميزان: ٤ / ١١٩ م: ٤٧٩١ م. ٤٧٩١ م. ٢٢٤ م. ٧٦١٨.

٥. هكذا في [المناقب]. وكذلك ذكره علماء الشيعة في رجالهم؛ فقال ابن الغضائري: إبراهيم بن عبيد الله بن العلاء المدني، لا نعرفه إلا بما ينسب إليه عبدالله بن محمد البلوي، وينسب إلى أبيه عبيد الله بن العلاء عمارة بن زيد، وما يسند إليه إلا الفاسد المتهافت. قال: وأظنه اسماً موضوعاً على غير واحد. راجع: الخلاصة للعلامة الحلّي: ٥ ١٣م: ١ ٢٥٦ م، ١٢٥٠ م؛ ٢٠٨٠. وفي [كفاية الطالب]: إبراهيم بن عبدالله بن العلاء. وهكذا ذكره علماء السنة في رجالهم. فقالوا: إبراهيم بن عبدالله بن زبر، قال النسائي: ليس بثقة. وذكره ابن حبّان في [الثقات]. وقال العسقلاني: روى عنه البخاري في غير [الجامع]، وذكره ابن أبي حاتم، فلم يضعّفه. راجع: الثقات لابن حبّان: ٨ / ٦٦، الموتلف والمختلف: ٣ / ١٥، ميزان الاعتدال: ١ / ٣٩، ١٠ السان الميزان: ١ / ٢٠٠.

« لو لا أن تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً...» فذكرا الحديث بطوله.

وقال الموفق بن أحمد في موضع آخر: وروى الناصر للحقّ بإسناده في حديث طويل قال: لما قدم عليّ على رسول الله عَلَيْ أَلَّهُ بفتح خيبر قال عَلَيْ اللهُ : « لولا أن تقول فيك طائفة من أمّتي ما قالت النصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالاً ... » فذكر فقرات من الحديث. (١) ولكنّي لم أقف على إسناد الناصر للحقّ ، فإن كان إسناده غير ما ذكرنا من الإسنادين فتكون روايته متابعة ثانية تامّة لحديث جابر.

وأما المتابعتان القاصرتان فأخرج أو لاهما الطبراني من طريق حرب بن الحسن الطحّان، ثنا يحيى بن يعلى، عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله عَيَّا الله عَلَيِّة قال لعليّ: «والّذي نفسي بيده لولا أن يقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمرّ بأحد من المسلمين إلاّ أخذ التراب من أثر قدميك يطلب به البركة ».

هذا جميع ما عند الطبراني من رواية أبي رافع. ومن طريقه أخرجه الشجري والموفق بن أحمد، فذكرا مثله.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني من رواية حرب بن الحسن الطحّان عن يحيى بن يعلى، وكلاهما ضعيف. (٢)

وأخرج ثانيتهما الشجري من طريق موسى بن إبراهيم المروزي الأعور ، عن الإمام موسى بن جعفر بن محمّد الميكاني ، عن آبائه ، عن علي الله ... فذكر بنحو من حديث أبي رافع ، إلّا أنّه زاد في أوله: « يا عليّ إنّ فيك مثلاً من عيسى بن مريم ؛ أحبّته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس له ، وأبغضته اليهود حتى بهتوا أمّه ».

١. كفاية الطالب: ٢٣٢ أواخر ب: ٦٢، المناقب للخوارزمي: ١٢٨ ـ ١٦٩، ١٥٨ ح: ١٨٨، ١٤٣، ١٨٨، وفي طبع: ٩٦.
 ٢. المعجم الكبير: ١ / ٣٢٠ ح: ٩٥١، مقتل الحسين للخوارزمي: ٧٨ ـ ٧٩ ح: ٣١، الأمالي الخميسية: ١ / ١٧٤ ـ
 ١٧٥ ح: ١٥٦، مجمع الزوائد: ٩ / ١٣١.

وزاد في آخره: « ولكن أنت أخي ووزيري وصفيي ووارثي وعيبة علمي » .(١)

### ٤ \_ عندما قال له عند جماعة من أصحابه

أخرج أبو أحمد الحاكم وابن عساكر والموفّق بن أحمد من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري وصيّ المأمون، ثني أمير المؤمنين المأمون، ثني أمير المؤمنين الرشيد، ثني أمير المؤمنين المهدي، ثني أمير المؤمنين المنصور، عن أبيه، عن جدّه، عن عبدالله بن عباس، قال: سمعت عمر بن الخطاب وعنده جماعة، فتذاكر واالسابقين إلى الإسلام، فقال عمر: أمّا عليّ فسمعت رسول الله على يقول فيه ثلاث خصال، لوددت أنّ لي واحدة منهنّ، فكان أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس؛ كنت أنا وأبو عبيدة وأبو بكر وجماعة من الصحابة إذ ضرب النبيُ عَلَيْ أَلَيْ بيده على منكب عليّ، فقال له: « يا عليّ، أنت أول المؤمنين إيماناً وأول المسلمين إسلاماً، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى».

وذكره السيوطي في [الجامع الكبير]، وعزاه لابن النجار.

وفي لفظ آخر نقله عن الحسن بن بدر في [ما رواه الخلفاء] والحاكم في [الكنى] والشيرازي في [الألقاب] وابن النجّار: أنَّ عمر قال: كفّوا عن عليّ؛ فإنّي سمعت رسول الله عَيَّا ألله عَلَيْ الله عَلَيْ على على على على حتى ضرب بيده على منكبيه، ثم قال: «يا عليّ، رسول الله عَلَيْ أنه والنبيُّ متّكئ على عليّ حتى ضرب بيده على منكبيه، ثم قال: «يا عليّ، أنت أوّل المؤمنين إيماناً وأوّلهم إسلاماً، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وكذب \_يا علي حمن زعم أنّه يحبّني ويبغضك ». (٢)

١. الأمالي الخميسية للشجري: ١ / ١٧٩ ـ ١٨٠ ح: ٦٦٩.

۲. الأسامي والكنى: ۳ / ۵۳ \_ ۵۵ م: ۱۰۱۹، تاريخ دمشق: ۲۲ / ۱۹۷، المناقب للخوارزمي: ۵۵ \_ ۵۵ ح: ۱۹.
 جامع الأحاديث: ۳۱ / ۳۹۵ \_ ۳۹۵ ح: ۱۵۰۷، ۱۵۰۷، و ۲۱ / ۲۶۲، ۲۶۵ ح: ۷۸۸۸، ۷۸۲۱، مختصر تاريخ
 دمشق: ۱۷ / ۳٤۵ \_ ۳٤۶، سبل الهدى والرشاد: ۱۱ / ۲۹۱ \_ ۲۹۲، ذخائر العقبى: ۱۱۱، كنز العـمّال: ۱۳ / ۲۹۲ \_ ۲۹۲، ۱۲۲ ـ ۲۲۲ .

#### ٥ ـ عندما اختصم على وجعفر وزيد في بنت حمزة

أخرج ابن عساكر بأسانيده عن أبي بكر محمّد بن الحسن بن عبدان الصير في ، أنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ، أنا عبدالله بن شبيب ، ثني ابن أبي أويس ، ثني محمّد ابن إسماعيل ، ثني عبد الرحمن بن أبي بكر ، عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر عن أبيه ، قال : لمّا قدمت ابنة حمزة المدينة اختصم فيها عليّ وجعفر وزيد ... فذكر القصّة إلى قوله عَلَيْ الله على الله النبوة » . (١)

# ٦ ـ عندما تنازع عليّ وجعفر وعقيل في شيء

أحرج ابن عساكر بإسناده عن الحسين بن حميد بن الربيع ، نا مخول بن إبراهيم أبو عبدالله النهدي ، نا موسى بن مطير ، عن ابن عقيل ، (٢) عن أبيه ، عن جدّه عقيل بن أبي طالب ، قال : نازعت علياً وجعفر بن أبي طالب في شيء ، فقلت : والله ما أنتما بأحبّ إلى رسول الله عَلَيْنَا مني ؛ إنّ قرابتنا لواحدة ... فذكر الحديث إلى قول النبيّ عَلَيْنَا : «وأنت يا على ، فأنت منى بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نبى بعدي » . (٣)

#### ٧ ـ عند تسمية الأصحاب وضرب الأمثال لهم

(أبو نعيم): ثنا أحمد بن إبراهيم بن يوسف، ناسهل بن عبدالله أبو طاهر، نا ابن أبي السري، نا رواد، نا نهشل بن سعيد، عن الضحاك، عن ابن عبّاس قال: رأيت عليّاً أتى النبيّ عَيْنِينَ أنه فاحتضنه من خلفه، فقال: بلغني أنّك سمّيت أبا بكر وعمر وضربت أمثالهما، ولم تذكرنى! فقال النبي عَيْنَا أَنْ «أنت منّى بمنزلة هارون من موسى».

وأخرجه ابن عساكر من طريق أبي نعيم. (٤)

۱. تاریخ دمشق: ۲۲ / ۱۷۰، مختصره: ۱۷ / ۳٤٦.

٢. هو عبدالله بن محمّد بن عقيل بن أبي طالب. راجع: تهذيب الكمال: ١٦ / ٧٨ \_ ٨٥ م: ٣٥٤٣.

٣. تاريخ دمشق: ١١ /١٧ \_ ١٨، جامع الأحاديث: ٢١ /٣٣ ح: ١٨٢٣٩.

أخبار أصبهان: ٢ / ٣٢٨، وفي طبع: ٢ / ٣٠٢ م: ١٨٠٣، تاريخ دمشق: ٤٢ / ١٦٩، مختصر تاريخ دمشق:
 ٣٤٦/١٧.

### ٨ ـ يوم اضطجاع الصحابة في المسجد

أخرج ابن عساكر والموفق بن أحمد من طريق عبد العزيز بن محمّد، وأخرج ابن عساكر والكنجي من طريق حفص بن ميسرة -كلاهما -عن حرام بن عثمان، (١) عن ابن جابر بن عبد الله، (٢) عن جابر، قال: جاءنا رسول الله عَلَيْنُهُ ونحن مضطجعون في المسجد وفي يده عسيب رطب، فضربنا، وقال: «أترقدون في المسجد، إنّه لا يرقد فيه أحد». فأجفلنا، وأجفل معنا عليّ بن أبي طالب، فقال رسول الله عَلَيْنُهُ: « تعال يا عليّ ، إنّه يحلّ لك في المسجد ما يحلّ لي ، يا عليّ ، ألا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا النبوّة ». (٣)

#### ٩ ـ يومى تسمية الحسنين المِيْكِ

أخرج الموفق بن أحمد والجويني من طريق أبي القاسم الحسن بن محمد المفسر، ثنا أبو بكر محمّد بن عبدالله الحفيد، ثنا أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي بالبصرة، ثني أبي، ثني علي بن موسى الرضا، ثني أبي موسى بن جعفر، ثني أبي جعفر ابن محمّد، ثني أبي محمّد بن علي، ثني أبي علي بن حسين، قال: حدّثتني أسماء بنت عميس قالت: لمّا ولد الحسن جاءني النبيُّ عَيَّالُهُ ، فقال: « يا أسماء، هاتي ابني ». فدفعته إليه في خرقة صفراء، فرمى بها النبيُّ عَيَّالُهُ ، فقال: « يا أسماء، ألم أعهد إليكم أن لا تلقوا المولود في خرقة صفراء؟! » قالت: فأخذته منه، فلففته في خرقة بيضاء، ودفعته إلى النبيًّ عَيَّالُهُ ، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، فقال لعلى: « أي شيء سميت ابني؟ »

١. وفي أكثر المصادر: حزام بن عثمان، والصحيح حرام بالراء المهملة. وهو حرام بن عثمان الأنصاري السلمي المدني، قال الشافعي وابن معين: الحديث عن حرام حرام. وقال مالك وابن معين والنسائي: ليس بثقة. راجع: الكامل في ضعفاء الرجال: ٣ / ٣٧٩ ـ ٣٨٥ م: ٣٥٥، الضعفاء الكبير للعقيلي: ١ / ٣٢٠ ـ ٣٢١م: ٣٩٦، ميزان الكامل في ضعفاء الرجال: ٣ / ٣٧٦ ـ ٣٨٥ من ٢٠٦٠ م: ٢٣٦٩ من ٢٣٦٩.
 ٢٠ وفي لفظ لابن عساكر: عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر.

٣. تاريخ دمشق: ٤٦ / ١٣٩، ١٤٠، المناقب للخوارزمي: ١٠٩ ح: ١١٦، كفاية الطالب: ٢٥٠ ـ ٢٥١ ب: ٧٠.
 ينابيع المودة: ٨٥، ٨٨.

قال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله ، وقد كنت أحبّ أن أسميه حرباً ، فقال النبيُّ عَلَيْكُ : « ولا أنا أيضاً أسبق باسمه ربّي عزّ وجلّ ». فهبط جبريل ، فقال : « السلام عليك يا محمّد ، العليّ الأعلى يقرئك السلام ويقول : عليّ منك بمنزلة هارون من موسى ، ولا نبيّ بعدك ، سمّ ابنك هذا باسم ابن هارون ؟ » قال : « شبر » . قال : « لساني عربي » . قال : « سمّه الحسن » .

قالت أسماء: فسماه الحسن، فلمّاكان يـوم سـابعه عـق عـنه النبيّ عَيَّالَهُ بكبشين أملحين، وأعطى القابلة فخذاً، وحلق رأسه، وتصدّق بوزن الشعر وَرِقاً، وطلا رأسه بالخلوق، ثم قال: « يا أسماء الدم فعل الجاهلية ».

قالت أسماء: فلمّاكان بعد حول من مولد الحسن ولد الحسين، فجاءني النبيُّ عَلَيْلاً فقال: « يا أسماء، هلمّي بابني »، فدفعته إليه في خرقة بيضاء، فأذّن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ووضعه في حجره، فبكى!!

قالت أسماء: قلت: فداك أبي وأمي، مم بكاؤك؟ قال: «على ابني هذا»، قلت: ولد الساعة و تبكيه!؟ قال: «يا أسماء، تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتي ». شم قال: «يا أسماء، لا تخبري فاطمة بهذا؛ فإنها قريبة عهد بولادته». ثم قال لعليّ: «أي شيء سمّيت ابني؟» قال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت أحبّ أن أسمّيه حرباً، فقال النبيُ عَلَيْ الله على يقرئك السلام، ويقول: عليّ منك بمنزلة هارون من موسى، ولانبيّ عليك يا محمّد، العليّ الأعلى يقرئك السلام، ويقول: عليّ منك بمنزلة هارون من موسى، ولانبيّ بعدك، سمّ ابنك باسم ابن هارون ». قال: « وما اسم ابن هارون؟ » قال: « شبير ». قال: « لساني عربيّ يا جبرائيل!». قال: « سمّه حسين » ....(١)

## ١٠ ـ يوم سد الأبواب غير باب عليّ

أخرج ابن المغازلي من طريق جعفر بن عبدالله بن محمّد أبي عبدالله ، عن إسماعيل

١. مقتل الحسين للخوارزمي: ١٣٦ ـ ١٣٧، فرائد السمطين: ٢ /١٠٣ ـ ١٠٥ ح: ٤١٢ ب: ٢٣، درر السمطين: ١٩٤، الرياض النضرة: ٣ / ١١٩، ينابيع المودة: ٢٠٠ ـ ٢٢١، ٤٣٢ عن جواهر العقدين.

ابن أبان، ثنا سلام بن أبي عمرة، عن معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل، عن حذيفة ابن أسيد الغفاري في حديث طويل حول سد الأبواب إلا باب علي الحليه ، فقال: ونَفَسَ ذلك رجال على على الحيه ، فوجدوا في أنفسهم، وتبيّن فضله عليهم وعلى غيرهم من أصحاب النبي على الحيه النبي على الله عن الله عن وجل أوحى إلى أنفسهم في أنّي أسكنت علياً في المسجد، والله ما أخرجتهم وأسكنته، إنّ الله عزّ وجل أوحى إلى موسى وأخيه: ﴿ أَنْ تَبَوّاً لِقَوْمِكُما بِمِصر بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتكُمْ قِبْلَةً وَاقِيمُوا الصَّلَاة ﴾ ، (١) وأمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله إلا هارون وذرّيته، وأنَّ علياً منّي بمنزلة هارون من موسى ، وهو أخي دون أهلي ، ولا يحلُّ مسجدي لأحد ينكح فيه النساء إلاّ عليّ وذرّيته ، فمن ساءه فهاهنا »، وأوماً بيده إلى نحو الشام.

وأخرجه ابن بابويه من علماء الشيعة من طريق محمّد بن عبيد الله بن عتبة ، عن إسماعيل بن أبان .(٢)

#### ۱۱ ـ عندما قال في بيت خديجة

أخرج الرافعي من طريق علي بن مهروية ، أنبأ أبو داود الغازي ، أنبأ عليّ بن موسى الرضا ، أنبأ والدي محمّد ، أنبأ والدي معمّد ، أنبأ والدي عليّ ، أنبأ والدي حسين بن عليّ ، قال : دخل عبدالله بن الزبير وعبدالله بن جعفر على معاوية بن أبي سفيان ، وهو في دست الإمارة ، فقام ، وأخذ بيد عبدالله بن الزبير ، وأجلسه في الدست . فكره ذلك عبدالله بن جعفر ، وقال : يا ابن ذات النطاقين ، من أجلسك هذا المكان ؟ فقال عبدالله بن الزبير : صفية بنت عبد المطلب و خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمّد على وأسد بن عبد العزى سيد قريش وأبو بكر بن أبي قحافة خليفة رسول الله عَلَيْلُهُ والزبير بن العوام حواري رسول الله عَلَيْلُهُ .

۱. سورة يونس: ۸۷.

مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي: ٢٥٣ ـ ٢٥٥ ح: ٣٠٣، علل الشرائع: ١ / ٢٣٨ ب: ١٥٤، كفاية الطالب:
 ٢٥١، ينابيع المودة: ٨٨٠: ١٧.

فقال معاوية: حقّ لك يا ابن ذات النطاقين، إنّي سمعت أمير المؤمنين عليّ أبي طالب قال: دخلت أنا والزبير بن العوام على رسول الله عَلَيْ الله متصافحين، وهو في بيت خديجة بنت خويلد، فسلمنا عليه، فقال: « وعليكما السلام ورحمة الله، يا عليّ، أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ». ثم قال: « يا عليّ لكلّ نبيّ حواري، وحواري الزبير بن العوام. يا عليّ، من وقر الزبير وأولاده قام يوم القيامة وهو ريان، ودخل عرصات القيامة وهو ريان». (١) وأخرج الموفق بن أحمد عن مقاتل بن سليمان، عن جعفر الصادق الله عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب الله قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « يا عليّ ، أنت منّي بمنزلة شيث من عن علي بن أبي طالب الله قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « يا عليّ ، أنت منّي بمنزلة شيث من ويعفر ورين من نوح ، وبمنزلة إسحاق من إبراهيم ، كما قال تعالى: ﴿ وَصَّى إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَانت وصيي ووارثي، وأنت أقدمهم سلماً وأكثرهم علماً وأوفرهم حلماً وأشجعهم قلباً وأسخاهم كفاً ، وأنت إمام والكفّار ». وقسيم الجنّة والنار ، بمحبّتك يعرف الأبرار من الفجّار ، ويميّز بين المؤمنين والمنافقين والمنافقين والكفّار ».

هكذا نقله القندوزي عن كتاب [المناقب] لموفق بن أحمد. (٢)

وهناك مقامات أخرى ورد فيها ذكر المنزلة عن النبيّ عَيَّالَةُ ، كما قال في حجّة الوداع ، وفي منى ، وفي الغدير ، وعندما أخذ عَلَيْلَةُ بحلقة بيت الله الحرام ، وفي شعب أبي طالب يوم حصارهم ، وعندما قال لصخر بن حرب ، ولأحد اليهود عند إسلامه ، ويوم المباهلة ، وغيرها ، إلّا أنّي لم أقف على ذلك في مصادر أهل السنّة ، فاكتفيت بذكر الموارد الّتي لاحظتها ، فيستطيع القارئ أن يراجع في ذلك [بحار الأنوار] وغيرها من كتب الشيعة . (٣)

\*

١ التدوين في أخبار قزوين: ٢ /١٥٣ ـ ١٥٤. ولم أقف على هـذه الروايـة فـي غـيره مـن المـصادر الحـديثية
 والتاريخية، وهو أشبه بالموضوعات.

٢. ينابيع المودة: ٨٦ ب: ١٦.

٣. راجع: كنز الفوائد: ٢ / ١٧٧ \_ ١٨٨، بحار الأنوار: ٣٧ / ٢٥٤ \_ ٢٨٩ ب: ٥٣ باب أخبار المنزلة والاستدلال بها على إمامته ﷺ، و ٨٨ / ٣٣٠ \_ ٣٤٧ ب، ٦٨ باب الأخوة، و ٨٨ / ٢١٢.

## عليّ ﷺ وزير النبيِّ ﷺ

وفي النصوص الآتية \_مضافاً إلى ما تقدّم \_صرّح النبيُّ ﷺ بمنزلة عليّ منه ووزارته له .

فأخرج القطيعي والحسكاني والكراجكي من طريق عباد بن يعقوب ، ثنا علي بن عابس ، عن الحارث بن حصيرة ، عن القاسم بن جندب أبو جندب ، قال : سمعت رجلاً من خثعم يقول : سمعت أسماء بنت عميس تقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « اللهم إنّي أقول \_كما قال أخي موسى \_: اللهم اجعل لي وزيراً من أهلي علياً أخي ، اشدد به أزري وأشركه في أمري ؛ كي نسبّعك كثيراً ونذكرك كثيراً ، إنّك كنت بنا بصيراً ».

ثم قال الحسكاني: ورواه أيضاً الصباح بن يحيى المزني عن الحارث ، كما في كتاب العياشي وكتاب فرات .(١)

وضُعِّف هذا الإسناد بعلي بن عابس والراوي المبهم عن أسماء. إلّا أنّ علي بن عابس توبع من قبل غيره، (٢) وورد هذا الحديث عن أسماء من طرق أخرى.

١. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٦٧٨ ح: ١١٥٨، شواهد التنزيل: ١ / ٣٦٩ ح: ٥١١، تفسير فرات بن إبراهيم:
 ٢٥٧ ــ ٢٥٨ ح: ٣٤٦، ٣٤٧، كنز الفوائد: ١٣٦، تذكرة الخواص: ٣٠، ينابيع المودة: ٢٠٤، بحار الأنوار: ٣٨ /
 ١٤٠ ـ ١٤١، ٣٢٩ ـ ٣٢٩.

٢. علي بن عابس الأسدي الأزرق الكوفي الملائي، ضعّفه ابن معين وغيره. وروى له الترمذي حديثاً واحداً حول إسلام علي علي عن مسلم الملائي، ثم قال: غريب، لا نعرفه إلا من حديث مسلم الأعور، ومسلم الأعور ليس

فأخرجه محمّد بن سليمان الكوفي من طريق عليّ بن سيف الضبي وإسماعيل بن أبان عن الصباح بن يحيى المزني، عن الحارث بن حصيرة، عن القاسم بن محمّد الأزدى، (١) عن رجل من خثعم. (٢)

وقال القندوزي: وفي مسند أحمد بن حنبل بسنده عن النسيم قال: سمعت رجلا من خثعم يقول: إنّى سمعت رسول الله ﷺ يقول ... فذكر الحديث.

وذكره في موضع آخر من ينابيعه من حديث أسماء، ثم قال: أخرجه أحمد في [المناقب]. (٣)

ولكنّي لم أقف على رواية الإمام أحمد لهذا الحديث في النسخ الموجودة عندنا من كتابيه؛ لا في [المسند] ولا في [المناقب].

وأخرج البخاري في [التاريخ] وابن عدي والحسكاني وابن عساكر من طريق أحمد بن المفضل، ثنا جعفر بن زياد الأحمر، عن عمران بن سليمان عن حصين الثعلبي \_أو التغلبي \_عن أسماء بنت عميس ... فذكروا الحديث، إلّا أنّ البخاري اكتفى

<sup>⇒</sup> عندهم بذلك القوي. وقال ابن عدي: ولعلي بن عابس أحاديث حسان، ويروي عن أبان بن تغلب وعن غيره أحاديث غرائب، وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وقال الدارقطني: يعتبر به. وقال الساجي: عنده مناكير. راجع: سنن الترمذي: ٦/ ٨٥٨- ٣٧٢، الكامل لابن عدي: ٦/ ٣٢٢ - ٣٣٤ م: ١٣٤٧، تهذيب الكمال: ٢٠ / ٢٠٠ م. ٥٠٤ م: ٩٠٩م: ٤٠٩٨.

أقول: إنّك قد عرفت من الكلمات المتقدِّمة أنّ العلّة الحقيقية وراء الحكم على ابن عابس بالضعف هي أحاديثه الّتي كان هؤلاء يرونها مناكير ، وقد بيّنا في عدّة مواضع أنّ هذا الحكم غير صحيح .

١. هكذا في المصدر، وفي الإسناد المتقدّم: عن القاسم بن جندب، كما في كتاب الحسكاني والكراجكي. ولكنّي لم أقف في التراجم على شخص باسم القاسم بن جندب، ولعل الصحيح هو ما ذكره محمّد بن سليمان. وهو قاسم بن محمّد بن عبّاد بن عباد المُهَلِّبي أبو محمّد الأزدي البصري نزيل بغداد، ذكره ابن حبّان في [الثقات]. وحدَّث عنه ابن خزيمة في صحيحه. ووثقه الخطيب والعسقلاني. راجع: صحيح ابن خزيمة: ١ / ٩٢، ١٧٠ ح: ١٨١، ١٣١ و ٣ / ٢٠، ٥٩ ح: ١٩٤١، ١٦٢٤، الثقات لابن حبّان: ٩ / ٨١، تـاريخ بغداد: ١ / ٢١ م: ١٨٨٥، تهذيب التهذيب: ٩ / ٢٩٨ – ٢٩٣ م: ٥٧٠٨: تـحرير تـقريب التهذيب: ٣ / ١٧٤ م: ٥٧٠٨: تـحرير تـقريب التهذيب: ٣ / ١٧٤ م: ١٧٤ م: ٥٤٩٨.

٢. مناقب أمير المؤمنين على : ١ /٣٠٣، ٣٥٢ ح: ٢٢٢، ٢٧٩.

٣. ينابيع المودة: ٨٧، ٢٠٤.

بالإشارة إليه، ثم قال: وفيه نظر. وأما ابن عدي فأورد الحديث في ترجمة جعفر الأحمر، ولم يذكر شيئاً، وذكره ابن طاهر، وسكت عنه. (١)

وأخرجه محمّد بن سليمان من طريق عمرو بن حبيب، عن عمران بن سليم، (٢) عن حصين بن عبد الرحمن، (٣) عن أسماء بنت عميس. (٤)

و أخرجه الحسكاني بإسناده عن يوسف بن موسى القطان، عن وكيع، عن سفيان، عن الحارث بن حصيرة، عن القاسم بن جندب، قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت أسماء بنت عميس تقول: سمعت رسول الله عَمِيْلَا الله عَمَيْلَا الله عَمَيْلِ الله عَمَيْلَا الله عَمَيْلَا الله عَمَيْلَا الله عَمَيْلُو الله عَمَيْلُو الله عَمَيْلُو الله عَمَيْلُو الله عَمَيْلُو الله عَمَيْلُ الله عَمَيْلُو الله عَمَيْلُو الله عَمَيْلُ الله عَمَيْلُو الله عَمَيْلُ الله عَمَيْلُ الله عَمَيْلُ الله عَمَيْلُ الله عَمَيْلُ الله عَمَيْلُ الله عَمَيْلُهُ الله عَمَيْلُ الله عَمَيْلُهُ الله عَمَيْلُ الله عَمَيْلُ الله عَمْلُهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَمْلُهُ اللهُ عَلَمُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَلَمُ عَمْلُولُهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللّهُ عَلَمُ عَمْلُهُ عَلَمُ عَمْلُهُ عَلَمُ عَمْلُهُ اللهُ عَلَمُ عَلَا عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ

وذكره السيوطي في تفسيره، وعزاه لابن مردوية والخطيب وابن عساكر عن أسماء بنت عميس، ولم يصرّح فيه باسم عليّ الله . ثم قال: وأخرج السلفي في [الطيوريات] بسند واه عن أبي جعفر محمّد بن عليّ قال: لما نزلت: ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي

-----

١. التاريخ الكبير: ٣/٦-٧م: ١٩، الكامل في الضعفاء: ٢/٣٧٧م: ٣٤٠، شواهد التنزيل: ١/٤٨١ ح: ٤٨٢ م: ٥١٠ تاريخ دمشق: ٧١/٥١٠، ذخيرة الحفاظ: ١/٤٤٢م: مختصر تاريخ دمشق: ٧١/٣١٢، البرهان في تفسير القرآن للبحراني الشيعي: ٣/٧٦٢م: ٧٠٠٧م: وفيه: عباد بن يعقوب، عن علي بن هاشم، عن عمرو ابن حارث، عن عمران بن سليمان، عن حصين التغلبي.

٢. هكذا فيه ، ولعل الصحيح ابن سليمان ، كما جاء في المصادر الأخرى . وهو عمران بن سليمان القبي . ذكره ابن حبّان في [الثقات] . وذكره البخاري في [الكبير] وابن أبي حاتم ، ولم يتعرّضا لجرح في حقّه . وقال أبو الفتح الأزدي: تعرف وتنكر . وذكره الشيخ الطوسي من علماء الشيعة فيما بين أصحاب الصادق من رجاله . راجع: التاريخ الكبير: ٦ / ٢٦٦ م: ٢٨٧٠ ، الجرح والتعديل : ٦ / ٢٩٩ م: ١٦٦٠ ، الثقات لابن حبّان : ٧ / ٢٤١ ، لسان الميزان : ٥ / ٢٦٧ م: ٦٢٦ ، رجال الطوسي : ٢٥٦ م: ٥٣٤ ، معجم رجال الحديث : ١٣ / ١٤١ م : ٩٠٣٦ . أقول: إنّ كون الشخص من أصحاب الصادق لا يكون دليلاً على أنّه من الشيعة .

٣. هكذا فيه . ولكن علماء أهل السنة ذكروا بأنه حصين بن يزيد، فبعضهم قالوا: التغلبي، وأكثرهم قالوا: الثعلبي .
 ذكره ابن حبّان في [الثقات]. وأورده العقيلي وابن عدي في [الضعفاء]، وقال ابن عدي عن ابن عقدة : حصين ابن يزيد الثعلبي تابعي، حدّث عن أسماء بنت عميس . راجع : الثقات لابن حبّان: ٤ / ١٥٨٨ . الضعفاء الكبير : ١ / ١٥٨ ميزان الاعتدال : ١ / ٣١٥ م : ٣٨٧ . الكامل في الضعفاء : ٣ / ٣٠٤ م : ٣٨٥ ، الإكمال لابن ماكولا: ١ / ٢٩٩ ، ميزان الاعتدال : ١ / ٥٨٥ م . ٠١٠٠ . لسان الميزان : ٢ / ٢٥٥ م : ٢٨٥٠ .

٤. مناقب أمير المؤمنين الحَيِّلا: ١ / ٣٤٨ ح: ٢٧٤.

٥. شواهد التنزيل: ١ /٤٨٣ ح: ٥١٣. بحار الأنوار: ٦٦/٣٦.

وأخرج الحاكم الحسكاني بإسناده عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد قال: أخذ النبيُّ عَيَّلَيُّ الله بيد عليّ بن أبي طالب، فقال: « ابشر وابشر، إنّ موسى دعا ربّه أن يجعل له وزيراً من أهله هارون، وإنّي أدعو ربّي أن يجعل لي وزيراً من أهلي عليّاً أخي اشدد به ظهري وأشركه في أمري » . (٢)

وأخرج أبو نعيم والحسكاني وابن المغازلي من طريق أحمد بن موسى بن إسحاق الحرامي، ثنا الحسين بن ثابت بن عمر و المدني خادم موسى بن جعفر، (٣) ثني أبي، عن شعبة، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أخذ رسول الله بيدي وأخذ بيد عليّ، فصلّى أربع ركعات، ثم رفع يده إلى السماء، فقال: « اللهمّ سألك موسى بن عمران، وأنا محمّد نبيّك أسألك أن تشرح لي صدري وتيسّر لي أمري وتحلل عقدة من لساني؛ يفقهوا قولي، واجعل لي وزيراً من أهلي عليّاً اشدد به أزري وأشركه في أمري»

قال ابن عباس: فسمعت منادياً ينادى: يا أحمد، قد أو تيت ما سألت.

وأخرجه فرات بن إبراهيم من علماء الشيعة بإسناده عن أحمد بن موسى الحرامي. وذكره ابن شهر آشوب في [المناقب] عن [منقبة المطهرين] و [ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين]، كلاهما لأبي نعيم الأصبهاني. ثم ذكره عن أسماء، وعزاه لتفسير القطان ووكيع بن الجراح وعطاء الخراساني وأحمد في [الفضائل] عن ابن عباس، عن أسماء. (٤)

وقد تقدّم ما أخرجه الثعلبي والحسكاني والجويني بإسنادهم عن ابن عباس، عن أبي ذرّ الغفاري: أنّ النبيَّ عَيِّاللهُ قال: « اللّهم إنّ أخي موسى سألك فقال: ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي

١. الدرّ المنثور: ٤ / ٥٢٨ في تفسير آية: ٢٩ من سورة طه.

٢. شواهد التنزيل: ١ / ٣٦٨ ح: ٥١٠.

٣. وفي رواية أبي نعيم: الحسن بن ثابت. ولم أقف على ترجمة هذا الشخص في المدوَّنات الرجالية.

۵. مناقب عليّ بن أبي طالب لابن المغازلي: ٣٢٨ ح: ٣٧٥، النور المشتعل: ١٣٨ ح: ٣٧، شواهـ د التـنزيل: ١ / ٥٦ ح: ٥٩٠ ح: ٧٠٠٨ ج: ٣٣٦، البرهان في تـفسير القـرآن: ٣ / ٧٦٢ ح: ٧٠٠٨، مناقب آل أبي طالب: ٣ / ٢٩٢ ح: ٧٠٠٨.

صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴾ ، فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً : ﴿ سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً ﴾ ، اللّهم وأنامحمد نبيّك وصفيّك فاشرح لي صدري ، ويسر لي أمري ، واجعل لي وزيراً من أهلى علياً اشدد به ظهري » . (١)

وأورد ابن أبي الحديد في شرحه عن أبي رافع: أنّ أباذر قال له ولأناس معه: سمعت رسول الله عَلَيُ يقول لعليّ: «أنت أوّل من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة، وأنت الصدّيق الأكبر، وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحقّ والباطل، وأنت يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الكافرين، وأنت أخي ووزيري وخير من أترك بعدي، تقضي ديني و تنجز موعدي ». (٢) وأخرج ابن حبّان والحاكم الحسكاني من طريق عمار بن رجاء، وأخرج ابن عدي وابن الجوزي وابن عساكر من طريق عليّ بن سهل -كلاهما عن عبيد الله بن موسى العبسي، عن مطر بن ميمون المحاربي، عن أنس بن مالك: أنّ النبيّ عَلَيْ قال: «إنّ أخي ووزيري وخليفتي في أهلي وخير من أترك بعدي، يقضى ديني وينجز موعدي عليّ بن أبي طالب».

وأخرجه الحسكاني وابن عساكر أيضاً من طريق سويد بن سعيد، عن عمرو بـن ثابت، عن مطر .

وقال الحسكاني: رواه جماعة عن عبيد الله بن موسى، وهو ثقة، و تابعه جماعة. (٣) وضُعِّف هذا الإسناد بمطر بن ميمون المحاربي ؛ حيث قال البخاري والنسائي وأبو حاتم: منكر الحديث. (٤)

١. الكشف والبيان للثعلبي: ٤ / ٨٠ \_ ٨١، شواهد التنزيل: ١ / ٢٢٩ \_ ٢٣٠ ح: ٢٣٥، فرائد السمطين: ١ / ١٩١ \_ ١٩٢ ح: ١٥١، نظم درر السمطين: ٨٧.

۲. شرح نهج البلاغة: ۱۳ / ۲۲۸.

٣. المجروحين: ٣ / ٥، الكامل لابن عدي: ٨ / ١٣٦ م: ١٨٨٨، وليس فيه لفظة: (وزيري)، شواهد التنزيل: ١ /
 ٣٧٣ ـ ٣٧٤ ح: ٥١٥ ـ ٥١٦، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٥٧، ذخيرة الحفاظ: ٣ / ١٥٨٨ ح: ٣٥٢٢، الموضوعات: ٣٨٨/١ ميزان الاعتدال: ٤ / ١٢٧٨ م: ٥٩٥٨، ينابيع المودة: ٣٥٣.

٤. التاريخ الكبير: ٧ / ٤٠١ ـ ٤٠٢ م: ١٧٥٨، تهذيب الكمال: ٢٨ / ٥٨ ـ ٥٩ م: ٥٩٩٨، تهذيب التهذيب: ١٠ / ١٥٦ م: ٧٠١٣، تحرير تقريب التهذيب: ٣ / ٣٨٥م: ٦٧٠٣.

أقول: لعل روايته لهذا الحديث وأمثاله هو السبب الحقيقي وراء الحكم المذكور، وهو ليس بشيء،كما أشرنا إليه في عدّة مقامات من هذا الكتاب وغيره.

وأخرج ابن عساكر من طريق الخطيب بإسناده عن إسماعيل بن إبراهيم، عن مطير أبي خالد، عن أنس بن مالك قال: كنا إذا أردنا أن نسأل رسول الله على أمرنا علي بن أبي طالب أو سلمان الفارسي أو ثابت بن معاذ الأنصاري؛ لأنّهم كانوا أجرأ أصحابه على سؤاله، فلمّا نزلت: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْح ﴾ وعلمنا أنّ رسول الله على نفسه، قلنا لسلمان: سل رسول الله على أمن نسند إليه أمورنا ويكون مفز عنا؟ ومن أحب الناس إليه؟ فلقيه، فسأله، فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، فخشي سلمان أن يكون رسول الله عَيَا قد مقته ووجد عليه. فلما كان بعد لقيه، قال: « يا سلمان يا أبا عبدالله، ألا أحد ثك عمّا كنت سألتني! » فقال: يا رسول الله خشيت أن تكون قد مقتني ووجدت علي، قال: « كلّا يا سلمان ، إنّ أخي ووزيري وخليفتي في أهل بيتي وخير من تركت بعدي يقضي ديني وينجز موعدى على بن أبي طالب ».

و أخرجه مختصراً محمد بن سليمان الكوفي من طريق أسد بن سعيد النخعي ، عن مطير عن أنس ، عن سلمان .

وأخرجه القطيعي من طريق جعفر بن زياد عن مطر، عن أنس، عن سلمان مختصراً. وكذا ذكره السيوطي عن الأزدي بإسناده عن جعفر بن أحمد، عن مطر، عن أنس، ولم يذكرا فيه كلمة «وزيري».(١)

قال الخطيب: مطير هذا مجهول.

أقول: بل الظاهر أنّه مطر بن ميمون المحاربي الذّي ذكر في الإسناد السابق، ففي بعض الموارد ورد مصغراً وفي بعضها مكبراً.

وأخرج الطبراني عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله عَيْمِاللهُ لعليّ: « ألا أرضيك يا

١. فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: ٢ / ٦١٥ ح: ١٠٥٢، مناقب أمير المؤمنين الله للمحمد بن سليمان:
 ١ / ٣٨٧، ٤٤٥ ح: ٣٠٦، ٣٤٥، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٥٦، اللنآلي المصنوعة: ١ / ٣٢٧ ـ ٣٢٨، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣١٤.

عليّ ! أنت أخي ووزيري ، تقضي ديني ، وتنجز موعدي ، وتبرئ ذمّتي ، فمن أحبّك في حياة منّي فقد قضى نحبه ، ومن أحبّك في حياة منك فقد قضى نحبه ، ومن أحبّك في حياة منك بعدي ولم يرك ختم الله له بالأمن والإيمان ، وأمنه يوم الفزع الأكبر ، ومن مات وهو يبغضك \_يا عليّ \_مات ميتة جاهلية ، يحاسبه الله بما عمل في الإسلام » . (١)

÷

١. المعجم الكبير: ١٢ / ٣٢١ ح: ١٣٥٤٩، مجمع الزوائد: ٩ / ١٢١، كنز العمّال: ١١ / ٦١٠ \_ ١٦١ ح: ٣٢٩٥٥. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.

# عليّ ﷺ على أمته

أخرج البغوي وابن عدي والحاكم في [التاريخ] وابن عساكر وابن المغازلي والديلمي والكنجي والخوارزمي وابن الجوزي من طريق محمّد بن إسحاق،(١) عن

40.....

١. روى هذا الحديث عن محمّد بن إسحاق علي بن مجاهد وسلمة بن الفيضل. وروى عنهما محمّد بن حميد الرازي، وروى عن سلمة بن الفضل أيضاً أحمد بن عبدالله الفرياناني. وروى عن محمّد بن حميد كلّ من أبي القاسم البغوي ويوسف بن عاصم الرازي ومحمّد بن أحمد بن سعيد وعلى بن سهل.

أخرج ابن عدي هذا الحديث من طريق علي بن سهل ، عن محمّد بن حميد ، عن سلمة بن الفضل ، وسكت عنه . وأورده ابن طاهر في [الذخيرة]، ولم يقل شيئاً .

وأخرجه ابن الجوزي من الطريقين، ثم قال: هذا حديث لا يصحّ؛ أما الطريق الأوّل ففيه محمّد بن حميد، وقد كذّبه أبو زرعة وابن وارة. وفي الطريق الثاني الفرياناني، قال ابن حبان: كان يروي عن الشقات ما ليس من أحاديثهم. وفيه سلمة، قال ابن المديني: رمينا حديث سلمة بن الفضل. الموضوعات: ١ / ٣٧٦.

وقال السيوطي عن الجوزقاني: هذا حديث باطل، وفي إسناده ظلمات، علي بن مجاهد كان يـضع الحــديث. . ومحمّد بن حميد كذّبه صالح وغيره. راجع: اللثالي المصنوعة: ١ / ٣٢٨.

أما محمّد بن حميد بن حيان التميمي أبو عبدالله الرازي فروى عنه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وابن معين ومحمّد بن يحيى الذهلي وعبدالله بن أحمد وغيرهم. قال أبو زرعة: من فاته ابن حميد يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف حديث. وقال ابن معين: ثقة، ليس به عشرة آلاف حديث. وقال ابن معين: ثقة، ليس به بأس، رازي كيِّس، وقال جعفر الطيالسي: ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير، وقال البخاري: حديثه فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الجوزجاني: ردىء المذهب، غير ثقة، وقال فضلك الرازي: عندي عن ابن

١٥٢م: ٥٩١٩، تهذيب التهذيب: ٧/٣١٨\_٣١٩م: ٤٩٦٧.

حميد خمسون ألف حديث، لا أحدّث عنه بحرف. وقال ابن خزيمة: إنّه \_ يعني أحمد بن حنبل \_ لم يعرفه، ولو عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه أصلاً. واتّهمه إسحاق بن منصور وصالح بن محمّد وأبو زرعة وأبو حاتم والدامغاني وابن خراش بالكذب. مات سنة ثمان وأربعين وماثتين. راجع: أحوال الرجال: ٢٠٧م: ٣٨٢، التاريخ الكبير: ١ / ٢٩ م: ١٦٧، المجروحين: ٢ / ٣٠٣، موضح أوهام الجمع والتفريق: ٢ / ٢٢٢ ـ ٢٢٣م: ٢٢٦م: ١٠٨م، تهذيب التهذيب: ٩ / ٢٤٥، تهذيب التهذيب التهذيب: ٩ / ١٠٠٨م: ١٠٨١، ١٨٠٨.

عياض وابن المبارك وغيرهما بالمناكير. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، وعن غير الأثبات ما لم يحدّثوا. وقال الدارقطني: متروك الحديث. وقال أبو نعيم: وكان وضاعاً، مشهوراً بالوضع. الضعفاء والمتروكين للنسائي: ١٥٧ م: ٨٦، المجروحين: ١ / ١٤٥٠ الكامل لابن عدي: ١ / ٢٨١ - ٢٨٢ محلية الأولياء: ٨ / ٥٣ ، ميزان الاعتدال: ١ / ١٥٨ م: ٢٢٤ ، لسان الميزان: ١ / ٢٩٣ م: ١٩٦ . وأما علي بن مجاهد بن مسلم بن رفيع الكابلي أبو مجاهد الكندي الرازي قاضي الري فروى عنه أحمد، وقال: كتبت عنه، ما أرى به بأساً . وقال ابن معين: علي بن مجاهد قد رأيته على باب هشيم، ما أرى به بأساً ، ولم أكتب عنه شيئاً . وعن ابن معين أيضاً : كان يضع الحديث، وكان صنّف كتاب المغازي، وكان يضع للكلام إسناداً . وقال يحيى بن الضريس: كذّاب . وقال جرير: وهو عندي ثقة . وذكره ابن حبّان في الثقات . راجع: سنن الترمذي: ١ / يحيى بن الضريس : كذّاب . وقال جرير: وهو عندي ثقة . وذكره ابن حبّان في الثقات . راجع: سنن الترمذي: ١ / يحيى بن الشريس : كذّاب . ميزان الاعتدال: ٣ / ١٩ كا ، الثقات لابن حبان: ٨ / ٤٥٩ ، تهذيب الكمال: ٢١ / ١١٧ - ١٩ ١ م: ١٢٧ ، ميزان الاعتدال: ٣ / ٩٠ -

وأما أحمد بن عبدالله بن حكيم أبو عبد الرحمن الفرياناني المروزي فقال ابن عدي: يحدَّث عن الفضيل بـن

وأما سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري أبو عبدالله الأزرق الرازي قاضي الري فقال ابن معين: ثقة ، كتبنا عنه ، كان كيّساً ، مغازيه أتمّ ، ليس في الكتب أتمّ من كتابه . وقال أحمد: لا أعلم إلّا خيراً . وقال البخاري: عنده مناكير ، وهنه عليّ . وقال أبو داود: ثقة . وقال جرير: ليس من لدن بغداد إلى أن تبلغ خراسان أثبت في ابن اسحاق من سلمة بن الفضل . وقال أبو حاتم: محلّه الصدق ، في حديثه إنكار ، لا يمكن أن أطلق لساني فيه بأكثر من هذا ، يكتب حديثه ، ولا يحتجّ به . وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً . وقال النسائي : ضعيف . وقال ابن عدي : عنده غرائب وإفرادات ، ولم أجد في حديثه حديثاً قد جاوز الحد في الإنكار ، وأحاديثه متقاربة محتملة . وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : يخطى ء ، ويخالف . وذكره في المجروحين ، وقال : قال ابن عدي \_يعني شيخه محمّد بن محمود بن عدي النسائي \_: ضعّفه ابن راهويه ، وقال : في حديثه بعض المناكير . فراجع : التاريخ الكبير : ٤ / ٨٦٨ م : ٤٤ / ٢٦٩ م ا ١٦٨ م ١٩٠٧ ، الثقات لابن حبان : ٨ / ٢٥٧ ، المجروحين : ١ / ٣٣٧ ، الكامل لابن عدي : ٤ / ٣٦٩ م ٢٩٠ ، ٢٩٧ م ١٩٠٤ ،

شريك بن عبدالله النخعي، عن أبي ربيعة الإيادي، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه بريدة الأسلمي، قال: قال النبيّ عَلَيْكِاللهُ: « لكلّ نبيّ وصيّ ووارث، وإنّ عليّاً وصيّي ووارثي » .(١)

وأخرج أبو نعيم وابن المغازلي والكنجي من طريق صالح بن أبي الأسود، عن أبي السلمي قال: المطهر الرازي، عن الأعشى الثقفي، عن سلام الجعفي، عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله عَيِّلُهُ: «إنّ الله عزّ وجلّ عهد إليَّ في عليّ عهداً ؛ إنّ عليّاً راية الهدى وإمام أوليائي ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمها المتقين، من أحبّه أحبّني ومن أبغضه أبغضني، فبشره»، فجاء على فبشرته بذلك، فقال: يا رسول الله، أنا عبدالله وفي قبضته، فإن يعذّبني فبذنبي وإن يتمّ الذي بشرني به فالله أولى به، قال: «قلت: اللهم أجل قلبه واجعل ربيعه الإيمان، فقال ربّي عزّوجل: قد فعلت به ذلك، ثم قال تعالى: إنّي مستخصّه بالبلاء، فقلت: يا رب ، إنّه أخي وصاحبي، فقال تعالى: إنّه مبتلى ومبتلى به». (٢)

هكذا في المصادر الأصلية للحديث، وذكره القندوزي في مواضع من يـنابيعه. فجاء فيه: « يارب، أخي ووصيي » .(٣)

\_\_\_\_\_\_

<sup>⇒</sup> تهذیب الکمال: ۱۱ / ۳۰۵\_ ۳۰۹م: ۲٤٦٤، میزان الاعتدال: ۲ /۱۹۲۲م: ۳٤۱۰، تهذیب التهذیب: ٤ /۱۳۸ م ۱۳۹م: ۲۰۹۹، لسان المیزان: ۸ /۳۷۳م: ۱۲۸۱۳.

فاتضح أنّ كلمات أئمّة الحديث مختلفة بالنسبة إلى رجال كلا الطريقين؛ فبعضهم حكموا بالوثاقة، وآخرون حكموا بعدمها. نعم رأينا في ما بين كلمات الجارحين التهمة بالكذب بالنسبة إلى بعضهم، فلو كانت تلك التهمة صحيحة لم ينفع معها الحكم بالتعديل، إلّا أنّ المتّهمين لم يصرّحوا بالمنشأ الأصلي لتهمتهم؛ بأنّهم شاهدوا منهم واقعة صدر منهم الكذب فيها، فلعل منشأ تلك التهمة هو رواياتهم لبعض الأحاديث الّتي ينكرها هؤلاء، فظنّوا أنّهم كاذبون فيها.

وعلى أيّ حال فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن، مع أنّ مضمونه مخالف لمذهب الرواة، وموافق لكثير من الروايات. 

١. الكامل لابن عدي: ٥ / ٢١ م: ٨٨٨، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٣٩١ ـ ٣٩٢، ذخيرة الحفاظ: ٤ / ١٩٥٦ ح: ٤٤٩٤. 
فردوس الأخبار: ٣ / ٣٨٢ ح: ٤٧٠ ٥، مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي: ٢٠٠ ـ ١٠٠ ح: ٢٨٨، كفاية الطالب: ٢٢٨، المناقب للخوارزمي: ٨٤ ـ ٨٥ ح: ٧٤، الرياض النضرة: ٣ / ١٣٨، ميزان الاعتدال: ٢ / ٢٧٣ م: ٣٦٩٧، تنزيه الشريعة: ١ / ٣٥٦ ـ ٣٥٧، ينابيع المودة: ٧٩، ٢٠٢، ٢٣٢، العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين للشوكاني: ٤٩.

٢. حلية الأولياء: ١ / ٦٦ ـ ٦٧، مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي: ٩٣ ح: ٦٩، كفاية الطالب: ٧٢ \_ ٧٣ ب: ٤.
 ٣. ينابيع المودة: ٧٧، ٧٩ ـ ٨٠، ١٣٤

وأخرجه محمد بن سليمان والموفق بن أحمد والحموئي عن أبي جعفر محمّد بن علي المنطق ، في حديث طويل ، فجاء في لفظ محمّد بن سليمان : « أخي ووصيي » ، وجاء في لفظ غيره : « أخي وصاحبي » . (١)

وأخرج الطبراني ومحمد بن سليمان والكنجي من طريق ناصح بن عبدالله ، عن سماك بن حرب ، عن أبي سعيد الخدري ، عن سلمان ، قال : قلت : يا رسول الله ، إنّ لكلّ نبيّ وصيّاً فمن وصيّك ؟ فسكت عني ، فلماكان بعد رآني فقال : « يا سلمان » ، فأسرعت إليه ، قلت : لبّيك ، قال : « تعلم من وصيّ موسى ؟ » قلت : نعم ، يوشع بن نون ، قال : « لم ؟ » قلت : لاّنه كان أعلمهم يومئذ ، قال : « فإنّ وصيّي وموضع سرّي وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني عليّ بن أبي طالب » .

وذكره الهيثمي في [المجمع]، وقال: وفي إسناده ناصح بن عبدالله، وهو متروك. (٢) أقول: إنّ العلّة الحقيقية الّتي لأجلها تركوا ناصح بن عبدالله هي مخالفة بعض أحاديثه لآرائهم؛ فحكمو بنكارتها وضعفها، ثم حكموا بضعف راويها. (٣)

هذا، مع أنّ ناصح بن عبدالله لم يتفرّد برواية هذا الحديث، بل ورد عن سلمان وغيره من الصحابة بطرق كثيرة، (٤) فلاحظ:

أخرج محمد بن سليمان وابن الجوزي من طريق عمر بن سعد البصري، عن

١. مناقب الامام لابن سليمان: ١ / ٤١٠ ـ ٤١١ ح: ٣٢٦ ب: ٣٦، المناقب للخوارزمي: ٣٠٣ ـ ٣٠٥ ح: ٢٩٩، فرائد السمطين: ١ / ٢٦٨ - ٢٦٩ ح: ٢١٠.

۲. المعجم الكبير: ٦ / ٢٢١ ح: ٦٠٦٣، المناقب لمحمد بن سليمان: ١ / ٣٨٧ ـ ٣٨٨ ح: ٣٠٨، كفاية الطالب:
 ٢٥٩ ب: ٧٤، ميزان الاعتدال: ٧ / ٥ م: ٧٩٩٥، مجمع الزوائد: ٩ / ١١٣ ـ ١١٤، سبل الهدى والرشاد: ١١ / ٢٥١ كنز العمّال: ١١ / ٦١٠ ح: ٣٢٩٥٤، منتخب الكنز: ٥ / ٣٢.

٣. راجع: المجروحين: ٣ / ٥٤، تـ هذيب الكـمال: ٢٩ / ٢٦١ \_ ٢٦٢ م: ٦٣٥٤، مـيزان الاعـتدال: ٤ / ٢٤٠ م: ٨٩٨٨، تهذيب التهذيب: ١٠ / ٣٥٨\_ ٣٥٩م: ٧٣٨٤.

٤. نعم ثقل فكرة الوصاية على القوم حملهم على إنكار جميع ما ورد في ذلك من الروايات، فاختاروا من كلل طريق شخصاً أو أشخاصاً ، وأعلوا الحديث بهم. مع أنّ الإنسان إذا تأمل في المسألة من زاوية العقل يسرى أنّ العقل يقتضى تعيين الوصى حتى للأفراد العاديين ، فضلاً عن خاتم النبيين .

إسماعيل بن زياد، عن جرير بن عبد الحميد الكندي، عن أشياخ من قومه، قالوا: أتينا سلمان وهو نازل في كندة ... فذكر القصّة إلى أن قال: ثم قال: ألكم حاجة ؟ فقلنا: نعم، جئنا نسألك عن وصي النبيِّ عَيَّلِيُّ من هو ؟ قال: سألت النبيِّ عَيَّلِيُّ فقلت: من وصيك؟ فقال: « إنّ وصيّي وموضع سرّي وخليفتي في أهلي وخير من أترك بعدي عليّ بن أبي طالب ». (١) وأخرج ابن حبان وابن الجوزي من طريق أبي عصام خالد بن عبيد، عن أنس، عن سلمان، عن النبيِّ عَيَّلِيُّ : أنّه قال لعليّ: «هذا وصيّي وموضع سرّي وخير من أترك ». (٢)

وأخرج محمّد بن سليمان والعقيلي وابن الجوزي من طريق علي بن هاشم، عن إسماعيل بن زياد، عن جرير بن شراحيل، عن قيس بن ميناء، عن سلمان. فذكر الحديث. ولفظ العقيلي مختصر جداً. (٣)

وأخرج العقيلي وابن الجوزي من طريق محمّد بن إسحاق، عن حكيم بن جبير، عن الحسن بن سفيان، عن الأصبغ بن سفيان الكلبي، عن عبد العزيز بن مروان، عن أبي هريرة، عن سلمان: أنّه قال: قلت: يا رسول الله، إنّ الله لم يبعث نبياً إلّا بيّن له من يلي بعده، فهل بيّن لك؟ قال: «لا». ثم سألته بعد ذلك، فقال: «نعم، عليّ بن أبي طالب». (٤)

وأخرج القطيعي ومحمد بن سليمان وابن الجوزي والموفّق بن أحمد من طريق مطر بن ميمون، عن أنس بن مالك قال: قلنا لسلمان: سل رسولالله عَلَيْنَا من وصيّك؟

۱. المناقب لمحمّد بن سليمان: ١ / ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ح: ٣٠٢، الموضوعات: ١ / ٣٧٤، فـتح البـاري: ٨ / ١٥٠ ح: ٤١٩٤، لسان الميزان: ٢ / ٢٠٢ م: ٤١٦.

وأعلّ ابن الجوزي هذا الحديث بإسماعيل بن زياد. وقال عن عبد الغني بن سعيد: أكثر رواة هـذا الحـديث مجهولون وضعفاء.

٢. المجروحين: ١ / ٢٧٩، الموضوعات: ١ / ٣٧٥، التذكرة في الأحاديث الموضوعة: ١١٥ ح: ٢١٩، ميزان
 الاعتدال: ٢ / ٤١٨م: ٢٤٤٦، اللثآلي المصنوعة: ١ / ٣٢٨. وأعلّوه بخالد بن عبيد العتكي.

٣٠. المناقب لمحمّد بن سليمان: ١ / ٣٨٧ ح: ٣٠٧، الضعفاء الكبير: ٣ / ٤٦٩ م: ١٥٢٥، الموضوعات: ١ / ٣٧٥.
 اللئآلي المصنوعة: ١ / ٣٢٨.

وأعلَّ ابن الجوزي هذا الحديث بإسماعيل بن زياد.وقال: قيس بن ميناء من كبار الشيعة، ولا يتابع على هذا الحديث.

الضعفاء الكبير: ١ / ١٣٠ م: ١٦١، الموضوعات: ١ / ٣٧١ ـ ٣٧٢، فتح الباري: ٨ / ١٥٠ ح: ٤١٩٤.
 وقال العقيلي: حكيم بن جبير واه، والحسن والأصبغ مجهولان، لا يعرفان إلا في هذا الحديث.

فسأل سلمان رسول الله ﷺ، فقال: « من كان وصيّ موسى بن عمران؟ » فقال: يوشع بن نون، قال: « إنّ وصيّي ووارثي ومنجز وعدي عليّ بن أبي طالب ».

وفي رواية عن ابن مردويه: « يا سلمان ، إنّ وصيّي وخليفتي وخير من أخلّفه بعدي عليّ بن أبى طالب ، يؤدّي عنّى وينجز موعدي » .(١)

وأخرج الحسكاني من طريق محمّد بن حماد الأثرم، ثنا علي بن داود القنطري، ثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن سلمان الفارسي ... فذكر نحوه. (٢)

(محمّد بن سليمان): ثنا محمّد بن منصور، عن عباد، عن علي بن هاشم، عن أبي رافع، عن أبي رافع، عن أبي سلمان ...(٣)

وأخرج الدارقطني والخطيب من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي، ثنا يونس بن بكير، عن عبيد بن عتيبة العيذي، (٤) عن وهب بن كعب بن عبدالله بن سور الأزدي، عن سلمان الفارسي: أنّه سأل رسول الله عَلَيْلُهُ، فقال: ليس من نبي إلّا وله وصيّ ... فذكر الحديث. (٥)

ونقل القندوزي عن [مودة القربى] عن ابن عمر قال: مَرَّ سلمان الفارسي وهو يريد أن يعود رجلاً، ونحن جلوس في حلقة، وفينا رجل يقول: لو شئت لأنبئتكم بأفضل هذه الأمّة بعد نبيّها وأفضل من هذين الرجلين أبي بكر وعمر، ثم مضى سلمان فقيل له: يا أبا عبدالله، ما قلت؟ قال: دخلت على رسول الله عَيْمَالُهُ في غمرات الموت، فقلت: يا رسول الله، هل أوصيت؟ قال: «يا سلمان أتدري من الأوصياء؟» قلت: الله ورسوله

١. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٦١٥ ح: ١٠٥٢، مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: ١ / ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ح:
 ٣٠٦، المناقب للخوارزمي: ١١٢ ح: ١٢١، الموضوعات: ١ / ٣٧٤، الرياض النضرة: ٣ / ١٣٨، تذكرة الخواص: ٤٨، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣١٤، ينابيع المودة: ٧٨، ٢٠٨، ٢٣١، وعن الحافظ عبد الغني بن سعيد في كتاب المؤتلف والمختلف: ١٠٣.

وضعَّفوا هذا الحديث بمطر بن ميمون.

۲. شواهد التنزيل: ١/٨٨ ح: ١١٥.

٣. مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: ١ / ٣٨٥\_٣٨٦ ح: ٣٠٤.

٤. وفي اللئالي: عبيد بن عيينة العبدي، وفي الإكمال: عبيد بن عتيبة العبدي.

٥. المؤتلف والمختلف للدارقطني: ٣/ ١٦١١، اللئآلي المصنوعة: ١/ ٣٢٩، عن التلخيص للخطيب، الإكمال:
 ٤/ ٣٩٢، و ٢/ ٢٣٧.

أعلم ، قال : « آدم كان وصيّه شيث ، وكان أفضل من تركه بعده من ولده ، وكان وصيّ نوح سام ، وكان أفضل من تركه بعده ، وكان وصيّ موسى يوشع ، وكان أفضل من تركه بعده ، وكان وصيّ عيسى شمعون بن فرخيا ، وكان أفضل من تركه بعده ، وإنّي أوصيت إلى عليّ ، وهو أفضل من أتركه من بعدى » . (١)

وأخرج محمد بن سليمان عن سلمان أنّه قال في خطبته يوم بويع لأبي بكر: ألا وإنّ عليًا عنده علم المنايا وعلم الوصايا وفصل الخطاب على منهاج هارون بن عمران، إذ يـقول محمّد عَمَالًا إللهُ: « يا على أنت وليي ووصيي وخليفتي في أهلي بمنزلة هارون من موسى » .(٢)

وأخرج أبو نعيم وابن عساكر وابن الجوزي وابن الجزري والموفّق بين أحمد والجويني من طريق علي بن عابس، وأخرج محمّد بين سليمان من طريق صباح المزني \_كلاهما \_عن الحارث بن حصيرة، عن القاسم بن جندب، عن أنس، قال: قال رسول الله عَيَّا : «يا أنس، اسكب لي وضوءاً ». ثم قام فصلّى ركعتين، ثم قال: «يا أنس، أول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وقائد الغرّ المحجّلين وخاتم الوصيين ». قال أنس: قلت: اللّهمّ اجعله رجلاً من الأنصار، وكتمته، إذ جاء عليّ، فقال: «من هذا يا أنس؟ » فقلت: عليّ. فقام مستبشراً، فاعتنقه، ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجهه، ويمسح عرق عليّ بوجهه، قال عليّ: يا رسول الله، لقد رأيتك صنعتَ شيئاً ما صنعت بي من قبل! قال: «وما يمنعني؟ وأنت تؤدي عنّي، وتسمعهم صوتي، وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه بعدي ».

ثم قال أبو نعيم: رواه جابر الجعفي ، عن أبي الطفيل ، عن أنس نحوه . (٣) ( الطبراني ): ثنا العباس بن حمدان الأصبهاني ، ثنا محمّد بن عثمان بن كرامة ، ثـنا

١. ينابيع المودة: ٢٥٣ عن مودة القربي للهمداني.

٢. مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان: ١ /٤١٣ ـ ٤١٤ ح: ٣٢٧.

٣٠. حلية الأولياء: ١ / ٣٦٠ ـ ٦٤، المناقب لمحمّد بن سليمان: ١ / ٣١٣ ـ ٣١٣، ٣٦٠ ـ ٣٦١ ح: ٢٩٢، ٢٩٠.
 تاريخ دمشق: ٢٤ / ٣٨٦، مناقب أسد الغالب: ٣٣، المناقب للموفّق بن أحمد: ٨٥ ح: ٧٥ . فرائد السمطين: ١ / ١٤٥ ـ ١٤٥ ـ ٣٢٩ ـ ٣٢٩.

وحكم ابن الجوزي بعدم صحّة هذا الحديث، وأعلّه بعلي بن عابس. ولكنّك رأيت أنّ علي بن عابس لم يتفرّد بر وايته.

عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أسباط بن عمرو، ثني سعيد بن كوز، (١) قال: كنت مع مولاتي يوم الجمل فأقبل عمّار بن ياسر، فقال: يا أمّ المؤمنين، أنشدك بالله الذي أنزل الكتاب على رسول الله عَلَيْلًا في بيتك أتعلمين أنّ رسول الله عَلَيْلًا جعل عليّاً وصيّاً على أهله وفي أهله? قالت: اللّهم نعم. قال: فما لكِ؟ قالت: أطلب بدم أمير المؤمنين عثمان. ثم جاء عليّ، فقال: أنشدك بالله الذي أنزل الكتاب على رسول الله عَلَيْلًا في بيتك أتعلمين أنّ رسول الله عَلَيْلًا جعلني وصيّاً على أهله وفي أهله؟ قالت: اللّهم نعم. قال: فما لكِ؟ قالت: أطلب بدم أمير المؤمنين عثمان. قال: أريني قتلة عثمان. ثم انصرف، والتحم القتال.

وذكره الهيثمي في [المجمع]، ثم قال: رواه الطبراني، وسعيد بن كوز وأسباط بن عمرو الراوي عنه لم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات. (٢)

(الطبراني): ثنا محمّد بن رزيق بن جامع المصري، ثنا الهيثم بن حبيب، ثنا سفيان ابن عيينة، عن علي بن علي المكّي الهلالي: أنّه قال: دخلت على رسول الله عَيَّالَةٌ في شكاته الّتي قبض فيها، فإذا فاطمة عند رأسه، قال: فبكت حتى ارتفع صوتها، فرفع رسول الله عَيَّالَةٌ طرفه إليها، فقال: «حبيبتي فاطمة، ما الّذي يبكيك؟ » قالت: أخشى الضيعة من بعدك، قال: «يا حبيبتي، أما علمت أنّ الله اطّلع على الأرض إطلاعة، فاختار منها أباك، فبعثه برسالته، ثم اطلع إطلاعة، فاختار منها بعلك، وأوحى إليّ أن أنكحك إياه. يا فاطمة، ونحن أهل بيت قد أعطانا الله عزّ وجلّ سبع خصال، لم يعط أحداً قبلنا، ولم يعط أحداً بعدنا؛ أنا خاتم النبيين على الله وأحبّ المخلوقين إلى الله عزّ وجلّ أنا أبوك، ووصيّي خير الأوصياء وأحبّهم إلى الله وهو بعلك ... » الحديث.

وأخرجه أبو نعيم الأصفهاني والكنجي والجويني من طريق الطبراني.

وذكره ابن الأثير في [أسد الغابة] مختصراً، ثم قال: أخرجه أبو نعيم وأبو موسى. ونقله محبّ الدين الطبري في [الذخائر]، وقال: أخرجه الحافظ أبو العلاء

١. وفي اللئآلي: عن أسباط، عن عروة، ثني سعيد بن كرز.

مجمع الزوائد: ٧/ ٢٣٧، اللئآلي المصنوعة: ١/ ٣٢٩.

الهمداني في [أربعين حديثاً في المهدي].

وأورده الهيثمي في موضعين من مجمعه وقال: رواه الطبراني في [الأوسط] و[الكبير]، وفيه الهيثم بن حبيب، وقد اتُهم بهذا الحديث.

وقال العسقلاني في ترجمة الهيثم: روى عن ابن عيينة بإسناد صحيح خبراً طويلاً ظاهر البطلان في ذكر المهدي وغير ذلك، أورده الطبراني في [الأوسط] عن محمّد ابن رزيق بن جامع، عنه. فالهيثم هو المتّهم به. قاله صاحب [الميزان].(١)

فالذهبي لا يخاف من الله ولا يستحي من النبيّ وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم، فيفعل ما يشاء ويقول ما يريد بالنسبة إلى فيضائلهم، فيما لهؤلاء الأعلام - أمثال العسقلاني والهيثمي - يخبطون خبط عشواء في الاقتداء به، ولم يتأمّلوا في أنّه هل يصحّ أن تجعل الذهنية الفاسدة للذهبي ميزاناً للصحّة والوضع؛ فما كان موافقاً لها يحكم ببطلانه.

ألم يعلموا أنّ نفس الميزان فاسد، وشخص الذهبي متّهم؟ ألم يلاحظوا في مواقفه حول ما يتعلّق بفضائل أهل البيت الميلا كيف يسميها مناكير ويطعن فيها ولو كان رجال السند من الثقات، حتّى عنده؟ وكيف لم يقفوا على أعماله بالنسبة إلى تلك الفضائل كلما رويت إعترته حدّة تزيل عقله، ويبادر بالقول: بل والله موضوع \_رجماً بالغيب \_ ويعلّله بأنّ فيه الفلاني وقد ضعف، أو متروك. فهل يكون وهن السند مستلزماً للوضع؟ أو هل يكون ضعف راو في نظر الذهبي ملازماً لكذبه؟

وقد غاب عنهم أن نقل هذا الحديث غير مختصّ بروايـة الهيثم بـن حبيب عـن الصحابيّ المذكور، بل مروي بطرق مختلفة وألفاظ متقاربة عن جماعة آخـرين مـن

١. المعجم الكبير: ٣ / ٥٧ - ٥٥ ح: ٢٦٥، المعجم الأوسط: ٧ / ٢٧٦ - ٢٧٧ ح: ٦٥٣٦، معرفة الصحابة: ٤ / ١٩٧٦ ح: ١٩٧٦ م، ١٩٧٣، أسد الغابة: ٤ / ٢٤، فرائد السمطين: ٢ / ٨٤ - ٥٥ ح: ٢٠٠٤ ب: ١٨، البيان للكنجي: ٥٥ - ٥٥ ب: ١، مجمع الزوائد: ٨ / ٢٥٣، و ٩ / ١٦٥، الحاوي للفتاوى: ٢ / ٦٦ - ٢٧، ذخائر العقبى: ٢٣٥، تهذيب التهذيب: ١١ / ٨٠ - ١٨م: ٨٧٧٧، ميزان الاعتدال: ٤ / ٣٠٠م: ٩٢٩٤، عقد الدرر: ٢٠٣ - ٢٠٤ ب: ٧، ينابيع المودة: ٢٢٣ - ٢٠٤، كشف الغمة للأربيلي: ٣ / ٢٥٨.

أكابر الصحابة، وهم:

١ - أبو أيوب الانصاري. ٢ - وأبو سعيد الخدري. ٣ - وسلمان الفارسي. ٤ - و جابر
 ابن عبد الله الأنصاري. ٥ - و عبد الله بن عباس.

وجاء في روايات هـؤلاء بـعد قـوله عَيَّلَاللهُ: « فأوحى إليّ أن أنكـعك إيـاه » جـملة: « واتخذته وصيّاً ».

فأخرج الطبراني وابن المغازلي والكنجي والموفّق بن أحمد من طرق عن حسين ابن الحسن الأشقر، ثنا قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن عباية بن ربعي، عن أبي أيوب الأنصاري.

أخرجه أبو الحسن الواسطي من طريق محمّد بن مرزوق، فذكر الحديث بكامله، وبنحو من حديث علي الهلالي، وأخرجه الطبراني في [الكبير] من طريق محمّد بن مرزوق، وفي [الصغير] من طريق حرب بن الحسن الطحان، فذكر في كِلِّ واحد من الكتابين بعض فقرات الحديث. وأخرجه الكنجي من طريق الطبراني عن حرب بن الحسن الطحان، وأخرجه الموفّق بن أحمد من طريق أبي الصلت الهروى، فذكر بعض فقراته. (١)

(الدارقطني): ثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، ثنا إبراهيم بن محمّد بن إسحاق بن يزيد، ثنا سهل بن سليمان، عن أبي هاررون العبدي، عن أبي سعيد الخدري. فذكر الحديث بنحو من حديث على الهلالي.

أخرجه الكنجي في [البيان] من طريق الدارقطني، وذكره ابن الصباغ في [الفصول]، وعزاه للدارقطني. (٢)

و ٩ / ١٦٦، مسند فاطمة للسيوطي: ٤١ ـ ٤٢ ح: ٦٤، كنزالعمّال: ١١ / ٦٠٤ ح: ٣٢٩٢٣، ذخائر العقبي: ٨٩، مرقاة المفاتيح: ٥ / ٢٠٢، ينابيع المودة: ٨١ ب: ٨١، ٤٣٤، ٤٣٦ ب: ٧٣، منتخب الكنز: ٥ / ٣١.

١. المعجم الكبير : ٤ / ١٧١ ح : ٤٠٤٦، المعجم الصغير : ١ / ٣٧، مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي : ١٠١. ١٥١ ح : ١٤٤، ١٨٨، المناقب للخوارزمي : ١١٢ ح : ١٢٢، البيان للكنجي : ٦٣ ب: ٢، مجمع الزوائد : ٨/٢٥٣،

ذكره الهيثمي في موضعين من مجمعه، وعزاه للطبراني، ثم قال في موضع: رواه بأسانيد، وأحدها حسن. وقال في موضع آخر: وفيه قيس بن الربيع، وهو ضعيف، وقد وُثّق، وبقية رجاله ثقات.

٢. البيان للكنجي: ٨١\_٨٢ب: ٩، الفصول المهمة: ٢٩٥\_٢٩٦، ينابيع المودة: ٤٩٠ب: ٩٤.

وورد هذا الحديث عن ابن عباس أيضاً، فرواه ابن المغازلي من طريق أبي معاوية والمدائني، والموفق بن أحمد من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي، ورواه الصدوق من الشيعة من طريق محمّد بن كثير - جميعهم عن الأعمش - فذكروه بسياق آخر ضمن قصة طويلة دارت بين أبي جعفر المنصور والأعمش . وأشار إليه ابن عدي في [الكامل]. (١) وأخرج الصدوق من علماء الشيعة بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي، عن سلمان . كما أخرجه الشيخ الطوسي منهم بإسناده عن أبي الطفيل، عن سلمان الفارسي . فذكر قصّة مرض النبي عَنِين في وحديثه مع فاطمة عن بشكل أتم من حديث علي الهلالي . (٢) وأخرجه أبو القاسم الخزاز القمي الشيعي من طريق عبد الوهاب بن همام الحميري، ثنا ابن أبي شيبة ، ثنا شريك الدين بن الربيع ، عن القاسم بن حسان ، عن جابر بن عبدالله الأنصاري . فذكر الحديث بنحو من حديث علي الهلالي . (٣)

فكان على الذهبي أن يختار من كل إسناد شخصاً كي يوجّه إليه إتّهاماته!

وقد يظهر من الحافظ العسقلاني في اللّسان أنّه تنبّه لصنيع الذهبي؛ حيث قال في ترجمة على بن صالح الأنماطي ـ وقد اتهمه الذهبي أيضاً ـ: فينبغي التثبيت في الّذين يضعّفهم المؤلف من قِبَله.

وقال في ترجمة هيثم بن حبيب بعد ذكر اتهام الذهبي: والهيثم بن حبيب المذكور، ذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات. (٤)

وأخرج ابن الجوزي من طريق علي بن الحسن بن فضال الكوفي، ثنا الحسين بن نصر بن مزاحم، ثنى أبي، ثنا أبو عرفجة، عن عطية، قال: مرض رسول الله ﷺ المرض

١. الكامل لابن عديّ: ٤ / ٤٧٣ ح: ٨٤٠، المناقب لابن المغازلي: ١٥١ ح: ١٨٨، السناقب للمخوارزمي: ٢٩٠ تحت رقم: ٢٧٩، رواه من طريق ابن عدي، الأمالي للصدوق: ٥٢٠ ـ ٥٢٩ ح: ٧٠٩مج: ٧٦.

٢٠٠ مال الدين وتعام النعمة: ٢٦٢ ـ ٢٦٤ ـ ٢٠٠ ب: ٢٤، الأمالي للطوسي: ٢٠٦ ـ ٢٠٨ ـ : ١٢٥٤، بحار الأنوار:
 ٢٨ / ٧٧ - : ٢١ ب: ٢، و ٤٠ / ٦٦ ـ ٧٦ - : ١٠٠ ب: ٩، منتخب الأثر: ٧٦ - : ٣١ ف: ١ ب: ٦، وعن غاية العرام:
 ١٨٥ ـ ١٨٦، ٣٨٩، ٤٥١، ٤٠٠ - : ٩١ من ب: ٣٢ و ح: ١ من ب: ١٠٠ و ح: ٢ من ب: ٢ و ح: ١٤ من ب: ١٤٢.

٣. كفاية الأثر: ٦٢\_٦٤، منتخب الأثر: ٨٤\_٨٥ح: ١٣ ف: ١ ب: ٧، وعن غاية المرام: ٤٤٩ ح: ٩.

٤. لسان الميزان: ٥ / ٤٢ م: ٥٨٨٩، وفي طبع: ٤ / ٢٣٥ م: ٦٣٣، و ٧ / ٢٨٩ م: ٩٠٤٤.

الذي توفي فيه، وكانت عنده حفصة وعائشة ... فقال لهما: «أرسلا إلى خليلي». فأرسلتا إلى عليّ، فجاء فسلم، فلما جلس أمرهما، فقامتا، فقال: «يا عليّ، ادع بصحيفة ودواة»، فأملى، وكتب عليّ، وشهد جرير، (١) ثم طويت الصحيفة. فمن حدثكم أنّه يعلم ما في الصحيفة إلّا الّذي أملاها أو كتبها أوشهدها فلاتصدقوه. (٢)

(أبو يعلى): ثنا وهب، ثنا خالد، عن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس، فـذكر قصّة ابنة حمزة إلّا قوله ﷺ: « وأما أنت يا على فأنا منك، وأنت وصيى ...». (٣)

ونقل القندوزي عن الموفّق بن أحمد في [المناقب]، عن عامر بن واثلة، عن علي طلح ، قال: قال رسول الله عَلَيْ الله علي ، أنت وصيّي ، حربك حربي وسلمك سلمي ، وأنت الإمام ، وأبو الأئمة الأحد عشر الذين هم المطهّرون المعصومون ، ومنهم المهدي الدي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، فويل لمبغضيهم . يا علي ، لو أنّ رجلاً أحبّك وأولادك في الله لحشره الله معك ومع أولادك ، وأنتم معي في الدرجات العُلى ، وأنت قسيم الجنّة والنار ، تدخل محبّيك الجنة ومغضيك النار » . (٤)

وأخرج ابن الجوزي من طريق عبد الرزّاق، أنبأنا معمر، عن محمّد، عن عبدالله بن الصامت، عن أبي ذرّ، قال: سمعت رسول الله عَلَيْنُ يقول: «كما أنا خاتم النبيين كذلك عليّ وذريته يختمون الأوصياء إلى يوم القيامة». (٥)

وقال القندوزي: وفي [المناقب] عن محمّد بن عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر يحدُّث عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه عمار ، قال: سمعت أبا ذرّ جندب بن جنادة يقول: رأيت رسول الله عَلَيُّ أَخذاً بيد عليّ ، فيقول: «يا عليّ ، أنت أخي وصفيّي ووصيّي ووزيري وأميني ، مكانك منّي مكان هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي ، من مات وهو يحبّك

١. وفي اللئآلي: وشهد جبريل.

٢. الموضوعات: ١/ ٣٧٧\_ ٣٧٨، اللثآلي المصنوعة: ١/ ٣٣٠.

٣. مسند أبي يعلى: ٤ / ٣٤٤\_ ٣٤٥ ح: ٢٤٥٩.

٤. ينابيع المودة: ٨٥ ب: ١٦.

٥. الموضوعات: ١ / ٣٧٧، اللنآلي المصنوعة: ١ / ٣٣٠، ينابيع المودة: ٧٩ ب: ١٥.

ختم الله عزّ وجلّ له بالأمن والإيمان، ومن مات وهو يبغضك لم يكن له نصيب من الإسلام». (١) وعن [مودّة القربي]، عن عتبة بن عامر الجهني قال: بايعنا رسول الله على قول أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً نبيّه وعليّاً وصيّه، فأيّ من الشلاثة تركناه كفرنا...(٢)

وعن [المناقب] عن علمي المناقب على المناقب على المناقب على المناقب على الله على الله على الله على المناقب على المناقب على المناقب المن

وعنه أيضا قال: قال رسول الله عَيَّلِهُ : « يا عليّ ، أنت أخي ووارثي ووصيّي ، محبّك محبّي ومبغضك مبغضي ، يا عليّ ، أنا وأنت أبوا هذه الأمّة ، يا علي ، أنا وأنت والأثمة من ولدك سادات في الدنيا وملوك في الآخرة ، من عرفنا فقد عرف الله عزّ وجلّ ، ومن أنكرنا فقد أنكر الله عزّ وجلّ » . وعنه أيضا قال : قال رسول الله عَلَيُ الله عنّ ، أنت أخي وأنا أخوك ، أنا المصطفى للنبوّة وأنت المجتبى للإمامة ، أنا وأنت أبوا هذه الأمّة ، وأنت وصيّى ووارثى وأبو ولدي ... » . (٣)

وعن [المناقب] أيضا عن جابر بن عبدالله الأنصاري في حديث ، جاء فيه: أنّه عَيَالِيَّةُ قال: «فهو سيّد الأوصياء ، اللَّحوق به سعادة والموت في طاعته شهادة ، واسمه في التوراة مقرون إلى إسمي ، وزوجته الصدّيقة الكبرى ابنتي ، وابناه سيّدا شباب أهل الجنّة ابناي ، وهو وهما والأئمة من بعدهم حجج الله على خلقه بعد النبيّين ، وهم أبواب العلم في أمتي ، من تبعهم نجا من النار ، ومن اقتدى بهم هدي إلى الصراط المستقيم ، لم يهب الله محبّتهم لعبد إلّا أدخله الله الجنّة » . (٤)

وأخرج الموفّق بن أحمد من طريق أبان بن تغلب، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد ابن المنكدر، عن أم سلمة في حديث، وجاء فيه: ثم قال ﷺ لي: « يا أمّ سلمة ، لا تلوميني ؛

١. ينابيع المودة: ١٢٤ \_ ١٢٥ ب: ٤٢.

٢. المصدر السابق: ٢٤٨ المودة: ٤.

٣. المصدر : ١٢٣ ب: ٤١.

٤. نفس المصدر: ٦٢ ـ ٦٣ آخر باب: ١٢.

فإنّ جبريل أتاني من الله تعالى يأمر أن أوصي به عليّاً من بعدي ، وكـنت بـين جـبرئيل وعـليّ ، وجبرئيل عن يميني وعليّ عن شمالي ، فأمرني جبرئيل أن آمر عليّاً بما هو كائن إلى يوم القيامة ، فاعذريني ، ولا تلوميني ، إنّ الله عزّ وجلّ اختار من كلّ أمّة نبيّاً ، واختار لكلّ نبيّ وصيّاً ، فأنا نبيّ هذه الأمّة ، وعليّ وصيّى في عترتي وأهل بيتي وأمّتي من بعدي . . » .

ورواه الحموئي من طريق الموفّق بن أحمد.(١)

وعن [المناقب] عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « يما عمليّ ، أنت صاحب حوضي وصاحب لوائي وحبيب قلبي ووصيّي ووارث علمي ، وأنت مستودع مواريث الأنبياء من قبلي ، وأنت أمين الله في أرضه وحجّة الله على بريّته ، وأنت ركن الإيمان وعمود الإسلام ، وأنت مصباح الدجى ومنار الهدى والعلم المرفوع لأهل الدنيا . يا عليّ ، من اتّبعك نجا ، ومن تخلّف عنك هلك ، وأنت الطريق الواضح والصراط المستقيم ، وأنت قائد الغرّ المحجّلين ويعسوب المؤمنين ، وأنت مولى من أنا مولاه وأنا مولى كلّ مؤمن ومؤمنة ، لا يحبّك إلّا طاهر الولادة ، ولا يبغضك إلّا خبيث الولادة ، وما عرجني ربّي عزّ وجلّ إلى السماء وكلّمني ربّي إلّا قال : يا محمّد اقرأ عليّاً منّي السلام وعرّفه أنّه إمام أوليائي ونور أهل طاعتي ، وهنيئاً لك هذه الكرامة » .

وقد روي عن ابن عبّاس في ذلك روايات عديدة .(٢)

وعن [مودّة القربى] عن عمر بن الخطّاب: أنّ رسول الله عَيَّالَهُ لمّا عقد المؤاخاة بين أصحابه قال: « هذا عليّ أخي في الدنيا والآخرة ، وخليفتي في أهلي ووصيّي في أمّتي ووارث علمي وقاضي ديني ... » . (٣)

وعن [المناقب] عن الأصبغ بن نباتة ، قال: قال أمير المؤمنين الله في بعض خطبه: أيها الناس ، أنا إمام البرية ووصيّ خير الخليقة وأبو العترة الطاهرة الهادية ، أنا أخو رسول الله عَلَيْهُ ووصيّه ووليّه وصفيّه وحبيبه ، أنا أمير المؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين وسيّد الوصيّين ، حربي حرب الله ، وسلمي سلم الله ، وطاعتي طاعة الله ، وولايتي

١. المناقب للخوارزمي: ١٤٦\_١٤٧ ح: ١٧١، فرائد السمطين: ١ / ٢٧٠ \_ ٢٧٢ ح: ٢١١، ينابيع المودة: ٧٩ ب: ١٥. ٢. مروج الذهب: ٢ / ٤٣٠، ينابيع المودة: ٣٣٠ ب: ٤٤، ١٧٧، ٢٦٣، ٢٦٣.

٣. ينابيع المودة: ٢٥١.

ولاية الله، وأتباعى أولياء الله، وأنصاري أنصار الله.(١)

وأورد الهيثمي فِي [مجمع الزوائد] عن أبي الطفيل، قال: خطبنا الحسن بن عليّ ابن أبي طالب، فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر أمير المؤمنين عليًا ﷺ خاتم الأوصياء ووصيّ الأنبياء وأمين الصديقين والشهداء...

ثم قال الهيثمي: رواه الطبراني في [الأوسط] و[الكبير] باختصار... وأبو يعلى باختصار، والبزّار بنحوه.. ورواه أحمد باختصار كثير، وإسناد أحمد وبعض طرق البزّار والطبراني في [الكبير] حسان.

وجاء في ضمن خطبته \_كما أخرجه الدولابي والطبراني والحاكم \_: أنا الحسن بن عليّ ، وأنا ابن النبيّ ، وأنا ابن الوصي ... إلى آخر كلامه سلام الله عليه .(٢)

وأخرج ابن جرير في [التاريخ] عن الإمام الحسين الله ، أنّه قال في خطبته يـوم عاشوراء: أما بعد، فانسبوني، فانظروا من أنا؟ ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، هل يجوز لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟! ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيّه وابن عمّه وأوّل المؤمنين بالله ...(٣)

وأخرج أحمد وأبو عوانة والبخاري ومسلم عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة أنّ عليًا كان وصيّاً، فقالت: متى أوصى إليه ؟ فقد كنت مسندته إلى صدري -أو قالت حجري - فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري، وما شعرت أنّه قد مات، فمتى أوصى إليه ؟!.(٤)

إنّ البخاري قد غفل عن مرمى خبر عائشة، فعندما رأى أنّ عائشة تنكر الوصية ظنّ أنّه وجد ضالّته، فأورد خبرها في موضعين من صحيحه، وذهل عن أنّ عدم علم عائشة

١. المصدر السابق: ٨١ ب: ١٥.

٢. المعجم الأوسط: ٣/ ٨٧ ح: ٢١٧٦، الذرية الطاهرة: ١٠٩ ـ ١١١ ح: ١١٤، ١١٥، المستدرك: ٣/ ١٧٢.
 مجمع الزوائد: ٩/ ١٤٦٠.

٣. تاريخ الطبرى: ٣/٩١٩.

٤. مسند أحمد: ٦ / ٣٢، صحيح البخاري: ٢ / ٢٨٧ ح: ٢٧٤١ و ٣ / ١٨٦ ح: ٤٤٥٩، صحيح مسلم: ١١ / ٩٨ م: ١٦٣٦، مسند أبي عوانة: ٣ / ٤٧٤ ح: ٥٧٥٠.

بالوصية لا يستلزم عدمها، وبعد اعترافه بأنّ بعضهم ذكروا أنّ عليّاً كان وصيّاً، يكفي لقبول قول هؤلاء وإثبات الوصيّة، وطرح قول عائشة؛ لعدم علمها بذلك.

هذا مع وجود روايات كثيرة مخالفة لخبرها، ولسنا الآن بصدد سردها.

ومثل خبرها ما رواه أبو عوانة والبزّار وأحمد وابن ماجة والدارمي عن طلحة بن مصرف، قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى الأسلمي قلت: هل أوصى رسولالله عَلَيْلَا ؟ قال: لا، قلت: كيف أمر المسلمين بالوصيّة ؟ قال: أوصى بكتاب الله.

قال: قال هزيل: أبو بكر كان يتأمّر على وصيّ رسولالله عَيَّالَيُهُ ، لودَّ أبو بكر أن وجد عهداً من رسولالله عَيَّلِيَّةُ فخزم أنفه بخزام.

وأخرجه البخاري ومسلم أيضا إلّا أنّهما ما أحبّا أن يذكرا ذيل الخبر فسكتا على قوله: أوصى بكتاب الله.(١)

هذا قليل من كثير ذكرناه في أنّ النّبيّ عَيَّالَةً لم يترك أمَّته سدى، بل عيّن لهم وصيّاً، وهو أفضل من تركه بعده، وهو الإمام عليّ الله وهذا كان مشهوراً في الصدر الأوّل، وقد ورد عن جماعة من الصحابة، منهم:

ا ـ الإمام عليّ الله . ٢ ـ والإمام الحسن الله . ٣ ـ والإمام الحسين الله . ٤ ـ وعبدالله بن عبدالله . ٢ ـ وسلمان الفارسي . ٧ ـ وأبو ذرّ الغفاري . ٨ ـ وأنس بن مالك . ٩ ـ وأبو برزة الأسلمي . ١٠ ـ وعمار بن ياسر . ١١ ـ وأبو سعيد الخدري . ١٢ ـ والبراء بن عارب . ١٣ ـ وأبو أيوب الانصاري . ١٤ ـ وعمر بن الخطّاب . ١٥ ـ وعبدالله بن عمر . ١٢ ـ وبريدة الأسلمي . ١٧ ـ وعلي الهلالي . ١٨ ـ والأصبغ بن نباتة . ١٩ ـ وعامر بن واثلة . ٢٠ ـ ومالك الأشتر . ٢١ ـ وأبي بن كعب . ٢٢ ـ وأبو هريرة . ٣٣ ـ وعمرو بن العاص . ٢٤ ـ وعتبة بن عامر . ٢٥ ـ وأم سلمة وغيرهم .

حتى كان من من اعتراضات الخوارج على الإمام الله : أنَّه ضيّع الوصيّة:

۱. مسند أحمد: ٤/ ٣٨١ – ٣٨٢، سنن الدارمي: ٢ / ٤٠٣، صحيح البخاري: ٢ / ٢٨٦ ح: ٢٧٤٠ و٣ / ١٨٦، ٥ مسند أبي ٥٣٥ ح: ٢٨٦، مسند أبي عوانة: ٣ / ٥٠٠ ح ٢٩٦، مسند أبي عوانة: ٣ / ٤٠٠ ح ٢٧٦.

فقد روى ابن المغازلي في مناقبه وذكره اليعقوبي في تاريخه: أنّه سلام الله عليه قال في جوابهم: أمّا قولكم إنّي كنت وصيّاً فضيّعت الوصيّة، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿ وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله عَنِيُ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ ، (١) أفرأيتم هذا البيت لو لم يحجّ إليه أحد كان البيت يكفر ؟ إنّ هذا البيت لو تركه من استطاع إليه سبيلاً كفر، وأنتم كفرتم بترككم إيّاي، لا أنا بتركي لكم. (٢)

وقد ألف محمّد بن علي الشوكاني رسالة حول مسألة الوصية أسماها [العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين].

١. سورة آل عمران: ٩٧.

٢. مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي: ٤١٣ ح: ٤٦٠، تاريخ اليعقوبي: ٢ / ١٩٢\_ ١٩٣.

## عليّ ﷺ مولى كل مؤمن ومؤمنة

ففي يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجّة في غدير خمّ أمر الله نبيّه بَهِ اللهِ أَن ينصب عليَّ بن أبي طالب المُلِلا أميراً للمسلمين وخليفة من بعده. فاليك قصّة ذلك بالاجمال من لسان أحد أئمّة التحقيق العلامة الكبير الأميني عليه الرحمة والرضوان:

#### واقعة الغدير

أجمع رسول الله عَلَيْ للخروج إلى الحجّ في سنة عشر من مهاجره وأذّن في الناس بذلك، فقدم المدينة خلق كثير يأتمّون به في حجّته تلك، الّتي يقال عليها حجّة الوداع، وحجّة الإسلام، وحجّة البلاغ، وحجّة الكمال، وحجّة التمام. ولم يحجّ غيرها منذ هاجر إلى أن توفّاه الله. فخرج عَلَيْ من المدينة مغتسلاً متدهناً مترجّلاً متجرّداً في ثوبين صحاريين؛ إزار ورداء، وذلك يوم السبت لخمس ليال أو ست بقين من ذي القعدة، وأخرج معه نساءه كلّهن في الهوادج وسار معه أهل بيته وعامّة المهاجرين والأنصار، ومن شاء الله من قبائل العرب وأفناء الناس. (١)

وعند خروجه عَلَيْ أصاب الناس بالمدينة جدري - بضم الجيم و فتح الدال، وبفتحهما - أو حصبة منعت كثيراً من الناس من الحج معه عَلَيْنَ ، ومع ذلك كان معه

\_\_\_\_

١. أفناء الناس: أي أخلاطهم لا يُدري من أيّة قبيلة ، واحده فِنْو بكسر الفاء وسكون النون.

جموع لا يعلمها إلّا الله تعالى. وقد يقال: خرج معه تسعون ألف. ويقال: مائة وأربعة عشر ألفاً. ويقال عشر ألفاً. وقيل: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً. ويقال أكثر من ذلك. وهذه عدّة من خرج معه. وأمّا الّـذين حـجّوا معه فأكثر من ذلك، كالمقيمين بمكّة والّذين أتوا من اليمن مع على أمير المؤمنين وأبى موسى.

أصبح الله المغرب الأحد بيلملم، ثم راح فتعشّى بشرف السيّالة، وصلّى هناك المغرب والعشاء، ثم صلّى الصّبح بعرق الظبية، ثم نزل الرَّوحاء، ثم صار من الروحاء فصلّى العصر بالمنصرف، وصلّى المغرب والعشاء بالمتعشّى، وتعشّى به، وصلّى الصبح بالأثابة، وأصبح يوم الثلاثاء بالعرج، واحتجم بلحى جمل ـ هو عقبة الجحفة ـ ونزل السقياء يوم الأربعاء، وأصبح بالأبواء وصلّى هناك، ثم راح من الأبواء، ونزل يوم الجمعة الجحفة، ومنها إلى قديد وسبت فيه، وكان يوم الأحد بعسفان، ثمّ سار، فلما كان بالغميم اعترض المشاة، فصفوا صفوفاً، فشكوا إليه المشي، فقال: «استعينوا بالنسلان» ـ مشي سريع دون العدو ـ ففعلوا، فوجدوا لذلك راحة، وكان يوم الإثنين بمرّ الظهران، فلم يبرح حتى أمسى، وغربت له الشمس بسرف، فلم يصلّ المغرب حتى ذخل مكّة، ولمّا انتهى إلى الثنيتين بات بينهما، فدخل مكّة نهار الثلاثاء.

فلمّا قضى مناسكه وانصرف راجعاً إلى المدينة \_ ومعه من كان من الجموع المذكورات، ووصل إلى غدير خمّ من الجحفة الّتي تتشعّب فيها طرق المدنيّين والمصريّين والعراقيين، وذلك يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجّة \_ نزل إليه جبرائيل الأمين عن الله بقوله: ﴿ يَا أَيّهُا الرَّسُولُ بَلّغُ مَا أُنْزِلَ الْيَكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ الآية، وأمره أن يقيم عليّاً عَلَما للنّاس، ويبلّغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة على كلّ أحد، وكان أوائل القوم قريباً من الجحفة، فأمر رسول الله أن يردّ من تقدّم منهم، ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان، ونهى عن سمرات خمس متقاربات \_ دوحات عظام \_ أن لا ينزل تحتهن أحد، حتى إذا أخذ القوم منازلهم، فقمَّ ما تحتهن ، حتى إذا نودي بالصلاة \_ صلاة الظهر \_ عمد إليهن فصلّى بالناس تحتهن ، وكان يـ وماً هـاجراً ، يضع الرجل بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدّة الرمضاء، وظلّل لرسول الله عَلَيْهُ الله المعن رائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدّة الرمضاء، وظلّل لرسول الله عَلَيْهُ الله عَنْ رائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدّة الرمضاء، وظلّل لرسول الله عَلَيْهُ المناس تحتهن من شدة الرمضاء وظلّل لرسول الله عَلَيْهُ الله عَنْ رائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدّة الرمضاء ، وظلّل لرسول الله عَلَيْهُ المناس تحتهن من شدّة الرمضاء ، وظلّل لرسول الله عَنْهُ الرمضاء ، وظلّل لرسول الله عَنْهُ الرمضاء ، وظلّل لرسول الله عَنْهُ المناس تحتهن من شدّة الرمضاء ، وظلّل لرسول الله عَنْهُ الرمضاء ، وظلّل لرسول الله عَنْهُ المناس المنا

بثوب على شجرة سمرة من الشمس، فلمّا انصرف عَلَيْكُ من صلاته قام خطيباً وسط القوم على أقتاب الإبل، وأسمع الجميع، رافعاً عقيرته فقال:

« الحمدلله ونستعينه ونؤمن به ونتوكّل عليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا. الّذي لا هادي لمن ضلّ ولا مضلّ لمن هدىٰ ، وأشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله .

أمّا بعد، أيّها الناس! قد نتّأني اللّطيف الخبير أنّه لم يعمّر نبيّ إلّا مثل نصف عمر الّذي قبله. وإنّى أوشك أن أدعى فأجب، وإنّى مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ ».

قالوا: نشهد أنَّك قد بلُّغت ونصحت وجهدت، فجزاك الله خيراً.

قال: « ألستم تشهدون أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأنّ جنّته حتى وناره حتى وأنّ الموت حتى وأنّ الموت حتى وأنّ الله عنه عن في القبور؟ ».

قالوا: نعم.

قـال: « فإنّي فَرَطٌ على الحوض ، وأنتم واردون عليّ الحوض ، وأنّ عـرضه مـابين صـنعاء وبصرى ، فيه أقداح عدد النّجوم من فضّة ، فانظرواكيف تخلفوني في الثقلين ؟! ».

فنادى منادٍ: وما الثقلان يا رسول الله؟

قال: « الثقل الأكبر كتاب الله ، طرف بيد الله عزّ وجلّ وطرف بأيديكم ، فتمسّكوا به لا تضلّوا ، والآخر الأصغر عترتي ، وإنّ اللّطيف الخبير نبّأني أنّهما لن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض ، فسألت ذلك لهما ربي ، فلا تقدّموهما فتهلكوا ولا تقصّروا عنهما فتهلكوا » .

ثم أخذ بيد عليّ فرفعها حتى رؤي بياض آباطهما وعرفه القوم أجمعون، فقال: «أيّها الناس! من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ ».

قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: «إنّ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي والله مولاه » \_ يقولها ثلاث مرّات \_ وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة أربع مرّات، ثم قال: «اللّهم والله وعاد من عاداه، وأحبّ من أحبّه وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحقّ معه حيث دار، ألا فليبلّغ الشاهد الغائب ».

ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيـنَكُمْ وَأَتْـمَمْتُ

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ الاية. فقال رسول الله عَلَيْهُ : «الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الربّ برسالتي والولاية لعليّ من بعدي ».

ثم طفق القوم يهنئون أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وممن هناه في مقدّم الصحابة الشيخان: أبوبكر وعمر، كلّ يقول: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة.

وقال ابن عبّاس: وجبت والله في أعناق القوم.

فقال حسّان: ائذن لي يا رسول الله أن أقول في على أبياتاً تسمعهنّ.

فقال: «قل على بركة الله».

فقام حسّان فقال: يا معشر مشيخة قريش اتبعها قولي بشهادة من رسولالله في الولاية ماضية، ثم قال:

يسناديهم يسوم الغسدير نسبيهم بسخم فأسسمع بسالرسول مناديا

انتهى كلامه، ومن أراد أن يطّلع على تفصيل كلامه فليراجع كتابه القيّم [الغدير].(١)

وتمام شعر حسّان بهذه الصورة:

وقال فمن مولاكم ووليّكم الله مسولاكم ووليّكم الله مسولانا وأنت وليّسنا فسقال له قم ياعليّ فإنني فمن كنت مولاه فهذا وليّه هسناك دعا اللهم وال وليّه

فسقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا ومسالك منّا في الولاية عاصيا رضيتك من بعدي إماماً وهاديا فكونوا له أنصار صدق مواليا وكن للّذي عادي عليا معاديا(٢)

قال ابن حجر: إنّه حديث صحيح، لا مرية فيه، وقد أخرجه جماعة، كالترمذي والنسائي

١\_الغدير:١/٩\_١١.

السمرة: بضم الميم شجرة الطلح وهي شجرة عظيمة كثير الشوك (مجمع البحرين).

٢ ـ تذكرة الخواص: ٣٩.

وأحمد، وطرقه كثيرة جدّاً، ومن ثمّ رواه ستة عشر صحابيّاً. وفي رواية لأحمد أنّه سمعه من النبيّ عَيَّالًة ثلاثون صحابيّاً، وشهدوا به لعليّ لمّا نوزع أيّام خلافته، كما مرّ وسيأتي، وكشير من أسانيده صحاح وحسان، ولا التفات لمن قدح في صحّته، ولا لمن ردّه كان عليّا باليمن ؛ لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحجّ مع النبيّ عَيَّالَة ، وقول بعضهم: إنّ زيادة «اللّهمّ وال من والاه» النح موضوعة مردود، فقد ورد ذلك من طرق صحّح الذهبي كثيراً منها.

ثم قال: ولفظه عند الطبراني وغيره بسند صحيح: إنّه خطب بغدير خم تحت شجرات، فقال: «أيّها الناس، إنّه قد نبّأني اللّطيف الخبير أنّه لم يعمّر نبي إلّا مثلَ نصف عمر الّذي يليه من قبله، وإنّي لأظنّ أنّي يوشك أن أدعى فأُجيب، وإنّي مسؤول، وإنّكم مسؤولون، فما ذا أنتم قائلون؟».

قالوا: نشهد أنَّك قد بلّغت وجهدت ونصحت، فجزاك الله خيراً.

فقال: « ألستم تشهدون أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأنّ جنّته حقّ وناره حقّ ، وأنّ الموت حقّ ، وأنّ الساعة آتيةً لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث من في القبور؟ » .

قالوا: بلى، نشهد بذلك.

قال: « أللهم اشهد ».

ثم قال: « يا أيّها الناس ، إنّ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين ، وأنا أولى بهم من أنفسهم ، فمن كنت مولاه فهذا مولاه \_ يعنى علياً \_ اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه » .

ثم قال: « يا أيّها الناس ، إنّي فرطكم ، وإنكم واردون علي الحوض ، حوضي أعرض مما بين بصرى إلى صنعاء ، فيه عدد النجوم قدحان من فضة ، وإنّي سائلكم حين تردون عليّ عن الثقلين ، فانظرواكيف تخلفوني فيهما ؛ الثقل الأكبر كتاب الله عزّوجلّ سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم ، فتمسكوا به ، لا تضلوا ولا تبدلوا ، وعترتي أهل بيتي ، فإنّه قد نبأني اللطيف الخبير أنّهما لن ينقضيا حتى يردا على الحوض » . (١)

١. الصواعق المحرقة: ٤٢،٤٣ ـ ٤٤ ب: ١ ف: ٥ الشبهة: ١١.

أقول: أخرجه الطبراني بهذا اللفظ مع تفاوت يسير عن زيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد، وابن المغازلي عن زيد بن أرقم بلفظ أكمل وأطول، وابن عساكر عن حذيفة بن أسيد، وأورده ابن كثير الشامي في تاريخه، وابن الصبّاغ في فصوله وعزاه لأبي الفتوح في كتابه [الوجيز في فضل الخلفاء الأربعة] من حديث حذيفة بن أسيد وعامر بن ليلى ابن ضمرة، وذكره الهيثمي في مجمعه من حديث حذيفة بن أسيد، ثم قال: رواه الطبراني وفيه زيد بن الحسن الأنماطي، قال أبو حاتم: منكر الحديث، ووثّقه ابن حبان، وبقيّة رجال أحد الإسنادين ثقات. (١)

ونقل ابن الصبّاغ عن الزهري: أنّه قال: لمّا حجّ رسول الله عَيَلِيّهُ حجّة الوداع، وعاد قاصداً المدينة قام بغدير خمّ وهو ماء بين مكّة والمدينة، وذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة الحرام وقت الهاجرة، فقال: «أيّها النّاس، إنّي مسؤول وأنتم مسؤولون! هل بلّغت؟ » قالوا: نشهد أنّك قد بلّغت ونصحت». بلّغت؟ «وأنا أشهد أنّي قد بلّغت ونصحت». ثم قال: «أيّها الناس! أليس تشهدون أن لا إله إلاّ الله وأنّي رسول الله؟ » قالوا: نشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّي رسول الله؟ » قالوا: نشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّك رسول الله، قال: «وأنا أشهد مثل ما شهدتم ». ثم قال: «أيّها الناس! قد خلّفت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي؛ كتاب الله وأهل بيتي، ألا وإنّ اللّطيف أخبرني أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، حوض ما بين بصرى وصنعاء، عدد آنيته عدد النّجوم، إنّ الله مسائلكم كيف خلفتموني في كتابه وأهل بيتي ». ثم قال: «أيّها الناس! من أولى الناس بالمؤمنين؟ » قال ذلك ثلاث مرّات، ثم قال في الرابعة وأخذ بيد علي ـ: «اللهمّ من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه \_ يقولها ثلاث مرّات \_ ألا فليبلّغ الشاهد الغائب ».

وأورده الهيثمي في مجمعه عن زيد بن أرقم مع تفاوت يسير .(٢)

١. المعجم الكبير: ٣/ ١٨٠ ح: ٣٠٥٢، و ٤ / ١٦٦ – ١٦٧ ح: ٤٩٧١، المناقب لابن المغازلي: ١٦ – ١٨ ح: ٣٣، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢١٩ م / ٢٨٠ مجمع الزوائد: ٩ / ١٦٤ – ١٦٥، الفصول المهمة: ٤١، مختصر تاريخ دمشق: ٧١ / ٣٥٣.

٢. مجمع الزوائد: ٩ /١٦٣ \_ ١٦٤، الفصول المهمة: ٤٠.

الهاجرة: وقت اشتداد الحر نصف النهار.

وفي لفظ محكي عن ابن جرير عن زيد بن أرقم، قال: لمّا نزل النبيّ عَبِياللهُ بغدير خمّ في رجوعه من حجّة الوداع \_وكان وقت الضحي وحرّ شديد \_أمر بالدوحات فقمّت، و نادى الصلاة جامعة ، فاجتمعنا ، فخطب خطبةً بليغةً ، ثم قال : «إنّ الله تعالى أنزل إلى : ﴿ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ، وقد أمرني جبريل عن ربّي أن أقوم في هذا المشهد، وأُعلّم كلّ أبيض وأسود أنّ على بن أبي طالب أخي ووصيّي وخليفتي والإمام بعدي ، فسألت جبرائيل أنْ يستعفي لي ربّي ، لعلمي بقلّة المتّقين وكثرة المؤذين لي واللَّائمين ، لكثرة ملازمتي لعليّ وشدّة إقبالي عليه ، حتى سَمُّوني أُذُنا ، فقال تعالى : ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرِ لَكُمْ ﴾ ، ولو شئت أن أستميهم وأدلّ عليهم لفعلت ، ولكنّي بسترهم قد تكرّمت ، فلم يرض الله إلّا بتبليغي فيه . فاعلموا معاشر الناس ذلك ، فإنّ الله قد نصبه لكم وليّاً وإماماً ، وفرض طاعته على كلّ أحد ، ماض حكمه ، جائز قوله ، ملعون من خالفه ، مرحوم من صدّقه ، اسمعوا وأطيعوا ، فإنّ الله مولاكم ، وعلى إمامكم ، ثم الإمامة في ولدي من صلبه إلى يوم القيامة ، لا حلال إلّا ما أحلّه الله ورسوله ، ولا حـرام إلّا مــا حــرم الله ورسوله وهم، فما من علم إلَّا وقد أحصاه الله فيَّ ونقلته إليه، فلا تضلُّوا عنه، ولا تستنكفوا منه، فهو الّذي يهدي إلى الحقّ ويعمل به ، لن يتوب الله على أحد أنكره ، ولن يغفر له ، حتماً على الله من يفعل ذلك أن يعذُّبه عذاباً نكراً أبد الآبدين ، فهو أفضل الناس بعدى ما نزل الرزق وبقى الخلق ، ملعون من خالفه ، قولي عن جبرائيل عن الله ، فلتنظر نفس ما قدّمت لغد ، افهموا محكم القرآن ، ولا تتّبعوا متشابهه، ولن يفسّر ذلك إلّا من أنا آخذ بيده وشائل بعضده، ومعلمكم أنّ من كنت مولاه فهذا علىّ مولاه ، وموالاته من الله عزّوجلّ أنزلها عليَّ ، ألا وقد أدّيت ، ألا وقد بــلّغت ، ألا وقــد أسمعت ، ألا وقد أوضحت ، لا تحلُّ إمرة المؤمنين بعدي لأحد غيره » . ثم رفعه إلى السماء حتى صارت رجله مع ركبة النبيُّ عَيَٰكِاللهُ ، و قال: «معاشر الناس! هذا أخي ووصيّي وواعي عــلمي وخلیفتی علی من آمن بی وعلی تفسیر کتاب ربّی » .(۱)

وقد ورد هذا الحديث عن زيد بن أرقم من طرق متعدّدة وألفاظ متفاوتة مطوّلة

١. إحقاق الحقّ: ٢ / ٤١٩ ــ ٤٢٠، شواهد التنزيل للعلامة الأندونيسي: ٩ ـ ١٠، عن كــتاب الولايــة فــي طــريق حديث الغدير من نسخة مخطوطة لابن جرير، ولم يتيسر لي الحصول عليها.

ومختصرة متقاربة في المعني.

قال أبو نعيم بعد أن أخرج الحديث عن زيد بن أرقم من طريق أبي الطفيل -: ورواه عن زيد بن أرقم أبو سليمان زيد بن وهب وأبو الضحى ويحيى بن جعدة وسليمان بن أبي الحسناء وأبو اسحاق وأبو سلمان المؤذن وأبو عبيد الله الشيباني وأبو ليلى الحضرمي وأبو صالح وأبو عبدالله ميمون وعطية العوفي وثوير بن أبي فاخته في آخرين. (١) وقال ابن كثير: وقد رواه عن زيد بن أرقم جماعة ، منهم: أبو إسحاق السبيعي وحبيب الأساف وعطية العوفي وأبو عبدالله الشامي. انتهى. (٢)

وذكر الألباني حديث زيد بن أرقم في [الأحاديث الصحيحة] من خمس طرق: من طريق أبي الطفيل وميمون أبي عبدالله وأبي سلمان المؤذن ويحيى بن جعدة وعطيّة العوفى، وعزاها لجماعة من المحدثين، واعترف بصحّة أكثرها. (٣)

وأخرج الطبراني هذا الحديث عن زيد بن أرقم من طريق كلّ من أبي الطفيل عامر ابن واثلة وأبي الضحى ويحيى بن جعدة وحبيب بن حبيب وعمرو ذي مرّ وثوير بن أبي فاختة وعطيّة العوفي وأبي ليلى الحضرمي وميمون أبي عبدالله وأبي هارون العبدى وأنيسة بنت زيد.

وأخرجه ابن عساكر عن زيد من طريق كلّ من أبي الطفيل وعطيّة العوفي وأبي الضحى وأبي عبدالله الشامي وميمون أبي عبدالله وأبي إسحاق ويحيى بن جعدة وحبيب.

وأخرجه ابن أبي عاصم عنه من الطريق أبي الطفيل وميمون أبي عبدالله وحبيب بن أبي ثابت وأبي ليلي الحضرمي وأبي الضحي وأبي إسحاق.

وأخرجه أحمد عن زيد من طريق أبي الطفيل وعطيّة العوفي وعمرو ذي مرّ وميمون أبي عبدالله. وأخرجه ابنُ جرير من طريق أبي الطفيل وميمون أبى عبدالله وعطيّة العوفي وأبي الضحي. وأخرجه النسائي من طريق أبي الطفيل وميمون أبي عبدالله.

١. معرفة الصحابة: ٣/١١٦٩ ـ ١١٧٠ ح: ٢٩٦٦.

٢. البداية والنهاية: ٧ / ٣٨٥.

٣. سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٤ / ٣٣٠\_٣٣٥ ح: ١٧٥٠.

وأخرجه الحاكم من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بطوله، شاهده حديث سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل أيضاً صحيح على شرطهما.

وأخرجه عن زيد بن أرقم كلّ من الترمذي والبزّار والبلاذري والاَجري وأبي نعيم والخطيب والمزّي وابن المغازلي وغيرهم .(١)

وأخرج أحمد بن حنبل والطبراني وابن عساكر وابن المغازلي عن رياح بن الحارث، قال: جاء رهط إلى عليّ بالرحبة، قالوا: السلام عليك يا مولانا، فقال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟! قالوا: نعم، سمعنا النبيّ عَلَيْ يقول: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه»، وهذا أبو أيوب بيننا، فحسر أبو أيوب العمامة عن وجهه، ثم قال: سمعت رسول الله عَلِي يقول: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ والى من والاه وعاد من عاداه».

----

وفي رواية قال رياح: فلما مضوا تبعتهم وسألت عنهم، فقالوا: هؤلاء نفر من الأنصار، فيهم أبو أيّوب.

قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ... ورجال أحمد ثقات.

وأورده الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة]، وعزاه لأحمد والطبراني، ثم قال: قلت: وهذا إسناد جيّد، رجاله ثقات.

وفي ذلك عن أبي أيّوب وحده عند ابن عساكر وابن أبي عاصم، ونقله ابن كثير عن أبي بكر بن أبي شيبة، ونقله الباعوني والطبري عن البغوي في معجمه.(١)

١٠ مسند أحمد: ٥ / ٤١٩، فضائل الصحابة له أيضاً: ٢ / ٥٧٢ ح: ٩٦٧، السنة لابن أبي عاصم: ٢ / ٥٩٠ ح: ١٣٥٥، السنة لابن أبي طالب لابن المغازلي: ٢٢ ح: ١٣٥٥، مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي: ٢٢ ح: ٣٠٠، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢١١ ـ ٢١٥، البداية والنهاية: ٧ / ٣٨٤ ـ ٣٨٥ مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٣٠ ـ ١٠٣٠ جواهر المطالب: ١ / ٨٣، الرياض النضرة: ٣ / ١٢٦، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٥٣، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٤ / ٣٥٠.

٢. السنة لابن أبي عاصم: ٢ / ٥٩٠ ـ ٥٩١ - ٥٩١ ، البحر الزخار للبزار: ٣ / ١٧١ ح: ٩٥٨ ، المستدرك: ٣ / ٣٧١ ، ٣٦ ، ٣٦ تهذيب الكمال: ٢ / ٣٩٢ م: ٥٨٥ و ٦ / ٢١١ م: ١٨٩٦ ، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٧ ، تذكرة الخواص: ٣٦ ، كشف الأستار للهيشمي: ٣ / ١٨٦ - ١٨٧ ح: ٢٥٢٨ باب قوله «من كنت مولاه فعلى مولاه» من فضائل على على الله .

بكم، ألست ألست ألست؟» قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «فمن كنت مولاه فإنَّ عليّاً بعدي مولاه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه»، فقال عمر بن الخطاب: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت اليوم وليّ كل مؤمن.

وفي بعض الروايات: هنيئاً لك يا عليّ أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن.

وقال ابن كثير الشامي \_ بعد أن نقل الحديث من رواية عبد الرزّاق \_: وكذا رواه ابن ماجة من حديث حمّاد بن سلمة عن عليّ بن زيد، وأبي هارون العبدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء به .

وأورده الذهبي في سيره من رواية حمّاد بن سلمة عن عليّ بن زيد، وأبي هارون عن عدي بن ثابت، ثم قال: ورواه عبد الرزّاق عن معمر عن علي بن زيد.

وأورده ابن الصباغ المالكي في فصوله وعزاه لأحمد والبيهقي. وذكره سبط ابن الجوزي في تذكرته عن أحمد بن حنبل، ثم قال: فإن قيل: فهذه الرواية التي فيها قول عمر: أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة ضعيفة، فالجواب: أنّ هذه الرواية صحيحة، وإنّما الضعيف حديث رواه أبو بكر أحمد بن ثابت. إلى آخر كلامه.

وأورده المتّقي الهندي في كنزه عن ابن أبي شيبة، ونقله الباعوني في جواهره ومحبّ الطبري في رياضه عن أحمد بن حنبل من حديث البراء بن عازب، ثم قالا: وعن زيد بن أرقم مثله.

وأورده الألباني في الأحاديث الصحيحة من طريق عدي بن ثابت، وعزاه لأحمد ابن حنبل وابنه عبدالله وابن ماجة.

وروى في ذلك عن البراء كلّ من ابن أبي عاصم وأبي نعيم وأشار إليه المزّي في [التهذيب].(١)

١. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦/ ٣٧٥ ح: ٣٢١٠٩، مسند أحمد: ٤/ ٢٨١، فضائل الصحابة له أيضاً: ٢/ ٥٩٦ ح: ٥٩٦/ سنن ابن ح: ٦٠١٠ السنة لابن أبي عاصم: ٢/ ٥٩١ ح: ١٣٦٨، السنن الكبرى للنسائي: ٥/ ١٣٢ ح: ٨٤٧٣. سنن ابن ماجة: ١/ ٤٢٠ ح: ١٦١، أنساب الأشراف: ٢/ ٣٥٦، الكنى والأسماء: ١/ ١٦٠، الشريعة: ٣/ ٢١٩ ح: ٢٥٨١، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢٠١، المناقب لمحمد ابن تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢٠١، المناقب لمحمد ابن

وأخرج ابن أبي حاتم والواحدي وابن عساكر وابن مردويه والحسكاني عن أبي سعيد الخدري، قال: نزلت هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ على رسول الله يَنْظِيلُ يوم غدير خم في عليّ بن أبي طالب. (١)

قال النيسابوري في تفسيره: عن أبي سعيد الخدري: أنّ هذه الآية نزلت في فضل عليّ بن أبي طالب \_رضي الله عنه وكرم الله وجهه \_يوم غدير خمّ، فأخذ رسول الله عَلَيْ بيده، وقال: «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه». فلقيه عمر، وقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة.

ثم قال النيسابوري ـ وكذلك فخر الدين الرازي ـ : وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن على .(٢)

وأخرج حديثَ أبي سعيد الخدري كلّ من البلاذري وابن المغازلي مختصراً، وأخرجه الحسكاني والخوارزمي والحموئي مطولاً. (٣)

وأخرج ابن عدي والآجري وابن عساكر من طريق علي بن القاسم الكندي، عن معلى بن عرفان، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبدالله بن مسعود، قال: رأيت

<sup>→</sup> سليمان: ١ / ٤٤٢ ح: ٣٤٣، تهذيب الكمال: ١٣ / ٣٠٢م: ٤٦٧٣، المناقب للخوارزمي: ١٥٥ \_ ١٥٦ ح: ١٨٣، ١٨٣٠ كفاية الطالب: ٥٦، درر السمطين: ١٠٩، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٥٤، ٣٥٥، تذكرة الخواص: ٣٦، سير

أعلام النبلاء / الخلفاء: ٢٣٤، البداية والنهاية: ٧/ ٣٨٦، الرياض النضرة: ٢/ ١٢٦، الفصول المهمة: ٤٠ـــ أعلام النبلاء / الخلفاء: ١/ ٨٤٠ كنز العمّال: ١١ / ٣٠٠ ح: ٣٢٩٤٥ و ١٣٣ / ١٣٣ ـ ١٣٤ ح: ٣٦٤٢٠، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٤/ ٣٤٠ ـ ٣٤١.

١. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: ٤ / ١١٧٢ ح: ٩٠٦٩، شواهد التنزيل: ١/٢٥٠ ح: ٢٤٤، أسباب النزول للواحدي: ١٦٤، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٣٧، مختصر تاريخ دمشق: ١١ / ٣٥٩، الدرّ المنثور: ٣ / ١١٧ حول الآية: ٢٧ من سورة المائدة، الفصول المهمة: ٤٢، فتح القدير للشوكاني: ٢ / ٧٥.

٢. غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ٢ / ٦١٦ حول الآية: ٦٧ من سورة المائدة، مفاتيح الغيب: ١٢ / ٤٩ ـ ٥٩
 حول الآية.

٣٠. أنساب الأشراف: ٢ / ٣٥٧، مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي: ٢٠ ح: ٢٦، شواهد التعنزيل: ١ / ١٥٧ ١٥٨ ح: ٢١٢، مقتل الحسين: ٨٠ - ٨٢ ح: ٣٠، فرائد السمطين: ١ / ٧٢ ـ ٧٥ ح: ٣٩، ٤٠، الغدير: ١ / ٢٣٢، عن أبي نعيم في كتاب ما نزل من القرآن في عليّ.

النبيِّ عَلَيْتُهُ آخذ بيد عليّ وهو يقول: «هذا ولييّ، وأنا وليّه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه، فقد واليت من والاه، وعاديت من عاداه» .(١)

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود، قال: كنّا نقرأ على عهد رسول الله عَلَيْلَا : ﴿ يَا اللَّهُ عَلَيْلَا : ﴿ يَا الرَّسُولُ بَلّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ أنَّ عليّاً مولىٰ المؤمنين ﴿ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلّغْتَ رَسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمْكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ . (٢)

وأخرج الحسكاني عن ابن عبّاس وجابر بن عبدالله ، قالا: أمر الله محمّداً أن ينصب عليّاً للناس ؛ ليخبر هم بولايته ، فتخوف رسول الله ﷺ أن يقولوا: حابى ابن عمّه ، وأن يطعنوا في ذلك عليه ، فأوحى الله إليه : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ ﴾ الآية ، فقام رسول الله ﷺ بولايته يوم غدير خمّ.

وأخرج من طريق الحسين بن الحكم الحبري، عن الحسن بن الحسين العرني، عن حبّان بن علي العنزي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس في قوله تعالى: 
﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ الآية، قال: نزلت في عليّ، أمر رسول الله عَلَيّ أن يبلغ فيه، فأخذ رسول الله عَلَيّ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه».

ثم قال الحسكاني: رواه جماعة عن الحبري، وأخرجه السبيعي في تفسيره عـنه، فكأنّي سمعته من السبيعي، ورواه جماعة عن الكلبي، وطرق هذا الحديث مستقصاة في كتاب [دعاة الهداة الى أداء حقّ الموالات] من تصنيفي في عشرة أجزاء.

وروى الحسكاني حول نزول هذه الآية وآية الإكمال في عليّ الرج الله وايتين أخريين في شواهده.

وأخرج عن عبدالله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله عَيَّالَةُ يقول يوم غدير خم وتلى هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾، ثم رفع بيديه حتى يُرى بياض إبطيه، ثم قال: « ألا من كنت مولاه فعليُّ مولاه،

١. الكامل لابن عدي: ٤ /١٧٣ م: ٧١٢، الشريعة: ٣ / ٢٢٠ ح: ١٥٨٤، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢٣٨\_ ٢٣٩ ح: ٥٧٤٥. ٢. الدرّ المنثور: ٣ /١١٧، فتح القدير: ٢ / ٧٥.

اللَّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه » ، ثم قال : « أللهمّ اشهد » .

وأخرج عن سليمان النوفلي، قال: سمعت زياد بن المنذر يقول: كنت عند أبي جعفر محمّد بن على وهو يحدّث الناس، إذ قام إليه رجل من أهل البصرة يـقال له عثمان الأعشى -كان يروي عن الحسن البصري - فقال له: يا ابن رسول الله ، جعلني الله فداك، إنّ الحسن يخبرنا أنّ هذه الآية نزلت بسبب رجل ولا يخبرنا من الرجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ ، فقال: لو أراد أن يخبر بـ ه لأخبر بـ ه ، ولكنه يخاف، إنّ جبرائيل هبط على النبيِّ عَيَّلِيُّهُ فقال له: إنّ الله يأمرك أن تدلّ أمّتك على صلاتهم فدلُّهم عليها ... إلى أن قال: ثمّ هبط فقال: إنّ الله يأمرك أن تدلّ أمّتك على وليّهم عليّ، مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجّهم، ليلزمهم الحجّة في جميع ذلك، فقال رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله الله عنه المالية، وفيهم تنافس وفخر ، وما منهم رجل إلّا وقد وتره وليّهم ، وإنّى أخاف »، فأنزل الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَاْ بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ ﴾ يريد فما بـلّغتها تـامّةً ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ، فلمّا ضمن الله له العصمة ، وخوفه ، أخذ بيد عليّ بن أبي طالب، ثم قال: « يا أيّها الناس، من كنت مولاه فعلى مولاه، اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله ، وأحبّ من أحبّه وابغض من أبغضه ».

قال زياد: فقال عثمان: ما انصرفت إلى بلدي بشيء أحبّ إليّ من هذا الحديث. (١) وأخرج الطبراني وابن المغازلي وابن عساكر عن جابر بن عبدالله: أنّ رسول الله عَلَيْ الله نزل بخمّ، فتنحى الناس عنه، ونزل معه عليّ بن أبي طالب، فشقّ على النبيّ عَلَيْ الله تأخّر الناس عنه، فأمر عليّاً ليجمعهم، فلما اجتمعوا قام فيهم ـ وهو متوسّد على عليّ بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « أيّها الناس، إنّي قد كرهت تخلّفكم و تنحيكم عنّي حتى خيّل إليّ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « أيّها الناس، إنّ قد كرهت تخلّفكم و تنحيكم عنى حتى فيّل إليّ أنّه ليس من شجرة أبغض إليكم من شجرة تليني »، ثم قال: « لكن علي بن أبي طالب أنزله الله مني بمنزلتي عنده، فرضي الله عنه كما أنا راض عنه، فإنّه لا يختار على قربي ومحبّتي شيئاً ». ثم

۱. شــواهـد التـنزيل: ۱ / ۲۰۷ ـ ۲۰۸، ۲۵۱ ـ ۲۵۸ ح: ۲۵۱، ۲۱۵، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۲۹، ۲۵۹، ۲۵۰، تـاريخ اليعقوبي: ۲ / ۱۱۱۱.

رفع يديه ، فقال: « اللهمّ من كنت مولاه فعليّ مولاه اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه ».

قال ابن كثير: ورواه ابن جرير، عن أبي كريب، عن شاذان، عن شريك به، تابعه إدريس الأودي عن أخيه أبي يزيد، واسمه داود بن يزيد، به. ورواه ابن جرير أيضاً من حديث إدريس وداود، عن أبيهما، عن أبي هريرة، فذكره.

أقول: ورواه الطبراني في [الأوسط] وابن عساكر عن إدريس بن يزيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى، والبزّار بنحوه والطبراني في [الأوسط]، وفي أحد إسنادي البزّار رجل غير مسمّى، وبقية رجاله ثقات في الآخر، وفي إسناد أبي يعلى داود بن يزيد، وهو ضعيف.

وروى عن أبي هريرة الحسكاني والموفَّق بن أحمد، وابن عـدي فـي [الكـامل] بإختصار. (٢)

١. السنّة لابن أبي عاصم: ٢ / ٥٩٠ -: ١٣٥٦، مسند الشاميين: ٣ / ٢٢٢ - ٢٢٣ -: ٢١٢٨، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٤٤ - ٢٢٨، المناقب لابن المغازلي: ٢٥ -: ٣٧٠ كفاية الطالب: ٥٥، فرائد السمطين: ١ / ٦٢ - ٦٣ -: ٢٩٠ التحاف الخيرة المهرة: ١٠ / ٥٠١ - ٢٠٠٥ -: ١٠٤٨، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٥٥ - ٣٥٠، ينابيع المودة: ٤١.
 ٢. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٢٧١ -: ٣٢٠٨٣، مسند أبي يعلى: ١١ / ٣٠٧ -: ٣٤٤٦، مسند الشاميين لطبراني: ٣ / ٢١٨ الكامل لابن عدي: ٣ / ٥٤١ لطبراني: ٣ / ٢٤١ من ١٨٠٠، مناقب أمير المؤمنين لابن أخي تبوك: ٤٤٣ -: ٣١، شواهد التنزيل: ١ / ٤٤٣
 ٢. ١٨٤٥، مناقب أمير المؤمنين لابن أخي تبوك: ٤٤٣ -: ٣، شواهد التنزيل: ١ / ٤٤٣

وأخرج الخطيب والحسكاني وابن المغازلي وابن عساكر والموفق بن أحمد والجويني من طرق، وعن الدارقطني وابن مردويه وغيرهم عن أبي هريرة، قال: من صام يوم ثامن عشر من ذي الحجّة كتب له صيام ستّين شهراً، وهو يوم غدير خمّ، أخذ النبيّ عَيَّالَةٌ بيد عليّ بن أبي طالب، فقال: «ألست وليّ المؤمنين؟» وفي لفظ آخر لابن عساكر: «ألست أولى بالمؤمنين؟» وفي ثالث له: «ألست مولى المؤمنين؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه». فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم، فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿ اليّوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ فِأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ فِوْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ ديناً ﴾. (١)

قال الخطيب: اشتهر هذا الحديث من رواية حبشون، وكان يقال: إنّه تفرّد به، وقد تابعه عليه أحمد بن عبيد الله النيري إملاءً، عن على بن سعيد الشامي، عن ضمرة...

أقول: وعند ابن عساكر والموفق بن أحمد: عن أحمد بن عبدالله البزاز، عن علي ابن سعيد، عن ضمرة، وعند ابن عساكر: عن أحمد بن عبدالله بن أحمد، عن علي بن شعيب، عن ضمرة.

وقال الحسكاني: رواه جماعة عن أبي نصر حبشون بن موسى الخلال، وتابعه جماعة في الرواية عن أبي الحسن علي بن سعيد الشامي، ورواه عنه السبيعي في تفسيره. (٢) وأخرج ابن عساكر وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: لما نصب رسول الله عَمِيلًا علياً يوم خدير خم، فنادى له بالولاية، هبط جبريل عليه بهذه الآية:

 <sup>→</sup> ح: ۲۶۲، تاريخ دمشق: ۲۶ / ۲۳۱ \_ ۲۳۴، تهذيب الكمال: ۱۳ / ۳۰۲ م: ۲۷۳ ع، المناقب للخوارزمي: ۲۰۰ مـ ۲۰۰ ، البداية والنهاية: ٥ / ۲۳۲ ، مجمع البحرين: ٣ / ۳۸۹ ح: ۳۷۲۷ ، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٥ - ١٠٦ - ١٠٠ المقصد العلي: ٣ / ۱۸ ح: ۱۸۳ م - ۱۲ ح: ۳۲۹۰۰ كنز العمّال: ١١ / ٢٠٩ - ١٠٠ ح: ۳۲۹۰۰ .
 ١٠ سورة المائدة: ٣.

۲. تاريخ بغداد: ٨/ ٢٩٠ م: ٢٩٩٢، شواهد التنزيل: ١/ ٢٠٠، ٢٠٠ ح: ٢٠١ ح: ٢١٠، المناقب لابن المغازلي: ١٩ ح: ٢٤، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٣٣ ـ ٢٣٤، المناقب للخوارزمي: ١٥٦ ح: ١٨٤، فرائد السمطين: ١/ ٧٧ ح: ٤٤، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٥٨، البداية والنهاية: ٧/ ٣٨٦، الدرّ المنثور: ٣/ ١٩٩ حول آية: ٣من سورة المائدة، تذكرة الخواص: ٣٦.

﴿ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِشْلَامَ ديناً ﴾ .

وقد روى حديث الغدير عن أبي سعيد بغير هذا اللفظ ابن أبي عاصم والطبراني والبلاذري وابن المغازلي وابن عساكر من طرق.(١)

وأخرج الحسكاني والجويني والموفق بن أحمد ومحمّد بن سليمان من طرق، وعن أبي نعيم والجعابي وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري: أنّ النبيّ عَلَيْلَةُ دعا إلى علي، فأخذ بضبعيه فرفعهما، ثمّ لم يتفرقا، حتى نزلت هذه الآية: ﴿ أَلَيْوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَيَنْكُمْ وَغُمْتِي ﴾ ، فقال رسول الله عَلَيْلَةُ: « ألله أكبر على إكمال الدين وإسمام النعمة ورضا الربّ برسالتي والولاية لعليّ ». ثم قال للقوم: « من كنت مولاه فعليّ مولاه ».

وزاد محمد بن سليمان والجويني والموفّق بن أحمد إنشاد حسان لأشعاره المتقدمة . (٢) وروى الثعلبي عن الإمام الصادق على من آبائه المنيني ، فقال: لما كان رسول الله علي بغدير خم نادى بالناس ، فاجتمعوا ، فأخذ بيد علي على ، فقال: «من كنت مولاه ف علي مولاه ». فشاع ذلك وطار في البلاد ، فبلغ ذلك الحرث بن النعمان الفهري ، فأتى رسول الله على ناقة له ، حتى أتى الأبطح ، فنزل عن ناقته ، وأناخها وعقلها ، ثم أتى النبي على ناقة له ، حتى أتى الأبطح ، فنزل عن ناقته ، وأناخها وعقلها ، ثم أتى النبي على ناقة له ، فقال: يا محمّد ، أمر تنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فقبلناه منك ذلك ، وأمر تنا أن نصلي خمساً فقبلناه منك ، وأمر تنا بالزكاة فقبلنا ، وأمر تنا بالحج فقبلنا ، وأمر تنا أن نصوم شهراً فقبلنا ، ثم لم ترض بهذا بالزكاة فقبلنا ، وأمر تنا بالحج فقبلنا ، وفصلته علينا ، وقلت : «من كنت مولاه فعليّ مولاه » ، فهذا شيء منك أم من الله تعالى ؟ فقال : «والله الّذي لا إله إلّا هو هذا من الله » . فولّى الحرث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول : اللهمّ إن كان ما يقوله حقّاً فأمطر علينا حجارة من السماء ، أو النعمان يريد راحلته وهو يقول : اللهمّ إن كان ما يقوله حقّاً فأمطر علينا حجارة من السماء ، أو

١. السنّة لابن أبي عاصم: ٢ / ٥٩٢ ح: ١٣٦٦، أنساب الأشراف: ٢ / ٣٥٧، المعجم الأوسط: ٩ / ١٩٨ ـ ١٩٩ - ١٩٩ مناقب علي لابن المغازلي: ٢٠ ح: ٢٦، تاريخ دمشق: ٢٢ / ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ، ٢٣٧، مجمع الزوائد:
 ٩ / ١٠٨، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٥٧، ٣٥٩، الدرّ المنثور: ٣ / ١٩.

۲. شواهد التنزيل: ١ / ٢٠١ - ٢٠٠ ح: ٢١١، ٢١٢، المناقب لمحمّد بن سليمان: ١ / ١١٨، ١٣٧، ٢٦٦. ٤٠٩
 ح: ٦٦، ٧٦، ٢٧، ٣٢٥، مقتل الحسين: ٨٠ - ٨١ ح: ٣٥، فرائد السمطين: ١ / ٧٢ \_ ٧٣ - ٧٤ ح: ٣٩، ٤٠.

ائتنا بعذاب أليم. قال: فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر، فسقط على هامته، وخرج من دبره، فقتله، وأنزل الله سبحانه: ﴿ سَأَلَ سَائِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعُ ﴾ . (١) وذكره كلّ من ابن الصبّاغ وابن الجوزي والزرندي في كتبهم . (٢)

وأخرج الدولابي والطحاوي عن علي الله الناس أن النبي عَلَيْ حضر الشجرة بخم، فخرج آخذاً بيد علي ، فقال: «يا أيّها الناس! ألستم تشهدون أنّ الله ربكم؟ » قالوا: بلى ، قال: «ألستم تشهدون أنّ الله ورسوله مولاكم؟ » قالوا: بلى ، قال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه ، إنّي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعدي ؛ كتاب الله بأيديكم وأهل بيتى ».

وأورده الحافظ في [المطالب العالية]عن إسحاق من حديث على الله ، ثم قال: هذا إسناد صحيح.

وأخرج حديثَ علي اللهِ أيضاً كلُّ من ابن عساكر وابن المغازلي والجويني.

وأورده الهندي في مواضع من كنزه عن ابن راهويه وابن جرير وابن أبي عاصم والمحاملي في أماليه، ثم قال: وصحح. وذكره المرّي في تهذيبه عن النسائي، والهيثمي في مجمعه عن أحمد، وقال: رجاله ثقات. (٣)

وأخرج أحمد بن حنبل والنسائي والبزّار وابن أبي حاتم وابن حبّان والآجري وابن عساكر وابن النجار والكنجي والضياء في [المختارة] عن أبي الطفيل، قال: جمع عليّ رضي الله عنه الناس في الرحبة، ثم قال لهم: أنشد الله كلَّ امرئ مسلم سمع رسول الله عَلَيْكُ الله عنه الناس في الرحبة، ثم قال لهم: أنشد الله كلَّ امرئ مسلم سمع رسول الله عَلَيْكُ الله عنه الناس. وقال أبو نعيم: فقام ناس كثير،

١. سورة المعارج: ١-٢.

٢. الكشف والبيان للثعلبي: ١٠ / ٣٥. الفصول المهمة: ٤٢. تذكرة الخواص: ٣٧. درر السمطين: ٩٣.

٣. السنة لابن أبي عاصم: ٢/ ٥٩١ - ٥٩٢ - ٥٩٢١، ١٣٦٧، ١٣٦٧ من طرق، مشكل الآثار: ٢/ ٣٠٧، الذرية الطاهرة: ٢١٨ - ٢١٨، ١٦٨، ٢١٨، ١٢١٠ - ٢١٨ - ٢١٨ - ٢١٨ - ٢١٨ المغازلي: ٢١ - ٢٢ ح: ٢٩ و٢١ تهذيب الكمال: ١٤ / ٢٢٤م : ٣٠ ٥٠ فرائد السمطين: ١ / ٢٧ ح: ٣٣، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٧٧، المطالب العالمة: ٤ / ٦٥ ح: ٣٩٧٣، ٣٩٧٣، كنز العمّال: ١ / ٢١١ / ١٦١، ١٦٨، ١٦٨ - ١٦٩ ح: ٣٦٤١٨، ٣٦٤٤١، ٣٦٤١٨ . ٢٦٥١١

فشهدوا حين أخذ بيده، فقال للناس: « أتعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ » قالوا: نعم يا رسول الله، قال: « من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، اللهمَّ وال من والاه وعاد من عاداه».

قال: فخرجت وكان في نفسي شيء، فلقيت زيد بن أرقم فقلت له: سمعتُ عليًا يقول: كذا وكذا، قال: فما تنكر؟ قد سمعتُ رسولالله عَيَّالله يُعَلِّله يُقول ذلك له.

قال البزّار: وهذا الحديث قد روي عن عليّ من غير وجه، ورواه عن أبي الطفيل عن عليّ فطر، ورواه معروف بن خرّبوذ.

وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة، وهو ثقة. وعزاه الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة] لجماعة من المحدّثين، ثمّ قال: قلت: وإسناده صحيح على شرط البخاري

وقال حمزة أحمد الزين وحسين سليم أسد: إسناده صحيح. وزاد الأوّل: على شرط البخاري.(١)

وقد تواترت الآثار حول مناشدة عليّ الله الناس لأجل الشهادة بحديث الولاية. وأخرجه جماعة كثيرة من أئمّة الحديث.

فقد أخرج ابن عساكر عن كلّ من زيد بن أرقم، وأبي الطفيل، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وزيد بن يثيع، وسعيد بن وهب بعدّة أسانيد، وعمير بن سعد، وعمرو ذي مر، وزياد بن أبي زياد، وعميرة بن سعد.

وأخرج أحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم، وأبي الطفيل، وزاذان أبي عمر، وسعيد ابن وهب، وزياد بن أبي زياد، وابن عمر.

١٠ مسند أحمد: ٤/ ٣٧٠، وفي طبع: ١٤/ ٤٣٦ - ٤٣٧ ع: ١٩١٩٨، فضائل الصحابة له أيضاً: ٢/ ١٨٢ ع: ١١٦٧ م: ١٩١٨ من ١٩١٨ من ١٩٢٨ من ١٩٣٨ من ١١٤٨ من ١١٨ من ١٨٠٨ من ١٩٣٨ من ١٩٣٨ من ١١٨٨ من ١١٨ من ١٨٠٨ من ١١٨ من ١٨٠٨ من ١١٨ من ١٨٠٨ من ١٨ من ١٨٠٨ من ١٩٣٨ من ١١٨٨ من ١٨٨ م

وأخرج عبدالله بن أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وزيد بن يثيع، وسعيد ابن وهب، وعبد خير، وأبي مريم، ورجل من جلساء علي، وأبي إسحاق، وفيه نظر، إلا أنّه جاء في رواية ابن عقدة: أن أبا إسحاق قال: حدثني من لا أحصى، ثم ذكر المناشدة.

وأخرج ابن المغازلي عن زيد بن أرقم، وعميرة بن سعد، وعبد خير، وعمرو بن مرّة، وحبّة العرني.

وأخرج النسائي عن عميرة بن سعد، وسعيد بن وهب، وزيد بن يثيع، وأبي الطفيل.

وأخرج الدارقطني في [العلل] عن سعيد بن وهب، وزيد بن يثيع، وعبد خير، وعمرو ذي مرّ، وهبيرة بن يريم، وحبة العرني، والحارث الأعور.

وأخرج الطبراني عن زيد بن أرقم، وعمير بن سعد، وعمرو ذي مرّ، وأبي الطفيل، وعميرة بن سعد.(١)

وأخرج ابن أبي عاصم عن زاذان، وزيد بن يثيع، ومهاجر بن عميرة أو عميرة بن مهاجر. وأحرج البزّار عن عمرو ذي مرّ، وسعيد بن وهب، وزيد بن يثيع، وأبي الطفيل، وعبد الرحمن بن أبي ليلي.

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن وهب، وزيد بن يثيع، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وأخرج المزّي عن زيد بن أرقم وعميرة بن سعد وسعيد بن وهب وزيد بن يثيع. وأخرج الخلعي عن سعيد بن وهب، وزيد بن يثيع.

وأخرج الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، وسعيد بن وهب.

وأخرج الجويني عن عمرو ذي مرّ وسعيد بن ذي حدان وعبد الرحمن بن أبي ليلي.

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى وسعيد بن منصور والخطيب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والطحاوي عنه وعن أبي إسحاق عن ...، وأبو القاسم وأبو بكر الشافعي عن زيد، والبلاذري عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وابن عدي عن حبّة العرني، وأبونعيم عن عميرة بن سعد، والحاكم عن زيد بن أرقم والموفّق بن أحمد عن سعيد بن وهب،

١. وفي بعض الكتب: عميرة بنت سعد.

جميعهم عن عليّ الطِّلا .

قال ابن كثير: وقد رُوي هذا من طرق متعدّدة عن علي الله ، وله طرق متعددة عن زيد بن أرقم.

وذكر العلامة الألباني حديث عليّ الله هذا، من تسع طرق في [الأحاديث الصحيحة]؟ عن عمرو بن سعيد، وزاذان بن عمر، وسعيد بن وهب، وزيد بن يثيع، وعمرو ذي مرّ، وعبد الرحمن بن أبي ليلي، وأبي مريم، ورجل من جلساء عليّ، وطلحة بن مصرف، ونسبه إلى جماعة من المحدثين، وصحّح كثيراً منها.

وفي بعض الروايات: فقام إثنا عشر بدريّاً، وفي بعضها: فقام ثلاثة عشر رجلا، وفي بعضها: ستة عشر رجلاً، فلا تنافي، لاحتمال تكرار المناشدة، أو أنّ كلّ قائل حكى حسب ما رأى.

وجاء في بعضها: فقام بضعة عشر رجلاً فشهدوا، وكتم قوم فما فنوا من الدنيا إلّا عموا وبرصوا.

وفي رواية لزيد أنّه قال: فكنت فيمن كتم، فذهب بصري، وكان عليّ دعا على من كتم.(١)

١. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٧١ -: ٣٢٠٨٢، مسند أحمد: ١ / ١٩٨٨، ١١٠١ و ٥ / ٣٧٠ . فيضائل الصحابة له أيضاً: ٢ / ٩٥٩ - ١٩٥١، ١٩٧١، ١٩٧١، ١٢١١، ١٢١١، ١٢١١، ١٢١١، ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٧١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٩٠١ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠

وقد أخرج هذا الحديث عن بريدة بن الحصيب كلٌّ من عبد الرزّاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأحمد بن حنبل والنسائي وابن أبي عاصم والبزّار وابن جرير وابن حبّان وابن عدي والطبراني وابن عقدة والحاكم وأبي نعيم وابن عساكر وسمويه وابن المغازلي والمزي.

وذكره الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وقال البوصيري: رواه أبو بكر بن أبي شيبة والبزار والنسائي في [الكبرى] بسند صحيح. وقال الألباني: حديث بريدة، وله عنه ثلاث طرق:

الأولى: عن ابن عبّاس، أخرجه النسائي والحاكم وأحمد. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وتصحيح الحاكم على شرط مسلم وحده قصور.

الثانية: عن ابن بريدة عن أبيه، أخرجه النسائي وأحمد. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين أو مسلم؛ فان ابن بريدة إن كان عبدالله فهو من رجالهما، وإن كان سليمان فهو من رجال مسلم وحده.

الثالثة: عن طاووس عن بريدة به دون قوله: «اللهم ...»، أخرجه الطبراني في [الصغير] و [الأوسط] من طريقين، عن عبد الرزّاق باسنادين له، عن طاووس، ورجاله ثقات. وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح، وابن بريدة هو عبدالله.(١)

\_\_\_\_\_\_

ے ۲۶ / ۲۰۵ منال ۱۲۰ منافب المختارة: ۲ / ۱۰۵ منافب أمير المؤمنين لابن المغازلي: ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۱ منافب أمير المؤمنين لابن المغازلي: ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۰ منافب أمير المؤمنين لابن المغازلي: ۲۱، ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۱۵، المنافب للخوارزمي: ۱۵۱ منافب الأسد الغالب: ۳۱، فرائد السمطين: ۲ / ۲۸. ۳۳ منافب المغالف المنافب المغالف المنافب ال

۱. المصنَّف لعبد الرزَّاق: ۱۱ / ۲۲۵ ح: ۲۰۳۸، المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٧٦ – ٣٧٧ ح: ٣٢١٢٣، مسند أحمد: ٥ / ٣٤٧، ٣٥٠، فضائل الصحابة له أيضاً: ٢ / ٥٦٣، ٥٩٢ – ٩٩٧ ح: ٩٤٧، ٢٠٠٧، السنن الكبرى

وأخرجه عن ابن عباس أحمد بن حنبل والنسائي وابن أبي عاصم والبلاذري والبزار والطبراني والحاكم والآجري والخطيب وابن عساكر والموفق بن أحمد وغيرهم. وصحّحه كلّ من الحاكم والذهبي والألباني.(١)

وأخرجه عن سعد بن أبي وقاص ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم وابن ماجة والنسائي والبزّار وابن عقدة وابن جرير والهيثم بن كليب والبلاذري ومحمّد بن سليمان والحاكم والضياء وابن عساكر والجويني.

وذكره الهيثمي في [المجمع]، وقال: رواه البزّار، ورجاله ثقات.

وذكر الألباني حديث سعد بن أبي وقّاص في [الأحاديث الصحيحة]، وقال: له عنه ثلاث طرق:

الأولى: عن عبد الرحمن بن سابط، أخرجه ابن ماجة. ثم قـال الألبـاني: وإسـناده صحيـح.

الثانية: عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه به، وإسناده صحيح أيضا، رجاله ثـقات، رجال البخاري غير أيمن والد عبد الواحد، وهو ثقة كما في [التقريب].

ب للنسائي: ٥ / ١٣٠ ح: ٢٦٥، ٢٦٥٨ الخصائص العلوية له أيضاً: ١٣٢ ح: ١٨. السنة لابن أبي عاصم: ١٩٥٠ ح: ١١٥٥، صحيح ابن حبان: ١٥ / ٢٧٥ ح: ٦٩٠٠، المعجم الصغير: ١ / ١٧٠ المعجم الأوسط: ١ / ٢٢١ ح: ٣٤٨. الكامل لابن عدي: ٣ / ٢٣٤ م: ٤٩٠، المستدرك: ٣ / ١١٠، معرفة الصحابة لأبي نعيم: ١ / ٢٣١ ح: ١٢٥٥. حلية الأولياء: ٤ / ٢٣، المناقب لابن المغازلي: ٢١، ٢٤ ـ ٢٥ ح: ٢٨. ٣٥، ٢٦، تاريخ دمشق: ٤٢ / ١٨٧ ـ معرفة الوائد: ٩ / ١٨٠، ١١٠، موارد الظمآن: ١٩٥، جامع المسانيد والسنن: ٣٠ / ٢٣٧ ح: ٢٠٠، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٠، ١١١، موارد الظمآن: ١٩٠٨ ح: ٢٣٠، مجمع الزوائد: ٤ / ١٩٠ - ٦ ح: ٢٩٠٠ مختصر تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٩٠ م: ٢٠٩٠، الرياض النضرة: ٩ / ٢٨٠ ح: ٢٨٧ كنز العمّال: ١١ / ١٠٩ ح: ٢٩٤٣ و ٢٩٤٣ و ٢٩٤٢ ٢٠٠٠ ح: ٢٦٤٢٠. مختصر تاريخ دمشق: ٢٤ / ٣٠ الصحيحة: ٤ / ٢٨٠ - ٢٣٠٠. ٢٣٤٠ ٢٠٠٠ من ٢٦٤٢٠ و ٢٦٤٢٠ و ٢٦٤٢٠ ٢٠٠٠ ح: ٢٦٤٢٠ و ٢٦٤٢٠ ٢٠٠٠ ح: ٢٦٤٢٠ و ٢٦٤٢٠ و ٢٦٤٢٠ و ٢٠٠٠ ح. ٢٦٤٢٠ و ٢٦٤٢٠ و ٢٠٠٠ ح. ٢٠٠ ح. ح. ٢٠٠٠ ح. ٢٠٠٠ ح. ٢٠٠٠ ح. ٢٠٠٠ ح. ٢٠٠ ح. ٢٠٠ ح. ٢٠٠٠ ح. ٢٠٠٠ ح.

١. مسند أحمد: ١ / ٣٣٠ ـ ٣٣١، فضائل الصحابة له أيضاً: ٢ / ٦٨٢ ـ ٦٨٤ ح: ١٦٨ ١، السنة لابن أبي عاصم: ٢ / ١٨٥ ح: ١٣٥١، أنساب الأشراف: ٢ / ٣٥٥، الصعجم الكبير: ١٢ / ٥٥ ح: ١٢٦٥، فردوس الأخبار: ١ / ١٥٥ ح: ١٨٦١، الشريعة: ٣ / ٢٢٠ ح: ١٥٨٥، المستدرك: ٣ / ١٣٢ ـ ١٣٤، ١٣٤، تاريخ بغداد: ١ / ٤٤٠م: ٥٧٨٥، شواهد التنزيل: ١ / ١٨٨ ـ ١٩٠، ١٩٢ – ١٩٣ ح: ١٩٤٠، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٥٠، تاريخ دمشق: ٢٢ / ٢٤٩، ١٢٤٠، ١٨٥٠، تاريخ دمشق: ٢٢٩ / ٢٢٩ ما النوائد: ٩ / ٢٢٩ ما ١٤٠، ١٢٥٠، تاريخ دمشق:

الثالثة: عن خيثمة بن عبد الرحمن عنه به .(١)

وأخرجه عن حبشي بن جنادة ابن أبي عاصم والطبراني وابن عدي وابن قانع ومحمّد بن سليمان وابن عساكر. وذكره الهيثمي في مجمعه، وقال: رواه الطبراني، ورجاله وثقوا.(٢)

وأخرجه ابن عساكر عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وابن عمر ومالك بن الحويرث ونبيط بن شريط وجرير بن عبدالله البجلي وسمرة بن جندب وطلحة بن عبيد الله وعبدالله بن مسعود.

وأخرجه الطبراني عن عمّار بن ياسر ومالك بن الحويرث وعبدالله بن مسعود وجرير بن عبدالله وابن عمر وزيد بن ثابت وعمرو بن ميمون.

وأخرجه الموفق بن أحمد عن الأصبغ بن نباتة وأبي ليلي وعمرو بن العاص.

وأخرجه الآجري عن علي الله وزيد بن أرقم وأبي أيّوب وجابر بن عبدالله ومالك ابن الحويرث وأبى بسطام مولى أسامة.

وأخرجه ابن عقدة عن عمّار بن ياسر وأبي ليلي بن ضمرة وحذيفة بن أسيد وأم سلمة . وأخرجه ابن المغازلي عن عمر وابن مسعود وابن أبي أوفي .

<sup>.</sup> ١. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٦٩ ح: ٣٢٠٦٩، السنّة لابن أبي عاصم ٢ / ٥٥١ ـ ٥٥٢، ٥٩١، ٥٩٣ ح: ١١٨٩،

١١٨٦، ١٣٧٦، سنن ابن ماجة: ١/ ٥٥ ح: ١٢١، السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ١٥٠، ١٣١، ١٣٥ ـ ١٣٥ ـ ١٣٥، ١٣٥ ـ ١٩٥ ـ ١٩٠ ـ ١٩٥ ـ ١٩٠ ـ ١٩

٢. السنّة لابن أبي عاصم: ٢ / ٥٩١ م : ١٣٦٠، المعجم الكبير: ٤ / ١٦ ما ت : ٣٥١٤، معجم الصحابة: ١ / ١٩٩١ م : ١٩٩٨، ١٩٥٠، الكامل لابن عدي: ٤ / ٢٤٠ م : ٣٥٥، المناقب لمحمّد بن سليمان: ١ / ٤٤٤، ٤٥٤ م : ٣٥٤، ٥٥٥، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٢٩ ما البداية والنهاية: ٥ / ٢٣٢، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٦، كنز العمّال: ١ ١ / ٢٠٩ م ح : ٣٢٩٤٦.

وأخرجه ابن أبي شيبة عن جابر بن سمرة، والخطيب عن أسعد بن زرارة وأنس بن مالك، وابن أبي عاصم عن ابن عمر، والقطيعي عن أبي ليلى الكندي، والبزار عن عمارة، والجزري عن أم كلثوم بنت فاطمة على، وأبو نعيم في [الحلية] و[المعرفة] والجويني في [الفرائد] عن عمر بن عبد العزيز عن جماعة، وفي [الينابيع] عن قيس ابن سعد بن عبادة.

ولفظ أبي نعيم في معرفة الصحابة عن أبي ذؤيب الهذلي بهذه الصورة: قال: رأيت رسول الله عَلَيْ الله على عاداه ». (١)

قال الصالحي الشامي: روى الإمام أحمد والحاكم عن ابن عباس، وابنُ أبي شيبة والإمام أحمد عن ابن عباس عن بريدة، والإمام أحمد وابنُ ماجة عن البراء، والطبراني في [الكبير] عن جرير، وأبو نعيم عن جندع، وابنُ قانع عن حبشي بن جنادة، والترمذي وقال: حسن غريب والنسائي والطبراني في [الكبير] والضياء عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم، والطبراني عن حذيفة بن أسيد الغفاري، والطبراني والضياء عن أبي أيوب وجمع من الصحابة، وابنُ أبي شيبة وابنُ أبي عاصم والضياء عن سعد بن أبي وقاص، والشيرازي في [الألقاب] عن عمر، والطبراني في [الكبير] عن مالك بن

۱. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٦١٣ - : ١٠٤٨، السنة لابن أبي عاصم: ٢ / ٥٩٠ - : ١٣٥٧، المسعجم الكبير: ٣ / ١٧٩ - : ١٧٩٨ - : ١٧٩٨ - الشريعة: ٣ / ١٦٤ معرفة ١٧٢ - : ١٧٩ - ١٥٧١ - ١٥٢١، الشريعة: ٣ / ٢١٤ معرفة ١٢٧ - : ١٥٧١ - التنزيل: ٢ / ٢٩٥ - ٢٩٧ - : ١٩٤٠، حلية الأولياء: ٥ / ٣٦٤، معرفة الصحابة: ٥ / ١٠٤١، حالاً الأولياء: ٥ / ١٨٤، معرفة الصحابة: ٥ / ١٨٥١ - : ١٧٩٨ - : ١٩٧٩ و ٦ / ١٩٥٥ م - ٢٦٢ الجمع والتفريق للخطيب: ١ / ١٨٨، ١٦٨، ١٦٨، تاريخ بغداد: ٧ / ٢٩٠ م، موضح أوهام الجمع والتفريق: ١ / ١٨٥، مناقب علي لابن المغازلي: ٢٦ - ٢٤ ح: ١٣، ١٣٠، ٣٢، ١٣٠، ١٢٠، ١٣٠، ١٣٠، ١٣٠، ١٣٠، ١٣٠، ١٢٠ م : ١٩٩٩، مناقب الأسد الغالب: ١٤، المناقب للخوارزمي: ١٦، ١٩١، ١٥٠، فرائد السمطين: ١ / ٢٦ - : ٢٢، مجمع الزوائد: ٧ / ١٧ و ٩ / ١٠٦ - ١٠٨، وقال: رواه الطبراني عن مالك بن الحويرث ورجاله وثقوا، العقد الفريد الخلفاء: ٤ / ١٩١، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٥٨، كنز العثال: ١١ / ١٩ - ١٠ ح: ١٣٩٢٨، ٢٩٥٠، ١٣٠، ١٣٩٥، ١٩٥٠، ١٩٠٠، ١٩٥٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠،

الحويرث، وأبو نعيم في [فضائل الصحابة] عن يحيى بن جعدة عن زيد بـن أرقـم، وابنُ عقدة في كتاب [الموالات] عن حبيب بن بديل بن ورقاء وقيس بن ثابت وزيد ابن شراحيل الأنصاري، والإمام أحمد عن على وثلاثة عشر رجلاً، وابنُ أبي شيبة عن جابر، والحاكمُ وابنُ عساكر عن على وطلحة، والإمام أحمد والطبراني في [الكبير] والضياء عن علىّ وزيد بن أرقم وثلاثين رجلاً من الصحابة، وأبو نعيم في [فضائل الصحابة ] عن سعد، والخطيب عن أنس، والطبراني في [الكبير] عن عمرو بن مرّة وزيد بن أرقم معاً وحبشي بن جنادة، وابنُ أبي شيبة والإمام أحمد والنسائي وابن حبّان والحاكم والضياء عن بريدة، والنسائي عن سعيد بن وهب عن عمرو بن مرّة، وعبدالله بن الإمام أحمد عن القواريري عن يونس بن أرقم من طرق صحيحة عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم عن ابن عبّاس وعائشة بنت سعد وعن البراء وأبي أسيد والبجلي وسعد، والطبراني في [الكبير] عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم، والطبراني في [الكبير] عن ابن عمر، وابن أبي شيبة عن أبي هريرة واثني عشر رجلامن الصحابة: أنّ رسول الله عَلَيْنَ دعا لعليّ ، فقال: « من كنت مولاه » ، وفي لفظ: « اللهمّ من كنت مولاه »، وفي لفظ: «وليّه فعلى »، وفي لفظ: «فهذا »، وفي لفظ: «فإنّ هذا مولاه »، وفي لفظ: «فهذا وليّه »، وفي لفظ: «إنّ الله وليّ المؤمنين ومن كنت وليه »، وفي لفـظ: «إنّ الله مولاي وأنا وليّ كل مؤمن ، من كنت وليّه فهذا وليّه »، وفي لفظ: « إنَّــي وليّكــم وهــذا وليــي والمؤدّى عني ، وإنّ الله موال من والاه ومعاد من عاداه » ، وفي لفظ : « اللهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وأحب من أحبّه ، وأبغض من أبغضه » ، وفي لفظ : « اخذل من خذله ، وانصر من نصره ، و أعن من أعانه » .(١)

قال ابن كثير الشامي: وقد روي هذا الحديث عن سعد وطلحة بن عبيد الله وجابر ابن عبد الله وجابر ابن عبد الله عبد الله عبد الخدري وحبشي بن جنادة وجرير بن عبدالله وعمر بن الخطاب وأبى هريرة، وله عنه طرق. (٢)

١. سبل الهدى والرشاد: ١١ / ٢٩٤.

٢. البداية والنهاية: ٧ / ٣٨٦.

قال الطحاوي: فهذا الحديث صحيح الإسناد، لاطعن لأحد في رواته، فيه أنّ ذلك القول كان من رسول الله عَلَيْ للله علي بغدير خمّ من حجّه إلى المدينة، لا في خروجه لحجّه من المدينة. (١)

قال القندوزي: وفي [المناقب] أخرج محمّد بن جرير الطبري صاحب التاريخ خبر غدير خمّ من خمسة وسبعين طريقاً، وأفرد له كتاباً، سماه [كتاب الولاية]. وأيضاً أخرج خبر غدير خمّ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، وأفرد له كتاباً، وسماه [الموالاة]، وطرقه من مائة وخمسة طرق.

وقال: حكى العلامة على بن موسى عن على بن محمد أبي المعالي الجويني الملقّب بإمام الحرمين أستاذ أبي حامد الغزالي رحمهما الله يتعجّب ويقول: رأيت مجلّداً في بغداد في يد صحاف فيه روايات خبر غدير خمّ مكتوباً عليه: المجلّدة الثامنة والعشرون من طريق قوله عَلَيَ الله عن كنت مولاه فعليّ مولاه »، ويتلوه المجلدة التاسعة والعشرون. (٢)

قال الحافظ العسقلاني: وأما حديث: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» فقد أخرجه الترمذي والنسائي، وهو كثير الطرق جداً، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان. وقد روينا عن الإمام أحمد قال: ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن عليّ بن أبي طالب. (٣)

قال العلامة الألباني: وللحديث طرق كثيرة جمع طائفةً كبيرةً منها الهيثمي في [المجمع]، (٤) وقد ذكرتُ وخرَّجتُ ما تيسر ليّ منها؛ ممّا يقطع الواقف عليها ـ بعد تحقيق الكلام على أسانيدها ـ بصحّة الحديث يقيناً، وإلّا فهي كثيرة جداً ...

وقال: وجملة القول: أنّ حديث الترجمة حديث صحيح بشطريه، بـل الأوّل منه

١. مشكل الآثار: ٢ / ٣٠٨.

٢. ينابيع المودة: ٣٦.

٣. فتح البارى: ٧ / ٤٣٨ ذيل حديث: ٣٧٠٦.

٤. مجمع الزوائد: ٩ /١٠٣\_١٠٨.

متواتر عنه عَيِّراتُهُ ، كما يظهر لمن تتبّع أسانيده وطرقه ، وما ذكرتُ منهاكفاية .

ثم قال: إذا عرفت هذا فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعّف الشطر الأوّل من الحديث، وأمّا الشطر الآخر فزعم أنّه كذب، وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها، والله المستعان. (١)

انتهى كلامه، وقد أجاد في تحقيقه وأحسن في تدقيقه، والحمد لله الذي خلق في الأمّة الإسلامية رجالاً من أهل الفهم والإنصاف، يستطيعون أن يكشفوا خبايا الله يموّهون على الناس دينهم؛ من الله ين ليس لهم هدف حقيقيّ لإظهار الحقّ، بل كان همّهم هو الدفاع عن أراء معينة لبعض البشر من أمثالهم، والمبادرة إلى طرح ما خالفها من دون تحقيق.

قال الذهبي - بعد أن رواه من حديث جابر - هذا حديث حسن عال جداً، ومتنه فمتواتر. (٢) و حَكى ابن كثير عن الذهبي في تاريخه: أنّه قال: وصدر الحديث متواتر، أتيقن أن رسول الله عَيَالَيْ قاله، وأما «اللّهم وال من والاه» فزيادة قويّة الإسناد ... (٣)

وذكره السيوطي وغيره في الأحاديث المتواترة.(٤)

وقال شمس الدين الجزري: هذا حديث حسن صحيح من وجوه كثيرة، تواتر عن أمير المؤمنين علي، وهو يتواتر عن النبي ﷺ، رواه الجمّ الغفير، ولا عبرة بمن حاول تضعيفه ممن لا اطّلاع له في هذا العلم.

وأقرّه على دعوى التواتر المحقق الطنطاوي في هامش كتابه.

ثم ذكر الجزري أسماء تسعة وعشرين من الصحابة الّذين رووا هذا الحديث عن

ا. سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٤ / ٣٤٣ ـ ٣٤٤. ومراده من الشطر الأول قول النبي 環線: «من كنت مولاه فعلي مولاه»، والشطر الثاني: «اللهم وال من والاه و عاد من عاداه».

٢. سير أعلام النبلاء: ٨ / ٣٣٥م: ٨٦ في ترجمة المطلب بن زياد.

٣. البداية والنهاية: ٥ / ٢٣٣.

الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة: ٧٦ ح: ١٠٢، نظم المتناثر من الحديث المتواتسر: ٢٠٦ ح: ٢٣٢.
 إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة: ١٦٨ ح: ٢١٦.

النبيّ عَيِّالَةً، ثم قال: وغيرهم من الصحابة، وذكر الموفَّق بن أحمد أسماء ثلاثين منهم. (١) قال ابن المغازلي: قال أبو القاسم الفضل بن محمّد: هذا حديث صحيح عن رسول الله عَيَّالَةُ ، وقد روى حديث غدير خمّ عن رسول الله عَيَّالَةُ نحو من مائة نفس، منهم العشرة، وهو حديث ثابت لا أعرف له علّة، تفرّد عليّ الله بهذه الفضيلة، ليس بشركه فيها أحد. (٢)

ولم يتيسّر لي الحصول على أحاديث هؤلاء كلّها ولا العثور على أسماء جميعهم. فما وقفنا عليه في هذه العجالة حوالي سبعين شخصاً من الصحابة ، فإليك أسماؤهم: ١ ـ علي بن أبي طالب. ٢ ـ والحسين بن على المنظ ٣ ـ وأبو بكر بـن أبـي قـحافة. ٤ ـ وعمر بن الخطاب. ٥ ـ وعبد الرحمن بن عوف. ٦ ـ وطلحة بن عبيد الله. ٧ ـ والزبير بن العوام. ٨\_والعبّاس بن عبد المطلب. ٩\_وعبدالله بن عبّاس. ١٠ ـ وبريدة الأسلمي. ١١\_وجابر بن عبدالله. ١٢\_وعبدالله بن مسعود. ١٣\_وزيد بن أرقم. ١٤\_وزيد بن ثابت. ١٥ ـ وعمّار بن ياسر . ١٦ ـ وسلمان الفارسي . ١٧ ـ وأبو ذر الغفاري . ١٨ ـ وحذيفة بن أسيد. ١٩ ـ وحذيفة بن اليمان. ٢٠ ـ وأبو أيوب الأنصاري. ٢١ ـ وعامر بن ليـلي بـن ضمرة. ٢٢ ـ وحبّة بن جوين البجلي. ٢٣ ـ وعبدالله بن ياميل. ٢٤ ـ والبراء بن عازب. ٢٥ ـ وأبو هريرة . ٢٦ ـ وأنس بن مالك . ٢٧ ـ وقيس بن ثابت . ٢٨ ـ وحبيب بن بديل بن ورقاء. ٢٩ ـ وزيد بن شراحيل الأنصاري. ٣٠ ـ وعبد الرحمن بن مدلج. ٣١ ـ وأبـ و زيـنب الأنصاري. ٣٢ ـ وأبو سعيد الخدري. ٣٣ ـ و أبو قدامة الأنصاري. ٣٤ ـ وعبد الرحمن ابن عبد ربه. ٣٥ ـ وناجية بن عمر الخزاعي. ٣٦ ـ وخزيمة بن ثابت. ٣٧ ـ وسهل بن سعد. ٣٨ ـ وعدى بن حاتم. ٣٩ ـ وعقبة بن عامر. ٤٠ ـ وأبو شريح الخزاعي. ٤١ ـ وأبو يعلى الأنصاري. ٤٢ ـ وأبو الهيثم بن التيهان. ٤٣ ـ وقيس بن سعد بن عبادة. ٤٤ ـ وجابر بن عبدالله. 20 ـ وجابر بن سمرة. 27 ـ ومالك بن الحويرث. ٤٧ ـ وعمر و بن العاص. ٤٨ ـ وسعد بن أبي وقاص. ٤٩ ـ وجرير بن عبدالله البجلي. ٥٠ ـ وسمرة بن جندب.

١. مناقب الأسد الغالب: ١٢، مقتل الحسين: ٨١ ـ ٨٨.

٢. مناقب علي بن أبي طالب: ٢٧ (٣٩).

فبعد ما تقدم نقول لاخواننا المخلصين من أهل السنة: إنّكم تلاحظون كيف وصل الحديث إلى درجة من الصحة ممّا تواتر عن نحو مائة شخص من الصحابة، كما حكاه بعض الشافعيّة، وإذا كان الحديث بهذه الدرجة من الصحّة فلماذا لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما؟! وكيف تعتمدون أنتم على من كانت أمانته في العلم بهذه المثابة؟ وكيف تكتفون بآثار هؤلاء في دينكم؟

وقد تبرّع مسلم، فأخرج صدر الحديث في صحيحه ـ كما يأتي في حديث الثقلين ـ وترك منه ما يتعلق بولاية عليّ الله . وأمّا البخاري فطرحه رأساً، لم يخرجه ؛ لا هذا ولا ذاك، حتى إنّه لم يخرجه في تاريخه إلّا بسند معلول ؛ حيث إنّه أخرج عن عبيد، عن يونس، عن إسماعيل، عن جميل بن عامر : أنّ سالماً حدّثه سمع مَنْ سمع النبيّ عَيَالِيّ يَعَلَيْهُ يقول يوم غدير خمّ: « من كنت مولاه فعليّ مولاه » . (٢)

فأنت تلاحظ كيف اختار البخاري من بين تلك الطرق الكثيرة الصحاح والحسان ـ كما قاله الحافظ ابن حجر ـ ذلك الطريق السقيم كي يقول في آخره: في إسناده نظر.

حكى الجويني عن الواحدي: أنّه قال \_بعد روايته حديث «من كنت مولاه فعلي مولاه» \_: هذه الولاية الّتي أثبتها النبيُّ عَلِيًا الله للله للله على مسؤول عنها يوم القيامة .(٣)

١. فمن لم يقف القارئ على اسمه من الصحابة فيما ذكر يستطيع أن يجده في مناقب الأسد الغالب للجزري: ٢١،
 ومقتل الحسين للموفق بن أحمد: ٨١\_٨٠ وينابيع المودة: ٣٨\_٣٨.

٢. التاريخ الكبير: ١ / ٣٧٥م: ١١٩١.

٣. فرائد السمطين: ١ /٧٨ ح: ٤٦، وراجع في ذلك: شواهد التنزيل: ٢ /١٠٦ ـ ١٠٨ ح: ٧٨٥ ـ ٧٩٠.

ثم إنّ المسلمين قد أجمعوا على عدم صحّة حمل الولاية في الحديث إلّا على أحد المعاني الثلاثة:

١ \_ الولاية بمعنى النصرة والاعانة.

٢ ـ الولاية بمعنى المحبة والصداقة.

٣\_الولاية بمعنى ولاية الأمر والرئاسة.

فاختار ابن حجر الهيتمي المعنى الأول قائلاً: لا نسلّم أنّ معنى الوليّ ما ذكروه، بل معناه الناصر؛ لأنّه مشترك بين معان، كالمعتق والعتيق والمتصرف في الأمر والناصر والمحبوب، وهو حقيقة في كلّ منها، وتعيين بعض المعان المشترك من غير دليل يقتضيه تحكمٌ، لا يعتد به، وتعميمه في مفاهيمه كلّها لا يسوغ ...(١)

فيكون المعنى حسب اختياره: من كنت ناصره فعلي ناصره، فكأن الصحابة لم يشاهدوا بأعينهم نصرة علي الله لهم ولدينهم في يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق ويوم خيبر وغيرها من المشاهد، فجمعهم النبي المشاهد، في ذلك الوقت الشديد ليطلعهم على ذلك!

ولقائل أن يقول لابن حجر: إنّ بعض الّذين تعدّهم من أنصار النبيَّ عَلَيْتُ ما أمثال طلحة والزبير وعائشة ومعاوية لم يكونوا منصورين من قبل على بل كانوا من أعدائه!!

والحاصل: أن تأويل الهيتمي ليس بشيء، لا يذهب إليه جاهل فضلاً عن عالم، مع ورود إشكاله عليه، لا على القائلين بالمعنى الثالث.

واختار غيره من أهل السنّة المعنى الثاني. فيكون مفاد الحديث عليه: من كنت محبوبه فعليٌّ محبوبه.

وهذا الاحتمال أيضاً تافه، لا يلتجئ إليه أحد إلّا تعنّتاً ومعاندةً، وإلّا فكيف يحملون اللفظ المشترك على معنى من معانيه من دون دليل يقتضيه ؟! بل إنّ القرائن الحالية والمقالية تجهر بخلاف ذلك، وتدلّ على ما ندعيه، وهي عبارة عن:

١. الصواعق المحرقة: ٤٣.

ا ـ نعي النبيِّ عَبِيلَهُ إلى نفسه بقوله في صدر الحديث: «كأنّي قد دعيت»، أو «يوشك أن أدعى فأجيب»، وهو مقتضى لتعيين الوصى والخليفة من بعده.

٢ ـ ما نزل من القرآن في أمره بالتبليغ، وتهديده على الترك خوفاً من لومة اللائمين،
 ولا يخاف النبئ ﷺ من أن يخبرهم بمحبوبيّة عليّ الله .

٣- ما نزل منه في الإخبار بإكمال الدين بعد نصبه عَلَيْلُهُ عليّاً وليّاً للمسلمين، ولا تلازم بين محبوبية على وإكمال الدين.

٤ -حالة النبي ﷺ عند إعلان تلك الولاية وأمره بإرجاع من تقدّم وانتظار من تأخّر ،
 كي يسمع جميعهم ذلك النبأ العظيم .

٥ ـ تقييد الولاية بأنّها تكون بعده، كما جاء في بعض روايات حديث الغدير والحديث المتقدّم عن عمران بن الحصين وغيره، ولا يخفى أنّ كلام النبي عَيِّرُاللهُ يصير لغواً لو حُمل على ما حَمَلوا عليه.

٦ - قول عمر: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن، الدال على ولا ولا ية جديدة لا المحبوبيّة، وإلا فإنّ جميع الصحابة كانوا عالمين بتلك الفضيلة لعلي الله وأعلنها النبي عَلَيْهُ يوم خيبر، كما جاء في الحديث المستفيض، بل لا يبعد دعوى تواتره.

فقد قال ابن كثير: وقد ثبت في الصحاح وغيرها: أنَّ رسول الله عَيَّالَةُ قال يوم خيبر: «لأَعْطِيَنَّ الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله، ليس بفرّار، يفتح الله على يديه»، فبات الناس يدكون أيّهم يعطاها، حتى قال عمر: ما أحببت الإمارة إلّا يـومئذ، فـلمّا أصبح أعطاها عليّاً، ففتح الله على يديه. (١)

ثم شرع ابن كثير في ذكر روايات بعض الصحابة الذين رووا هذا الحديث فراجع. ولا يخفي أنّ البخاري ومسلم لو فهما من الحديث كما فهمه هؤلاء المتأوّلون لما طرحاه؛ فإنّهما فهما من الحديث ما يصادم مذهبهم، ولذا تركاه.

۱. البداية والنهاية: ٧ / ٣٧٢\_ ٣٧٧. وراجع: صحيح البخاري: ٣ / ٢١ \_ ٢٢، ١٣٧ ح: ٣٧٠١، ٣٧٠١، ٢٢٠٩. ٤٢٠٩. ١٤٢٠، صحيح مسلم: ١٥ / ١٨٤ \_١٨٧ ح: ٢٤٠٥ ع: ٢٤٠٠. قوله: يدكون، أي: يخوضون ويتحدثون في ذلك.

وأما ادعاء بعضهم \_بعد التسليم أنّ المراد بالمولى هو الأولى بالامامة \_بأنّ المراد به المآل، فالنبيّ عَيَّالَيُّ لم يقل: إنّه الخليفة بعده مباشرة، فلا ينافي تقديم الخلفاء الثلاثة عليه لانعقاد الإجماع على خلافتهم.

ففيه: أنّ النبيّ عَلَيْهُ كان في بيان نصب من اختاره الله للإمامة بعده مباشرة وأمره بإعلان إمامته، لا في بيان الإخبار عن المستقبل.

وأما دعوى انعقاد الاجماع على إمامتهم، فهي دعوى يخادعون بها أنفسهم؛ لأنه كيف ينعقد الإجماع إذا خالف المجمعين كبراؤهم؛ حيث إنّ سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليه ماتت من دون أن تقبل خلافة الشيخين، بـل ماتت وهـي واجـدة عليهماكما تقدّم.

ولم يبايعهم أمير المؤمنين ومولى المتّقين الله إلّا بعد ستّة أشهر وهو مُكْرَه عليها، كما مـرّ .

ولا خلاف في أنّ زعيم الأنصار سعد بن عبادة لم يبايعهم حتى قتل ( بسهم الجني الذي أرسله عمر بن الخطاب ).(١)

اللَّهمّ إلّا أن يقال: إنّ مقصودهم بالإجماع هنا غير ما قرر في علم الأصول.

قال سبط ابن الجوزي: والمراد من الحديث الطاعة المحضة المخصوصة ، فتعيّن الوجه العاشر ، وهو الأولى ، ومعناه : من كنت أولى به من نفسه فعليّ أولى به . وقد صرّح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى بن سعيد الثقفي الأصبهاني في كتابه المسمّى بر مرج البحرين]؛ فإنّه روى هذا الحديث بإسناده إلى مشائخه ، وقال فيه : فأخذ رسول الله عَيَّا الله على ، فقال : « من كنت وليّه وأولى به من نفسه فعليّ وليّه ».

فعلم أنّ جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر ، ودلّ عليه أيضاً قوله عَيَّالَا : « ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ، وهذا نصّ صريح في إثبات إمامته وقبول طاعته . (٢)

\*

١. العقد الفريد: ٥ / ١٤.

٢. تذكرة الخواص: ٣٨\_٣٩.

## مناشدة علىّ ﷺ يوم الشوري

وقد يقال: إذا كانت الخلافة من حقّ عليّ الله فلماذا لم يصرّح به لأهل الشوري عندما عارضوه وناقشوه وأرادوا سلب الخلافة عنه؟

نقول: إنّ ذلك الأمر قد وقع، وصرّح به أمير المؤمنين الله لهم بصورة مفصلة، وورد ذلك من طرق متعددة وبصورة مختلفة، إلّا أنّ خطورة المسألة لم تدع لأن يصل إلينا كلامه بتلك الصراحة، فأعرض أئمة الحديث عن روايته في كتبهم، حتى إنّ بعضهم لم يستطعوا أن يذكروه في كتبهم غير المعتبرة، بل اكتفوا بذكر الراوي اللذي ضعفوا الحديث من زاويته مع الإشارة إلى روايته. فلم يبق إلّا في بعض المصادر الغير المشهورة، وقام الرواة بقصّ الحديث من جميع الجوانب، فأسقطوا منها كثيراً من الكلمات القيمة لأمير المؤمنين الله ، خاصّة في ما يتعلق بمسألة الولاية، واختار علماء الحديث من كلّ إسناد من يضعفونه به. وسبب ذلك أنّهم لا يعتقدون بصحة ذلك، بل يستبعدون صدوره من أمير المؤمنين ملي الله عند أهل الله الشنة، ثم أقوم بذكر أكمل ألفاظهم وأطولها وفيما يلي أقوم بعرض جميع طرقه عند أهل السنّة، ثم أقوم بذكر أكمل ألفاظهم وأطولها ممّا بقي في مصادرهم، وهو لفظ ابن عقدة الذي رواه عنه أبو الحسن الواسطي في مناقبه. (الدارقطني): نا أحمد بن محمّد بن سعيد، نا يحيى بن زكريا بن شيبان، نا يعقوب (الدارقطني): نا أحمد بن محمّد بن سعيد، نا يحيى بن زكريا بن شيبان، نا يعقوب

ابن معبد، ثنى مثنى أبو عبدالله، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن

عاصم بن ضمرة وهبيرة، وعن العلاء بن صالح، عن منهال بن عمرو، عن عباد بن

عبدالله الأسدي، وعن عامر بن واثلة، قالوا: قال علي يـوم الشـورى: والله لأحـتجّن عليهم بما لا يستطيع قرشيّهم ولا عربيّهم ولا عجميّهم ردّه، ثم قال:...

هكذا أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق الدارقطني. وأشار إليه ابن حجر في [الصواعق] والسمهودي في [الجواهر] وعزوه للدارقطني.

(الطبراني): حدثني علي بن سعيد الرازي، ثني محمّد بن حميد، ثني زافر بن سليمان، عن الحارث بن محمّد، عن أبى الطفيل عامر بن واثلة، قال: كنت ...

هكذا أخرجه الموفق بن أحمد والجويني من طريق ابن مردويه، عن سليمان بن أحمد الطبراني.

(العقيلي): حدّثنا محمّد بن أحمد الوراميني، ثنا يحيى بن المغيرة الرازي، ثنا زافر، عن رجل، عن الحارث بن محمّد، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، (١٠) قال: كنت على الباب يوم الشورى فارتفعت الأصوات بينهم، فسمعت عليّاً يقول: بايع الناس لأبي بكر، وأنا والله أولى بالأمر منه وأحقّ به، فسمعت وأطعت، مخافة أن يرجع الناس كفّاراً يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، ثم بايع الناس عمر وأنا والله أولى بالأمر منه وأحقّ منه، فسمعت وأطعت، مخافة أن يرجع الناس كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان، إذاً أسمع وأطيع، إنّ عمر جعلني في خمسة نفر أنا سادسهم، لا يعرف لي فضلاً عليهم في الصلاح، ولا يعرفونه لي، كلنا فيه شرع سواء، وأيم الله لو شاء أن أتكلم، ثم لا يستطيع عربيهم ولا عجميهم ولا المعاند منهم ولا المشرك ردّ خصلة منها لفعلت، ثم قال:...

(وأيضاً): حدثنا جعفر بن محمّد، ثنا محمّد بن حميد، ثنا زافر، ثنا الحارث بن محمّد، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة .(٢)

١. وأخرجه ابن عساكر من طريق العقيلي بهذا الإسناد.

٢. وقال العقيلي بعد ذكره لهذا الإسناد: وهذا عمل محمد بن حميد؛ أسقط الرجل، وأراد أن يجوز الحديث.
 والصواب ما قاله يحيى بن المغيرة، ويحيى بن المغيرة ثقة، وهذا الحديث لا أصل له عن على.

وأشار إليه البخاري في [التاريخ] وابن عدي في [الكامل] في ترجمة الحارث بن محمّد. وعزاه الذهبي في [الميزان] والعسقلاني في [اللسان] للعقيلي.

(الآجري): ثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني، ثنا الحسن بن عبد الرحمن الكندي، ثنا محمّد بن سعيد بن زائدة، ثنا أبو الجارود، عن أبي الطفيل، قال: سمعت عليًا يقول: أنشدكم ...

(ابن عبد البرّ): ثنا عبد الوارث، ثنا قاسم، ثنا أحمد بن زهير، ثنا عمرو بن حمّاد القنّاد، ثنا إسحاق بن إبراهيم الأزدي، عن معروف بن خرَّبوذ، عن زياد بن المنذر، عن سعيد بن محمّد الأزدي، عن أبي الطفيل، قال: لما احتضر عمر جعلها شورى بين عليّ وعثمان وطلحة و ...(١)

(ابن عقدة): ثنا جعفر بن محمّد بن سعيد الأحمسي، ثنا نصر ـ وهو ابن مزاحم ـ ثنا الحكم بن مسكين، ثنا أبو الجارود وابن طارق عن عامر بن واثلة، وأبو ساسان وأبو حمزة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عامر بن واثلة، (٢) قال: كنت مع عليّ في البيت يوم الشورى، فسمعت عليّاً يقول لهم: لأحتجنّ عليكم بما لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم يغيّر ذلك.

ثم قال: أنشدكم بالله أيها النفر جميعاً! أفيكم أحد وحّد الله قبلي ؟ قالوا: اللّهمَ لا. قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدّ له أخ مثل أخي جعفر الطيّار في الجنّة مع الملائكة، غيرى ؟ قالوا: اللّهمّ لا.

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد له عم مثل عمي حمزة أسد الله وأسد رسوله سيّد الشهداء، غيرى؟ قالوا: اللّهم لا.

١. ولم يذكر ابن عبد البرّ جميع فقرات الحديث، بل اقتصر على فقرة المآخاة فقط.

٢. هكذا أخرجه أبو الحسن الواسطي من طريق ابن عقدة في مناقبه، والمذكور من لفظه. وبهذا يتضح خطأ ما قاله البخاري في ترجمة الحارث بن محمد: (لا يتابع في حديثه)؛ حيث رأيت متابعته من قبل أبي إسحاق السبيعي وسعيد بن محمد الأزدي وأبي الجارود وابن طارق عن أبي الطفيل من طرقهم، وسترى متابعته من قبل معروف ابن خربوذ وزياد بن المنذر وسعيد بن محمد الأسلمي عن أبي الطفيل من طرق الشيعة، كما لاحظت في لفيظ الدارقطني: أنّ أبا الطفيل توبع من قبل جماعة. وسيأتى في مصادر الشيعة أنّه قد توبع من قبل جماعة آخرين أيضاً.

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة، غيرى؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدّ له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ، غيرى ؟ قالوا: اللّهم لا.

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد ناجى رسول الله عشر مرات يقدم بين يدى نجواه صدقة، قبلى ؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله عَلَيْنَا : « من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم ولاه ، اللهم اللهم واله وعاد من عاداه ، ليبلغ الشاهد منكم الغائب » ، غيري ؟ قالوا: اللهم لا .

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله عَلَيْلَا اللهم التني بأحب الخلق إليك والسري والله على من هذا الطائر »، فأتاه فأكل معه ، غيري ؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله عَلَيْكُ : « لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله على يديه »، إذ رجع غيري منهزماً، غيري ؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال فيه رسول الله عَيَّالله البني وليعة: «لتنتهن أو لأبعث إليكم رجلاً كنفسي، طاعته كطاعتي ومعصيته كمعصيتي يغشاكم بالسيف »، غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال رسول الله عَلَيْلَا فيه: «كذب من زعم أنّه يحبّني ويبغض هذا»، غيري ؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد سلّم عليه في ساعة واحدة ثلاثة آلاف من الملائكة، فيهم جبرائيل ومكائيل وإسرافيل، حيث جئت بالماء إلى رسول الله عَلَيْ من القليب، غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فانشدكم بالله هل فيكم أحد قال له جبرائيل: هذه هي المواساة، فقال رسول الله عَيْظَالله: « إنّه مني وأنا منه »، فقال له جبرائيل: وأنا منكما، غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدّ نودي فيه من السماء: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى

إلّا على، غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله عَيَّالُهُ: « إنَّ عَلَى قَالَتُ عَلَى تَ نزيل القرآن، وتقاتل أنت على تأويل القرآن »، غيرى ؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد ردّت عليه الشمس حتى صلّى العصر في وقتها، غيري؟ قالوا: اللهمّ لا.

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد أمره رسول الله عَلَيْلَةُ بأن يأخذ براءة من أبي بكر، فقال له أبو بكر: يا رسول الله أنزِلَ فيّ شيء؟ فقال له: « إنّه لايؤدي عنّي إلّا عليّ »، غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله عَيَّالُهُ: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي »، غيري ؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدٌ قال له رسول الله عَلَيْنَهُ: « لا يحبك إلّا مؤمن ، ولا يبغضك إلّا كافر » ، غيري ؟ قالوا: اللهم لا .

قال: فأنشدكم بالله أتعلمون أنّه أمر بسدّ أبوابكم وفتح بابي، فقلتم في ذلك، فقال رسول الله عَلَيْهِ : «ما أنا سددت أبوابكم، ولا أنا فتحت بابه، بل الله سدّ أبوابكم وفتح بابه»، غيري؟ قالوا: اللهمّ نعم.

قال: فأنشدكم بالله أتعلمون أنّه ناجاني يـوم الطائف دون الناس، فأطال ذلك، فقلتم: ناجاه دوننا، فقال: «ما أنا انتجيته، بل الله انتجاه»، غيري؟ قالوا: اللهمّ نعم.

قال: فأنشدكم بالله أتعلمون أنّ رسول الله عَلِيَّا الله قَال: « الحقّ مع عليّ ، وعليّ مع الحق ، يزول الحقّ مع عليّ حيث زال » ؟ قالوا: اللهمّ نعم .

قال: فأنشدكم بالله أتعلمون أنّ رسول الله عَلَيْلُهُ قال: «إنّي تاركُ فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي، لن تضلّوا ما استمسكتم بهما ،لن يفترقا، حتى يردا عليَّ الحوض »؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأنشدكم بالله أفيكم أحد وقى رسول الله بنفسه من المشركين، فاضطجع

مضطجعه ، غيري ؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد بارز عمرو بن عبد ود، حيث دعاكم إلى البراز، غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد أنزل الله فيه آية التطهير ؛ حيث يقول: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ ، غيري ؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحدٌ قال له رسولالله عَلَيْكُ : « أنت سيّد العرب » ، غيري ؟ قالوا: اللهم لا .

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله عَلَيْلَا : « ما سألت الله شيئاً إلّا سألت لك مثله » ، غيري ؟ قالوا: اللهم لا . (١)

ووردت هذه المناشدة من طرق الشيعة أيضاً. فرواها الصدوق في [الخصال] من طريق أبي الجارود زياد بن المنذر وهشام أبي ساسان وأبي طارق عن أبي الطفيل. ورواها الشيخ الطوسي في أماليه من طريق سالم بن أبي الجعد عن أبي ذر الغفاري، ومن طريق معروف بن خربوذ وزياد بن المنذر وسعيد بن محمّد الأسلمي عن أبي الطفيل، ومن طريق عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أبي رافع، ومن طريق أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه أبي الأسود الدؤلي. ورواها الطبرسي من طريق عمرو بن شمر، عن الإمام الباقر الله في [الاحتجاج]. (٢)

\*

١. التاريخ الكبير: ٢ / ٢٨٣ م: ٢٤٧٦، الضعفاء الكبير: ١ / ٢١١ م: ٢٥٨، الشريعة للآجري: ٣ / ١٩٢ ح: ١٥٤٥، الشريعة للآجري: ٣ / ٢٥٢ م: ١٨٧٥، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢٦١ عـ ٤٣٥، مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي: ١١١ ـ ١١٨ ح: ١٥٥، المناقب للخوارزمي: ٣١٣ ـ ٣١٥ ح: ٣١٤، فرائد السمطين: ١ / ٣١٩ ـ ٣٢٣ ح: ٣٢٠ فرائد السمطين: ١ / ٣١٩ ـ ٣٢٠ لحن ١٥٥٠، ميزان الاعتدال: ١ / ٤٤١ ـ ٤٤٢ م: ٣٤٤ م: ١٦٤٠، مسند فاطمة عليه للسيوطي: ٢١ ـ ٢٤ ح: ٣٦٠ لسان الميزان: ٢ / ٢٨٥ ـ ٢٨٦ م: ٣٢٣، وفي طبع: ٢ / ١٥٦ - ١٥٩ م: ١٩١٦، جواهر العقدين: ٤٤٦ عن الدارقطني، كنز العمال: ٥ / ٢٨٤ ح: ٧٢٧ ـ ٢٤٤٣٠.

٢. الخـ صال للصدوق: ٥٥٣ ـ ٥٥٣ ح: ٣١، الأمالي للطوسي: ٥٤٥ ـ ٥٥٨ ح: ١١٦٨ ـ ١١٦١، الاحتجاج
 للطبرسي: ١/ ١٣٢ \_ ١٤٥، وفي طبع: ١/ ١٩٢ ـ ٢١٠.

## ما خلَّفه النبيِّ ﷺ لامَّته من بعده

أخرج إسحاق بن راهوية وابن أبي عاصم والدولابي وابن جرير والمحاملي والطحاوي وابن عساكر من طريق كثير بن زيد، عن محمّد بن عمر بن عليّ، عن أبيه، عن عليّ الله : أنّ النبيّ عَلَيْ الله حضر الشجرة بخمّ، ثم خرج آخذاً بيد عليّ فقال: «أيه الناس! ألستم تشهدون أنّ الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم، وأنّ الله ورسوله مولاكم؟ » قالوا: بلى، قال: « فمن كان الله ورسوله مولاه فإنّ هذا مولاه، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده؛ كتاب الله سببه بيده وسببه بأيدكم، وأهل بيتي ».

هكذا ذكره السيوطي في [الجامع الكبير]، وعزاه لابن راهوية وابن جرير وابن أبي عاصم والمحاملي في أماليه ، ثم قال : وصحح .

وأورده العسقلاني في [المطالب العالية] عن إسحاق بن راهوية، ثم قال: هذا إسناد صحيح.

وقال السمهودي: وهو سند جيّد.

وقال البوصيري: رواه إسحاق بسند صحيح.

وفي لفظ لابن جرير: «إنّي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا ؛ كتاب الله سبب بيد الله وسبب بيد الله وسبب بأيديكم ، وأهل بيتي ».

ذكره السيوطي في [الجامع الكبير]، وعزاه لابن جرير، وقال: وصححه. (١)
وأخرج البزّار من طريق علي بن ثابت، ثنا سعاد بن سليمان، عن أبي إسحاق، عن
الحارث، عن عليّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّي مقبوض، وإنّي قد تركت فيكم الثقلين؛
كتاب الله، وأهل بيتي، وإنّكم لن تضلّوا بعدهما، وإنّه لن تقوم الساعة حتى يبتغى أصحاب
رسول الله كما تبتغى الضالة فلا توجد».

قال الهيثمي: وفيه الحارث، وهو ضعيف. (٢)

وقال السمهودي: ورواه الجعابي من حديث عبدالله بن موسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الحسن ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ، ولفظه: أنّ رسول الله عَلَيْ قال: « إنّني مخلف فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا ؛ كتاب الله عزّوجلّ طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتّى يردا على الحوض » . (٣)

١. السنّة لابن أبي عاصم: ٢ / ٦٣٠ ـ ١٣٠١ ـ : ١٥٥٨، مشكل الآثار: ٢ /٣٠٧، الذرية الطاهرة: ٦٨ ـ : ٢٢٨، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٦٨، إتحاف الخيرة المهرة: ٩ / ٢٧٩ ـ : ٨٩٧٤، جواهر العقدين: ٢٣٨ ـ ٢٣٩، المطالب العالية: ٤ / ٦٥ ـ : ٢٩٧٧، جامع الأحاديث للسيوطي: ١٥ / ٢٥٦ ـ : ١٦٤٥، و ١٨ / ٢٤٨ ـ : ٢٨٦٧، كنز العمّال: ١ / ٣٧٩ ـ : ٣٨٠ ـ : ١٦٥٠، و ١٣ / ١٤٤٠ ـ : ٣٦٤٤١، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٤ / ٣٥٧، تحفة الأخيار: ٩ / ٧٧٧ ـ : ١٤٥٥.

٢. البحر الزخار للبزار: ٣ / ٨٩ ح: ٨٦٤، جامع الأحاديث: ١٠ / ٢٩١، كشف الأستار للهيشمي: ٣ / ٢٢١ ـ ٢٢٢
 ح: ٢٦١٢، مجمع الزوائد: ٩ / ٦٦، جواهر العقدين: ٢٣٨ ـ ٢٣٩.

٣. جواهر العقدين: ٢٣٨\_٢٣٩.

٤. فرائد السمطين: ٢ / ١٤٧ ح: ٤٤٠ ب: ٣٣.

يفترقا حتى يردا عليّ الحوض كهاتين \_أشار بالسبابتين \_ولا أنّ أحدهما أقدم من الآخر ، فتمسكوا بهما لن تضلّوا ، ولا تقدموهم ولا تخلّفوا عنهم ولا تعلّموهم ؛ فإنّهم أعلم منكم » .

وقال: وعن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال عليّ الله للخة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص: هل تعلمون أنّ رسول الله عَلَيْ قال: « إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، وإنّكم لن تـضلّوا إن اتّبعتم وتمسّكتم بهما »؟ قالوا: نعم. (١)

وقد تقدّم هذا من طريق أبي الطفيل، عن عليّ عليًّا في حديث المناشدة أيضاً.

وقال القندوزي: وأخرج أبو نعيم في [الحلية] وغيره عن أبي الطفيل: أنَّ عليًّا قام. فحمد الله، وأثني عليه، ثم قال: أنشد الله من شهد يوم غدير خمّ إلّا قام، ولا يقوم رجل يقول نُبّئت أو بلغني إلّا رجل سمعت أذناه ووعى قلبه، فقام سبعة عشر رجلاً. منهم: خزيمة بن ثابت وسهل بن سعد وعديّ بن حاتم وعقبة بن عامر وأبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأبو شريح الخزاعي وأبو قدامة الأنصاري وأبو يعلى الأنـصاري وأبو الهيثم بن التيهان ورجال من قريش، فقال عليّ : هاتوا ماسمعتم؟ فقالوا: نشهد أنّا أقبلنا مع رسول الله عَيِّنا من حجّة الوداع، ونزلنا بغدير خم، ثم نادي بالصلاة، فصلّينا معه، ثم قام، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «أيّها الناس! ما أنتم قائلون؟ » قالوا: قد بلّغت، قال: «اللهمّ اشهد» ثلاث مرات، ثم قال: «إنّي أُوشك أن أُدعى فأجيب، وإنّى مسؤول وأنتم مسؤولون ». ثم قال: « أيّها الناس ، إنّي تارك فيكم الثقلين ؛ كتاب الله وعتري أهل بيتي ، إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا ، فانظرواكيف تخلفوني فيهما ، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ، نبأني بذلك اللطيف الخبير ». ثم قال: « إنّ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين ، ألستم تعلمون أنَّى أولى بكم من أنفسكم ؟ » قالوا: بلي ، قال: « اللهمِّ اشهد » قال ذلك ثلاثاً. ثم أخذ بيدك \_ يا أمير المؤمنين \_ فرفعها وقال: « من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه ». فقال على: صدقتم، وأنا على ذلك من الشاهدين.

١. ينابيع المودة: ٣٤، ٣٥.

وعزاه السمهودي في [الجواهر]لابن عقدة عن أبي الطفيل.(١١)

وقد صحّ حديث الثقلين من رواية جماعة آخرين من الصحابة ، فورد عن زيد بن أرقم من طرق عديدة وبألفاظ مختلفة ، فرواه عنه كلّ من: ١ ـ يزيد بن حيان. ٢ ـ وعامر ابن واثلة أبي الطفيل . ٣ ـ وعلي بن ربيعة . ٤ ـ و يحيى بن جعدة . ٥ ـ و حبيب بن أبي ثابت . ٢ ـ و مسلم بن صبيح أبي الضحى . ٧ ـ والحسن بن مسلم .

فأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وابن أبي عاصم والبلاذري والنسائي والفسوي وابن خزيمة والطحاوي والطبراني والبيهقي والبغوي وغيرهم من طريق أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، عن عمّه يزيد بن حيان، عن زيد بن أرقم في حديث ن أن رسول الله عمله الله عمله عن زيد بن أرقم في حديث ن أن رسول الله عمله الله عمله الناس! فإنما أنا بشر والمدينة، فحمد الله، وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: « ألا أيّها الناس! فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيب، وإنّي تارك فيكم الثقلين؛ أوّلهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ». فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: « وأهل بيتي، أذكّركم الله في أهل بيتي ».

وأخرجه ابن أبي عاصم والطبراني والخطيب من طريق الأعمش، عن يزيد بن حيان، عن زيد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ومسلم وابن عساكر من طريق سعيد بن مسروق، عن يزيد ابن حيان، عن زيد.(٢)

١. ينابيع المودة: ٣٨، جواهر العقدين: ٢٣٦.

٧. مسند ابن أبي شيبة: ١/ ٣٥١ - ٣٥٢ - ٤٥٠، المصنّف لأبن أبي شيبة: ٦ / ٣٣١ ح: ٣٠٠٧٨، المنتخب من مسند عبد بن حميد: ١١٤ - ٣٥١، مسند أحمد: ٤ / ٣٦٦ - ٣٦٧، سنن الدارمي: ٢ / ٤٣١ - ٤٣١ باختصار، صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي بن أبي طالب: ١٥ / ١٥٨ ح: ١٨٤٨، السنّة لابن أبي عاصم: ٢ / ٢٤٠٩ - ١٥٥٠ - ١٥٥٠، السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ٥١ ح: ٨١٧٥، فضائل الصحابة له أيضاً: ٢٢ ح: ٢٠، أنساب الأشراف: ٢ / ٣٥٧، صحيح ابن خزيعة: ٤ / ٢٦ ح: ٢٣٥٧، مشكل الآثار: ٤ / ٣٦٩ - ٣٦٩. المعرفة والتاريخ: ١ / ٢٥٥، الفيلانيات: ١ / ١٥٠ ح: ١٨٥١ المعجم الكبير: ٥ / ١٨٢ – ١٨٢

وأخرج ابن أبي عاصم والنسائي وابن جرير والطبراني والحاكم وغيرهم من طريق أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم: أنّه عَيَّالَهُ قال: «كأنّي قد دعيت فأجبت، إنّي تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر؛ كتاب الله، وعترتي، فانظرواكيف تخلفوني فيهما، فإنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ... ».

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بطوله. وسكت عنه الذهبي.(١)

وأخرج الترمذي من طريق الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد، ومن طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زيد بن أرقم، قالا: قال رسول الله عَلَيْنَ : «إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر ؛ كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما».

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وأورده التمبريزي في [المشكاة] والألباني في [صحيح الجامع الصغير]

ے ح: ٥٠٢٥، ٢٦٠، ٥٠٢٥، الذيل على جزء بقي بن مخلد: ١٣٧ ح: ٦٦، شرح السنّة: ٨/٨٨ ح: ٢٩٦٠ تلخيص المتشابه: ٢/ ٥٠٢، السنن الكبرى للبيهقي: ٢/ ١٤٨ و ٧/ ٣٠ و ١٠ / ١١٤، الاعتقاد له أيضاً: ١٣٥١، اعتقاد أهل السنّة: ١/ ٧٩ من ١٨٠، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ١/ ٧٩، مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي: ٢٣٦ ح: ١٨٤، تاريخ دمشق: ١٩ / ٢٥٨، و ١١ / ١٩، و ٢٩ / ٢٤٠ كفاية الطالب: ٤٦ ـ ٨٤، مشكاة المصابيح: ٣/ ٣٦٦ ح: ١١٤٠، جواهر العقدين: ٢٣٢، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٣/ ٤٩٤ حول آية التطهير و ١٢ / ٢٤٠ حول آية المودة، ذخائر العقبى: ٤٧، الصواعق المحرقة: ٤٤، ١٤٩ الشبهة (١١) الباب (١١)، كنز العمّال: ١/ ١٧٨٠ ح: ١٨٩٨، و ١٣ / ١٤٦ ح: ٣٧٦٢، ٣٧٦٢، قتح الرحماني: ١/ ١٨٥٠، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٤١/٥٠.

١. السُنَة لابن أبي عاصم: ٢ / ٦٣٠ ح: ١٥٥٥، الخصائص العلوية للنسائي: ١١٧ ـ ١١٨ ح: ٧٩، المعجم الكبير: ٥ / ١٦٦ ح: ٤٩٦٩، المعرفة والتاريخ: ١ / ٢٩٥، المستدرك على الصحيحين: ٣ / ١٠٩، جزء أبي الطاهر: ٥٠ ح: ١٥١، ١٥٢، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٢١٦، جواهرالعقدين: ٢٣٢، تذكرة الخواص: ٢٩٠، جامع الأحاديث: ٢٨ / ١٨٨ ح: ٧٧٧٣ و ١٩٠ و ١٨ / ٢٤٨ ح: ٣٧٧٠ و ١٨ / ١٨٤ ح. ٣٦٣٤.

و [الأحاديث الصحيحة ].<sup>(١)</sup>

وأخرج الحاكم وابن عساكر عن زيد بن أرقم: أنّه ﷺ قال: « أيّها الناس، إنّي تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن اتّبعتموها، وهما:كتاب الله، وأهل بيتي عترتي ... »

وصحّحه الحاكم على شرطهما، ثم قال: وحديث بريدة الأسلمي صحيح على شرط الشيخين.

وأخرج ابن أبي عاصم والطبراني والحاكم وابن المغازلي والجويني عن زيد بن أرقم: أنّه ﷺ قال: «إنّي تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله، وأهل بيتي، وإنّهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض».

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين. وأقرّه الذهبي. (٢) وأخرج الحاكم والطبراني عن زيد بن أرقم: أنّه ﷺ قال: «إنّي تارك فيكم ما لن تضلّوا بعده: كتاب الله عزوجل »، ثم قام فأخذ بيد علي رضي الله عنه، فقال: «يا أيّها الناس! من أولى بكم من أنفسكم؟ »قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟ »قالوا: بلى، قال: «من كنت مولاه فعليٌّ مولاه».

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي. (٣) وأخرج الطبراني من طريق حكيم بن جبير، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم قال:

١. سنن الترمذي باب مناقب أهل البيت: ٥ / ٤٣٤ ح: ٣٨١٣، أسد الغابة في ترجمة الامام حسن 機؛ ٢ / ١٢، مشكاة المصابيح: ٣ / ٣٧١ - ٣٧٣ ح: ٣٠٥، ١٥٥٣، الصواعق المحرقة: ١٤٩، ينابيع المودة: ٣٠، ٣٦، ١٩١، الدرّ المنثور، حول آية (٢٣) من سورة الشورى: ٧ / ٣٤٩، كنز العمّال: ١ / ١٧٣ ح: ٨٧٣، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٤ / ٢٥٥ ح: ٢٧٥١، حديم الجامع الصغير: ١ / ٤٨٧ ح: ٢٤٥٨.

٢٠ السنة لابن أبي عاصم: ٢ / ٦٢٩ ح: ١٥٥٢، المعجم الكبير: ٥ / ١٦٩ – ١٨٢، ١٧٠ ح: ٤٩٨٠ - ٤٩٨٠ المنقب ٥٢٥، المعجم الصغير: ١ / ١٦٥، ١٣١، ١٣٥، ١١٥، المعرفة والتاريخ: ١ / ٢٩٥، المستدرك: ٣ / ١٦٠، ١١٨، الماله المناقب لابن الغازلي: ٢٣٤ ح: ٢٨١، التدوين في أخبار قزوين: ٣ / ٤٦٥، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢١٦، فرائد السمطين: ٢ / ٢٤٢ – ٢٦٤ – ٢٦٤ – ٤٦٤، ٥٣٥، ٥٣٥، جواهر العقدين: ٣٣٣، مجمع الزوائد: ٩ / ١٦٣، ينابع المودة: ٣٧ ب: ٤، كنز العمّال: ١ / ١٣٤ ح: ١٥١ في صفحة ملحقة بالمجلد الأول.
 ٣. المستدرك: ٣ / ٥٣٣، المعجم الكبير: ٥ / ١٧١ – ١٧١ ح: ٤٩٨٦.

قال رسول الله عَلَيْهِ : « إنّي لكم فرط ، وإنّكم واردون عليّ الحوض ، عرضه ما بين صنعاء إلى بصرى ، فيه عدد الكواكب من قدحان الذهب والفضّة ، فانظروا كيف تخلفوني في الشقلين ؟! » فقام رجل ، فقال : يا رسول الله عَلَيْهُ : « الأكبر كتاب الله ، سبب طرفه بيد الله وطرفه يأيديكم ، فتمسّكوا به لن تزالوا ولا تضلّوا ، والأصغر عترتي ، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ، وسألت لهما ذاك ربي ، فلا تقدّموهما ؛ فتهلكوا ، ولا تعلّموهما ؛ فإنّهما أعلم منكم » .

وفي رواية زيد بن ثابت بزيادة: «ولا تقصروا عنهما فتهلكوا».(١١)

وأخرج أحمد والفسوي والطحاوي والطبراني من طريق إسرائيل بن يونس، عن عثمان بن المغيرة، عن عليّ بن ربيعة، قال: لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار و عثمان بن عنده و فقلت له: أسمعت رسول الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلْمَانَا عَلَيْنَا عَلْنَا عَلَيْنَا عَلْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وابن أبي عاصم والفسوي وعبدالله بن أحمد والطبراني والقطيعي وغيرهم من طريق شريك بن عبدالله، عن الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن زيد بن ثابت: أنّ النبيّ عَلَيْهُ قال: «إنّي تارك فيكم خليفتين ؛ كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض \_أو ما بين السماء إلى الأرض \_وعترتي أهل بيتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض».

وفي لفظ للطبراني: « إني تارك فيكم خليفتن ؛ كتاب الله عزّ وجلّ ، وأهل بيتي ، وإنّــهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » .

قال البوصيري: هذا إسناد رواته ثقات.

١. المسعجم الكبير: ٣/ ٦٦ ح: ٢٦٨١، و ٥ / ١٦٦ - ١٦٧ ح: ٤٩٧١، مجمع الزوائد: ٩ / ١٦٣ - ١٦٤. درر المسمطين: ٢٣٣ - ٢٣٤، جواهر العقدين: ٢٣٣، الدرّ المنثور حول آية (١٠٣) من سورة آل عمران: ٢ / ٢٨٥. ينابيع المودة: ٣٧ ب: ٤٠ كنز العمّال: ١ / ١٨٥، ١٨٦ ح: ٩٥٧، ٩٤٦.

٢. مسند أحمد: ٤ / ٣٧١، فضائل الصحابة له أيضاً: ٢ / ٥٧٢ ح: ٩٦٨، المعرفة والتاريخ: ١ / ٥٣٧، مشكل الآثـار:
 ٣٦٨/٤، المعجم الكبير: ٥ / ١٨٦ ح: ٥٠٤٠، ينابيع المودة: ٣٣، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٤ / ٣٥٦.

وذكره الهيثمي في موضعين من مجمعه، فقال في موضع: رواه الطبراني في [الكبير]، ورجاله ثقات، وقال في الموضع الآخر: رواه أحمد، وإسناده جيّد.

وقال السمهودي: أخرجه أحمد في [المسند] وعبد الرحمن بن حميد بسند جيّد، وأخرجه الطبراني في [الكبير] برجال ثقات.

وأورده الألباني في [الأحاديث الصحيحة] وفي [صحيح الجامع الصغير].

وقال الساعاتي: وأورده السيوطي في [الجامع الصغير] عن زيد بن ثابت، وعزاه أيضا للطبراني في [الكبير]، وبجانبه علامة الصحة. قال المناوي: ورجاله موثقون.

وفي لفظ الجويني: « إنّي تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله عزّ وجلّ ، وعترتي أهل بسيتي ، ألا وهما الخليفتان من بعدي ، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض ».

وفي لفظٍ لعبد بن حميد وابنِ الأنباري والكنجي: «إنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا ؛كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ».

وفي لفظ للطبراني عن زيد بن أرقم وزيد بن ثابت: «كأني قد دُعيتُ فأَجبتُ ، إنّي تركت فيكم الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر ؛ كتاب الله ، وعترتي ، فانظرواكيف تخلفوني فيهما ، فإنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض .. » .(١)

وقال ابن كثير: وقد ثبت في الصحيح: أنّ رسول الله عَيْشَ قال في خطبته بغدير خم:

۱ مسند ابن أبي شيبة: ١ / ١٠٨ ح: ١٣٥، العصنَّف له أيضاً: ٦ / ٣٦٣ ح: ٣١٦٠، مسند أحمد: ٥ / ١٨٢، مسند ابن أبي شيبة: ١ / ١٩٠ معند المعابة له أيضاً: ٢ / ٢٨٠، ٢٧٩ م ٢٠٣٠، ٢١٨١، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠ من مسند عبد بن حميد: ٧٠ - ١٠٠ م - ٢٠٠٠، السنّة لابن أبي عاصم: ٢ / ٣٣٧، ٢٦٩ ح: ١٥٤، ١٥٤٨ من من مسند عبد بن حميد: ١ / ٢٥٠، المعجم الكبير: ٥ / ١٥٣ م - ١٩٢١ ح: ١٩٩١، ١٩٤٦ م ١٩٤٩، ١٩٩٩، ١٩٤٩، ١٩٩٩ م ١٩٤٩، ١٩٩٤ م ١٩٩٤ كفاية الطالب: ٢٢٧، فوائد السمطين: ٢ / ١٤٤ ح: ١٩٣٧ ب: ٣٣، إتحاف الخيرة السهرة: ١ / ٢٣٧ ح: ١٩٧٠، و ١ / ٢٩٨، مجمع الزوائد: ١ / ١٥٠ و ١ / ١٦٣ م ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ منثور حول آية (١٠٠٠) من آل عمران: ٢ / ١٨٥، جامع الأحاديث: ١٩ / ١٥٥ ح: ١٩١٩، جواهر العقدين: ٢٣٦، فيض القدير للمناوي: ٣ / ١٩٠١، الجامع الصغير: ١ / ٢٠٥ ح: ١٩٢٦، ينابع المودة: ٣٣ ب: ٤، كنز العمّال: ١ / ١٧٧، محيح الجامع الصغير: ١ / ١٨٥، بلوغ الأماني: ١ / ١٨٦، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٤ / ١٨٥، صحيح الجامع الصغير: ١ / ٤٨٠ ع: ٢٤٥٧.

وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي والنسائي والطبراني وابن عدي والعقيلي والرافعي وغيرهم من طريق جعفر بن محمّد الله الأنصاري، قال: رأيت رسول الله عَلَيْ في حجّته يوم عرفة، وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: «يا أيّها الناس، إنّي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا ؛ كتاب الله، وعترتي أهل بيتى».

وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي ذرّ وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم وحذيفة ابن أسيد. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وأورده التبريزي في [المشكاة]، والسمهودي في [الجواهر]، والسيوطي في [الجامع الصغير]، والألباني في [صحيح الجامع الصغير] وفي [الأحاديث الصحيحة]. (٢) (اللالكائي): أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، أنبأ الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو هشام الرفاعي، ثنا حفص، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر، قال: خطّ لنا رسول الله عَيَّاتُهُ خطّاً، فقال: «هذا سبيل الله». ثم خط خطوطاً، فقال: «هذه سبل الشيطان، فما منها سبيل إلّا عليها شيطان يدعو إليه الناس، فإنّما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربّي، فأجيبه، وأنا تارك فيكم الثقلين، أوّلهما كتاب الله عزّ وجلّ، فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة، وأهل بيتي، أذكركم الله في

١. تفسير القرآن العظيم: ٤ / ١١٤.

٢٠٠٠ الترمذي: ٥ / ٤٣٣ -: ١٣٨١، المعجم الكبير: ٣/ ٦٦ -: ٢٦٨٠، المعجم الأوسط: ٥ / ٣٨٠ -: ٤٧٥٤. نوادر الأصول: ١ / ١٦٠٠، الضعفاء الكبير: ٢ / ٢٥٠ م: ١٠٠٤، الكامل لابن عدي: ٧ / ٣ م: ٢ - ١٦٠١، التدوين في أخبار قزوين: ٢ / ٢٦٦، جواهر العقدين: ٢٣٤ - ٢٣٥، مشكاة المصابيح: ٣ / ٢٣١ -: ٢١٥٢، ينابيع المودة: ١ - ٤١٥، ١٠٣١ -: ٢١٥١، و ٩ / ٨١ - ٤ - ١٤، ٤٤٧، درر السمطين: ٢٣٢، جامع الأحاديث: ٣ / ٣٨٠ -: ٤٤٢، ١٠٤١، و ٩ / ٨١ - ٢٠٢٢، كنز العمّال: ١ / ٢٧٢، ١٥٠١ -: ٨٧١، ٥٩١، صحيح الجامع الصغير: ١ / ٣٥٠ -: ٢٧٤٨، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٤ / ٣٥٥ -: ١٧٢١.

أخرجه الطبراني من طريق زيد بن الحسن الأنماطي عن الإمام جعفر ﷺ، ثم قال: لم يرو هـ ذا الحـ ديث عـن جعفر إلّا زيد بن الحسن الأنماطي. وليس كذلك، بل تابعه حاتم بن إسماعيل عند الرافعي وغيره.

أهل بيتي ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » .(١)

وأورد اليعقوبي في [التاريخ] وابن عبد ربّه الأندلسي في [العقد الفريد] خطبة النبيّ عَيَّلِيَّةُ في عرفة، وجاء فيه: «لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم أعناق بعض؛ فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعده؛ كتاب الله، وأهل بيتي، ألا هل بلّغت؟ اللهم اشهد». (٢) وذكر السمهودي في [الجواهر] والقندوزي في [الينابيع]: أنّ ابن عقدة أخرج عن جابر بن عبدالله، قال: كنّا مع النبيّ عَيَّلِيَّةُ في حجّة الوداع، فلما رجع إلى الجحفة نزل، ثم خطب الناس، فقال: «أيّها الناس إنّي مسؤول وأنتم مسؤولون فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنّك بلّغت ونصحت وأدّيت، قال: «إنّي لكم فرط، وأنتم واردون عليّ الحوض، وإنّي مخلّف فيكم الثقلين، إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا؛ كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض». ثم قال: «ألستم تعلمون أنّي أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا: بلى، فقال يردا عليّ الحوض». ثم قال: «ألستم تعلمون أنّي أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا: بلى، فقال وحكيا عن الديّد أبي الحسين يحيى بن الحسن في كتابه [أخبار المدينة] عن محمّد وحكيا عن الديّد أبي الحسين يحيى بن الحسن في كتابه [أخبار المدينة] عن محمّد

وحكيا عن السيّد ابي الحسين يحيى بن الحسن في كتابه [اخبار المدينه] عن محمد ابن عبد الرحمن بن خلاد، عن جابر بن عبدالله، قال: أخذ النبيّ عَيَّالله بيد عليّ والفضل ابن العباس في مرض وفاته، يعتمد عليهما حتى جلس على المنبر، فقال: «أيّها الناس، قد تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا؛ كتاب الله، وعترتي أهل بيتي. فلا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، وكونوا إخواناً كما أمركم الله، ثم أوصيكم بعترتي وأهل بيتي، ثم أوصيكم بهذا الحي من الأنصار». (٣)

وذكر أبو حيّان الأندلسي في تفسيره: أنّه ﷺ قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض: «أيّها الناس، إنّي تارك فيكم الثقلين، إنّه لن تعمى أبصاركم، ولن تضلّ قلوبكم، ولن تزلّ أقدامكم، ولن تقصر أيديكم؛ كتاب الله سبب بينكم وبينه، طرفه بيده وطرفه بأيديكم، فاعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وأحلّوا حلاله، وحرّموا حرامه، ألا وأهل بيتي وعترتي، وهو

١. اعتقاد أهل السنّة: ١ / ٨١ ح: ٩٥.

٢. تاريخ اليعقوبي: ٢ / ١١١، العقد الفريد: ٤ /٥٣ ـ ٥٥ من كتاب الخطب.

٣. جواهر العقدين: ٢٣٤\_ ٢٣٥، ينابيع المودة: ٤٠\_٤١.

الثقل الآخر ، فلا تسبّوهم فتهلكوا » .(١)

وذكر السمهودي والقندوزي: أنّ ابن عقدة أخرج من طريق عروة بن خارجة عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت: سمعت أبي عَلَيْلُهُ في مرضه الّذي قبض فيه يقول وقد امتلأت الحجرة من أصحابه : « أيّها الناس يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً وقد قدّمت إليكم القول معذرة إليكم ، ألا إنّي مخلّف فيكم كتاب ربّي عزّوجلّ وعترتي أهل بيتي » . ثم أخذ بيد عليّ فقال: « هذا عليّ مع القرآن ، والقرآن مع عليّ ، لا يفترقان حتى يردا عليّ الحوض ، فأسالكم ما تخلفوني فيهما » . (٢)

وقد روي عن ابن عمر أنّ النبيّ عَيَّالَهُ قال: «إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا؛ كتاب الله .. » ولم يذكر العترة في هذه الرواية . وفي رواية أخرى عنه: أنّ آخر ما تكلّم به رسول الله عَيَالُهُ : « اخلفوني في أهل بيتي » .(٣)

وأخرج ابن أبي شيبة وابن سعد وأحمد بن حنبل وابن أبي عاصم وأبو يعلى والفسوي وابن الجعد والطبراني والعقيلي وابن عدي والبغوي والدار قطني والثعلبي والخطيب وابن عساكر وغيرهم من طرق عن عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد الخدري \_ واللفظ لأحمد \_ قال: قال النبي عَلَيْلُا : «إنّي أوشك أن أدعى فأجيب، وإنّي تارك فيكم الثقلين ؛ كتاب الله عزّ وجلّ ، وعترتي ، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، وإنّ اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ! ».

وأورده ابن كثير في [الجامع]، والهيثمي في [الزوائد]، والسمهودي في [الجواهر]، والقندوزي في [الينابيع]، ومحبّ الطبري في [الذخائر]، وابن حجر في [الصواعق]، والمتقيالهندي في [الكنز]، والألباني في [الأحاديث الصحيحة].

وفي لفظ لابن أبي عاصم والبغوي: أنَّه عَيَّاللَّهُ قال: « يا أيُّها الناس، إنِّي تركت فيكم ما إن

١. البحر المحيط: ١ / ٢٤.

٢. جواهر العقدين: ٢٣٤ ـ ٢٣٥، ينابيع المودة: ٤٠ ـ ٤١، ٤٤٧.

٣. مجمع الزوائد: ٩ / ٦٣ / ، جواهر العقدين: ٢٣٨، ينابيع المودة: ٤١ عن الطبراني في الأوسط.

أخذتم به لن تضلّوا بعدي ، أحدهما أكبر من الآخر ؛ كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ألا إنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض » .

وفي لفظ الثعلبي: « أيّها الناس ، إنّي تركت فيكم الثّقلين ، إن أخذتم بهما لن تضلّوا ، أحدهما أكبر من الآخر ؛ كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ألا وإتّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » .

وفي لفظ الباوردي: « إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعده ؛ كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم ، وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض » .

وفي لفظ ابن جرير: «أيّها الناس، إني تارك فيكم أمرين، إن أخذتم بهما لن تضلّوا بعدي أبدا، وأحدهما أفضل من الآخر؛ كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، وأهل بيتي عترتي، ألا وإنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ».

وفي لفظ لأبي يعلى والدّيلمي: «إنّي تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر؛ كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض». وقريب من ذلك الألفاظ الأخرى لأبي يعلى ولغيره، فراجع .(١)

١. الطبقات الكبرى لابن سعد: ١ / ٤٨٣ ـ ٤٨٤، وفي طبع ليدن ٢ / ٢ / ٢ \_ ٣، مسند أحمد: ٣ / ١٢٠ ـ ٢٢٠ ، ٢٩٥ ، وم نطبا في الصحابة له أيضاً : ١ / ١٧١ ـ ١٧١ ـ ١٧٠ و ٢ / ٢٧٧ ح : ١٣٨٨، ١٣٨٨، ١١سنة لابن أبي عاصم: ٢ / ٢٦٩ ـ ١٣٥٠ ، ١٨٥ مسند أبي يعلى: ٢ / ٢٩٧ ، ٣٠٣ ، ٢٩٧ - ١٠٢١، ١٠٢٧ - ١٠٢١، ١٠٤٧ - ١٠٢١، ١٠٤٧ - ١٠٢١، ١٠٤٧ ، ١٠٤١ المعجم الكبير: ٣ / ٦٥، ٦٦ ح : ٢٦٧٨، ٢٦٧٩ ، ٢٦٧١، المعجم الأوسط : ٤ / ٢٦١ ، ٢٦٧١ ، ٢٦٧٩ - ١٣٤١، المعجم الضغير: ١ / ٢٣٢ - ١٣٧٦، الضغفاء الكبير: ٢ / ٢٥٠ م : ٤ / ٢٠١ ، ١١كامل في الضعفاء: ٦ / ٦٦ م : ١٦٠١، المؤتلف والمختلف: ٤ / ٢٠١١، شرح السنة : ٨ / ٨٥ ح : ٣٩١٧، م : ٤٠٨، الكامل في الضعفاء: ٦ / ٦٦ م : ١١٠١، المؤتلف والمختلف: ٤ / ٢٠١١، شرح السنة : ٨ / ٨٥ ح : ٣٩١٠ تلخيص المتشابه: ١ / ٢٦ م : ٨٠١ ، المناقب لابن المغازلي: ٣٤٢ ـ ٢٦٥ - ٢٨١، ٢٨١، فردوس الأخبار: ٢ / ٩٠٠ ، فرائد السمطين: ٢ / ١٤٤، ٢٧٢ ح : ٣٦٨، ١٣٩٥ ب: ٣٣، ١٥٥، تذكرة الخواص: ١٩٠١، سير أعلام النبلاء: ٩ / ٣٦٥، درر السمطين: ٢٣٢، جامع المسانيد والسنن: ٣٣ / ٨ ـ ٩٠ ، ١٦٠٣ ح : ١٩٠٥، ١٩٠٠ ، نظرة العقبي: ٨٤ / ١٩٠١، مجمع الزوائد: ٩ / ١٦٠، الدرّ المنثور حول آية (١٠٠) من آل عمران: ٢ / ١٨٥٠ البحر المحيط: ١٠ / ٢٨، مفاتيح الغيب: ٨ / ١٧٧، وعن تفسير البغوى حول الآية، كنزالعمال: ١ / ١٨٥٠ البحر المحيط: ١٠ / ٢٤، مفاتيح الغيب: ٨ / ١٧٧، وعن تفسير البغوى حول الآية، كنزالعمال: ١ / ١٨٥٠ البحر المحيط: ١٠ / ٢٤، مفاتيح الغيب: ٨ / ١٧٧، وعن تفسير البغوى حول الآية، كنزالعمال: ١ / ١٨٥٠ البحر المحيط: ١٠ / ٢٤، مفاتيح الغيب: ٨ / ١٧٧، وعن تفسير البغوى حول الآية، كنزالعمال: ١ / ١٨٥٠ المراد المحرود المحيط المحرود المحيد المحرود المحيط المحرود المحيد المحرود المحيط المحرود المحيط المحرود المحيط المحرود المحيد المحرود المحيد المحرود المحيد المحرود المحيد المحرود المحرود المحيد المحرود المحيد المحرود المحيد المحيد المحرود المحيد المحرود المحيد المحرود المحيد المحرود المحيد الم

وأخرجه العقيلي من طريق هارون بن سعد، عن عبد الرحمن بن أبيسعيد الخدري، عن أبيه.(١)

أخرج ابن جرير وابن عقدة والطبراني والحكيم الترمذي وأبو نعيم والخطيب والضياء المقدسي والجويني عن حذيفة بن أسيد: أنّ رسول الله عَيَّا الله الله النّاس، إنّي فرطكم، وإنَّكم واردون عليَّ الحوض، فإنّي سائلكم حين تردون عليَّ عن الثقلين، فانظرواكيف تخلفوني فيهما ؛ الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم ، فاستمسكوا بـــه لا تــضلُّوا ولا تبدّلوا ، وعترتي أهل بيتي ، فإنّه قد نبّأني اللّطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض » . وأورد المتَّقى حديث حذيفة بن أسيد بألفاظ مختلفة في [الكنز]، والسمهودي في [الجواهر]، والهيثمي في [الزوائد]، والهيتمي في [الصواعق]، وحكم بصحّته .(٢) وذكر السمهودي في [الجواهر] والقندوزي في [الينابيع]: أنَّ ابن عقدة أخرج في [الموالاة] عن عامر بن أبي ليلي بن ضمرة وحذيفة بن أسيد قالا: قال النبيَّ ﷺ: « أيُّها الناس، إنّ الله مولاي، وأنا أولى بكم من أنفسكم، ألا ومن كنت مولاه فهذا مولاه »، وأخذ بيد على فرفعها حتى عرفه القوم أجمعون. ثم قال: « اللهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداد » ، ثم قال: « وإنّي سائلكم حين تردون على الحوض عن الثقلين ، فانظرواكيف تخلفوني فيهما» . قالوا: وما الثقلان؟ قـال: « الثقل الأكبر كتاب الله ، سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم ، والأصغر عترتي، وقد نبّأني اللطيف الخبير أنّهما لا يفترقان حتى يلقياني، سألت ربي لهم ذلك فأعطاني. فلا تسبقوهم فتهلكوا ، ولا تعلّموهم ؛ فإنّهم أعلم منكم » . (٣)

 <sup>◄</sup> ٣٨١، ١٨٧ح: ٣٤٣، ٩٤٤، ٩٥٢، ٩٥٢، ٩٥٧، وفي صفحة ملحقة بآخر المجلد الأول منه: ٦٣٤ ح: ٩٥٠، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٤ / ٣٥٦ ـ ٣٥٧.

١. الضعفاء الكبير: ٤ / ٣٦٢م: ١٩٧٤.

٢. المعجم الكبير: ٣/٧٦ ح: ٢٦٨٣، حلية الأولياء: ١/ ٣٥٥، تاريخ بغداد: ٨/٤٤٢م: ٤٥٥١، نوادر الأصول: ١/١٦٣، فرائد السمطين: ٢/ ٢٧٤ ح: ٣٥٩ ب: ٥٥، مجمع الزوائد: ٩/ ١٦٤ - ١٦٥ و ١/ ٣٦٣، جواهر العقدين: ٢٣٥، كنز العمّال: ١/٨٨١ ـ ١٨٩١ ح: ٩٥٩، و ٥/ ٢٨٩ ح: ٢٩٩ ح: ٢٩٩٩ ح: ٢٩١٩٢. و ١/ ٢٩١١، و ١/ ٤٣٥ ح: ٣٩١٩٢. ينابيع المودة: ٣٠ ـ ٣٠).

٣. جواهر العقدين: ٢٣٧، ينابيع المودة: ٣٨\_٣٩.

قال القندوزي: وفي [المناقب] عن أحمد بن عبدالله بن سلام عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، قال: صلّى بنا رسول الله عَلَيْقُ الظهر ، ثم أقبل بوجهه الكريم إلينا ، فقال: « معاشر أصحابي ، أوصيكم بتقوى الله والعمل بطاعته ، وإنّي أُدعى فأُجيب ، وإنّي تارك فيكم الثقلين ؛ كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، إن تمسّكتم بهما لن تضلوا ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ، فتعلّموا منهم ولا تعلّموهم ؛ فإنّهم أعلم منكم » . (١)

وعن عطاء بن سائب عن أبي يحيى عن ابن عباس وعن على ، قال: خطب رسول الله ﷺ، فقال: خطب رسول الله ﷺ، فقال: « يا معشر المؤمنين ، إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إليّ أنّي مقبوض ، أقول لكم قولاً إن عملتم به نجوتم ، وإن تركتموه هلكتم ؛ إنّ أهل بيتي وعترتي هم خاصتي وحامّتي ، وإنّكم مسؤولون عن الثقلين ؛ كتاب الله ، وعترتى ، إن تمسكتم بهما لن تضلّوا ، فانظرواكيف تخلفوني فيهما » . (٢)

وأخرج ابن أبي عاصم حديث ابن عباس في سنته، وأشار إليه الألباني في [الأحاديث الصحيحة]، وقال: صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأشار في نفس الصفحة إلى حديث عمرو بن عوف عند ابن عبد البرّ. (٣) ولكنّي لم أقف على حديثيهما بالسياقة المذكورة في النسخ الموجودة عندنا من كتابيهما.

ونقل القندوزي عن [المناقب] عن عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى ابن علي المرتضى، عن أبيه، عن جده الحسن السبط، قال: خطب جدي عَلَيْلُهُ يوماً فقال بعدما حمد الله وأثنى عليه من «معاشر الناس، إنّي أُدعى فأجيب، وانّي تارك فيكم الثقلين ؛ كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، إن تمسّكتم بهما لن تضلوا ، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فتعلّموا منهم ولا تعلّموهم ؛ فإنّهم أعلم منكم ، ولا تخلو الأرض منهم ، ولو خلت لانساخت بأهلها ». ثم قال : « اللهمّ إنّك لا تخلي الأرض من حجّة على خلقك ؛ لئلا تبطل حجتك ، ولا تضلّ أوليائك بعد إذ هديتهم ، أولئك الأقلّون عدداً والأعظمون قدراً عند الله عزّ وجلّ ، ولقد دعوتُ الله تبارك وتعالى أن يجعل العلم والحكمة في عقبي وعقب عقبي وفي زرعي وزرع زرعي وزرع زرعي

١. ينابيع المودة: ٣٥، ٢٩٦.

٢. نفس المصدر: ٣٥.

٣. السنّة لابن أبي عاصم: ٢ / ٦٣٠ ح: ١٥٥٧، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٤ /٣٥٧.

إلى يوم القيامة ، فاستجيب لي » . (١)

وحكى السمهودي والقندوزي عن ابن عقدة: أنّه أخرج عن أمّ سلمة قالت: أخـذ رسول الله عَيَّالُهُ بيد عليّ بغدير خم، فرفعها حتى رأينا بياض إبطه، فقال: « من كنت مولاه فعلي مولاه »، ثم قال: « أيّها الناس، إنّي مخلّف فيكم الثقلين؛ كتاب الله وعترتي، ولن يتفرّقا حتى يردا على الحوض ». (٢)

(الفسوي): ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن رجل حدّثه عن حنش، قال: رأيت أبا ذرّ أخذاً بحلقة باب الكعبة وهو يقول: يا أيّها الناس، أنا أبو ذرّ، فمن عرفني ألا وأنا أبو ذرّ الغفاري لا أحدّثكم إلّا ما سمعت رسول الله عَلَيْلَة يقول، سمعته وهو يقول: «أيّها الناس، إنّي قد تركت فيكم التقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأحدهما أفضل من الآخر؛ كتاب الله، ولن يفترّقا حتّى يردا عليّ الحوض، وأنّ مثلهما كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق».

وأورده السمهودي في [الجواهر] والقندوزي في [الينابيع]عن ابن عقدة، وأشار إليه الترمذي في جامعه. (٣)

(الدارقطني): ثنا أبو القاسم الحسن بن محمّد بن بشر الكوفي الخزاز، ثنا الحسين ابن الحكم الحبري، ثنا الحسن بن الحسين العرني، ثنا علي بن الحسن العبدي، عن محمّد بن رستم أبو الصامت الضبي، عن زاذان أبي عمر، عن أبي ذرّ: أنّه تعلّق بأستار الكعبة ... فذكره بصورة أتمّ وأكمل.(٤)

وسئل الدارقطني عنه في محل آخر ، فقال: يرويه أبو إسحاق السبيعي عن حنش. قال ذلك الأعمش ويونس بن أبي إسحاق ومفضل بن صالح. وخالفهم إسرائيل ، فرواه عن أبي إسحاق ، عن رجل عن حنش. والقول عندي قول إسرائيل. (٥)

١. ينابيع المودة: ٢٠ ـ ٢١ ب: ٣.

٢. ينابيع المودة: ٤٠، جواهر العقدين: ٢٤٠.

٣. سنن الترمذي: ٥ /٤٣٣ ح: ٣٨١١، المعرفة والتاريخ: ١ /٥٣٨، جواهر العقدين: ٢٣٩، ينابيع المودة: ٣٩. ٤. المؤتلف والمختلف للدارقطني: ٢ / ١٠٤٥ - ١٠٤٨.

<sup>».</sup> علل الحديث للدارقطني: ٦ / ٢٣٦ س: ١٠٩٨.

وحكى السمهودي والقندوزي عن ابن عقدة: أنّه أخرج عن أبي رافع: أنّ النبيّ عَلَيْلُهُ قال: « أيّها الناس ، إنّي تركت فيكم الثقلين ؛ الثقل الأكبر والثقل الأصغر . فأما الثقل الأكبر فبيد الله طرفه ، والطرف الآخر بأيديكم ، وهو كتاب الله ، إن تمسّكتم به فلن تضلّوا و تذلّوا أبداً . وأما الثقل الأصغر فعترتي أهل بيتي ، إنّ الله هو الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ، وسألته ذلك لهما ، والحوض عرضه ما بين بصرى وصنعاء ، فيه من الآنية عدد الكواكب ، والله سائلكم كيف خلفتموني في كتابه وأهل بيتي . . » . (١)

وأخرج البزّار عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَبَالَةُ : «إنّي خلفت فيكم الثقلين، إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا ؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ».

وفي رواية عنه: « إنّي خلّفت فيكم اثنين، لن تضلّوا بعدهما أبدا؛ كتاب الله، ونسبي، ولن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض». (٢)

وعن ابن عقدة في [الموالات]: أنّه أخرج عن ضمرة الأسلمي، قال: لَمّا انصرف رسول الله عَيَّالِيُهُ من حجّة الوداع أمر بشجرات، فقُمِمْنَ بواد خمّ، وهجر، فخطب الناس، فقال: «أما بعد أيها الناس، فاني مقبوض أوشك أن أُدعى فأُجيب فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنّك بلّغت ونصحت وأدّيت، قال: «إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا؛ كتاب الله وعترتى أهل بيتى، ألا وإنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض».

وفي [الينابيع] بزيادة: « فانظرواكيف تخلفوني فيهما » .<sup>(٣)</sup>

أخرج ابن ابي شيبة وأبو يعلى والبزّار وابن جرير والحاكم وابن عساكر والديلمي عن عبد الرحمن بن عوف، قال: لمّا فتح رسول الله عَلَيْ مُكّة انصرف إلى الطائف، حاصرها سبعة عشر أو تسعة عشر، ثم قام خطيباً، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «أيّها الناس، إنّي فَرَط لكم، فأوصيكم بعترتي خيراً، إنّ موعدكم الحوض» الحديث. (٤)

١. جواهر العقدين: ٢٣٩، ينابيع المودة: ٣٩.

٢. مجمع الزوائد: ٩ /١٦٣، جواهر العقدين: ٢٣٩، ينابيع المودة: ٣٩ ـ ٤٠. إحياء الميت: ٢٥ ح: ٣٣.

٣. جواهر العقدين: ٢٣٧، ينابيع المودة: ٣٨.

٤. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦/ ٣٧١ ح: ٣٢٠٧٧، مسند أبي يعلى: ٢/ ١٦٥ \_ ١٦٦ ح: ٨٥٩، البحر الزخّار: ٧

حكى السمهودي والقندوزي عن البزّار: أنّه أخرج عن أمّ هانئ، قالت: رجع رسول الله عَنَيْنَ من حجّته حتّى إذا كان بغدير خمّ أمر بدرجات فقُمِمن، ثمّ قام خطيباً لمهاجرة، فقال: « أمّا بعد، أيّها الناس، فإنّي يوشك أن أدعى فأجيب، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبداً ؛ كتاب الله، طرف بيد الله وطرف بأيديكم، وعترتي أهل بيتي، ألا إنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض » . (١)

وجاء فيه : وأكَّد القول عليَّ وعليك وعلى جميع المسلمين ، وقال : « إنِّي مخلف فيكم الثقلين ؛ كتاب الله وعترتي ... » . (٢)

وعن عبدالله بن حنطب، قال: خطبنا رسول الله عَلَيْلُهُ بالجحفة، فقال: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟ » قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إنّي سائلكم عن اثنين؛ عن القرآن وعن عترتى ». (٣)

وقال ابن حجر \_حول قوله تعالى: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾ : (3) أخرج الديلمي عن أبي سعيد الخدري: أنّ النبيّ يَتَكِيُّهُ قال: « وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عن ولاية على ».

<sup>→</sup> ٣٠٩/٣٥ ح: ١٠٥٠، تهذيب الآثار الجزء المفقود: ١٦٠ ح: ٢١٦، المستدرك: ٢ / ١٢٠، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٣٤٣ مجمع الزوائد: ٩ / ١٦٣، الدرّ المنثور: ٤ / ١٦٣، حول آية (٥) من سورة التوبة، المطالب العالية: ٤ / ٥٦ ح: ٣٤١٨٤، جواهر العقدين: ٢٣٨، ٢٢٠، ينابيع المودة: ٤٠، كنز العمّال: ١٠١ / ١٠١ ح: ٣٤٤٨٤، و ٣٢/١٣ - ١٦٤ ع: ٣٦٤٩٤.

١. جواهر العقدين: ٢٣٩ ـ ٢٤٠، ينابيع المودة: ٤٠.

٢. المناقب للخوارزمي: ١٩٩\_ ٢٠٠.

٣. أسد الغابة: ٣ /١٤٧، مجمع الزوائد: ٥ / ١٩٥.

٤. سورة الصافات: ٢٤.

ثم قال: وكأنّ هذا هو مراد الواحدي بقوله: روي في قوله تعالى: ﴿ وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾ أي عن ولاية على وأهل البيت.

وأخرج الجويني حديث أبي سعيد في فرائده .(١)

وأخرج ابن أبي عاصم عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ : « ألست مولاكم ؟ » قالوا: بلى يا رسول الله ، قال: « فإنّي فرط لكم على الحوض يوم القيامة ، والله سائلكم عن اثنين ؛ عن القرآن ، وعن عترتى » .

وفي رواية أخرى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّي أوشك أن أُدعى فأُجيب وإنّي تارك فيكم الثقلين ؛كتاب ربّنا، وعترتي أهل بيتي، فانظرواكيف تحفظوني فيهما ».(٢)

قال الشيخ لطف الله الصافي مد ظله العالي: أخرج الحسن بن محمد الصغاني الحافظ (ت: ٦٥٠) في [الشمس المنيرة]: «افترقت أمّة أخي موسى إحدى وسبعين فرقة، وافترقت أمة أخي عيسى على اثنين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلّهم هالكة إلّا فرقة واحدة ». فلما سمع ذلك منه ضاق المسلمون ذرعاً وضجّوا بالبكاء وأقبلوا عليه وقالوا: يارسول الله كيف لنا بعدك بطريق النجاة؟ وكيف لنا بمعرفة الفرقة الناجية حتى نعتمد عليها؟ فقال عَلَيْ الله عنها؟ فقال عَلَيْ تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تنضلوا من بعدي أبدا؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إنّ اللطيف الخبير نبّأني أنّهما لن ينفترقا حتى يردا على الحوض ». (٣)

قال القندوزي \_ بعد أن أورد عدّة روايات حول الثقلين \_: ورَوى حديثَ الثقلين أميرُ المؤمنين علي الله والحسن بن علي الله وجابر بن عبدالله الأنصاري وابن عباس وزيد بن أرقم وأبو سعيد الخدري وأبو ذرّ وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وحذيفة ابن أسيد وجبير بن مطعم وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أيضاً. (٤)

١. الصواعق المحرقة: ١٤٩، فرائد السمطين: ١/٧٩ ح:٧٤.

٢. السنّة لابن أبي عاصم: ٢/٦١٣ ح: ١٤٦٥، ينابيع المودة: ٣١، ٢٤٦.

٣. أمان الأمة من الضلال والاختلاف: ٢٣٥ ح: ٢٢.

٤. ينابيع المودة: ٣٦.

قال المنّاوي: قال السمهودي: وفي الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة. (١) قال ابن حجر: إعلم أنَّ لحديث التمسّك بهما طرقاً كثيرة، وردت عن نيف وعشرين صحابيًا، ومرَّ له طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه، وفي بعض تلك الطُرُق: أنّه قال ذلك بحجّة الوداع بعرفة، وفي أخرى أنّه قال بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، وفي أخرى أنّه قال ذلك بغدير خمّ، وفي أخرى أنّه قال لمّا قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف. ولا تنافي؛ إذ لا مانع من أنّه كرّر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة. (٢)

الحاصل: أنّك لاحظت تواتر الآثار في أنّ النبيّ عَيَّالَةُ خلّف لأمّته كتاب الله وأهل بيته، وأمرهم أن يتمسّكوا بهما وأخبر أنّهم لا يضلون ما داموا متمسّكين بهما، وأنّ الله سائلهم يوم القيامة عن ذلك، وتكرّر منه هذا الكلام قبل وفاته في عدّة مقامات، وقال لأصحابه: إنّي قدّمت إليكم القول معذرة إليكم، فانظروا كيف تخلفوني في التقلين، فمرّة قاله بعد الإنصراف من الطائف، و أخرى قاله في عرفة وهو على ناقته، وثالثة قاله في مسجد الخيف، ورابعة قاله في يوم الخميس في غدير خم، وخامسة أراد أن يسجل أسماءهم لأصحابه في يوم الخميس قبيل وفاته بأربعة أيام، ومنعه عمر، وسادسة قاله على منبره في آخر خطبته وهو معتمد على عليّ الله والفضل بن العباس في المسجد، وسابعة قاله في حجرته المباركة وهي ممتلئة بأصحابه وهو آخر كلامه. ولاحظت ورود الحديث عن أكثر من ثلاثين صحابيّاً، وهم:

۱-عليّ بن أبي طالب الله . ٢ ـ و فاطمة الزهراء الله . ٣ ـ و الحسن بن عليّ الله . ٤ ـ و سلمان الفارسي . ٥ ـ و أبو ذرّ الغفاري . ٦ ـ و عبدالله بن عباس . ٧ ـ و أبو سعيد الخدري . ٨ ـ و جابر بن عبدالله الأنصاري . ٩ ـ و أبو الهيثم بن التيهان . ١٠ ـ و أبو رافع . ١١ ـ و حذيفة بن اليمان . ١٢ ـ و عبدالله بن عمر . ١٣ ـ و حذيفة بن أسيد الغفاري . ١٤ ـ و خزيمة بن ثابت . ١٥ ـ و زيد بن ثابت . ١٥ ـ و جبير بن ثابت . ١٥ ـ و جبير بن

١. جواهر العقدين: ٢٣٤، فيض القدير: ٣/ ٢٠ ذيل ح: ٢٦٣١.

٢. الصواعق المحرقة: ١٥٠ ب: ١١.

مطعم. ٢٠ و طلحة بن عبيد الله. ٢١ و عبد الرحمن بن عوف. ٢٢ و سعد بن أبي وقاص. ٢٣ و عمرو بن عوف. ٢٤ و ابو أبو بن سعد الأنصاري. ٢٥ و عدي بن حاتم. ٢٦ و أبو أبو ب الأنصاري. ٢٧ و أبو قدامة الأنصاري. ٢٧ و أبو قدامة الأنصاري. ٣٠ و أبو قدامة الأنصاري. ٣٠ و أبو يعلى الأنصاري. ٣٠ و ضمرة الأسلمي. ٣٠ و عامر بن أبي ليلى. ٣٣ و عمر و بن العاص. ٣٠ و أمّ سلمة زوج رسول الله عَمَا الله عَمَا

ولاحظت ورود الحديث عن بعض هؤلاء من طرق متعددة ، ذكرنا بعضها ، وأشرنا إلى الآخر ، ورأيت اعتراف أعلام أهل السنّة بصحّة كثير منها.

فبعد جميع ذلك يتفكّر المرء في مدى أمانة البخاري في دين الإسلام، وأنّه كيف يعمل مع حديث متواتر وارد عن جماعة كبيرة من الصحابة، ذكره جميع أئمة الحديث في مؤلّفاتهم ولا يخرجه هو في صحيحه حتّى في موضع واحد! ولو كان الحديث في فضائل الآخرين لرأيت كيف يخرجه في مواضع متعدّدة، مع أدنى مناسبة.

فلاحظ صحيحه في باب مناقب فاطمة الله كيف أخرج حديثاً واحداً في فضلها، وأرسل آخر، وهي من هي ؟! هي امرأة واحدة لا مثيل لها، وفريدة لا نظير لها منذ خلق آدم إلى يوم القيامة. وإذا لاحظت فضائل غيرها تراه كيف يسرد فيه ما وصل بيده من دون توقّف ولا تردد. وسيأتي اليوم الذي يقال فيه: وقفوهم إنّهم مسئولون عن ولاية أهل البيت.

وأعجب من ذلك أنّه كيف يعتمد علماء أهل السنّة في دينهم على من له هذا الموقف من أهل بيت النبيِّ عَلَيْهُ ؟!

## الخلفاء الراشدون

قد تقدّم أنّ النبيّ عَلَيْهُ قال: «تركت فيكم الثقلين»، وقال: «تركت فيكم الخليفتين»، وقال: «تركت فيكم الخليفتين»، وقال: «لن تضلّوا ما إن تمسّكتم بهما»، وعلّمنا أنّ أحدهما كتاب الله والآخر أهل بيته. وفي النصوص الآتية يبيِّن لنا مراده من الخليفة الثاني، ومن هم الخلفاء الذين أوجب علينا اتّباعهم والاهتداء بهداهم.

وقد أخرج أحمد بن حنبل والدارمي وابن أبي عاصم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والبزّار والحاكم من طرق عن عرباض بن سارية ، (١) عن النبيّ عَلَيْلَةُ : أنّه قال في حديث: « فعليكم بستّتي وستّة الخلفاء الراشدين المهديّين ، فتمسّكوا بها ، وعضّوا عليها بالنواجذ ، وإيّاكم ومحدثات الأمور ، فانّ كلّ محدثة بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ».

رواه عن العرباض بن سارية عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر و يحيى بن أبي المطاع والمهاصر بن حبيب.

١. أخرجه أحمد والترمذي من طريق بجير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن العرباض. وأخرجه أحمد وابن ماجة من طريق ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عمرو. وأخرجه الحاكم وغيره من طريق ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح، ليس له علّة، وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو وثور بن يزيد، وروى هذا الحديث في أول كتاب الاعتصام بالسنّة. والّذي عندي أنّهما رحمهما الله توهما أنّه ليس له راو عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد، وقد رواه محمد بن إبراهيم ابن الحارث المخرج حديثه في الصحيحين، عن خالد بن معدان.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، ليس له علّة. وأقرّه الذهبي، وتابعهما الألباني. (١) وتعداد هؤلاء الخلفاء الراشدين اثنا عشر، كما بينه النبيُّ ﷺ في النصوص الآتية، وذكر أسماءهم، كما جاء في بعضها.

آخرج مسلم والطبراني وأبو عوانة من طريق حصين عن جابر بن سمرة \_ واللفظ لمسلم \_ قال: دخلت مع أبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على على النبي على النبي على الله فقلت لأبي: ما قال؟ قال: يمضي فيهم اثنا عشر خليفة ». ثم تكلم بكلام خفي على ، قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: «كلهم من قريش».

وفي لفظ لأبي عوانة: «لا يزال هذا الدين قائماً حتّى يقوم اثنا عشر خليفة». ثم تكلّم بشيء لم أفهمه، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: «كلّهم من قريش». (٢)

وأخرج أحمد بن حنبل ومسلم والطبراني وأبو عوانة من طريق عامر بن سعد عن جابر: أنّه سمع النبيّ عَلَيْلُهُ يقول: « لا يزال الدين قائماً حتّى تقوم الساعة ويكون عليكم اثنا عشر خليفة ، كلّهم من قريش ».

وأورده الألباني في [سلسلة الأحاديث الصحيحة].(٣)

وأخرج أحمد بن حنبل ومسلم والطبراني وأبو عوانة من طريق عبد الملك بن عمير عن جابر، قال: سمعت النبيَّ عَلَيْهُ يقول: « لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر

١٠ مسند أحمد: ٤ / ١٢٦ - ١٢٧، وفي العطبوع في مؤسسة الرسالة: ٢٨ / ٣٦٧، ٣٧٣، ٣٧٥ -: ١٧١٤٢، ١٧١٤٥ مسند أحمد: ١ / ٢٩ - ٣٠ -: ٥٤ - ٥٩، سنن الدارمي: ١ / ٤٤ - ٥٥، سنن الدارمي: ١ / ٤٤ - ٥٥، سنن أبي داود: ٢ / ٢١٦ -: ٤٦٠٧، الجامع الكبير للترمذي: ٤ / ٤٠٨ -: ٢٦٧٦، سنن أبن ماجة: ١ / ٢٩ ح: ٤٢ - ٤٤. البحر الزخار: ١ / ١٣٧ - : ٤٢٠١، العستدرك: ١ / ٩٥ - ٩٦، الفتح الرباني وبلوغ الأماني: ١ / ١٨٨ ح: ٧٠ كنز العمّال: ١ / ١٧٣ -: ٨٧٤.

٢. صحيح مسلم كتاب الامارة باب: الناس تبع لقريش: ١٢ / ٤٤٢ ح: ١٨٢١، مسند أبي عوانة: ٤ / ٣٦٩ ـ ٣٧٠
 ح: ١٩٧٩، ١٩٨٠، المعجم الكبير: ٢ / ٢٥٥ ح: ٢٠٦٨، ٢٠٦٧، ٢٠٦٩.

٣. مسند أحمد: ٥ / ٨٩، صحيح مسلم: ١٢ / ٤٤٥ ح: ١٨٢٢، مسند أبي عوانـة: ٤ / ٣٧٣ ح: ٦٩٩٦، ٦٩٩٧، ١٩٩٠، ١٩٩٨ ١٩٩٨، المعجم الكبير: ٢ / ١٩٩٩ ح: ١٨٠٩، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٢ / ١٥٤ ح: ٩٦٤.

رجلاً ، كلّهم من قريش » .

وفي رواية -كما في [ينابيع المودة ] -: «كلّهم من بني هاشم».(١)

وأخرج أحمد والبخاري والطبراني والبغوي والبيهقي من طريق عبد الملك بن عمير، وأخرج أحمد والترمذي وأبو عوانة والطبراني بعدة أسانيد من طريق سماك بن حرب، وأخرج أبو عوانة والطبراني من طريق زهير عن سماك بن حبرب وزياد بن علاقة وحصين بن عبد الرحمن، وأخرج أبو عوانة من طريق أبي خيثمة عن الثلاثة، وأخرج أبو عوانة والطبراني من طريق أبي بكر بن أبي موسى، وأخرج ابن عدي والخطيب من طريق الشعبي عميعهم عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي عليه يقول: «يكون من بعدي اثنا عشر أميراً». فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنّه قال: «كلّهم من قريش».

وأخرجه الترمذي من طريق أبي بكر بن أبي موسى عن جابر ، ثم قال : هذا حديث حسن صحيح غريب ، يستغرب من حديث أبي بكر بن أبي موسى ، عن جابر بن سمرة . وفي الباب عن ابن مسعود وعبدالله بن عمرو . (٢)

وأخرج أحمد ومسلم وابن حبّان وأبو عوانة والطبراني من طريق سماك بن حرب، وأخرج أبو عوانة من طريق عبد الملك عن جابر بن سمرة: أنّ النبيّ عَلَيْهُ قال: «لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة ». فقال كلمة لم أفهمها، قال: قلت لأبي: ما

١. مسند أحمد: ٥ / ١٠١، صحيح مسلم: ١٢ / ٤٤٣ ح: ١٨٢١، مسند أبي عوانة: ٤ / ٣٧٠ ح: ١٩٨١، المعجم الكبير: ٢ / ١٤٤ ح: ١٨٧٧، جامع الأصول: ٤ / ٤٥ ح: ٢٠٢٢، ينابيع المودة: ٢٥٨، ٤٤٥ ب: ٧٧.

٢٠ مسند أحمد: ٥ / ٩٠ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ٩٥ ، ٩٧ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ١٠٧ ، ٥٠ ، ٥٠ ، ٥٠ ، ٢٢٧ و كتاب الأحكام: ٤ / ٣٤ ح: ٢٢٢ ، ٣٢٢ ، ٣٢٢ ، ١٠٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ١٩

قال ؟ قال : «كلّهم من قريش » .(١)

وأخرج نعيم بن حماد وأحمد ومسلم وابن حبّان وأبو عوانة والطبراني وأبو نعيم والحاكم من طريق الشعبي، وأخرج أحمد من طريق عبد الملك بن عمير عن جابر: أنّ النبيّ عَيَّا الله قال: « لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة ». فقال كلمة صَمَّنِيها الناس، فقلت لأبى ما قال؟ قال: «كلّهم من قريش».

والمذكور كان لفظ مسلم، وأخرجه كلّ من أحمد وأبوعوانة والطبراني بأسانيد متعددة وألفاظِ متفاوتة.

وفي لفظ آخر لمسلم من طريقه: « لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى إثني عشر خليفة ». قال: ثم تكلّم بشيء لم أفهمه، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: «كلّهم من قريش ».

وفي لفظ لأحمد من طريقه عن جابر ، قال: سمعت النبيّ عَلَيْلَهُ يقول: « يكون لهذه الأمّة اثنا عشر خليفة ». (٢)

وأخرج ابن أبي عاصم وأبو داود وأبو عوانة والبيهقي من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، عن جابر بن سمرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يـزال هـذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلّهم تجتمع عليه الأمّة ».

قال الألباني: وهذا سند ضعيف، رجاله كلّهم ثقات غير أبي خالد هذا ـ هـو الأحمسي ـ قال الذهبي: ما روى عنه سوى ولده، وقد صحّح له الترمذي ...

ثم قال: قلت: وقد تفرّد بهذه الجملة: «كلهم تجتمع عليه الأمة ». فهي منكرة وإن سكت عليها الحافظ في [الفتح]. انتهي.

۱. مسند أحمد: ۵ / ۹۰ ، ۹۰ ، ۹۰ ، ۱۰۳ ، صحیح مسلم: ۱۲ / ۶۶۳ ح: ۱۸۲۱ ، صحیح ابن حبان: ۱۵ / ۶۶ ح: ۲۳۲۲ مسند أبی عوانة: ٤ / ۲۷۰ ح: ۲۹۸۲ مند أبی عوانة: ٤ / ۲۷۰ ح: ۲۷۰ مسند أبی عوانة:

وأخرجه الطبراني بعدّة أسانيد من طريق المنطف الختاجين. إلى أن قال: قال إسماعيل: أظنّ أنّ أبي قال: كلّهم تجتمع عليه الأمة.

وأخرج أبو عوانة من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه، قال سمعت جابر يقول: «اثنا عشر خليفة »، فسمعت النبيَّ عَلِيلَهُ قال كلمةً لم أفهمها، قلت لأبي: ما يقول؟ قال: «كلّهم من قريش ».

وأخرجه الطبراني من طريق فطر عن أبي خالد، عن جابر يقول: قال رسول الله ﷺ: « لا يضرّ هذا الدين من ناواه حتى يقوم اثنا عشر خليفة ، كلّهم من قريش ».

وأخرج أحمد من طريق أبي خالد الوالبي عن جابر بن سمرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يزال هذا الأمر مؤاتي \_ أو مقارباً \_ حتى يقوم إلى اثني عشر خليفة كلّهم من قريش » . (١)

وأخرج أحمد والبخاري وأبو داود وابن حبّان والطبراني وأبو بكر الشافعي والبغوي من طريق الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة يقول: سمعت رسولالله عَلَيْهُ يقول: « يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش ».

وفي لفظ للطبراني والبيهقي: « لا تزال هذه الأمة مستقيماً أمرها ظاهرة على عدوّها حتى يمضي منهم اثنا عشر خليفة ، كلّهم من قريش » .(٢)

وأخرج أبوداود من طريق عامر عن جابر بن سمرة، قال: سمعت رسول الله عَلَيْقُ يقول: « لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة ». قال: فكبر الناس وضجّوا، ثم قال كلمة خفيّة، قلت لأبي: يا أبتي ما قال؟ قال: «كلّهم من قريش ».

١. مسند أحمد: ٥ / ١٠٧، السنّة لابن أبي عاصم: ٢ / ١١٥ ح: ١١٢٣، سنن أبي داود: ٤ / ١٠٦ ح: ٤٢٧٩.
 مسند أبي عوانة: ٤ / ٢٧٣، ٣٧٣ ح: ٣٩٩٣، ٦٩٩٤، ٦٩٩٥، المعجم الكبير: ٢ / ٢٠٧ – ٢٠٨ ح: ١٨٤٩،
 ١٨٥٠، ١٨٥١، ١٨٥١، دلائل النبوة للبيهقي من طريق أبي داود: ٦ / ٥٢٠، جامع الأصول: ٤ / ٤٧، البداية والنهاية: ٦ / ٢٧٨ ـ ٢٧٩، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ١ / ٧٢٠.

٢. مسند أحمد: ٥ / ٩٦، ٩٩، التاريخ الكبير للبخاري: ١ / ٤٤٦ م: ١٤٢٦، سنن أبي داود: ٤ / ١٠٦ ح: ٤٢٨١.
 صحيح ابن حبان: ١٥ / ٤٣٠ ح: ١٦٦٦، المعجم الكبير: ٢ / ٢٥٣ ح: ٢٠٥٩، الغيلانيات: ١٧٩ ح: ٤٣٣، شرح السنّة: ٨ / ٣١٥ ح: ٢٣٣١، دلائل النبوة للبيهقى: ٦ / ٥٠٠، البداية والنهاية: ٦ / ٢٧٩.

وفي لفظ أحمد: «لا يزال الدين قائماً حتى يكون اثنا عشر خليفة من قريش ». (١)
وأخرج أحمد بأسانيد متعددة وألفاظ متقاربة من طريق عامر عن جابر: أنّه قال:
سمعت رسول الله عَيَّمُ اللهُ يَقَول في حجّة الوداع: «إنّ هذا الدين لن يزال ظاهراً على من ناواه،
لا يضرّه مخالف ولا مفارق حتى يمضي من أمّتي اثنا عشر خليفة ... ». (٢)

وأخرج أبو عوانة والطبراني من طريق عبيد الله بن عبّاد عن جابر بن سمرة: أنّ النبيّ عَيَّالُهُ قال: «لا يزال الإسلام ظاهراً حتى يكون اثنا عشر أميراً -أو خليفة -كلّهم من قريش ». (٣)

وأخرج الطبراني من طريق زياد بن علاقة عن جابر ، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزال أمّتي على الحقّ ظاهرين حتّى يقوم عليهم اثنا عشر أميراً ،كلّهم من قريش ». (٤)

و أخرج الطبراني من طريق النضر بن صالح عن جابر بن سمرة، قال: كنت مع أبي ورسول الله عَلَيْلُهُ يخطب، فقال: «لا تبرحون بخير ما قام عليكم اثنا عشر أميراً». قلت لأبي: سمعت رسول الله عَلَيْلُهُ يقول آنفاً كذالك؟ قال أبي: قد قال: «كلّهم من قريش». (٥)

وأخرج أبو عوانة من طريق محمّد بن مالك عن عبد الملك بن عمير وزياد بن علاقة عن جابر بن سمرة، قال: كنت مع أبي عند النبيّ عَيَّالله ، فسمعته يقول: « يكون بعدي اثنا عشر خليفة ». ثم أخفى صوته، فقلت لأبي: يا أبه، سمعت النبيّ عَيَّالله يقول: اثنا عشر خليفة، ولم أسمع ما بعده ؟ قال: «كلّهم من قريش». (٦)

وأخرج الطبراني من طريق عطاء بن أبي ميمونة عن جابر بن سمرة، قال: سمعت

۱. مسند أحمد: ۵ / ۸۸، ۸۸، سنن أبي داود: ٤ / ١٠٦ ح: ٤٢٨٠.

۲. مسند أحمد: ٥ / ۸۷، ۸۸، ۹۰.

٣. المعجم الأوسط: ١ / ٤٧٤ ح: ٨٦٣، المعجم الكبير ٢ / ٢٠٦ ح: ١٨٤١، مسند أبي عوانة: ٤ / ٣٧١ ح: ٨٩٨٨،
 البحر الزخار: ١ / ١٧٣ ح: ٤٢٤٨، ٤٢٤٧.

٤. المعجم الكبير: ٢ /٢٥٣ ح: ١٠٦١.

٥. المعجم الكبير: ٢ /٢٥٣ ح: ٢٠٦٠.

٦. مسند أبي عوانة، ٤ / ٣٧١ ح: ٦٩٨٥.

رسول الله عَيِّرِ وهو يخطب على المنبر ويقول: « اثنا عشر قيّماً من قريش ، لا يضرهم عداوة من عاداهم ... » . (١)

وأخرج أبو عوانة والطبراني من طريق المسيّب بن رافع عن جابر بن سمرة، قال: قال النبيّ عَلَيْلُهُ: «إنّ هذا الأمر لا يزال ظاهراً لايضره خلاف من خالفه حتى يؤمّر اثنا عشر من أمّتى كلّهم من قريش » .(٢)

وأخرج أبو عوانة من طريق معبد بن خالد عن جابر بن سمرة: أنّ النبيّ عَلَيْلَا قُ قَـال: « يكون من بعدي اثنا عشر أميراً ». (٣)

وأخرج ابن عساكر عن جابر قال: سمعت رسول الله عَلَيْلُهُ في حجّة الوداع يقول: «لا يزال أمر هذه الأمّة عالياً على من ناواها حتى يملك اثنا عشر خليفة ». ثم قال كلمة خفيّة لم أسمعها، قال: «كلّهم من قريش ». (٤)

وأخرج البخاري والبزّار والطبراني والحاكم وابن عساكر عن أبي جحيفة ، قال : كنت مع عمّي عند النبيِّ عَيِّلِيًّ وهو يخطب ، فقال : « لا يزال أمر أمّتي صالحاً حتى يمضي اثنا عشر خليفة » ، و خفض بها صوته ، فقلت لعمّي \_وكان أمامي \_: ما قال يا عمّ ؟ قال : «كلّهم من قريش » .

وأورده الهيثمي في [المجمع]، ثم قال: رواه الطبراني في [الأوسط] و[الكبير]، والبزّار، ورجال الطبراني رجال الصحيح.(٥)

وأخرج أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد وأبو يعلى والبزّار والهيثم بن كليب والطبراني والحاكم عن مسروق، قال: كنّا جلوساً عند عبدالله بن مسعود، فسأله رجل؛

١. المعجم الكبير: ٢ / ٢٥٦ ح: ٢٠٧٣.

٢. مسند أبي عوانة: ٤ / ٣٧٢ ح: ٦٩٩١، المعجم الكبير: ٢ / ٢١٥ ـ ٢١٦ ح: ١٨٨٣.

٣. مسند أبي عوانة: ٤ / ٣٧٢ ح: ٦٩٩٢.

٤. مختصر تاريخ دمشق: ٣ / ٢٢٤ م: ٢٧١.

٥. التاريخ الكبير: ٨/ ١٠٠ ـ ٤١١ م: ٣٥٢٠، البحر الزخار: ١٠ / ١٥٣ ـ ١٥٤، ١٥٨ ح: ٤٢٢٤، ٤٢٣٠، المعجم الأوسط: ٧١٨ / ١١١، مجمع الزوائد: ٥ / ١٩٠ مختصر تاريخ دمشق: ٢٧ / ١١١، مجمع الزوائد: ٥ / ١٩٠ باب الخلفاء الاثنى عشر، كنز العمّال: ١٢ / ٣٣ ح: ٣٣٨٤٩.

يا أبا عبد الرحمن ، هل سألتم نبيّكم كم يملك هذه الأمة من خليفة ؟ فقال ابن مسعود: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك ، سألنا رسول الله عَلَيْنَ ، فقال : « اثنا عشر ، عدّة نقباء بني إسرائيل ».

وفي لفظ لنعيم: قال: قال رسول الله عَلَيْلَهُ : « يكون بعدي من الخلفاء عدة نقباء موسى ». وفي لفظ للبزّار: أنّ النبيّ عَلَيْلُهُ قال: « يكون من بعدي اثنا عشر خليفة \_أحسبه قال \_: عدّة نقباء بني إسرائيل ».

وأورد ابن كثير الشامي حديث ابن مسعود في تاريخه، ثم قال: وقد روي مثل هذا عن عبدالله بن عمرو وحذيفة وابن عباس وكعب الأحبار من قولهم.(١)

وأخرج نعيم بن حماد وابن عدي والطبراني وأبو نعيم عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله عَلَيْلَة يقول: « يكون بعدي اثنا عشر خليفة ... »(٢)

ما ذكرنا هو المشترك بين جميع ما روي في ذلك عن عبدالله بن عمرو، إلّا أنّ المحرّ فين لعبوا بحديثه، فأضافوا إليه في بعض الروايات إسم عمر فقط، وفي بعضها أسامي الخلفاء الثلاثة، وفي ثالثة ذكروا أسماءهم مع معاوية وابنه يزيد وجماعة آخرين من سلاطين العباسية، من دون أن يتعرضوا لاسم أمير المؤمنين على الملي في شيء من ذلك.

وأورده المتقي الهندي في كنزه، ثم قال: وفيه ربيعة بن سيف، قال البخارى: عنده مناكير.

المقصد العلي: ٢ / ٣٨٢ -: ٨٥٣. مجمع الزوائد: ٥ / ١٩٠. كنز العمّال: ٢١ / ٣٣ -: ٣٣٨٥٩، ٣٣٨٥٩، ٣٣٨٥٩، ٣٣٨٥٩، ٣٣٨٥٠، ٢٢٨٠٠.

١. مسند أحمد: ١ / ٣٩٨، ٢٠٦، الفتن لنعيم بن حماد: ١ / ٩٥ ح: ٢٢٤، مسند أبي يعلى: ٨ / ٤٤٤ ح: ٥٠٣١، ومسند أبي يعلى: ٨ / ٤٠٤ ح: ٥٠٣١ مسند الهيثم بن كليب: ١ / ٤٠٤ ح: ٢٢٢ ح: ٢٢٣ ح: ١٩٣٨، ١٩٣٨، مسند الهيثم بن كليب: ١ / ٤٠٤ ح. ٤٠١ ح: ٤٠١ م. البعاية والنهاية: ٢ / ٢٧٨، المستدرك: ٤ / ٥٠١، البداية والنهاية: ٢ / ٢٧٨،

٢. الفتن لنعيم بن حماد: ١ / ٩٥ ح: ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢١، المعجم الأوسط: ٩ / ٣٤٢ ح: ٨٧٤٤ الكامل لابن عدي: ٥ / ٣٤٦ م. ١٠١٥، معرفة الصحابة لأبي نعيم: ١ / ٣٣، ٤٩ ح: ١٦، ١٨٨، كنز العمّال: ١١ / ٢٥٢ - ٢٦٩ ح: ٣١٤٢٠، ٢١٤١.

وأخرج ابن النجّار عن أنس أنّ النبيّ ﷺ قال: « لن يزال هذا الدين قائماً إلى اثني عشر من قريش، فإذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها » .(١)

وأخرج نعيم بن حمّاد والطبراني والبيهقي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنّهم ذكروا عنده اثني عشر خليفة، ثم الأمير، فقال ابن عباس: والله إنّ منّا بعد ذلك السفاح والمنصور والمهدي يدفعها إلى عيسى بن مريم. (٢)

وأخرج الجويني في [الفرائد] عن ابن عباس، وأورد القندوزي في [الينابيع] عن جابر بن عبدالله: أنّ رسول الله عَيَّلُ قال: «أنا سيّد المرسلين، وعليّ بن أبي طالب سيّد الوصيّين، وإنّ أوصيائي بعدي اثنا عشر، أوّ لهم علىّ بن أبي طالب، وآخرهم القائم». (٣)

وأخرج الجويني في [الفرائد] وعن الهمداني في [مودة القربى] عن ابن عبّاس، قال: سمعت رسول الله عَلَيْنَ يقول: «أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهّرون معصومون». (٤)

وأخرج الجويني عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على المهدي، فينزل روح الله عيسى بن الله على الخلق بعدي الاثنا عشر، أوّلهم على ، وآخرهم ولدي المهدي، فينزل روح الله عيسى بن مريم، فيصلي خلف المهدي، وتشرق الأرض بنور ربّها، ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب». (٥) وأخرج الجويني عن أبي جعفر الله رفعه، قال: قال النبي عَلَيْلُهُ لأمير المؤمنين علي الله علي الله وتخاف علي النسيان؟ فقال: «لست علي الله علي النسيان، وقد دعوت الله عز وجل لك أن يحفظك ولا يُنسِيك، ولكن اكتب الشركائك». قال: هان يانبي الله؟ قال: «الأثمة من ولدك، بهم يسقى أمتي الغييث، وبسهم يستجاب دعاؤهم»، وأوماً بيده إلى الحسن الله المحسن المح

۱. كنز العمّال: ۱۲ / ۳۶ ح: ۳۳۸٦١.

٢. الفتن لنعيم: ١ / ٩٦ ح: ٢٢٨، دلائل النبوة للبيهقي: ٦ / ٥١٤، البداية والنهاية: ٦ / ٢٧٠. كنز العمّال: ١١ / ٢٤٦
 ح: ٣١٣٩٨.

٣. فرائد السمطين: ٢ /٣١٣ ح: ٥٦٤ ب: ٦١، ينابيع المودة: ٢٥٨، ٤٤٥ ،٤٤٥ ب: ٧٧، ٧٨.

٤. فرائد السمطين: ٢ /٣١٣، ١٣٣ ح: ٤٣٠، ٤٣١، ٥٦٣، ٥٦٣، منابيع المودة: ٢٥٨، ٤٤٥ ب: ٧٧.

٥. فرائد السمطين: ٢ / ٣١٢ ح: ٥٦٢ ب: ٦١ س: ٢، ينابيع المودة: ٤٤٧ ب: ٧٨.

الحسين الله ، ثم قال عليه الصلاة والسلام : « الأثمة من ولده » . (١)

ونقل القندوزي عن الموفّق بن أحمد من الحنفية في مناقبه: أنّه أخرج عن جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: قال لي رسول الله ﷺ: «يا جابر، إنّ أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي أوّلهم عليّ، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم عليّ بن الحسين، ثم محمّد بن علي المعروف بالباقر، ستدركه يا جابر، فإذا لقيته فاقرأه منّي السلام، ثم جعفر بن محمّد، ثم موسى بن جعفر، ثم عليّ بن موسى، ثم محمّد بن علي، ثم علي بن محمّد، ثم الحسن بن علي، ثم القائم \_إسمه إسمي وكنيته كنيتي \_ ابن الحسن بن علي، ذاك الّذي يفتح الله تبارك و تعالى على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذاك الّذي يغيب عن أوليائه غيبة لايثبت على القول بامامته إلّا من امتحن الله قلبه للإيمان ». قال جابر: فقلت: يا رسول الله، فهل للناس الإنتفاع به في غيبته ؟ فقال: «إي والّذي بعثني بالنبوّة، إنّهم يستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن سترها سحاب، هذا من مكنون سرّ الله ومخزون علم الله فاكتمه إلّا عن أهله ». (٢)

وأخرج الجويني عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: دخلت على فاطمة علي وبين يديها لوح، فيه أسماء الأوصياء، فعددت اثني عشر، آخرهم القائم، ثلاثة منهم محمّد وأربعة منهم على.

وقد روى الجويني الشافعي عدّة روايات عن جابر بن عبدالله حول قصّة اللوح الذي فيه أسماء الخلفاء والأوصياء وعرضه على أبي جعفر علي وموافقته لما عند ذلك الإمام الهمام علي . فراجع . (٣)

أحرج الموفق بن أحمد -كما في [الينابيع] -عن عليّ الله على الله على يسلم الله على يديه مشارق «الأئمة بعدي اثنا عشر، أوّ لهم أنت يا علي، وآخرهم القائم الّذي يفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغاربها».

وأخرج أيضاً عن الحسين بن عليّ اللِّك ، قال: دخلت على جدّي رسول الله عَمِّلَهُ ،

١. فرائد السمطين: ٢ / ٢٥٩ ح: ٧٢٧ ب: ٥٠ س: ٢، ينابيع المودة: ٢٠ ب:٣.

٢. ينابيع المودة: ٤٩٤\_ ٤٩٥ ب: ٩٤.

٣. فرائد السمطين: ٢ / ١٣٦ \_ ١٤١ ح: ٤٣٢ \_ ٤٣٥ ب: ٣٧ س: ٢.

فأجلسني على فخذه، وقال لي: «إنّ الله اختار من صلبك يا حسين تسعة أئمة، تاسعهم قائمهم، وكلهم في الفضل والمنزلة عند الله سواء».(١)

وأخرج الجويني من الشافعية والموفّق بن أحمد من الحنفية -كما في [الينابيع] - عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: دخلت على النبيّ ﷺ، فإذا الحسين على فخذيه، وهو يقبّل خديه، ويلثم فاه، ويقول: «أنت سيّد ابن سيّد أخو سيّد، وأنت إمام ابن إمام أخو إمام، وأنت حُجّة ابن حُجّة أخو حُجّة أبو حُجَج تسعة، تاسعهم قائمهم المهدي». (٢)

أخرج نعيم بن حمّاد عن أبي عيّاش، حدثنا الثقات من مشايخنا: أنّ نشوعاً سأل كعباً عن عدّة ملوك هذه الأمة ؟ فقال: أجد في التوراة اثني عشر ربياً. (٣)

قال ابن كثير الشامي : وفي التوراة الّتي بأيدي أهل الكتاب ما معناه : إنّ الله تعالى بشّر إبراهيم بإسماعيل، وأنّه ينميه ويكثّره، ويجعل من ذريّته اثني عشر عظيماً.

قال: قال شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية: وهؤلاء المبشّر بهم في حديث جابر بن سمرة، وقرّر أنّهم يكونون مفرّقين في الأمة، ولا تقوم الساعة حتى يوجدوا، وغلط كثير ممن تشرّف بالإسلام من اليهود، فظنّوا أنّهم الذين تدعو إليهم الفرقة الرافضة فاتّبعوهم. (٤)

إنّ ابن كثير وشيخه ابن تيمية يتخيّلان أنّه كما انخدع بعض البسطاء من هذه الأمّة بأمثالهما سينخدع بهم أهل الكتاب أيضاً، فإذا أسلموا اعتنقوا أراءهم، ولا يشعرون بأنّ في كتبهم مشخّصات هؤلاء الأئمة الأطهار، فبعد معرفتهم لتلك الأوصاف والمشخّصات يعتنقون دين الإسلام الحقيقي الذي كان عند أئمّة أهل البيت المينين ، فإليك بعض ما ورد في ذلك:

أخرج الجويني عن ابن عبّاس قال: قدم يهوديّ على رسول الله عَلَيْلُهُ \_يقال له نعثل \_ فقال له: يا محمّد، إنّي أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين، فإن أجبتني عنها

١. ينابيع المودة: ٤٩٢، ٤٩٣ ب. ٩٤.

٢. نفس المصدر: ٢٥٨، ٤٤٥، ٤٩٢ ب: ٧٧، ٩٤.

٣. الفتن لنعيم بن حماد: ١ / ٩٧ ح: ٢٣٢.

٤. البداية والنهاية: ٦ / ٢٨٠.

أسلمت على يدك، قال: « سل يا أبا عمارة » ...

ثم ذكر عرض أسئلة اليهوديّ على النبي عَلَيْلَ وجوابه عليها، إلى أن قال: فأخبرني عن وصيّك من هو؟ فما من نبي إلّا وله وصيّ، وإنّ نبينا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون، فقال: « إنّ وصيّي عليّ بن أبي طالب، وبعده سبطاي الحسن والحسين، يتلوه تسعة من صلب الحسين أئمة أبرار ». قال: يا محمّد، فسـمّهم لي، قـال: «نعم، إذا مـضى الحسين فابنه على ، فإذا مضى على فابنه محمّد ، فإذا مضى محمّد فابنه جعفر ، فإذا مضى جعفر فابنه موسى ، فإذا مضى موسى فابنه على ، فإذا مضى على فابنه محمّد ، ثم ابنه على ، ثم ابنه الحسن، ثم الحجّة ابن الحسن، فهذه اثنا عشر أئمة عدد نقباء بني إسرائيل ». قال: أخبرني عن كيفية موت على والحسن والحسين، قال عَلَيْلَهُ: « يقتل على بضربة على قرنه، والحسن يقتل بالسم، والحسين بالذبح». قال: فأين مكانهم؟ قال: « في الجنّة في درجتي ». قال: أشهد أن لا إله إلَّا الله وأنَّك رسولالله، وأشهد أنَّهم الأوصياء بعدك، ولقد وجدتَ في كتب الأنبياء المتقدَّمة وفيما عهد إلينا موسى بن عمران اللِّه : أنَّه إذا كان آخر الزمان يخرج نبيّ يقال له أحمد ومحمّد، هو خاتم الأنبياء، لا نبيّ بعده، فيكون أوصياؤه بعده اثني عشر؛ أوّلهم ابن عمّه وختنه والثاني والثالث كانا أخوين من ولده، وتـقتل أمّـة النبيّ الأوّل بالسيف والثاني بالسمّ والثالث مع جماعة من أهل بيته بالسيف وبالعطش في موضع الغربة، فهو كولد الغنم يذبح ويصبر على القتل؛ لرفع درجاته ودرجات أهـل بيته وذريّته ولإخراج محبّيه وأتباعه من النار ، وتسعة الأوصياء منهم من أولاد الثالث، فهؤ لاء الاثناعشر عدد الأسباط ...(١)

أسلم هذا اليهوديّ، ولم ينتظر ابن كثير الشامي وشيخه ابن تيمية كي يشاورهما في ذلك!

أخرج الموفق بن أحمد عن جابر بن عبدالله، قال: دخل جندل بن جنادة بن جبير اليهودي على رسول الله عَمَالِين الله عَمَالِين عَلَيْن الله عَمَال الله عَمَال

١. فرائد السمطين: ٢ / ١٣٣ \_ ١٣٤ ح: ٤٣١، ينابيع المودة: ٤٤١ ب: ٧٦.

رسولالله عن أوصيائك من بعدك ؛ لأتمسّك بهم، قال : «أوصيائي الاثنا عشر». قال جندل : هكذا وجدناهم في التوراة، وقال : يا رسول الله ، سمّهم لي ، فقال : «أولهم سيّد الأوصياء أبو الأئمة عليّ، ثم ابناه الحسن والحسين ، فاستمسك بهم ، ولا يغرنك جهل الجاهلين ، فإذا ولد عليّ بن الحسين زين العابدين يقضي الله عليك ، ويكون آخر زادك من الدنيا شربة لبن تشربه ». فقال جندل : وجدنا في التوراة وفي كتب الأنبياء : ايليا وشبر وشبير ، فهذه اسم علي والحسن والحسين ، فمن بعد الحسين ؟ وما أساميهم ؟ قال : « اذا انقضت مدّة الحسين فالامام ابنه علي ، ويلقب بزين العابدين ، فبعده ابنه محمّد ، يلقّب بالباقر ، فبعده ابنه جعفر ، يدعى بالصادق ، فبعده ابنه موسى ، يدعى بالكاظم ، فبعده ابنه عليّ ، يدعى بالرضا ، فبعده ابنه محمّد ، يدعى بالتقي الزكي ، فبعده ابنه علي ، يدعى بالنقي والهادي ، فبعده ابنه الحسن ، يدعى بالعسكري ، فبعده ابنه محمّد ، يدعى بالمهدي والقائم والحجّة ، فيغيب ، ثم يخرج ، فإذا يدعى بالعسكري ، فبعده ابنه محمّد ، يدعى بالمهدي والقائم والحجّة ، فيغيب ، ثم يخرج ، فإذا خرج يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، كما ملئت جوراً وظلماً ... » الحديث . (1)

وأخرج الموفّق بن أحمد عن عامر بن واثلة قال: جاء يهودي من يهود المدينة إلى عليّ كرم الله وجهه، قال: إنّي أسألك عن ثلاث وثلاث وعن واحدة، فقال عليّ: لم لا تقول أسألك عن سبع ...

فذكر القصّة إلى قوله: أخبرني كم لهذه الأمّة بعد نبيّها من إمام؟ وأخبرني عن منزل محمّد أين هو في الجنّة؟ وأخبرني من يسكن معه في منزله؟ قال عليّ: لهذه الأمّة بعد نبيّهم اثنا عشر إماماً لا يضرّهم خلاف من خالفهم. قال اليهودي: صدقت. قال عليّ: ينزل محمّد عَيَّا أَنْ في جنّة عدن وهي وسط الجنان وأعلاها وأقربها من عرش الرحمن جلّ جلاله. قال اليهوديّ: صدقت. قال علي : والّذي يسكن معه في الجنّة هؤلاء الأئمة الإثنا عشر، أوّلهم أنا، وآخرنا القائم المهدي. إلى آخره. (٢)

قال الشيخ لطف الله الصافي \_وهو من مراجع الشيعة في هذا العصر \_: إعلم أنّ الأخبار المتواترة الدالة على أنّ الأئمة اثنا عشر مأثورة عن النبيّ عَيَّلِيًا وأهل بيته ؛ من طرق الفريقين.

١. ينابيع المودة: ٤٤١ ـ ٤٤٢ ب: ٧٦.

٢. نفس المصدر: ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ب: ٧٦.

وقد أخرج كثيراً منها جمعٌ من أكابر علماء العامة ، كأحمد بن حنبل في مسنده من خمسة وثلاثين طريقاً ، والبخاري ومسلم في الصحيحين ، والترمذي وأبي داود والطيالسي والخطيب وابن عساكر والحاكم و ...

وقد صنّف محمّد معين السندي من علماء الجمهور كتاباً في هذه الأحاديث أسماه: [مواهب سيّد البشر في أحاديث الأئمة الإثني عشر]، كما قد روى هذه الأحاديث جمع من الصحابة:

۱ - كأميرالمؤمنين عليّ الله . ٢ - وسيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء الله . ٣ - والحسن الله . ٤ - والحسين الله . ٥ - وعبدالله بن مسعود . ٢ - وأبي جحيفة . ٧ - وأبي سعيد الخدري . ٨ - وسلمان الفارسي . ٩ - وأنس بن مالك . ١٠ - وأبي هريرة . ١١ - وواثلة بن الأسقع . ١٢ - وعمر بن الخطاب . ١٣ - وأبي قتادة . ١٤ - وأبي الطفيل . ١٥ - وشفي الأصبحي . ١٦ - وعبدالله بن أبي أوفى . ١٨ - وعمّار بن ياسر . الأصبحي . ٢٦ - وعبدالله بن عمر . ١٧ - وعبدالله بن أبي أوفى . ١٨ - وعمّار بن ياسر . ١٩ - و أبي ذر . ٢٠ - وحذيفة بن اليمان . ٢١ - وجابر بن عبدالله الأنصاري . ٢٢ - وعبدالله بن عبدالله الأنصاري . ٢٢ - وأسعد بن أرقم . ٢٥ - وسعد بن مالك . ٢٦ - وأسعد بن زرارة . ٢٧ - وعمران بن حصين . ٢٨ - وزيد بن ثابت . ٢٩ - وعائشة . ٣٠ - وأمّ سلمة . ٢٣ - وأبي أيوب الأنصاري . ٣٢ - وجابر بن سمرة . ٣٣ - وأبي أمامة . ٣٤ - وعثمان بن عفّان . ٣٥ - وعبدالله بن عمرو بن العاص .

وهذه الأخبار على طائفتين؛ فطائفة منها ليس فيها إلّا التصريح بأنّ الخلفاء والائمة اثنى عشر، والطائفة الأخرى تتضمّن أسماء الإثني عشر بعضهم أو جميعهم.

ثم إنّ هذه الأخبار \_حسب استقصائنا الناقص \_بلغت قريباً من الثلاثمائة حديث، والأخبار الدالّة على ذلك بكثير .. إلى آخر كلامه أدام الله ظله .(١)

وقد ورد هذا الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة، كما عن كتاب [الدرر الموسوية] للسيد حسن صدر الدين، وهم:

١. جلاء البصر لمن يتولى الأثمة الاثنى عشر: ٤-٧.

ا - أبو بردة. ٢ - وعبد الرحمن بن سمرة . ٣ - وأبو سليمان الراعي . (١) وأورد المتقي الهندي هذا الحديث بألفاظ متعددة في كنزه وابن كثير في تاريخه والهيثمي في مجمعه وابن الأثير في جامعه والألباني في [الأحاديث الصحيحة]. (٢) قال القندوزي: قال بعض المحققين: إنّ الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده على التني عشر قد اشتهرت من طرق كثيرة، فبشرح الزمان و تعريف الكون والمكان عُلِمَ أنّ مراد رسول الله على أله من حديثه هذا الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته وعتر ته ، إذ لا يمكن أن يُحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه ؛ لقلتهم عن اثني عشر ، ولا يمكن أن يحمله على الملوك الأموية ؛ لزيادتهم على اثني عشر ، ولظلمهم الفاحش ، إلا عمر بن عبد العزيز ، ولكونهم غير بني هاشم ؛ لأنّ النبيّ عَلَيْ في هذا القول يرجح هذه الرواية ؛ لأنهم لا يحسنون خلافة بني هاشم ، ولا يمكن أن يحمله على العدد المذكور ، ولقلة رعايتهم الآية : ﴿ قُلْ لَا على الملوك العباسية ؛ لزيادتهم على العدد المذكور ، ولقلة رعايتهم الآية : ﴿ قُلْ لَا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ ، (٣) وحديث الكساء .

فلابُد أنْ يُحمل هذا الحديث على الأئمة الاثني عشر من أهل بيته وعترته عَلَيْق، وأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلهم وأورعهم وأتقاهم وأعلاهم نسباً وأفضلهم حسباً وأكرمهم عند الله، وكان علومهم عن آبائهم متصلاً بجدهم عَلَيْقُ وبالورائة واللدنيّة. كذا عرفهم أهل العلم والتحقيق وأهل الكشف والتوفيق.

ويؤيّد هذا المعنى - أي أنّ مراد النبيِّ عَلِينا الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته - ويشهده

١. مذهب أهل البيت: ٢٠٣، هكذا ذكر في المصدر. ولعل العراد بأبي سليمان الراعي حـريث راعـي النـبي عَلَيْةً
 المعروف بأبي سلمي الراعي.

٢٠ البداية والنهاية: ٦ / ٢٧٨ ـ ٢٨٠، مجمع الزوائد: ٥ / ١٩٠، جامع الأصول: ٤ / ٤٥ ـ ٤٧ ح: ٢٠٢٢، كنز
 العمّال: ١١ / ٢٤٢، ٢٥٢، و ١٢ / ٢٤، ٣٢ ـ ٣٤ في الباب الرابع عند ذكر قريش، ينابيع المودة: ٤٤٤ ب: ٧٧٠ سلسلة الأحاديث الصحيحة: ١ / ٧١٩ ـ ٧٢٠.

٣. سورة الشورى: ٢٣.

ويرجّحه حديث الثقلين والأحاديث المتكثّرة المذكورة في هذا الكتاب وغيرها. انتهى. (١) قال الحافظ في [الفتح]: قال ابن بطال عن المهلب: لم ألق أحداً يقطع في هذا الحديث يعني بشيء معين ـ؛ فقوم قالوا: يكونون بتوالي إمارتهم، وقوم قالوا: يكونون في زمن واحد، كلّهم يدعي الإمارة. قال: والّذي يغلب على الظنّ أنّه عليه الصلاة والسلام أخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميراً. ثم قال الحافظ العسقلاني: وهو كلام من لم يقف على شيء من طرق الحديث غير الرواية الّتي وقعت في البخاري هكذا مختصرة. (٢)

واستمرّ الحافظ في نقل الوجوه حول هذا الحديث قائلاً: وقال ابن الجوزي في [كشف المشكل]: قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت مظانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود به؛ لأنّ ألفاظه مختلفة. ثم وقع لي فيه شيء، وجدت الخطابي بعد ذلك قد أشار إليه. ثم وجدت لأبي الحسين بن المنادي كلاماً لغيره.

فأما الوجه الأول فإنه أشار إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه، فكأنه أشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أمية، وكأن قوله «لا يزال الدين» أي الولاية إلى أن يلي اثنى عشر خليفة، ثم ينتقل إلى صفة أخرى أشد من الأولى. وأول بني أمية يـزيد بـن معاوية، وآخرهم مروان الحمار، وعدّتهم ثلاثة عشر. ولا يعد عثمان ومعاوية ولا ابن الزبير؛ لكونهم صحابة، فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم ـ للاختلاف في صحبته، أو لأنه كان متغلباً بعد أن اجتمع الناس على عبدالله بن الزبير - صحت العدّة.

وأما الوجه الثاني فقال أبو الحسين بن المنادي في الجزء الذي جمعه في المهدي، يحتمل في معنى حديث « يكون اثنا عشر خليفة » أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان. إلى آخر كلامه. (٣)

١. ينابيع المودة: ٤٤٦ ب: ٧٧.

٢. فتح الباري: ١٣ / ٢١١ ذيل حديث: ٦٧٩٦، وفي طبع: ١٣ / ١٨١.

٣. اختصره الحافظ العسقلاني من كلام ابن الجوزي مع ما أضاف إليه، واختصرناه من كلام الحافظ، ومن أراد
 الاطلاع على جميع كلامه فليراجع: فتح الباري: ٢١٢/١٣ ذيل حديث: ٦٧٩٦، وفي طبع: ١٨١/١٣.
 وعن كشف المشكل لابن الجوزي: ١/ ١٩٤٤.

قال ابن العربي في شرحه على [سنن الترمذي]: فعددنا بعد رسول الله عَلَيْهُ اثني عشر أميراً، فوجدنا: أبا بكر، عمر، عثمان، عليّ، الحسن، معاوية، يزيد، معاوية بن يزيد، مروان، عبد الملك بن مروان، الوليد، سليمان، عمر بن عبد العزيز، يزيد بن عبد الملك، مروان بن محمد بن مروان، السفّاح، المنصور ...

وذكر أسماء سلاطين بني العباس إلى زمانه، ثم قال: وإذا عددنا منهم اثني عشر انتهى العدد بالصورة إلى سليمان، وإذا عددناهم بالمعنى كان معنا منهم خمسة: الخلفاء الأربعة وعمر بن عبد العزيز، ولم أعلم للحديث معنى. (١)

## مشكلة أهل السنّة

أقول: ليس ابن العربي وحده لا يعلم للحديث معنى ، بل جميع من غضّوا أبصارهم وأغلقوا أفكارهم لا يعلمون للحديث معنى ، ولو أنّهم تدبّروا في حديث الثقلين وحده وأنّ النبي عَلَيْلُهُ قد قال لهم: « تركت فيكم الخليفتين ؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي » لكان كافياً لهم في معرفة معنى الحديث ؛ من أنّ هؤلاء الخلفاء الاثني عشر كانوا من عترته وأهل بيته . مع تواتر الآثار في بيان عددهم وأسمائهم في كتب الشيعة وغيرها .

ولكن ـمع الأسف ـ بينهم وبين قبولهم لتلك الأخبار سور عظيم وحجب ثخينة . وذلك لأمور :

أُوّلاً: إنّ السلطة الأموية منعت الصحابة من نشر ما يتعلق بفضائل أهل البيت المَيْلِا ، فكان جزاء كلّ من تفوّه بذلك إما القتل أو التعذيب والحرمان.

وثانياً: إنّ التقيّة في مذهب الشيعة صارت سبباً لاتّهام أحاديثهم من قبل أهل السنّة بالوضع والافتراء لفائدة مذهبهم، ولكنّهم لا يشعرون بأنّ وضع الأخبار ليس تقيّة، بل هو خيانة للإسلام، ومن أكبر الكبائر، وخروج من مذهب أهل البيت الميّيني .

وثالثاً : إنّ أئمة أهل البيت المُؤلِّغ في أيّام بني أمية وبني العباس لم يستطيعوا أن يفشوا أسرارهم إلّا لمن اعتمدوا عليهم من أصحابهم وتلاميذهم، وعلماء السنّة عندما يرون

١. عارضة الأحوذي: ٩ / ٦٨ \_ ٦٩.

فضيلة لأهل بيت النبوة مروية عن أحد هؤلاء يبادرون إلى طعنه ورميه بالرفض والتشيع، ويطرحون حديثه، خاصة إذا كان من أهل الكوفة، بل أحياناً تراهم يتهمون أكابر علمائهم بسبب روايتهم لبعض ما ورد في فضل علي الله ، كما فعلوا ذلك في حق عبد الرزّاق والحاكم وغيرهما.

ورابعاً: إنّ أهل السنة يرون نقل ما يخالف مذهبهم من قبل علمائهم من السذاجة والبساطة، ويصفون كل من استعمل الحساسية في ذلك بالدقة والضبط، فترى بعض علمائهم يقطعون الأحاديث أو يطرحونها أو يهملونها إذا كان مضمونها مخالفاً لآراء أهل السنة حكما أشرنا إليه وقاية لمكانتهم وحماية لشخصيتهم، إلّا النادر ممّن ملئت قلوبهم حبّاً لأهل بيت النبوّة، أمثال الموفّق بن أحمد والقندوزي من الحنفية وابن الصبّاغ من المالكية والجويني من الشافعية وابن الجوزى (السبط) من الحنابلة ثم الحنفية وغيرهم.

وخامساً: إنّ أهل السنّة يرون حشداً هائلاً من الأخبار واردة في مناقب الخلفاء الثلاثة ، خاصة ما نسب من ذلك لأهل البيت الميلاني ، مثل ماروي عن علي الله : أنّه قال: إنّ خير الناس بعد النبئ عَلَيْلُهُ أبو بكر ... ونحوها ممّاكان سبباً لأن يلتبس عليهم الأمر .

ولا يأبهون بأن هذه الأخبار وردت عن طريق من ؟! ولا يلتفتون إلى أن هذه الأخبار صدرت عن الذين كانوا من أعدى أعداء عليّ وأهل بيته سلام الله عليهم ؛ من اللذين كانوا يلعنونه على المنابر، ويغمضون أعينهم عن الآثار المتواترة في أنّ عدوّ عليّ عدوّ الله وحرب عليّ حرب الله وسبّ علي سبّ الله، بل تراهم يعدّون هؤلاء من الثقات، ويحكمون بصحة ما ورد عنهم.

فهذه هي مشكلة أهل السنّة والجماعة، وليست مشكلة سهلة، بل عبارة عن غطاء تاريخي عظيم سدل على وجه الحقّ منذ زمن بني أمية واستمر إلى هذا العصر.

لذا تراهم كيف يريدون أن يحملوا حديث الائمة الاثني عشر على بعض الطغاة من بني أمية وبني العباس، وأما إذا وصلت النوبة إلى الأئمة الاثني عشر من أهل بيت النبيِّ عَلِيْلَةٌ تراهم كأنهم خرس لا لسان لهم حتى يتفوهوا باحتمال ذلك.

#### الفرقة الناجية

والنصوص الآتية \_مثل الآثار السابقة \_لتنصر الشخص الضعيف في مقابل حملة العصبية، وتنير الطريق أمام المتفكر الحر بشكل أكمل، فلاحظ:

قد تقدم أنّ النبيّ عَلِيَّاللهُ قال: « ستفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة ، الناجية منهم واحدة ، والباقون هلكي ».

وفي النصوص الآتية بين لنا النبي عَلَيْلَة طريق أهل النجاة، وأنّ من سلك ذلك الطريق فقد نجى، ومن تخلّف عنه فقد هلك. وهو اتّباع أهل بيت النبيّ صلوات الله عليه وعليهم وموالاتهم. وبيّن أنّ الله تبارك وتعالى سيسأل يوم القيامة عن ذلك.

وقد تقدّم الحديث الذي رواه الحسن بن محمد الصاغاني في [الشمس المنيرة]: أنّ النبيّ عَلَيْهُ قال: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، كلّها هالكة إلاّ فرقة واحدة ».

فلما سمع ذلك منه ضاق المسلمون ذرعاً، وضجّوا بالبكاء، وأقبلوا عليه، وقالوا: يارسولالله، كيف لنا بعدك بطريق النجاة؟ وكيف لنا بمعرفة الفرقة الناجية حتّى نعتمد عليها؟ فقال عَيْمُ الله عنه عليها؟ فقال عَيْمُ الله عنه عنه عنه الله وعترتي أهل بيتي، إنّ اللطيف الخبير نبّأني أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ العوض » .(١)

وأخرج الموفّق بن أحمد من الحنفية عن عليّ الله الله قال: تفترق هذه الأمّة على

١. أمان الأمة من الضلال: ١٣٥ ح: ٢٢.

ثلاث وسبعين فرقة ، ثنتان وسبعون في النار ، وواحدة في الجنّة ، وهم الّذين قال الله عزّ وجلّ : ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ . هم أنا وشيعتي » . (١)

وقد جاء في بعض الروايات: أنّ النبي عَلَيْلَةُ قال: إنّهم أهل الجماعة، ففي الرواية الاَتية يبيِّن أمير المؤمنين على على الله المراد من أهل الجماعة.

أخرج وكيع -كما في [الكنز] -عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبيه، قال: كان عليّ يخطب، فقام إليه رجلٌ، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني من أهل الجماعة؟ ومن أهل الفرقة؟ ومن أهل السنّة؟ ومن أهل البدعة؟ فقال: ويحك! أمّا إذا سألتني فافهم عنّى، ولا عليك أن لا تسأل عنها أحداً بعدي.

فأما أهل الجماعة فأنا ومن اتّبعني وإن قلّوا، وذلك الحقّ عن أمر الله وأمر رسوله. وأما أهل الفرقة فالمخالفون لي ومن تبعني وإن كثروا.

وأمّا أهل السنّة فالمتمسّكون بما سنّ الله لهم ورسوله وإن قلّوا.

وأمّا أهل البدعة فالمخالفون لأمر الله ولكتابه ورسوله العاملون برأيهم وأهوائهم وأن كثروا. وقد مضى منهم الفوج الأول، وبقي أفواج ....(٢)

وأخرج البزّار والفسوي والقضاعي والطبراني وابن عدي وابن المغازلي من طريق مسلم بن إبراهيم، ثنا الحسن بن أبي جعفر، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي ذر.

و (أبو الشيخ): أخبرنا أبو يعلى، ثنا عبدالله بن عمر بن أبان، ثنا عبد الكريم بن هذا هلال القرشي، أخبرني أسلم المكّي، ثنا أبو الطفيل: أنّه رأى أبا ذر قائماً، على هذا الباب وهو ينادى ...(٣)

وأخرج أبو يعلى والأزرقي وابن عدي والقطيعي والحاكم من طريق مفضل بن

١. المناقب للخوارزمي: ٣٣١ ح: ٣٥١.

۲. كنز العمّال: ١٦ /١٨٣ ـ ١٨٤ ح: ٤٤٢١٦.

٣. وذكره البوصيري في الإتحاف، فقال: رواه أبو يعلى والبزّار بإسناد ضعيف.

صالح، (١) عن أبي إسحاق السبيعي، عن حنش بن المعتمر الكناني.

وأخرج الطبراني وابن عدي والكنجي من طريق عبدالله بن عبد القدوس، ثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن حنش.

وأخرج الطبراني من طريق الحسن بن عمرو الفقيمي ، عن أبي إسحاق ، عن حنش . قال : وأخرج الطبراني من طريق عمرو بن ثابت ، عن سماك بن حرب ، عن حنش . قال : سمعت أبا ذر الغفاري \_وهو آخذ بباب الكعبة \_يقول : سمعت النبيَّ عَيَالِيَّ يقول : « ألا إنّ مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح ؛ من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها هلك » .

وزاد في بعض الروايات: « ومثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني إسرائيل؛ من دخله غفر له ».

وزاد في رواية سعيد بن المسيّب: «ومن قاتلنا في آخر الزمان فكأنّما قاتل مع الدجال». وذكره التبريزي في [مشكاة المصابيح]، وقال: رواه أحمد. (٢)

وقال البزّار: وهذا الكلام لا نعلمه يُروى عن النبيّ ﷺ إلّا عن أبي ذرّ من هذا الوجه، ولا نعلم تابع الحسن بن أبي جعفر على هذا الحديث أحد.

وقال ابن عدي: وهذان الإسنادان \_ يعني إسناده لهذا الحديث من طريق ابن المسيّب وإسناده لحديث ابن عباس الآتي \_ لا يرويهما غير الحسن بن أبي جعفر .

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الحسن بن عمرو الفقيمي إلّا عـمرو بـن عبد الغفار.

وقال بعد رواية الأعمش: لم يروه عن الأعمش إلّا عبدالله بن عبد القدوس. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. (٣)

١. وأخرجه أبو يعلى وابن المغازلي من طريق سويد بن سعيد، فقال: مفضل بن عبدالله. قال ابن عدي: وكان سويد
 الأنباري يخطى في اسم أبيه؛ فيقول: ابن عبدالله، وهو ابن صالح. وأخرجه الجويني من طريق الإمام الشافعي
 عن المفضل بن صالح.

٢. ولكنّي لم أقف على الحديث من رواية الإمام أحمد، لا في المسند ولا في الفضائل، ولا في غيرهما.

و تعقّبه الذهبي، فقال في موضع: مفضل واه، وقال في موضع آخر: مفضل خرج له التر مذي فقط، ضعّفوه. (١)

و (الفسوي): ثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن رجل حدّثه عن حنش ، قال : رأيت أبا ذرّ أخذاً بحلقة باب الكعبة وهو يقول : يا أيّها الناس ، أنا أبو ذرّ ،

\_\_\_\_\_

به الأولى: أنّ مسلماً أخرج في صحيحه أحاديث لأشخاص توبع عليها من قبل غيرهم، وهو لا يرى صحة أحاديث هؤلاء عند التفرّد، أمثال أسباط بن نصر الهمداني ويزيد بن أبي زياد وعطاء بن السائب. وعندما رأى الحاكم أنّ أشخاصاً من هذا القبيل رووا أحاديث وتابعهم على روايتها غيرهم أخرجها في مستدركه، وقال: صحيح علي شرط مسلم، كحديث يحيى بن يعلى الأسلمي ومفضل بن صالح، فهو يرى أنّ شرط مسلم لصحة أحاديث هؤلاء يعمّ كلّ من كان في رتبتهم من حيث الضبط والاستقامة، حتى لو لم يخرج لهم مسلم. وغفل الذهبى عن هذه النكتة، فتعقب الحاكم بقوله: فلانى لم يخرج له مسلم.

الثانية: إنّه لا يبعد أن يكون الشيخان أخرجا لأفراد في صحيحيهما، ولما رأى حماة المذاهب أنّ لهؤلاء الأفراد أحاديث أخرى مخالفة لرأيهم قاموا بإخراج أحاديثهم الّتي كانت في الصحيحين؛ كي لا يبقال: إنّ حديثهم صحيح على شرط الشيخين. فمن باب المثال محمّد بن عبدالله الرومي قال العسقلاني عن ابن الطاهر في [الزهرة]: روى عنه مسلم ثلاثة عشر حديثاً. راجع: تهذيب التهذيب: ٢١٢/٩م، ٦٤٥٩.

وأما إذا راجعت صحيح مسلم فلا تجد فيه حديثاً واحداً لهذا الشخص. ولعل روايته لحديث «أنا مدينة العلم وعلى بابها » هو سبب سقوط أحاديثه من كتاب مسلم.

١. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٧٨٥ – ٧٨٦ – ١٤٠١، البحر الزخار: ٩ / ٣٤٣ - : ٣٩٠٠، أخبار مكّة: ٣ / ١٣٢٠ ح : ١٩٠٤ م : ١٩٠٤ م

فمن عرفني ألا وأنا أبو ذرّ الغفاري لا أحدّ ثكم إلّا ما سمعت رسول الله عَلَيْلَة يسقول، سمعته وهو يقول: «أيّها الناس، إنّي قد تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأحدهما أفضل من الآخر؛ كتاب الله ،ولن يفترّقا حتّى يردا عليّ الحوض، وأنّ مثلهما كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق».

وأورده السمهودي في [الجواهر] والقندوزي في [الينابيع]عن ابن عقدة، وأشار إليه الترمذي في جامعه.(١)

(الدارقطني): ثنا أبو القاسم الحسن بن محمّد بن بشر الكوفي الخزاز، ثنا الحسين ابن الحكم الحبري، ثنا الحسن العبدي، عن محمّد بن رستم أبو الصامت الضبي، عن زاذان أبي عمر، عن أبي ذرّ: أنّه تعلّق بأستار الكعبة ... فذكره بصورة أتمّ وأكمل. (٢)

وسُئل الدارقطني عنه في محل آخر ، فقال: يرويه أبو إسحاق السبيعي عن حنش. قال ذلك الأعمش ويونس بن أبي إسحاق ومفضل بن صالح. وخالفهم إسرائيل ، فرواه عن أبي إسحاق ، عن رجل عن حنش . والقول عندي قول إسرائيل . (٣)

ثم إنّ الذهبي في ترجمة المفضل بن صالح نقل عن ابن عدي قوله: أنكر ما رأيت له حديث الحسن بن علي، وسائره أرجو أن يكون مستقيماً، وتعقّبه بـقوله: وحـديث سفينة نوح أنكر وأنكر .(٤)

أقول: إنّ الذهبي حكم بصحة كثير من طرق حديث الثقلين، الحديث الّذي ضمن النبيُ عَيِّالله بمنطوقه النجاة من الضلالة لمن تمسّك بكتاب الله وأهل بيته، وأثبت بمفهومه الضلالة لمن تركهما. فأيّ فرق بين مفاد الحديثين؟ وأين كانت النكارة التي يدعي الذهبي بالنسبة لهذا الحديث؟ هل كانت النكارة في إسناده أو في متنه؟

١. سنن الترمذي: ٥ /٤٣٣ ح: ٣٨١١، المعرفة والتاريخ: ١ /٥٣٨، جواهر العقدين: ٢٣٩، ينابيع المودة: ٣٩.

٢. المؤتلف والمختلف للدارقطني: ٢ / ١٠٤٥ ـ ١٠٤٦.

٣. علل الحديث للدارقطني: ٦ / ٢٣٦ س: ١٠٩٨.

٤. ميزان الاعتدال: ٤ /١٦٧ م: ٨٧٢٨.

فالحديث ورد من عدّة طرق، ورواته ليسوا من الشيعة حتى نتّهمهم، مضافاً إلى وروده من طريق سبعة أشخاص من الصحابة. ومتنه موافق لكثير من الصحاح.

فلا ريب في صحّة الحديث وثبوته عن النبيّ عَيَّالَا ، بل هو من رواية أبي ذرّ بمفرده صحيح ، بغض النظر عن روايات الآخرين ، فضلاً عن طرق الشيعة .

وأخرج البزّار والطبراني والقضّاعي وأبونعيم وابن المغازلي من طريق مسلم بن إبراهيم، (١) ثنا الحسن بن أبي جعفر ، عن أبي الصهباء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول الله عَلَيْلَهُ : « مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلّف عنها غرق » . قال البزّار : وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه إلّا الحسن بن أبي جعفر ، والحسن لم

عن البرار. ولمعه الصحايت لا تعلم احما رواه إلا العلم، واحتملوا حديثه، وكان أحد العبّاد. يكن بالقويّ، وقد حدّث عنه جماعة من أهل العلم، واحتملوا حديثه، وكان أحد العبّاد.

وقال أبو نعيم: غريب من حديث سعيد، لم نكتبه إلّا من هذا الوجه.

و أخرجه ابن عدي من طريق محمّد بن خزيمة، فقال: ثنا مسلم بن إبـراهـيم، ثـنا الحسن بن أبي جعفر، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس.

وأورده محبّ الدين الطبري في [ذخائر العقبيٰ ]، وعزاه للملا في سيرته.

وذكره الهيثمي في [المجمع]، ثم قال: رواه البزّار والطبراني، وفيه الحسن بن أبي جعفر، وهو متروك.(٢)

وأخرجه ابن المغازلي من طريق محمّد بن زكريا الغلابي، ثنا جهم بن السباق أبو السباق الرشيد يقول: سمعت المهدي يقول: سمعت المنصور يقول: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس.

وأشار إليه أبو بكر البغدادي في [تكملة الإكمال].(٣)

١. وفي المناقب لابن المغازلي: سليمان بن إبراهيم. ولعله خطأ من النساخ.

٢. البحر الزخّار: ١١ / ٣٢٩ -: ١٩٥٨، المعجم الكبير: ٣٠ / ٤٦ -: ٢٦٣٨، و ٢٢ / ٢٧ -: ١٢٣٨، مسند الشهاب: ٢ / ٢٧٧ ب: ١١ -: ١٣٤٨، حلية الأولياء: ٤ / ٣٠٦، المناقب لابن المغازلي: ١٣٤ -: ١٧٦، جامع المسانيد والسنن: ٣٠ / ٢٧١ -: ٢٧٢ ح: ٥٣٥، مجمع الزوائد: ٩ / ١٦٨، كشف الأستار: ٣ / ٢٢٢ ح: ٢٦١٥، إحياء الميت: ٢٦ ح: ٢٥، جواهر العقدين: ٢٦١، ذخائر العقبى: ٥٣ ب: ٥، كنز العمّال: ١٢ / ٩٥ ح: ٣٤١٥١.
 ٣. مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي: ١٤٨ -: ١٧٣، تكملة الإكمال: ٣ / ١٤١ م: ٢٩٥٧.

(الطبراني): ثنا محمّد بن عبد العزيز بن ربيعة الكلابي، نا أبي، نا عبد الرحمن بن أبي حماد المقرىء، عن أبي سلمة الصائغ، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «إنّما مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح؛ من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق. وإنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني إسرائيل؛ من دخله غفر له الذنوب». وأخرجه الكنجى والجوينى من طريق الطبراني. (١)

(البزّار): ثنا يحيى بن معلى بن منصور، ثنا ابن أبي مريم، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه: أنّ النبيّ ﷺ قال: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها سلم، ومن تركها غرق».

قال البزّار: لم نسمعه بهذا الإسناد، إلّا من يحيى.

وقال الهيثمي: رواه البزّار ، وفيه ابن لهيعة ، وهو ليّن .(٢)

وأخرج ابن السرّي عن عليّ ﷺ : أنّ النبيّ ﷺ قال : « مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح ؛ من ركبها نجا ، ومن تعلق بها فاز ، ومن تخلّف عنها زج في النار » .<sup>(٣)</sup>

(ابن أبي شيبة): ثنا معاوية بن هشام، ثنا عمّار، عن الأعمش، عن المنهال، عن عبدالله بن الحارث، عن علي على قال: «إنّما مثلنا في هذه الأمّة كسفينة نوح، وكباب حطّة في بني إسرائيل». (٤)

١. المعجم الصغير: ٢ / ٢٢، المعجم الأوسط: ٦ / ٨٥ ح: ٥٨٧٠، كفاية الطالب: ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ب: ١٠٠، فراند السمطين: ٢ / ٢٤٢ ح: ٢٦٥ ب: ٤٧ س: ٢، مجمع الزوائد: ٩ / ١٦٨، إحياء الميت: ٢٧ ح: ٢٧، ينابيع المودة: ٢٤٠، جواهر العقدين: ٢٦١.

٢٠ كشف الأستار: ٣ / ٢٢٢ ح: ٢٦١٣، مجمع الزوائد: ٩ / ١٦٨، إحياء الميت: ٢٥ ح: ٢٤، جـواهـر العـقدين:
 ٢٦١، الصواعق المحرقة: ١٨٦ ب: ١١ ف: ٢، ينابيع المودة: ٢٧، ب: ٤، كنز العمّال: ١٢ / ٩٥ ح: ٣٤١٥١.
 ٣. ذخائر العقبى: ٥٤ ب: ٥.

قوله: (زج في النار) أي رمي فيها بدفع [مجمع البحرين]. وذكره ابن الأثير وغيره بلفظ: (زخ)، وقالوا: أي دفع ورمي. راجع: النهاية: ٢ / ٢٩٨، لسان العرب: ٣ / ٢٠، تاج العروس: ٢ / ٢٥٩، مجمع البحرين: ٢ / ٢٧١.

٤. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٧٤ ح: ٣٢١٠٦، الدرّ المنثور: ١ / ١٧٤ حول آية: ٥٨ من سورة البقرة، ينابيع
 المودة: ٩٩٠، ١٩٣٠.

وأخرج ابن المغازلي من طريق محمّد بن محمّد بن سليمان الباغندي، ثنا سويد، ثنا عمرو بن ثابت، عن موسى بن عبيدة، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال: قال رسول الله تَتَكِلُهُ : « مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح ؛ من ركبها نجا » . (١)

وأخرج الخطيب من طريق محمّد بن محمّد بن سليمان الباغندي، ثنا أبـو سـهيل القطيعي، ثنا حمّاد بن زيد بمكّة وعيسى بن واقد، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك، قال: قال رسولالله عَيَّاللَّهُ: « إنَّما مثلي ومثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح؛ من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق » . (٢)

قال ابن حجر : وجاء من طرق عديدة ، يقوّي بعضها بعضاً : « إنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح ؛ من ركبها نجا ». وفي رواية مسلم : « ومن تخلّف عنها غرق ». وفي رواية : « هلك ، وإنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني إسرائيل ؛ من دخله غفرله ». و في رواية : «غفر له الذنوب». (۳)

وقال المناوي: وجه التشبيه أنّ النجاة ثبتت لأهل السفينة من قوم نوح، فأثبت المصطفى عَيَّاتُهُ لأمّته بالتمسّك بأهل بيته النجاة، وجعلهم وصلة إليها. ومحصوله الحث على التعلّق بحبّهم وحبلهم وإعظامهم شكراً لنعمة مشرفهم والأخذ بهدي علمائهم. فمن أخذ بذلك نجا من ظلمات المخالفة، وأدى شكر النعمة المترادفة، ومن تخلّف عنه غرق في بحار الكفران وتيار الطغيان، فاستحقّ النيران؛ لما أنّ بغضهم يوجب النار ، كما جاء في عدّة أخبار . كيف وهم أبناء أئمّة الهدي ومصابيح الدجي، الَّذين احتجِّ الله بهم على عباده، وهم فروع الشجرة المباركة وبـقايا الصـفوة الَّـذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم وبرأهم من الآفات، وافترض مودتهم في كثير من الأيات، وهم العروة الوثقي ومعدن التقي .(٤)

١. المناقب لابن المغازلي: ١٣٢ \_١٣٣ ح: ١٧٤، جواهر العقدين: ٢٦١.

۲. تاریخ بغداد: ۱۲ / ۹۱ م: ۲۵۰۷.

٣. الصواعق المحرقة: ١٥٢ ب: ١١ فصل: ١ آية: ٧، ينابيع المودة: ٢٩٨.

٤. فيض القدير : ٢ / ٥١٩ ذيل حديث: ٢٤٤٢، وقال بنحو من هذه العبارة في المجلد: ٥ / ٥١٧ ذيل ح: ٨١٦٢ أيضاً.

وأخرج الجويني عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول الله عَلَيّ الله عَلَيّ انا مدينة العلم وأنت بابها ، ولن تؤتى المدينة إلّا من قِبَل الباب ، وكذب من زعم أنّه يحبّني ويبغضك ؛ لأنّك منّي وأنا منك ، لحمّك من لحمي ودمك من دمي وروحك من روحي وسرير تك من سريرتي وعلانيتك من علانيتي ، وأنت إمام أمّتي وخليفتي عليها بعدي ، سعد من أطاعك وشقي من عصاك ، وربح من تولّاك وخسر من عاداك ، فاز من لزمك وهلك من فارقك ، مثلك ومثل الأثمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح ؛ من ركب فيها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق ، ومثلكم مثل النجوم ، كلّما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة » . (١)

وأخرج ابن أبي شيبة والمسدد وأبو يعلى والفسوي والروياني وابن حبّان والطبراني والخطيب وابن عساكر والجويني من طريق موسى بن عبيدة الربذي، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال: قال رسول الله عَيْرُاللهُ : « النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتى أمانٌ لأمتى ».

ورواه الحكيم الترمذي في [نوادر الأصول]. وذكره الطبري في [الذخائر] والعسقلاني في [المطالب]، والبوصيري في [الإتحاف]، وعزاه للثلاثة الأول، ثم قال: ومدار إسناد الحديث على موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. (٢)

وأخرج الحاكم من طريق إسحاق بن سعيد بن أركون الدمشقى ، ثنا خليد بن دعلج

١. فرائد السمطين: ٢ / ٢٤٣ ـ ٢٤٤ ح: ١٧٥ ب: ٤٧، ينابيع المودة: ٢٨، ١٣٠.

أخرج الحموثي هذا الحديث من طريق ابن بابويه القمي الصدوق من علماء الشيعة، والصدوق أخرجـه مـن طريق أحمد بن محمّد بن خالد البرقي. راجع كتابه الأمالي: ٣٤١ ـ ٣٤١ ح : ٤٠٨ مجلس: ٤٥.

١١٥٥ : ١ / ٢٥٣١، وفي طبع: ١ / ٢٩٦١، مسند الصحابة للروياني: ٢ / ٢٥٣، ٢٥٣٠ - ١١٥٢. المعرفة والتاريخ: ١ / ٢٥٣، المعجم الكبير: ٧ / ٢٢ - : ٢٢٦٠، موضح أوهام الجمع والتفريق: ٢ / ٢٦١، ١٦٦٥م: ١٦٥، ١٦٥، نوادر الأصول: ٣/ ١٦١، أصل: ٢٢٢، تاريخ دمشق: ٤٠ / ٢٠٠، فرائد السمطين: ٢ / ٢٤١، ٢٥٢ - : ٢٥٥ - ( ٥١٥، ٢٥١)، مجمع الزوائد: ٩ / ١٧٤، ١٥٤ - ( ٥١٥، ١٥١)، مجمع الزوائد: ٩ / ١٧٤، الجامع الصغير: ٢ / ١٨٤ - ( ١٩٤٠م: ١٩٤٩م)، إتحاف الخيرة المهرة: ٩ / ٢٠٥ - ( ١٠٥، ١٥٥، ١٩٤م)، مجمع الزوائد: ٩ / ١٧٤، المطين: ١ / ١٨٤ جواهر العقدين: ١٥٩، المطالب العالية: ٤ / ١٥٤، ١٥٣ - : ٢٠١٤، ١٥٥، ١٥٥، ١٩١، كنز العمّال: ١١ / ٢١، فيض القدير: ٦ / ٢٨٦ - : ٩٣١٣، ينابيع المودة: ١٠، ١٩١، كنز العمّال: ١٢ / ٩٠، سبل الهدى والرشاد: ١١ / ٦، فيض القدير: ٦ / ٢٨٦ - : ٩٣١٣، ينابيع المودة: ١٠، ١٩١، كنز العمّال: ١٠ / ١٩٠٠.

أبو عمرو السدوسي، أظنّه عن قتادة، عن عطاء، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عَلَيْقَ : « النجوم أمانُ لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمّتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا، فصاروا حزب إبليس ».

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقّبه الذهبي بـقوله: بـل موضوع، وابن أركون ضعّفوه، وكذا خليد ضعّفه أحمد وغيره.(١)

وأخرج الحاكم من طريق عبد الرزّاق، عن ابن عيينة، عن محمّد بن سوقة، عن محمّد بن سوقة، عن محمّد بن سوقة، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ وَإِنّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ ﴾ . فقال: «النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت أتاها ما يوعدون، وأنا أمان لأصحابي ماكنت، فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون، وأهل بيتي أتاهم ما يوعدون».

وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي أظنّه موضوعاً، وعبيد متروك، والآفة منه.

أقول: إنّ عبد الرزّاق أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة في تفسيره، وجاء فيه بدل (أهل بيتي) (أصحابي)، فقال: « وأصحابي أمان لأمّتي » . (٢)

وهنا ينبغي أن نلفت نظر القارى الى رواية أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره، ثم نقابله بهذا الحديث؛ كي نرى أنّ الكلام المذكور للذهبي يلائم أي واحد منهما.

أخرج عبد بن حميد ومسلم وأبو يعلى والبزّار وابن حبّان من طريق أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه في حديث: أنّ النبيَّ ﷺ قال: «النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ماتوعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون». (٣)

۱. المستدرك: ۳ / ۱٤۹، كنز العمّال: ۱۰۲ / ۱۰۲ ح: ۳٤۱۸۹، سبل الهدى والرشاد: ۱۱ /۷، ينابيع المودة: ۲۰. ۲۹۸. وعن تمام في فوائده: (۱۵۳۸).

٢. تفسير عبد الرزّاق: ٢ / ١٦٣ / ح: ٢٧٨١، وفي طبع: ٣ / ١٧٣ / ح: ٢٧٨١، وفي ثالث: ٣ / ١٩٩، المستدرك: ٢
 / ٤٤٨، كنز العمّال: ٢ / ١٠٢ / ح: ٣٤١٩٠، منتخب الكنز: ٥ / ٩٣، جواهر العقدين: ٢٥٩ ـ ٢٦٠.

٣. المنتخب من مسند عبد بن حميد: ١٩٠ ح: ٥٣٩، صحيح مسلم: ٢ / ٥٠٢ ح: ٢٥٣١، مسند أبي يعلى: ١٣ / ٢٦٠ ح: ٧٢٧٧، البحر الزخار: ٨ / ١٠٤ ح: ٣١٠٢، صحيح ابن حبّان: ١٦ / ٢٣٤ ح: ٧٢٤٩.

هذا لفظ مسلم في صحيحه، والذهبي لا يحتمل الوضع في هذه الرواية، ولا يرى فيها أيّة نكارة.

فنقول: أما الفقرة الأولى من هذه الرواية فلا معنى لها، والنكارة فيها واضحة. اللهم إلّا أن يقال بحذف المضاف في الموضعين، وهو خلاف الأصل، (١) وأما الفقرة الأخيرة فأيضاً كذلك؛ حيث إنّ الفترة الزمنية لهذه الأمّة لا تنحصر بعصر الصحابة فقط، حتى يكون ذهابهم سبباً لهلاك الأمّة.

وهنا نسأل: ما المراد بالموعود للأمّة؟ هل المراد به الهلاك والفناء؟ أو المراد به الفتنة والمصيبة؟ أو المراد به الغواية والضلالة؟

أما الأوّل فحتى الآن لم يقع، فضلاً عن وقوعه بذهاب الصحابة. وأما الثانية فوقعت بين الصحابة أنفسهم في معركة الجمل وصفين والنهروان، وأما الثالثة فالأمر بالنسبة إليها سواء؛ ذهب الصحابة أم لم يذهبوا، في هذا العصر أو ذاك، بل قال النبيُ عَلَيْقَةُ: « مثل أمّتى مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره » .(٢)

هذا، مضافاً إلى أنّ الفقرة الثانية من هذه الرواية تدلّ على عدم وجود أيّ فارق بين الصحابة وسائر أفراد الأمّة.

وبهذا يتضح أنّ جميع الروايات الّتي ورد فيها: « وأصحابي أمان لأمّتي » محرّ فة من قوله ﷺ: « وأهل بيتي أمان لأمّتي ».

وأخرج الحاكم من طريق القاسم بن الحكم العرني، ثنا عبدالله بن عمرو بن مرة، ثني محمّد بن سوقة، عن محمّد بن المنكدر، عن أبيه، عن النبي عَلَيْلُهُ: أنّه خرج ذات ليلة وقد أخّر صلوة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة أو ساعة، والناس ينتظرون في المسجد، فقال: « ما تنتظرون ؟ » فقالوا: ننتظر الصلوة، فقال: « إنّكم لن تزالوا في صلوة ما انتظر تموها ». ثم قال: « أما إنّها صلوة لم يصلها أحد ممّن كان قبلكم من الأمم ». ثم رفع رأسه

١. نعم المضاف \_أي لفظة أهل \_مذكور في لفظ أبي يعلى والبزار.

۲. مسند الطيالسي: ٩٠ ح: ٦٤٧، مسند أحمد: ٤ / ٣١٩، سنن الترمذي: ٥ / ١٥٢ ح: ٢٨٦٩، صحيح ابن حبّان:
 ٢١٩ / ٢٠٩ ح: ٢٢٢ ح: ٧٢٢٦، كشف الأستار: ٣١٩ / ٣٠ ح: ٣٢٠ ح: ٣٨٤٠، مجمع الزوائد: ١٠ / ٦٨.

إلى السماء فقال: « النجوم أمان لأهل السماء ، فإن طمست النجوم أتى السماء مايوعدون ، وأنا أمان لأصحابي ، فإذا ذهب أهل بيتي أمان لأمّتي ، فإذا ذهب أهل بيتي أمان لأمّتي ، فإذا ذهب أهل بيتي أتى أمّتى ما يوعدون » . (١)

وقال القندوزي: أخرج الحمويني عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عَلَيْلَةُ: « أهل بيتي أمان لأهل الأرض، كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء » . (٢)

وقال القندوزي: وأخرج أحمد عن أنس و الله عَلَيْكُ ، قال رسول الله عَلَيْكُ : « النجوم أمانً لأهل السماء ، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض ، فإذا ذهب أهل بيتي جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون » .

ثم قال: وقال أحمد: إنّ الله خلق الأرض من أجل النبيِّ عَلَيْكُ ، فجعل دوامها بدوام أهل بيته وعترته.

وذكر السمهودي حديث أنس في [الجواهر]، ثم قال: أخرجه ابن المظفر من حديث عبدالله بن إبراهيم الغفاري، وهو ضعيف. (٣)

وقال القندوزي: أخرج الحاكم عن جابر بن عبدالله وأبي موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم، قالوا: قال رسول الله عَلَيْلُهُ: « النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل الأرض، فإذا ذهب

ورواه الديلمي في [الفردوس]. وذكره القندوزي في [الينابيع]، وعزاه لأحمد في [المناقب]. ثم قال: أيضاً أخرجه ابن أحمد في زيادات [المسند] والحمويني في

١. المستدرك: ٣ / ٤٥٧ عند ذكر مناقب المنكدر بن عبدالله. سبل الهدى والرشاد: ١١ /٧.

٢. ينابيع المودّة: ٢٠ ب: ٣.

٣. جواهر العقدين الفصل الخامس من فضائل أهل البيت: ٢٥٩، ينابيع المودّة: ٢٠ ب: ٣.

٤. ينابيع المودّة: ٢٠ ب: ٣.

وأخرج الجويني عن علي على الله من طريق أبنائه ، قال : قال رسول الله عَلَيْ الله عَده وليوالِ أن يستمسك بديني ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتد بعليّ بن أبي طالب ، وليُعادِ عدوّه وليوالِ وليّه ؛ فإنّه وصيّي وخليفتي على أمّتي في حياتي وبعد وفاتي ، وهو إمام كلّ مسلم وأميرُ كلّ مؤمن بعدي ، قوله قولي وأمره أمري ونهيه نهيي وتابعه تابعي وناصره ناصري وخاذله خاذلي ».

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «من فارق عليّاً بعدي لم يرني ولم أره يوم القيامة ، ومن خالف عليّاً حرّم الله عليه الجنّة وجعل مأواه النار ، ومن خذل عليّاً خذله الله يوم يُعرَضُ عليه ، ومن نصر عليّاً نصره الله يوم يلقاه ولقّنه حجته عند المسألة ».

ثم قال عليه الصلاة والسلام: « والحسن والحسين إماما أمّتي بعد أبيهما ، وسيّدا شباب أهل الجنّة ، وأمّهما سيّدة نساء العالمين ، وأبوهما سيّد الوصيين ، ومن ولد الحسين تسعة أئمة . تاسعهم القائم من ولدي ، طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي ، إلى الله أشكو المنكرين لفضلهم والمضيعين لحرمتهم ، وكفى بالله وليّاً وناصراً لعترتي وأئمة أمّتي ومنتقماً من الجاحدين حقّهم في وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ . (٢)

وعن علي على على الله قال: قال رسول الله عَلَيْلَهُ: « من أحبّ أن يركب سفينة النجاة ويستمسك بالعروة الوثقى ويعتصم بحبل الله المتين فليوال عليّاً بعدي ، ويُعادِ عدوّه وليأتم بالأئمة الهداة من ولده ؛ فإنّهم خلفائي وأوصيائي وحجج الله على خلقه بعدي وسادة أمتي وقادة الأتقياء إلى الجنّة ، حزبهم حزبي وحزبي حزب الله وحزب أعدائهم حزب الشيطان » . (٣)

وأخرج أبو نعيم والرافعي وابن عساكر والكنجي والجويني من طريق يعقوب بن

١٠ فضائل الصحابة لأحـمد: ٢ / ٦٧١ ح: ١١٤٥، الفردوس بـمأثور الخـطاب: ٤ / ٣١١ ح: ٦٩١٣، فـرائـد
 السمطين: ٢ / ٢٥٣ ح: ٢٥٢ ب: ٤٨، جواهر العقدين: ٢٥٩، تذكرة الخـواص: ٢٩١، يـنابيع المـودة: ١٩٠
 ١٩١ـ١٩٢ ب: ٥٦، مرقاة المفاتيح: ٥ / ٦١٠، ذخائر العقبى: ٤٩ ب: ٥، سبل الهدى والرشاد: ١١ / ٧.

٢. فرائد السمطين: ١ / ٥٤ ـ ٥٥ ح: ١٩ ب: ٥ س: ١، أخرج الحوثي هذا الحديث من طريق الصدوق من علماء الشيعة. فراجع كتابه كمال الدين وتمام النعمة: ٢٦٠ ـ ٢٦١.

٣. ينابيع المودة: ٢٥٨ المودة العاشرة و ٤٤٥ ب: ٧٧.

موسى الهاشمي،(١) عن ابن أبي رواد، عن إسماعيل بن أميّة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسولالله عَيْمَاللهُ: « من سرّه أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنّة عدن غـرسها ربّى فليوال عليّاً من بعدى ، وليوالِ وليَّه ، وليقتدِ بالأئمّة من بعدى ؛ فــإنّهم عــترتى خُــلِقوا مــن طينتي ، رزقوا فهماً وعلماً ، وويلٌ للمكذّبين بفضلهم من أمّتي القاطعين فيهم صلتي ، لا أنـــالهم الله شفاعتي ».

> وذكره المتقي في [الكنز]، وعزاه للطبراني في [الكبير] والرافعي. وقال ابن عساكر : هذا حديث منكر ، وفيه غير واحد من المجهولين .(٢)

وأخرج الطبراني والحاكم وأبو نعيم والخطيب وابن عساكر والجويني من طريق يحيى بن يعلى الأسلمي، وأخرج الخطيب من طريق يحيى بن يعلى أبي المحاياة \_كلاهما \_ عن عمار بن زريق، عن أبي إسحاق، عن زياد بن مطرّف، عن زيد بن أرقم ـ واللفظ للحاكم ـ قال: قال رسول الله عَيَالِنَّهُ: « من يريد أن يحيا حياتي ويموت موتي ويسكن جنّة الخلد التي وعدني ربّي ، فليتولُّ عليّ بن أبي طالب ؛ فإنّه لن يُخرجكم من هدئ ولن يُدخلَكم في ضلالة ».

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.(٣)

وأخرج المُطيَّن والباوردي وابن جرير وابن شاهين وابن مندة عن زياد بن مطرف، ولم يذكر ابن أرقم. وأخرج القطيعي وأبو نعيم وابن عساكر عن أبي الطفيل، عن زيد

١. وفي لفظ الرافعي: يعقوب بن المغيرة الهاشمي.

٢. حلية الأولياء: ١ / ٨٦، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٤٠، التدوين في أخبار قزوين: ٢ / ٤٨٥ في ترجمة حسن بــن

حمزة العلوى، فرائد السمطين: ١ / ٥٣ ح: ١٨ ب: ٥ س: ١، كفاية الطالب: ١٨٧، وفي طبع: ٢١٤ ب: ٥٧، مختصر تاريخ دمشق: ١٧ / ٣٦٠، شرح نهج البلاغة: ٩ / ١٧٠، ينابيع المودة: ١٢٦ ب: ٤٣، كـنز العـمّال: ۱۰۳/۱۲ -: ۳٤۱۹۸، منتخب الكنز: ٥/ ٩٤.

٣. وتعقّبه الذهبي بقوله: أنَّى له الصحّة؟ والقاسم متروك، وشيخه ضعيف، واللفظ ركيك، فهو إلى الوضع أقرب. أقول: إنَّ القاسم وشيخه لم ينفردا برواية الحديث، بل توبع القاسم من قبل إبراهيم بن عيسي عند الطبراني، وإبراهيم بن حسن عند أبي نعيم. وتوبع القاسم مع شيخه الأسلمي من قبل يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن أبي المحياة عند الخطيب، بل وعند أبي نعيم وابن عساكر أيضاً؛ فإنّ الّذي روى عنه يحيي الحماني هـو أبـو المحياة ، لا الأسلمي كما ذكرنا في المتن .

ابن أرقم. وأخرج ابن عساكر \_واشار إليه أبو نعيم \_عن السدي، عن زيد.(١)

أقول: إن إرسال زياد بن مطرَّف في بعض الروايات غير مخلِّ بصحّة الحديث بعد أن أسند في البعض الأخرى. وهذا هو مذهب الشافعي ومن تابعه. وبهذا يندفع ما أورده ابن مندة وغيره.

وإنّ يحيى بن يعلى الأسلمي لم ينفرد برواية الحديث عن عمار بن زريق ، بل تابعه على ذلك يحيى بن يعلى أبو المحياة . وهو ثقة من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وثّقه ابن معين وابن حبّان وابن شاهين والذّهبي والعسقلاني .(٢)

فالذي روى عنه يحيى بن عبد الحميد هو أبو المحياة ، لا الأسلمي ، كما نصّ عليه الخطيب في [تالي تلخيص]. فوحدة الشيخ والإسم أوقعت بعض الأعلام في الوهم ؛ فظنّ أنّ الأسلمي تفرّد به عن عمّار .

وأخرج الموفّق بن أحمد عن الإمام الحسين عليه ، قال: سمعت جدّي رسول الله تَتَكِلُهُ ، وال: سمعت جدّي رسول الله تَتَكِلُهُ ، وال: «من أحبّ أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويدخل الجنّة الّتي وعدني ربّي فليتولَّ عليّ بن أبي طالب وذريّته أثمة الهدى ومصابيح الدّجى من بعده ؛ فإنَّهم لن يخرجوكم من باب الهدى إلى باب الضلالة » . (٣)

وأخرج أبو نعيم وابن عساكر من طريق بشر بـن مـهران الفـراء، نـا شـريك، عـن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة. وأخرج ابن عساكر أيضاً عن أبي ذرّ والبـراء بن

١. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٦٦٤ ح: ١١٣٢، المعجم الكبير: ٥ / ١٩٤ ح: ٥٠٥٧، المستدرك: ٣ / ١٢٨، حلية الأولياء: ١ / ٨٨ و ٤ / ١٧٤، ٣٤٩ - ٣٥٠، تالي تلخيص المتشابه: ٢ / ٥٠١ ع. ١٤٠ م: ٢٥٠ تـ اريخ دمشق: ٤٢ / ٢٤٠ ، ٢٤٣ - ٢٤٣، فرائد السمطين: ١ / ٥٥ ح: ٢٠ ب: ٥، تذكرة الخواص: ٥١، مجمع الزوائد: ٩ / ١٠٨، الإصابة في تمييز الصحابة: ١ / ٥٥٩ م: ٢٨٦٧ وفي طبع: ٢ / ٤٨٥ م: ٢٨٧٧، ينابيع المودة: ١٢٦٠ / ١٢٨ بـ ٢٤٧ بـ ٢٤٠ كنز العمّال: ١ / ١ / ١١ - ١٦٢ ح: ٣٢٩٥٩، ٣٢٩٦٠، وعن السنّة لابن شاهين: (١٤٢).

٢. الثقات لابن حبّان: ٩ / ٢٦١، تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين: ٣٥٣م: ١٥١٩، رجال صحيح مسلم: ٢ / ٣٥٢ م، ٣٥٩ م، ١٥٥٩، تهذيب الكمال: ٢٠ / ٢٦٣م: ٢٦٤ م، ٧٥٤٤، الكماشف للمذّهبي: ٢ / ٣٧٩م: ٦٢٧١، تـقريب التهذيب: ٢٨٥ م، ٧٦٧٦م.

٣. المناقب للخوارزمي: ٧٥ -: ٥٥، ينابيع المودة: ١٢٧ ـ ١٢٨ ب: ٤٣.

عازب وأبي هريرة \_ واللفظ لحديث أبي ذرّ \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «من سرّه أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنّة عدن الّتي غرسها ربّي فليتولَّ عليّاً بعدي » . (١)

وأخرج الموفّق بن أحمد والجويني عن الامام الحسين بن علمي المنطئة ، قال : قال رسول الله عَلَيْ الله المنطقة بهجة قلبي ، وابناها ثمرة فؤادي ، وبعلها نور بصري ، والأئمّة من ولدها أمناء ربني وحبله الممدود بينه وبين خلقه ، من اعتصم بهم نجا ، ومن تخلّف عنهم هوى » . (٢)

وأخرج الجويني عن الإمام عليّ الله ، وأخرج الطبراني والثعلبي وابن المغازلي عن ابن عباس ، وأخرج الطبراني والموفق بن أحمد عن أبي برزة ، وأخرج الموفق بن أحمد عن أبي برزة ، وأخرج الموفق بن أحمد عن أبي هريرة ، والحاكم عن أبي سعيد الخدري ، كما في [الينابيع] ، وابن عساكر عن أبي ذرّ الغفاري ، وجماعة ومنهم الترمذي عن بريدة الأسلمي: أنّ رسول الله عن أبع ؛ عن قال : « والذي نفسي بيده لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأله الله تبارك وتعالى عن أربع ؛ عن عمره فيما أفناه ، وعن جسده فيما أبلاه ، وعن ماله فيما كسبه وفيما أنفقه ، وعن حبّنا أهل البيت ».

فقال له عمر : فما آية حبّكم من بعدكم ؟ قال : فوضع يده على رأس علي ـ وهو إلى جانبه ـ وقال : « إنّ حبّى من بعدي حبّ هذا ».

هذا لفظ الموفَّق بن أحمد من طريق الحاكم عن أبي برزة.

وفي رواية أبي ذرّ عند ابن عساكر: فقيل: يا رسولالله، ومن هم؟ فأومأ بيده إلى على بن أبي طالب. (٣)

ونقل السمهودي عن عبدالله بن كثير ، وجمالِ الدين الزرندي عن إبراهيم بن شبة الأنصاري ، قال : جلست إلى الأصبغ بن نباتة فقال : ألا أقر عك ما أملاه عليَّ عليُّ بن أبي

١. حلية الأولياء: ١ / ٨٦ و ٤ / ١٧٤، ٣٤٩ ـ ٣٥٠، تاريخ دمشق: ٢٤٢ / ٢٤٢.

٢. مقتل الحسين: ٩٩ ح: ٢١ ف: ٥، فرائد السمطين: ٢ / ٦٦ ح: ٣٩٠ ب: ١٥ س: ٢، ينابيع المودة: ٨٢، وذكر فيه أنّ الحديث مروي عن علي ﷺ أيضاً.

٣. المناقب للخوارزمي: ٧٧ ح: ٥٩. مقتل الحسين: ٧٤، فرائد السمطين: ٢ / ٣٠١ ح: ٥٥٧، مجمع الزوائد: ٢٠١٠ م.
 إحياء الميت للسيوطي: ٣٩ ح: ٤٤، جواهر العقدين: ٢ / ٣٢٧، تسيير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب: ٧٧ مختصر تاريخ دمشق: ١١٧ / ٣٦٥، الفصول المهمة: ١٢٥، ينابيع العودة: ١١٢ \_ ١١٣ ب: ٣٧، كنز العمّال: ٣٧ / ٣٧٠ ح: ٣١٠ - ٣٠١.

طالب على الفرج صحيفة فيها مكتوب: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به محمّد عَلَيْلَ الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به محمّد عَلَيْلُ الله أهلَ بيته وأمّته بلزوم أهل بيته بتقوى الله ولزوم طاعته، وأوصى أمّته بلزوم أهل بيته، وأهل بيته يأخذون بحجزة نبيّهم عَلَيْلُ ، وأنّ شيعتهم يأخذون بحجزهم يوم القيامة، وأنّهم لن يخدوكم باب ضلالة، ولن يُخرجوكم من باب هدى ». (١)

وأخرج القطيعي عن علي طلح ، والطبراني عن أبي رافع ـ واللفظ للقطيعي ـ قال علي طلح : شكوت إلى رسول الله عَلَيْ الله على حسد الناس إياي ، فقال : « أما ترضى أن تكون رابع أربعة في أول من يدخل الجنة ؛ أنا وأنت والحسن والحسين ، وأزواجنا عن أيماننا وعن شمائلنا ، وذرارينا خلف أزواجنا ، وشيعتنا من ورائنا » . (٢)

وأخرج الطبراني عن أبي هريرة: أنّ عليّ بن أبي طالب الله قال: يا رسول الله، أيّما أحبّ إليك؛ أنا أم فاطمة ؟ قال: « فاطمة أحبّ إليّ منك، وأنت أعزّ عليّ منها، وكأنّي بك وأنت على حوضي تذود عنه الناس، وإنّ عليه لأباريق مثل عدد نجوم السماء، وإنّي وأنت والحسن والحسين وفاطمة وعقيل وجعفر في الجنّة ﴿ إخْوَاناً عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ ، أنت معي وشيعتك في الجنّة ». ثم قرأ: ﴿ إخْوَاناً عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ لا ينظر أحد في قفا صاحبه ». (٣)

\*

١. جواهر العقدين: ٢٤٠، درر السمطين: ٢٤٠.

٢. فضائل الصحابة لأحمد: ٢ / ٦٢٤ ح: ١٠٦٨، المعجم الكبير: ١ / ٣١٩ ح: ٩٥٠ و ٣ / ٤١ ح: ٢٦٢٤، مجمع الزوائد: ٩ / ١٦١، ١٧٤، الصواعق المحرقة: ١٦١.

٣. مجمع الزوائد: ٩ / ١٧٣.

## من هم أهل بيت النبيِّ ﷺ ؟

قد اتضح من النصوص السابقة أنّ النبيّ عَلَيْ خلف للمسلمين كتاب الله وأهل بيته، وأمرهم باتّباع كتاب الله وإطاعة أهل بيته، واتّضح أنَّ خلفاءه كانوا اثني عشر نفراً من أهل بيته.

وفي الأحاديث الآتية يتبيّن لنا أنّ أزواجه لسنَ من أهل بيته الّذين طهَرهم الله من جميع الأرجاس والأدناس والذين بالتمسّك بهم تكون النجاة من الضلالة ، وأنّ المراد بعترته وأهل بيته أفرادٌ مخصوصون.

قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ .(١)

قال السيوطي: أخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم عن عائشة: أنّها قالت: خرج رسول الله عَيَّالله وعليه مرط مرجَّل من شعر أسود، فجاء الحسن بن عليّ فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء عليّ فأدخله، ثم قال: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيراً ﴾.

وأخرجه البغوي وابن عساكر والكنجي والحسكاني أيضاً.

١. سورة الأحزاب: ٣٣.

وفي رواية: قالت: فذهبت لأُدْخِل رأسي، فدفعني، فقلت: يا رسول الله! أو لستُ من أهلك؟ قال: «إنّك على خير، إنّك على خير».

وفي رواية: أنّ عائشة قالت: فقلت: يا رسول الله، أنا من أهلك؟ قال: « تَنَحّيْ: فاتّك إلى خير ». وفي رواية أخرى: «إنّك على خير »، ولم يدخلني معهم.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي .(١)

وقال السيوطي: أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحَسَّنه، وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصحّحه وابن مردوية عن أنس بن مالك: أنّ النبيّ عَلَيْ كان يمرّ بباب فاطمة عِنها إذا خرج إلى صلاة الفجر، فيقول: «الصلاة يا أهل البيت ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهّرَكُمْ تَطْهيراً ﴾.

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي الحمراء ومعقل بن يسار وأم سلمة.

أقول: وأخرجه الخطيب وابن عساكر وابن عدي والحسكاني، وأخرج ابن عساكر والموفّق بن أحمد والكنجي في ذلك عن أبي سعيد الخدري أيضاً.(٢)

.

١. المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٧٣ ح: ٣٢٠٩٣، صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل أهل البيت: ١٥ / ٢٠٣ - ٢٠٤ ع ٢٠٤ م: ٢٤٢٤، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: ٩ / ٣١٣ ح: ١٧٦٧، الغيلانيات: ١١ - ١٨٨ ح: ٢٣٩٠ المستدرك: ٣ / ١٥٨، شرح السنّة: ٨ / ٨٨ ح: ٣٩١٠، شواهد التنزيل: ٢ / ٥٦ - ٣٦ ح: ٢٧٦ - ١٨٥ الكشاف: ١ / ٣٦٩ حول آية ٢٦ من سورة آل عمران، تاريخ دمشق: ٢٤ / ٢٦٠، كفاية الطالب: ٤٩، درر السمطين: ٣٣١، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٣ / ٤٩ ع - ٤٩٤ حول آية: ٣٣ من سورة الأحزاب، الدرّ المنثور: ٦ / ١٠٥، جواهر العقدين: ١٩٢.

٧٠. مسند أحمد: ٣ / ٢٥٩، ٢٥٩، فضائل الصحابة له أيضاً: ٢ / ٢٧١ ج: ١٣٤٠، ١٣٤١، سنن الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة الأحزاب: ٥ / ١٤٢ ج: ٢٢١٧، المعجم الصغير: ١ / ١٦٥، ١٣٥، المعجم الكبير: ٣/ ١٥٨ ح: ٢٦٧١، الكامل لابن عدي: ٦ / ٣٣١ م: ١٣٥١، المستدرك: ٣ / ١٥٨، شواهد التنزيل: ٢ / ١٨ ح و ٢٠ ٦ - ١٣٤ م. المتفق والمفترق: ٣ / ٢٠١٦ م: ١٤٣٩ ح: ١٦٦١، تاريخ دمشـق: ٢٤ / ١٣٦ ـ ١٣٧١ المناقب للخوارزمي: ٣٠ ح: ٢٨، ٢٩، كفاية الطالب: ٣٣٧، تفسير القرآن العظيم: ٣ / ٤٩٤، جامع المسانيد والسنن: ٢٢ / ٥٤٥ ح: ٢٠٤٥، ذخائر العقبى: ٥٠، الدرّ المنثور: ٦ / ١٠٥٠ حول آية: ٣٣ من سـورة الأحزاب، كنز العمّال: ٣ / ٢٤٦ ح: ٢٧٣٣.

قال السيوطي: أخرج الترمذي وصحّحه وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصحّحه وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن أمّ سلمة: أنّها قالت: في بيتي نزلت هذه الآية، وفي البيت عليّ وفاطمة والحسن والحسين، فجلَّلهم رسولالله تَتَكِلُلُهُ بكساء كان عليه، ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهِبْ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً».

وفي رواية: قالت أمّ سلمة: يا رسول الله ، ما أنا من أهل البيت ؟ قال: « إنّك أهل خير ، وهؤلاء أهل بيتي ، اللهم أهلى أحقّ ».

أخرجه الحاكم في موضعين من مستدركه ، وقال في كليهما: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه . وأقرّه الذهبي في موضع ، وفي موضع آخر حكم بصحّته على شرط مسلم .

وفي رواية عنها: أنّها قالت: فرفعتُ الكساء لأدخل معهم، فجذبه من يدي وقال: «إنّك على خير».

وفي رواية: قالت: فقلت: يا رسول الله، ألست من أهل البيت؟ قال: « إنَّك إلى خير، إنَّك من أزواج النبيِّ ﷺ ».

قال الترمذي: وفي الباب عن أنس بن مالك وعمر بن أبي سلمة وأبي الحمراء ومعقل بن يسار وعائشة.

وأخرجه كلُّ من أحمد وابن جرير وأبي يعلى والدولابي والحسكاني عن أمّ سلمة من عدّة طرق، وأخرجه البخاري وابن عساكر في تاريخهما وابن أبي حاتم في تفسيره. (١)

المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٧٣ ح: ٣٢٠٩٥، ٣٢٠٩٥، ٣٢٠٩٥، ٢٩٢، ٢٩٦، ٢٩٦، ٢٩٦، ٣٠٥. ٣٠٥. و ٣٠٠. فضائل الصحابة له أيضاً: ٢ / ٣٨٥، ٥٨٥ - ٥٨٥، ١٠٢، ١٨٥٠ ح: ١٨٩٦ ع: ١٩٩٥، ١٠٢٩، ١١٧١، التاريخ الكبير للبخاري: ٢ / ١٩٦، ١٧١٩، ١٧١٩، سنن الترمذي كتاب المناقب باب فضل فاطمة: ٥ / ٢٦٦ ح: ٣٨٩٧، مسند أبي يعلى: ٢ / ٣٦٣، ٣٤٤، ٣٨٦، ١٥٥، ٥٥٥ ح: ١٨٨٨، ٢٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، جامع البيان: ١١ / ١٠٥، جامع البيان: ١١ / ١٠٥، خامع البيان: ١١ / ١٥٠، خامع البيان: ١٩٠١، ١٥٠٠ خامع البيان: ١١ / ١٥٠، خامع البيان: ١١٠٠ / ١٥٠، خامع البيان: ١١ / ١٥٠، خامع البيان: ١١٠٠ / ١٠٠، خامع البيان: ١١ / ١٥٠، خامع البيان: ١١ / ١٥٠، خامع البيان: ١١ / ١٥٠، خامع البيان: ١١٠٠ / ١٠٠، خامع البيان: ١١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ /

أخرج الترمذي وابن جرير عن عمر بن أبي سلمة -ربيب النبي عَلَيْ الله قال: لمّا نزلت هذه الآية: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيراً ﴾ في بيت أمّ سلمة ، فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً ، فجلّلهم بكساء وعليٌّ خلْف ظهره فجلّله بكساء ، ثم قال: « اللهم هؤلاء هم أهل بيتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ». قالت أم سلمة : وأنا معهم يا نبى الله ؟ قال: « أنت على مكانك ، وأنت على خير » . (١)

وذكر السيوطي في ذلك من حديث أمّ سلمة عند ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني، ومن حديث أبي سعيد الخدري عند ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والخطيب، ومن حديث سعد عند ابن جرير والحاكم وابن مردويه، ومن حديث واثلة بن الأسقع عند ابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في سننه، ومن حديث ابن عباس عند ابن مردويه، ومن حديث أبي الحمراء عند ابن جرير وابن مردويه والطبراني. فراجع تفسيره حول الآية والثالثة والثلاثين من سورة الأحزاب.

وقد وردت الآثار حول نزول الآية في هؤلاء الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم عن جماعة من الصحابة، وهم:

۱ - أمير المؤمنين علي على الله . ٢ - والحسن الله . ٣ - وابن عباس . ٤ - وسعد بن أبي وقاص . ٥ - وأبو سعيد الخدري . ٦ - و جابر بن عبدالله . ٧ - و جعفر بن أبي طالب . ٨ - و و اثلة بن الأسقع . ٩ - و البراء بن عازب . ١٠ - و أبو الحمراء . ١١ - و أبو ليلى . ١٢ - و معقل بن يسار . ١٣ - و أنس بن مالك . ١٤ - و عمر بن أبي سلمة . ١٥ - و أمّ سلمة . ١٦ - و عائشة . و أخرجه الحاكم الحسكاني عن جماعة منهم بطرق كثيرة في شواهده ، و استقصى

<sup>→</sup> ح: ١٧٧٧، الذرية الطاهرة: ١٤٩ ـ ١٥٠ ح: ١٩٢، شرح السنّة: ٨٨٨ ح: ٣٩١١، نظم درر السمطين: ٨٨٨ منترد المستدرك: ٢ / ١٦٦ و ٣ / ١٤٦، مجمع الزوائد: ٩ / ١٦٦، الدرّ المنثور: ٦ / ١٠٤، جواهر العقدين: ١٩٤، مختصر تاريخ دمشق: ١٨ / ١٢٠.

١. سنن الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة الأحـزاب: ٥ / ١٤١ ح: ٣٢١٦، جـامع البـيان: ١٢ / ٨، ذخـائر
 العقبى: ٥٥، ٦١ ب: ٦.

حول المسألة بشكل جيد، وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن جرير وأبو أحمد الحاكم والطبراني والحاكم والبيهقي وابن عساكر وابن المغازلي كل منهم عن بعض هؤلاء الصحابة، وعن الزينبي في أماليه والدولابي في الكنى، وأورده الذهبي في سيره والسيوطي وابن كثير في تفسيريهما والعسقلاني في مطالبه والهيثمي في زوائده والهندي في كنزه والطبري في ذخائره والقندوزي في ينابيعه، وغيرهم. (١)

فهذه الأخبار بعضها صريح وبعضها الآخر ظاهر في أنّ أزواج النبيّ عَيَّالِيُهُ لم يكنّ من أهل بيته ، ولم يأذن لهنّ أن يدخلْنَ معه تحت الكساء المخصوص بأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم ، حتى لأم سلمة الّتي نزل القرآن في حقّها بأنّها خير من عائشة ؛ جذب النبيُّ عَيَّالِيُهُ الكساء من يدها ، ولم يرخص لها في الدخول .

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَىٰ الْكَاذِبِينَ ﴾ . (٢)

قال السيوطي: أخرج مسلم والترمذي وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ﴾ دعا

١. المصنّف لابن أبي شيبة: ٦/٣٧٦ -: ٣٠٢٥، مسند أحمد: ١/ ٣٣٠. و ٤/١٠٠ و ٦/ ٢٩٨٠ ١٩٢٠ ١٩٢٠ فضائل الصحابة له أيضاً : ٢/ ٣٥٠ ، ٥٧٥ ، ١٩٢٥ ، ١٩٢١ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢٠ - ١٩٢٥ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢٥ - ١٠٥٥ - ١٠٠ السنن الكبرى للنسائي : ٥/ ١١٠ - ١١٢١ - ١٩٤١ ، ١٩٤٠ ، جامع البيان : ١/ ٦/ ١ - ٨، المعجم الكبير : ٣/ ١٥٥ ، ٥٥ - ١٩٢١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٢١ - ١٩٢١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٠١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٠١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٠١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٤١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١

٢. سورة آل عمران: ٦١.

رسول الله عَيَبِيُّنُّهُ عليًا وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال: « اللهمّ هؤلاء أهلي ».

وأخرجه جماعة آخرون غير من ذكرهم السيوطي، وقد تـقدّم الحـديث، وهـو الحديث الذي رواه عامر بن سعد عن أبيه: أنّه روى ذلك حين أمره معاوية بسبّ عليّ الله الحديث الذي رواه عامر بن سعد عن أبيه: أنّه روى ذلك حين أمره معاوية بسبّ عليّ الله الحديث الله على الله المحديث الله المحديث الله المحديث الله المحديث الم

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي.

ونقل السيوطي في ذلك عن الحاكم وابن مردوية وأبي نعيم من حديث جابر، وعن أبي نعيم من حديث جابر، وعن أبي نعيم من حديث ابن عباس، وعن ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وأبي نعيم عن الشعبي، وعن ابن جرير عن علباء بن أحمر اليشكري، وذكره الزمخشري وابن كثير في تفسيريهما. (١)

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيْهَا حُسْنَاً إِنَّ اللهَ غَفُورُ شَكُورُ ﴾ .(٢)

قال ابن حجر: أخرج أحمد والطبراني وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عبّاس: أنَّ هذه الآية لمّا نزلت، قالوا: يا رسول الله! من قرابتك هؤلاء الّذين وجبتْ علينا مودتهم؟ قال عَيْلِيا : «عليّ وفاطمة وابناهما».

وأخرجه ابن المنذر وابن مردوية ، كما قال السيوطي في [الدرّ المنثور] [والإحياء]. وأخرجه الحسكاني في [الشواهد]. (٣)

۱. مسند أحمد: ١ / ١٨٥، صحيح مسلم: ١٥ / ١٨٤ ح: ٣٦ من باب: ٤ من كتاب فيضائل الصحابة م: ٢٤٠٤، السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ١٠٧ - ١٠٠ ح: ٣٦٤٩، مسند سعد للدروقي: ٥ و ١٥ - ١٩ ، جامع البيان: ١٢ / ٨٨ البحر الزخار للبزار: ٣ / ٣٢٤ ح: ١١٢٠، المستدرك: ٣ / ١٤٧، ١٥٠، شواهد التنزيل: ١ / ١٢٤ ح: ١٧٧، البحر النخار للبزار: ٣ / ٣٢٤ ح: ١١٢٠، المشاف: السنن الكبرى للبيهقي: ٧ / ٣، المناقب لابن المغازلي: ٣٦٣ ح: ٣١٠ كفاية الطالب: ٤٩، ١٢٣، الكشاف: ١ / ٣٦٨، الدرّ المنثور: ٢ / ٢٣٠ ـ ٣٣٣ حول آية: ١٦ من آل عمران، تفسير القرآن العظيم: ١ / ٣٧٨ ـ ٣٧٩ حول الآية المذكور و٣ / ٤٩٤، جامع المسانيد والسنن: ١٩ / ٣٠، ذخائر العقبى: ١٦، البحر المحيط: ٣ / ١٨٨، كنز العمّال: ١٣ / ١٦٣ م - ٣١٤ من الحسن بن عرفة في جزئه: ٦٩ ـ ٧٠ (٤٩).

۲. سورة الشوري: ۲۳.

٣. فضائل الصحابة: ٢ / ٦٦٩ ح: ١١٤١، المعجم الكبير: ١١ / ٣٥١ ح: ١٢٢٥٩، شواهـد التـنزيل: ٢ / ١٣٤،

فهذه الأحاديث ظاهرة في أنّ أهل بيت النبيّ عَيَّلِيً منحصر في هؤلاء الخمسة في ذلك الوقت، فلو كان أزواجه من أهل بيته لتفوّه به النبيّ عَيَّلِيً ولو مرّة. وقد لاحظت في النصوص السابقة: أنّ النبيّ عَيَّلِيً فصل أزواجَه عن أهل بيته.

ويظهر من الحاكم النيسابوري أنّ ما ذُكر هو رأيه أيضاً ؛ حيث إنّه بعد أن ذكر فضائل أهل البيت الميلا قال: هذا آخر ما أدى إليه الاجتهاد من ذكر مناقب أهل بيت رسول الله عَلَيْ بالأسانيد الصحيحة ، ممّا لم يخرجه الشيخان الإمامان .(١)

ثم شرع الحاكم في ذكر مناقب الصحابة ، وذكر مناقب أزواجه عَيْرُاللهُ فيما بينهم.

\*

<sup>﴾</sup> المناقب لابن المغازلي: ٣٠٧\_٣٠٩ ح: ٣٥٢ الكشاف للزمخشري والكافي الشاف للعسقلاني: ٤ / ٢١٩ ـ ٢٢٠. مجمع الزوائد: ٩ / ١٦٨، الصواعق المحرقة المقصد الأول من بـاب: ١١ ص: ١٧٠، الدرّ المـنثور: ٧ / ٣٤٨ حول آية: ٣٣ من الشوري، إحياء الميت: ٨، ذخائر العقبى: ٦٢ \_ ٣٠.

١. المستدرك على الصحيحين: ٣/ ١٨٠.

#### الأئمّـة الاثنا عشر

ثم إنّه قد تقدم أنّ النبيَّ ﷺ أمر أمّته بالاقتداء بسنّته وسنّة الخلفاء الراشدين، وقال: إنّ مَنْ تمسك بهم نجا ومن تخلف عنهم هلك، وبيّن لنا تعدادهم، وأنّهم اثنا عشر خليفة، وعلّمنا أسمائهم ومشخصاتهم.

وفي الختام نتبرك بذكر شيء من ترجمة حياتهم وحالاتهم ، سلام الله عليهم:

### الإمام الأوَّل: أمير المؤمنين على اللهِ

أبوه: أبو طالب بن عبد المطّلب بن هاشم.

أمّه: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف.

كنيته: أبو الحسن، وأبو الحسين، وأبو تراب.

لقبه: الوصيّ ، والمرتضى ، وأمير المؤمنين .

مولده : ولد في الكعبة المقدُّسة سنة الثلاثين بعد عام الفيل.

شهادته: قتله أشقى الآخرين الخارجي اللعين عبد الرحمن بن ملجم بالكوفة في شهر رمضان سنة أربعين للهجرة، ودفن خارج الكوفة في النجف الأشرف.

## الإمام الثاني: الحسن بن علي بن أبي طالب اللِّكِ

أمّه: فاطمة الزهراء بنت رسولالله عَلَيْكِاللهُ .

كنيته: أبو محمد.

لقبه: السبط الأكبر، والمجتبي.

مولده: ولد في المدينة في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث بعد الهجرة.

شهادته : قتل مسموماً من قبل زوجه جعدة بنت الأشعث بأمر معاوية بن أبي سفيان لخمس ليال بقين من ربيع الأول سنة خمسين للهجرة ، ودفن بالبقيع في المدينة المنورة .

## الإمام الثالث: الحسين بن علي بن أبي طالب المنافئ

أمّه: فاطمة الزهراء بنت رسول الله عَيْنَالله .

كنيته: أبو عبدالله.

لقبه: السبط، وشهيد كربلاء.

مولده : ولد في المدينة في شهر شعبان سنة أربع للهجرة .

شهادته: قتله الجيش الأموي بأمر من يزيد بن معاوية مع أهل بيته وأنصاره في شهر محرّم بأرض كربلاء سنة إحدى وستّين للهجرة، ودفن جثمانه الطاهر في أرض كربلاء، وهو الآن صار مدينة من مدن العراق.

فعظمة هؤلاء الأثمة الثلاثة وحالاتهم معلومةٌ لدى العامّة والخاصّة، فـلا حـاجة لتطويل الكلام في ذلك.

# الإمام الرابع: عليّ بن الحسين النِّكِيِّ

أمّه: غزالة، ويقال لها: شاه زنان، وشهر بانو.

كنيته: أبو محمد، وأبو الحسن، وغيرهما.

لقبه: زين العابدين، والسجّاد، وذو الثفنات.

مولده: ولد في المدينة سنة ثمان و ثلاثين، أو سنة ست و ثلاثين، أو ثلاثين من الهجرة.

شهادته: قُتِل مسموماً في سنة أربع وتسعين \_أو خمس وتسعين \_ للهجرة من قبل الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، و دُفن بالبقيع إلى جانب عمّه الحسن السبط على الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، و دُفن بالبقيع إلى جانب عمّه الحسن السبط عبد الله روى ابن عساكر عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، قال: كنت عند جابر بن عبدالله فدخل عليه علي بن الحسين ، فقال: كنت عند رسول الله على الحسين بن على ، فضمه إليه وقبّله وأقعده إلى جنبه ، ثم قال: « يولد لابني هذا ابن يقال له على ، إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: ليقم سيّد العابدين ، فيقوم هو ، ويولد له ولد يـقال له محمّد ، إذا رأيته يا جابر فاقرأ عليه متى السلام» . (١)

وعن عبد الرحمن بن جعفر الهاشمي، قال: كان علي بن الحسين بن علي بن

١. تاريخ دمشق: ٤١ / ٣٧٠م: ٨٤٧٥، و٥٤ / ٢٧٦، ميزان الاعتدال: ٦ / ١٥١م: ٧٥٤٣، لسان الميزان: ٥ / ١٦٨
 م: ٥٧١، الكشف الحثيث: ١ / ٢٢٩ م: ٦٦٣، جواهر العقدين: ٤٤٣، تذكرة الخواص: ٣٠٣.

أبي طالب إذا توضأ اصفر، فيقول له أهله ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: تدرون بين يدي من أريد أن أقوم. (١)

وعن عبدالله بن أبي سليمان، قال: كان \_ يعني عليّ بن الحسين \_ إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة، فقيل له: ما لك؟ فقال: ما تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي .(٢)

وعن طاوس أنّه قال: إني لفي الحجر ذات ليلة إذ دخل عليّ بن الحسين، فقام يصلّي، فقلت: رجل صالح من أهل بيت خير لأصغين إلى دعائه الليلة، فسجد، فسمعته يقول: «اللهم عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك فقيرك بفنائك سائلك بفنائك».

قال: فحفظتها، فوالله ما دعوتها في كرب إلّا فرج عني. (٣)

وعن أبي حمزة الثمالي: أنَّ علي بن الحسين الله كان يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في ظلمة الليل، ويقول: إنَّ الصدقة في سواد الليل تطفىء غضب الرحمن. (٤) وعن محمّد بن إسحاق، قال: كان ناس من أهل المدينة يعيشون، لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل. (٥)

وعن عمرو بن ثابت، قال: لما مات علي بن الحسين وجدوا بظهره أثراً، فسألوا عنه، فقالوا: هذا ممّاكان ينقل الجرب على ظهره إلى منازل الأرامل. (٢)

وعن شيبة بن نعامة ، قال : كان علي بن الحسين يبخل ، فلما مات وجدوه يعول مائة أهل بيت بالمدينة .(٧)

قال ابن شجاع الدين الشافعي: وهو قدوة المحققين وسيّد العارفين، وكان شديد

۱. تاریخ دمشق: ۲۱ / ۳۷۸.

٢. الطبقات الكبرى: ٥ / ٢١٦، تاريخ دمشق: ٤١ / ٣٧٨، سير أعلام النبلاء: ٤ / ٣٩٢.

٣. تاريخ دمشق: ٤١ / ٣٨١\_ ٣٨٢، سير أعلام النبلاء: ٤ / ٣٩٣، صفة الصفوة: ٢ / ١٠٠٠.

٤. حلية الأولياء: ٣/ ١٣٥، تهذيب الكمال: ٢٠ / ٣٩٢، تاريخ دمشق: ٤١ / ٣٨٣، سير أعلام النبلاء: ٤ / ٣٩٣.
 ٥. حلية الأولياء: ٣/ ١٣٦، تهذيب الكمال: ٢٠ / ٣٩٢، تاريخ دمشق: ٤١ / ٣٨٣، سير أعلام النبلاء: ٤ / ٣٩٣.
 ٦. حلية الأولياء: ٣/ ١٣٦، تهذيب الكمال: ٢٠ / ٣٩٢، تاريخ دمشق: ٤١ / ٣٨٤، سير أعلام النبلاء: ٤ / ٣٩٣.

٧. تهذيب الكمال: ٢٠ / ٣٩٢م: ٥٠٥، تاريخ دمشق: ٤١ / ٣٨٤، سير أعلام النبلاء: ٤ / ٣٩٤.

الورع، دائم العبادة، يخفي البرّ، ويفعله على الفقر .(١)

وقال الزهري وأبو حازم: ما رأيت هاشمياً أفضل من علي بن الحسين .(٢)

وقال رجل لسعيد بن المسيب: ما رأيت أورع من فلان، قال: هل رأيت علي بن الحسين ؟ قال: لا، قال: ما رأيت أحداً أورع منه .(٣)

وقال الذهبي: كانت له جلالة عجيبة، وحقّ له والله ذلك، فقد كانت أهـلاً للامـامة العظميٰ؛ لشرفه وسؤدده وعلمه وتأله وكمال عقله.(٤)

وقال النووي: وأجمعوا على جلالته في كلُّ شيء.(٥)

وقال ابن حجر: وحكى ابن حمدون عن الزهري: أنَّ عبد الملك حمله مقيداً من المدينة بأثقلة من حديد، ووكل به حفظة ، فدخل عليه الزهري لوداعه ، فبكى وقال: وددت أنّي مكانك ، فقال: «أتظنّ أنّ ذلك يُكرِبُني ؟! لو شئت لماكان ، وإنّه ليذكّرني عذاب الله ». ثم أخرج رجليه من القيد ويديه من الغلّ ، ثم قال: «لأجزتُ معهم على هذا يومين من المدينة ». فما مضى يومان إلّا وفقدوه حين طلع الفجر ، وهم يرصدونه ، فطلبوه ، فلم يجدوه .

قال الزهري: فقدمت على عبد الملك فسألني عنه ، فأخبرته ، فقال: قد جاء في يوم فقده الأعوان ، فدخل عليّ ، فقال: « ما أنا وأنت ؟! » فقلت : أقم عندي ، فقال: « لا أُحبُّ » . ثم خرج ، فو الله لقد امتلأ قلبي منه خِيْفة . ومن ثَمَّ كتب عبد الملك للحَجّاج أن يجتنب دماء بني عبد المطلب ، وأمره بكتم ذلك ، فكوشف به زين العابدين ، فكتب إليه: « إنّك كتبت للحجّاج يوم كذا سرّاً في حقّنا بني عبد المطلب بكذا وكذا ، وقد شكر الله لك ذلك » . وأرسل به إليه ، فلمّا وقف عليه وجد تاريخه موافقاً لتاريخ كتابه للحجّاج ، ووجد مَخْرَج الغلام

١. النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم: ١١١.

حلية الأولياء: ٣ / ١٤١، تهذيب الكمال: ٢٠ / ٣٨٤، ٤٨٦ م: ٤٠٥٠، صفة الصفوة: ٢ / ٩٩، تهذيب التهذيب: ٧ / ٢٠م: ٤٨٨٠، النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم: ١١١، مطالب السؤول: ٢ / ٩٢.

٣. حلية الأولياء: ٣ / ١٤١، صفة الصفوة: ٢ / ٩٩.

٤. سير أعلام النبلاء: ٤ / ٣٩٨.

٥. تهذيب الأسماء واللغات: ١ /٣٤٣م: ٤٢٧.

موافقاً لمخرج رسوله للحجّاج، فعلم أنّ زين العابدين كوشف بأمره، فسُرَّ به، وأرسل إليه مع غلامه بوِقْر راحلته دراهم وكسوةً، وسأله أن لا يخليه من صالح دعائه.

وروى هذه القصّة أبو نعيم في [حلية الأولياء] وابن عساكر في [التاريخ]. وذكرها الشبلنجي في [نور الأبصار] بصورة مفصّلة، وابن الجوزي في [التذكرة]، وابن الصباغ في [الفصول]، والصبّان في [إسعاف الراغبين]، وغيرهم. (١)

وحكي أنّه لما حجّ هشام بن عبد الملك في حياة أبيه دخل إلى الطواف، وجهد أن يستلم الحجر الأسود، فلم يصل إليه؛ لكثرة زحام الناس عليه، فنصب له منبر إلى جانب زمزم في الحطيم، وجلس عليه، وحوله جماعة من أهل الشام، فبينماهم كذلك إذ أقبل علي بن الحسين المنه يريد الطواف، فلما انتهى إلى الحجر الأسود تنحى الناس عنه حتى استلم الحجر. فقال رجل من أهل الشام: من هذا الذي قد هابه الناس هذه المهابة، فتنحوا عنه يميناً وشمالاً؟! فقال هشام: لا أعرفه؛ مخافة أن يرغب فيه أهل الشام، وكان الفرزدق حاضراً، فقال للشامي: أنا أعرفه. فقال الشامي: من هو يا أبا فراس؟ فقال:

هـذا الّـذي تـعرف البـطحاء وطأتـه
هـذا ابـن خـير عـباد الله كـلّهم
إذا رأتـــه قـــريش قــال قــائلها
يـنمي إلى ذروة العـزّ الّـتي قـصرت
يكــاد يــمسكه عــرفان راحــته
يـخضي حـياء ويـغضي مـن مـهابته
فــي كـفه خــيزران ريــحه عــبق
يــنشق نـور الهـدى مـن نـور غـرته

والبيت يعرفه والحلّ والحرم هذا التقيُّ النقيُّ الطاهر العلم إلى مكارم هذا يستهي الكرم عن نيلها عرب الإسلام والعجم ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم فسلا يكلّم إلّا حين يبتسم مسن كف أروع عرنينه شمم كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم

د. حلية الأولياء: ٣ / ١٣٥، تاريخ دمشق: ٣١ / ٤٢، و ٤١ / ٣٧٢ ـ ٣٧٣، الصواعيق المحرقة: ٢٠٠، تـذكرة الخواص: ٢٩٢، نور الأبصار: ١٥٥، إسعاف الراغبين: ٢٣٩، الفصول المهمة: ٢٠٣ ـ ٢٠٤ مطالب السـؤول: ٨٨٨ ـ ٨٩.

مينشقة مين رسولالله نبعته هـذا ابـن فـاطمة إن كنت جاهله فليس قولك من هذا بضائره كلتا يديه غياث عم نفعهما سهل الخليقة لا تخشى بوادره حـــمال أنفال أقسوام إذا قسدحوا لا يسخلف الوعسد مسيمون بسطلعته عيم البرية بالإحسان وانقشعت منن منعشر حنبهم دين وبغضهم إن عُدّ أهل التقى كانوا أئمتهم لا يستطيع جواد بعد غايتهم هـــم الغـيوث إذا مـا أزمـة أزمت لا يسنقص العسر بسطاً من أكفّهم مسقدَّم بسعد ذكر الله ذكرهم يأبسى لهم أن يحل الذم ساحتهم من يعرف الله يعرف أولوية ذا

طابت عناصره والجسم والشيم بـــجدّه أنـــبياء الله قــد خــتموا جرى بذاك له في لوحمه القلم العبرب تبعرف مين أنكبرت والعجم يستوكمةان ولا يسعدوهما عسدم يسزينه اثنان حسن الخلق والشيم حلو الشمائل يحلو عنده النعم رحب الفـــناء أريب حـين يـعتزم عينه الغيباوة والأملاق والعدم كيفر وقيربهم منجى وميعتصم أو قيل مَنْ خير أهل الأرض قيل هم ولا يسدانسيهم قسوم وإن كسرموا والأسد أسد الشرى والبأس محتدم سيان ذلك إن اثروا وإن عدموا فسي كمل بمدو ومختوم بمه الكملم خميم كمريم وأيسد بمالندي همضم إلّا ولاي ـــة هـــذا أو له نــعم والديسن من بيت هذا ناله الأمم

قال: فلما سمع هشام هذه القصيدة غضب، ثم إنّه أخذ الفرزدق، وحبسه ما بين مكّة والمدينة، وبلغ علي بن الحسين امتداحه، فبعث بعشرة آلاف درهم، فردّها، وقال: والله ما مدحته إلّا لله تعالى، لا للعطاء، فقال: قد عرف الله له ذلك، ولكنّا أهل بيت إذا وهبنا شيئاً لا نستعده، فقيلها منه.

وقال فرزدق من قصيدة يهجو هشاماً في حبسه له:

أتحبسني بسين المدينة واللتي إليها قلوب الناس تهوي منيبها

يــقلب رأساً لم يكـن رأس سـيّد وعــيناً له حـولاء بـاد عـيوبها

نقلنا هذه القصّة من كتاب الفصول المهمّة لابن الصباغ المالكي، ورواه أبو نعيم وابن عساكر وغير هما.(١)

\*

١. حلية الأولياء: ٣/ ١٣٩، تاريخ دمشق: ١٧ / ١٥٠، و ٤١ / ٤٠٠ ـ ٤٠٣، تهذيب الكمال: ٢٠ / ٤٠٠ ـ ٤٠٠،
 سير أعلام النبلاء: ٤ / ٣٩٨ ـ ٣٩٩، الفصول المهمّة: ٢٠٧ ـ ٢٠٨، صفة الصفوة: ٢ / ٩٨ ـ ٩٩.

#### الإمام الخامس: محمّد بن على الملكا

أمّه: أم عبدالله بنت الحسن بن علي.

كنيته: أبو جعفر.

لقبه: الباقر، والشاكر.

مولده: ولد في المدينة سنة سبع وخمسين للهجرة.

شهادته: قتل مسموماً في سنة سبع عشرة ومائة للهجرة في أيّام هشام بن عبد الملك الأموي من قبل السلطة الأموية، ودفن في البقيع إلى جانب أبيه.

وعن علي بن حسان القرشي، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير، عن جعفر بن محمّد بليّه ، قال: قال أبي: رسولالله يقرئك السلام. (١)

وعن المفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب، عن محمّد بن علي المنتخذ ، قال: أتاني جابر بن عبدالله، وأنا في الكتاب، فقال لي: اكشف عن بطنك، فكشفت، فألصق بطنه ببطني، ثم قال: أمرني رسول الله عَلَيْكُ أن أقر ثك السلام. (٢)

وقال ابن حجر: وله من الرسوم في مقامات العارفين ما تَكِلَّ عنه ألسنة الواصفين، وله كلمات كثيرة في السلوك والمعارف، لا تحتمله هذه العجالة، وكفاه شرفاً أنَّ ابن

\_\_\_\_\_\_

المديني روى عن جابر: أنّه قال له \_وهو صغير \_: رسول الله عَلَيْلُهُ يسلّم عليك، فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: كنت جالساً عنده والحسين في حجره وهو يداعبه، فقال: «يا جابر، يولد له مولود اسمه عليّ، إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: ليقم سيّدُ العابدين، فيقوم ولده، ثم يولد له ولد اسمه محمّد، فإنّ أدركته يا جابر فاقرأه منّى السلام».

وقال في موضع آخر: إنّه أخبر المنصور بملك الأرض شرقها وغربها وطول مدّته، فقال له: وملكنا قبل ملككم؟ قال: نعم، قال: ويملك أحد من ولدي؟ قال: نعم، قال: فمدّة بني أمية أطول أم مدتنا؟ قال: مدّتكم، وليلعبن بهذا الملك صبيانكم كما يلعب بالأُكرَة، هذا ما عهد إليّ أبي. فلما أفضت الخلافة للمنصور بملك الأرض تعجّب من قول الباقر.

وأورد ابن الصباغ حديث جابر وقصة إخبار الإمام للمنصور بملك الأرض في فصوله. (١) وذكر ابن الصباغ المالكي والشبلنجي: أنّ أبا بصير قال: قلتُ يوماً للباقر: أنتم ورثة رسول لله عَيَّالُهُ؟ قال: نعم، قلت: ورسول الله وارث الأنبياء جميعهم؟ قال: وَرِثَ جميع علومهم، قلت: وأنتم ورثتم جميع علوم رسول الله عَيَّالُهُ؟ قال: نعم، قلت: فأنتم تقدرون أن تبرئوا الأكمه والأبرص وتخبروا الناس بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم؟ قال: نعم نفعل ذلك بإذن الله تعالى. ثمّ قال: أُدنُ منّي يا أبا بصير وكان أبو بصير مكفوف النظر \_قال: فدنوت منه، فمسح بيده على وجهي، فأبصرت السماء والجبل والأرض، فقال: أتحبّ أن تكون هكذا تبصر وحسابك على الله، أو تكون كما كنت ولك الجنّة؟ قلت: الجنة. (٢)

وعن عبدالله بن عطاء أنّه قال: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علماً منهم عند أبي جعفر ، لقد رأيت الحكم عنده كأنّه متعلم .(٣)

١. الصواعق المحرقة: ٢٠١، ٢٠٢، الفصول المهمة: ٢١١، ٢١١، وحول حديث جابر راجع: تاريخ دمشق:
 ٢٤/ ٣٧٠م: ٨٤٧٥، و ٥٤ / ٢٧٦، جواهر العقدين: ٤٤٣، تذكرة الخواص: ٣٠٣.

٢. نور الأبصار: ١٥٧، ١٥٩، الفصول المهمة: ٢١٨.

٣. حلية الأولياء: ١٨٦/٣.

## الإمام السادس: جعفر بن محمّد عليه

أمّه: أم فروة (فاطمة) بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر.

كنيته: أبو عبدالله.

لقيه: الصادق.

مولده: ولد في المدينة سنة ثلاث وثمانين للهجرة.

شهادته: قتل بسمّ دسته إليه السلطة الحاكمة في سنة ثمان وأربعين ومائة للهجرة،

في زمن المنصور العباسي، ودفن في البقيع إلى جانب أبيه.

ذكر ابن الصباغ والشبلنجي وابن حجر: أنه سُعي به عند المنصور لما حجّ، فلما حضر الساعي به يشهد، قال له: أتحلف؟ قال: نعم، فحلف بالله العظيم ... إلى آخره، فقال: احلفه يا أمير المؤمنين بما أراه! فقال له: حَلِّفه، فقال له: قل: برئت من حول الله وقو ته والتجأت إلى حولي وقو تي لقد فعل جعفر كذا وكذا، وقال: كذا وكذا، فامتنع الرجل، ثم حلف فما تمّ حتى مات مكانه.

ونقل ابن الجوزي والصبان وابن حجر والسمهودي عن أبي القاسم الطبري من طريق ابن وهب، قال: سمعت الليث بن سعد يقول: حججت سنة ثلاث عشرة ومائة، فلما صلّيت العصر في المسجد رقيت أبا قبيس، فإذا برجل جالس يدعو، فقال: يا ربّ يا ربّ ... حتى انقطع نفسه، ثم قال: إلهي إنّي يا ربّ ... حتى انقطع نفسه، ثم قال: إلهي إنّي أشتهى العِنَب فأطعمنيه، اللهم وإنّ بُردَايَ قد خلِقا فاكسنى.

قال الليث: فو الله ما استتم كلامه حتى نظرت إلى سلّة مملوءة عِنباً، وليس على الأرض يومئذ عنب، وإذا ببردين موضوعين لم أرّ مثلهما في الدنيا، فأراد أن يأكل فقلت: أنا شريكك، فقال: ولم ؟ فقلت: لأنّك دعوت وكنت أُوَّمِّن، فقال: تقدّم وكل، فتقلدت فأكلت عنباً لم آكل مثله قطّ، ماكان له عجم، فأكلنا حتى شبعنا، ولم تتغير السلّة، فقال: لا تدّخر ولا تخبئ منه شيئاً، ثم أخذ أحد البردين ودفع إليّ الآخر، فقلت: أنا في غنى عنه، فاتّزر بأحدهما وارتدى بالآخر، ثم أخذ البردين الخلقين فنزل وهما بيده، فلقيه رجل بالمسعى، فقال: اكسني يا ابن رسول الله ممّا كساك الله، فانّني عريان، فدفعهما إليه، فقلت للّذي أعطاه البردين: من هذا؟ فقال: جعفر بن محمّد بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم.

وقال الليث: فطلبته بعد ذلك لأسمع منه، فلم أقدر عليه. انتهي.(١)

\*

١. الصواعق المحرقة: ٢٠١ ـ ٢٠٣، ٢٠٣، جواهر العقدين: ٤٤٤ ـ ٤٤٥، تذكرة الخواص: ٣٠٩، إسعاف
 الراغبين: ٢٤٨ ـ ٢٤٩، نور الأبصار: ١٦١، الفصول المهمة: ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

## الإمام السابع: موسى بن جعفر اللِّهِ اللَّهِ

أمّه: حميدة. كنته أن الح

كنيته: أبو الحسن.

لقبه: الكاظم. مولده: ولد في المدينة سنة ثمان وعشرين ومائة للهجرة.

شهادته: قتل مسموماً في سنة ثلاث وثمانين ومائة \_أو ستّ وثمانين ومائة \_للهجرة في سجن الخليفة العباسي هارون الرشيد ببغداد، ودفن في المدينة المسمّاة اليـوم بالكاظميّة في العراق.

قال السمهودي: وقد روينا عن حاتم الأصم قال: حدّثني شقيق البلخي قال: خرجت حاجّاً سنة تسع وأربعين ومائة، فنزلت (القادسية) فإذا بشابّ حسن الوجه شديد السمرة، عليه ثوب صوف مشتمل بشملة، في رجليه نعلان، وقد جلس منفردا عن الناس. فقلت في نفسي: هذا الفتى من الصوفية، يريد أن يكون كَلاً على الناس، والله لأمضين إليه ولأوبّخنّه، فدنوت منه، فلما رآني مقبلاً قال: يا شقيق! ﴿ اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظّنِ ﴾ الآية. فقلت في نفسي: هذا عبد صالح قد نطق على ما في خاطري، لألحقنّه لأسألنّه أن يحاللني، فغاب عن عيني، فلما نزلنا (واقصة) إذا به يصلّي، وأعضاؤه تضطرب، ودموعه تتحادر. فقلت: أمضي إليه واعتذر، فأوجز في صلاته، ثم قال: يا شقيق! ﴿ وَإِنِّي لَغَفّارُ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمّ اهْتَدَىٰ ﴾. فقلت: هذا من

الأبدال قد تكلَّم على سرّي مرّتين ، فلما نزلنا (زبالة ) إذا به قائم على البئر ، وبيده ركوة يريد أن يستقى ماءً ، فسقطت الركوة في البئر ، فرفع طرفه إلى السماء وقال شعراً:

أنت ربّـــي إذا ظــمئتُ إلى المــاء وقــــوتي إذا أردت الطـــعاما يا سيّدي ما لى سواها

قال شقيق: فو الله لقد رأيت البئر قد ارتفع ماؤها، فأخذ الركوة، وملأها، وتوضّأ، وصلّى أربع ركعات، ثم مال إلى كثيب رمل هناك، فجعل يقبض بيده ويطرحه في الركوة ويشرب. قلت: أطعمني من فضل ما رزقك الله \_أو أنعم الله عليك \_ فقال: لم تزل أنعُم الله علينا ظاهرة وباطنة، فأحسِن ظنّك بربّك، ثم ناولني الركوة، فشربت منها، فإذا سويق وسكر ما شربت \_ والله \_ألذ منه ولا أطيب ريحاً، فشبعت ورويت وأقمت أيّاماً لا أشتهي شراباً ولا طعاماً. ثمّ لم أره حتى دخلت مكة، فرأيته ليلة إلى جانب قبّة الشراب نصف الليل يصلّي بخشوع وبكاء، فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل، فلما طلع الفجر جلس في مصلاه يسبّح، ثم قام إلى صلاة الفجر، وطاف بالبيت أسبعا، فخرج فتبعته، فإذا له حاشية وموالٍ وغلمان، وهو على خلاف ما رأيته في الطريق، فدار به الناس يسلّمون عليه، فقلت لبعضهم: من هذا؟ فقال موسى بن جعفر ابن محمّد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضوان الله عليهم.

ثم قال السمهودي: أخرج هذه القصّة كذلك ابن الجوزي في [مثير العزم الساكن الى أشرف الأماكن]، والرامهرمزي في [كرامات الأولياء]، والحافظ عبد العزيز بن الأخضر في [معالم العترة الطاهرة]. انتهى.

ونقله ابن حجر في صواعقه عن ابن الجوزي والرامهرمزي وغيرهما. وأورده سبط ابن الجوزي في تذكرته، والشبلنجي في [نور الأبصار]، والصبان في [الاسعاف]، وابن الصباغ في فصوله، والشبراوي في [الاتحاف] عن جماعة من المحدثين. (١)

جواهر العقدين: 220 ـ 231، الصواعق المحرقة: ٢٠٣ ـ ٢٠٤، تذكرة الخواص: ٣١٣ ـ ٣١٣، نور الأبـصار:
 ١٦٥ ـ ١٦٥، إسعاف الراغبين: ٢٤٧، الفصول المهمة: ٣٣٣ ـ ٢٣٤، الإتحاف بحب الأشراف: ١٤٩.

### الإمام الثامن: علي بن موسى الله

أمّه: تكتم، ويقال لها: طاهرة.

كنيته: أبو الحسن.

لقبه: الرضا.

مولده: ولد سنة ثمان وأربعين ومائة للهجرة في المدينة المنوّرة.

شهادته: قتل مسموماً من قبل المأمون الخليفة العباسي سنة ثلاث ومائتين، ودفن بطوس المسمّاة اليوم بمشهد من مدن إيران.

نقل ابن حجر وابن الصباغ والسمهودي والشبلنجي والشبراوي عن الحاكم عن محمّد بن عيسى عن أبي حبيب قال: رأيت النبيّ عَيَّالُهُ في المنام، وقد كان وافى المسجد الذي ينزله الحجّاج من بلدنا في كلّ سنة، وكأنّي مضيت إليه، وسلّمت عليه، ووقفت بيديه، فوجدته وعنده طبق من خوص المدينة، فيه تمر صيحاني، وكأنّه قبض قبضة من ذلك التمر فناولنيها، فعددتها فوجدتها ثماني عشرة تمرة، فتأوّلت أنّي أعيش بعدد كلّ تمرة سنة. فلما كان بعد عشرين يوماً وأنا في أرض تُعمر للزراعة، إذ جاء ني من أخبرني بقدوم أبي الحسن عليّ الرضابن موسى الكاظم من المدينة ونزوله ذلك المسجد، ورأيت الناس يسعون إلى السلام عليه من كل جانب، فمضيت نحوه، فاذا هو جالس في الموضع الذي رأيت النبيّ عَلَيْلُهُ جالساً فيه، وتحته حصير مثل الحصير التي رأيتها تحته عَلَيُهُمُ وبين يديه طبق من خوص، وفيه تمر صيحاني، الحصير التي رأيتها تحته عَلَيْلُهُ ، وبين يديه طبق من خوص، وفيه تمر صيحاني،

فسلَمت عليه فرد السلام، وابتدأني وناولني قبضة من ذلك التمر، فعددتها فإذا هي بعدد ما ناولني رسول الله عَلَيْلُهُ في النوم؛ ثماني عشرة حبّة، فقلت: زدني، فقال: لو زادك رسول الله عَلَيْلُهُ لز دناك.

وقد ذكر الشبلنجي عشر كراماتٍ للرضا للله في [نور الأبصار]، فراجع .(١)

\*

١. الصواعق المحرقة: ٢٠٥ - ٢٠٥، جواهر العقدين: ٤٤٧، نور الأبصار: ١٧٥، الفصول المهمة: ٢٤٦ - ٢٤٧.
 الاتحاف بحب الأشراف: ١٥٩.

# الإمام التاسع: محمّد بن علي اللِّلِيِّ

أمّه: سبيكة.

كنيته: أبو عبدالله، وأبو جعفر الثاني.

لقبه: الجواد، والتقى.

مولده: ولد سنة خمس و تسعين ومائة للهجرة في المدينة المنورة.

شهادته: قتل مسموماً من قبل الخليفة العباسي المعتصم في سنة مائتين وعشرين

للهجرة ببغداد، ودفن إلى جانب جدّه موسى بن جعفر المِنْ الكاظميّة في العراق.

قال ابن حجر: وممّا اتّفق: أنّه بعد موت أبيه بسنة واقفٌ والصبيان يلعبون في أزِقَة بغداد إذ مرَّ المأمون، ففرّوا، ووقف محمّد، وعمره تسع سنين، فألقى الله محبّته في قلبه، فقال له: يا غلام ما منعك من الانصراف؟ فقال له مسرِعاً: يا أمير المؤمنين، لم يكن بالطريق ضِيقٌ فأوسعه لك، وليس لي جُرْم فأخشاك، والظنّ بك حسن، إنّك لا تضرّ من لا ذنب له. فأعجبه كلامه وحسن صورته، فقال له: ما اسمك واسم أبيك؟ فقال: محمّد بن عليّ الرضا. فترحّم على أبيه وساق جواده، وكان معه بزاة للصيد، فلما بعد عن العَمَار أرسل بازاً على دُرّاجة فغاب عنه، ثم عاد من الجو في منقاره سمكة

صغيرة، وبها بقاء الحياة، فتعجّب من ذلك غاية العجب، ورأى الصبيان على حالهم ومحمّد عندهم، ففرّوا إلّا محمّد، فدنا منه وقال له: ما في يدي؟ فقال: يا أمير المؤمنين،

إنّ الله تعالى خلق في بحر قدرته سمكاً صغاراً يصيدها بزاة الملوك والخلفاء، فيختبر

بها سلالة أهل بيت المصطفى، فقال له: أنت ابن الرضاحةًا، وأخذه معه فأحسن إليه ... الخ.

وذكر هذه القصّة ابن الصباغ المالكي في [الفصول] والشبراوي في [الإتحاف].(١)

\*

١. الصواعق المحرقة: ٢٠٦، الفصول المهمة: ٢٦٦\_٢٦٧، الإتحاف بحب الأشراف: ١٦٨\_ ١٧٠.

### الإمام العاشر : عليّ بن محمّد اللِّلِيِّ

أمّه: سمانة المغربيّة. كنيته: أبو الحسن.

J. \* ...

لقبه: الهادي والنقي.

مولده: ولد سنة اثنتي عشر ومائتين للهجرة في المدينة المنوّرة.

شهادته: قتل مسموماً من قِبَل الخليفة العباسي المعتزّ بن المتوكّل في سنة أربع وخمسين ومائتين للهجرة، ودفن بمدينة سامرًاء في العراق.

حكى ابن حجر عن المسعودي: أنّ امرأة زعمت أنّها شريفة بحضرة المتوكّل، فسأل عمّن يخبره بذلك فدُلً على عليّ الهادي، فجاء فأجلسه معه على السرير، وسأله فقال: إنّ الله حرّم لحم أو لاد الحسنين على السباع، فلتُلْقَ للسّباع، فعرض عليها بذلك، فاعترفت بكذبها. ثم قيل للمتوكل: ألا تجرّب ذلك فيه ؟ فأمر بثلاثة من السباع، فجئ بها في صحن قصره، ثم دعاه فلما دخل بابه أُغلق عليه والسباع قد أصمّت الأسماع من زئيرها فلما مشى في الصحن يريد الدرجة مشت إليه، وقد سكنت، و تمسحت به ودارت حوله، وهو يمسحها بكمه، ثم ربضت فصعد للمتوكل، وتحدّث معه ساعة، ثم نزل، ففعلت معه كفعلها الأوّل حتى خرج، فأتبعه المتوكل بجائزة عظيمة .. الخ.

وذكرالقصّة الشبلنجي في [نور الأبصار] وأشار إليه المسعودي في [مروج الذهب]، قائلاً: أنّه ذكره في كتابه [أخبار الزمان].

وحكى ابن الصباغ والشبلنجي عن الأسباطي: أنّه قال: قدمت على أبي الحسن عليّ ابن محمّد المدينة الشريفة من العراق، فقال لي: ما خبر الواثق عندك؟ فقلت: خلّفته في عافية وأنا من أقرب الناس به عهداً، وهذا مقدمي من عنده وتركته صحيحاً، فقال: إنّ الناس يقولون إنّه قد مات، فهمت أنّه يعني نفسه، فسكتّ. ثم قال: ما فعل ابن الزيات؟ قلت: الناس معه والأمر أمره، فقال: أما إنّه شؤم عليه، ثم قال: لابد أن تجري مقادير الله وأحكامه يا جبران! مات الواثق وجلس جعفر المتوكّل وقتل الزيّات، فقلت: متى؟ فقال: بعد مخرجك بستّة أيام. فماكان إلّا أيام قلائل حتى جاء قاصد المتوكل إلى المدينة، فكان كما قال. (١)

# الإمام الحادي عشر: الحسن بن علي المنتجيد المعسن بن علي المنتجيد المناء أمّه: أمّ ولد (سوسن)، يقال لها: حديثة.

كنيته: أبو محمد.

أرى الدنييا تَعجَهّر بانطلاق

لقبه: العسكري، والزكي، والنقي.

مولده: ولد سنة اثنتين وثلاثين ومائتين في سامراء (سرّ من رأي).

شهادته: قتل مسموماً من قبل الخليفة العباسي المعتمد في سنة ستّين ومائتين، ودفن في سرًّ من رأى.

قال السمهودي: وفي [روض الرياحين] للإمام عبدالله بن سعد اليافعي، قال: عن بهلول من ، قال: بينا أنا ذات يوم في بعض شوارع البصرة، وإذا بالصبيان يلعبون بالجوز واللوز، وإذا بصبي ينظر إليهم ويبكي، فقلت: هذا صبي يتحسر على ما في أيدي الصبيان، ولاشيء معه، فقلت: أي بني ما يبكيك ؟ أشتري لك ما تلعب به! فرفع بصره إلي وقال: يا قليل العقل، ما للعب خلقنا! فقلت: فلم إذا خلقنا؟ قال: للعلم والعبادة، قلت: من أين لك ذاك بارك الله فيك؟ قال: من قوله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْنًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾. قلت: يا بُني، أراك حكيماً فعظني وأوجز، فأنشأ يقول:

مشمرة عسلى قدم وساق

إلى نسفس الفتى فرسا سباق ومسنها خذ لنفسك بالوثاق

كأن المصوت والعصدثان فيها فصيا مصغرور بالدنيا رويداً

ثم رمق السماء بعينيه ودموعه تتحدر على خدّيه، وأنشأ يقول:

يا من عليه المتّكل يرجوه لم يخط الأمل يا من إليه المبتهل يا من إذا ما آملً

قال: فلما أتمّ كلامه خرّ مغشيّاً عليه، فرفعت رأسه إلى حجري، ونفضت التراب عن وجهه، فلما أفاق قلت له: أي بني، ما نزل بك وأنت صبيِّ صغير لم يكتب عليك ذنب؟! قال: إليك عنّي يا بهلول، إنّي رأيت والدتي توقد النار بالحطب الكبار فلا يتّقد إلّا بالصغار، وأنا أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم. قلت له: أي بني، أراك حكيماً فعظنى، فأنشأ يقول:

غفلت وحادى الموت في أثري يحدو أنسع م جسمي بساللباس ولينه كأنسي به قد مُسدّ في برزخ البلا وقد ذهبتْ مني المحاسنُ وانمحتْ أرى العسمر قد ولَّسى ولم أُذْرِك المُنى وقد كنت جاهرت المهيمنَ عاصياً وأرخيت دون الناس سِتْراً من الحيا فار خسيت دون الناس سِتْراً من الحيا فلو لم يكن شيء سوى الموت والبلا فلو لم يكن شيء سوى الموت والبلا لكان لنا في الموت شُغُلُ وفي البلا عسم غافر الزلّات ينغفر زلَّستي عسدى غيفر زلَّستي عبد مولاي عهده فكسيف إذا حُسرّقت بالنار جيقتى

وإن لم أُرِحْ يسوماً فسلابد أن أغدو وليس لجسمي من لباس البِلا بُدُّ ومن لباس البِلا بُدُّ ومن تحتِه لحدُ ومن تحتِه لحدُ ولم يسبق فسوق العظم لحممٌ ولا جِلْدُ وليس مسعي زاد وفي سفري بُغدُ وأحسدِثُ أحسداثاً وليس لها وُدُّ وما خفت من سرّي غَداً عنده يَبدو وأنْ ليس يسعفو غيرُه فَلَه الحمد وأنْ ليس يسعفو غيرُه فَلَه الحمد ولم يكُ مسن ربّي وعيدُ ولا وعد عن اللّهو لكن زال عن رأينا الرُشدُ فسقد يخفرُ المولى إذا أذنبَ العبدُ كسذك عبد السوء ليس له عهدُ ونارُك لا يسقوى لها الحَبدُ الصلدُ ونارُك لا يسقوى لها الحَبجُ الصلدُ

أنا الفرد عند الموت والفرد في البلا وأُبعثُ فرداً فارحم الفرد يا فردُ

قال بهلول: فلما فرغ من كلامه وقعتُ مغشيّاً عليَّ وانصرف الصبيّ، فلما أفقت ونظرت إلى الصبيان فلم أره معهم، فقلت لهم: من يكون ذلك الغلام؟ قالوا: وما عرفتَه؟ قلت: لا، قالوا: ذلك من أولاد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قال: فقلت: قد عجبت من أن تكون هذه الثمرة إلّا من تلك الشجرة. انتهى.

وذكره ابن حجر في صواعقه مختصراً.

وقال ابن حجر: ولما حُبِس، قحط الناس بسرً من رأى قحطاً شديداً، فأمر الخليفة المعتمد بن المتوكل بالخروج للاستسقاء ثلاثة أيّام فلم يُسقوا، فخرج النصارى ومعهم راهب، كلما مدَّ يده إلى السماء هطلت، ثم في اليوم الثاني كذلك، فشكَ بعض الجهلة، وارتدّ بعضهم، فشقّ ذلك على الخليفة، فأمر بإحضار الحسن الخالص، وقال له: أدرك أمّة جدّك رسول الله عَلَي النه الله على الخليفة، فأمر بإحضار الحسن: يخرجون غداً وأنا أزيل الشكّ إن شاء الله، وكلّم الخليفة في إطلاق أصحابه من السجن، فأطلقهم، فلما خرج الناس للاستسقاء ورفع الراهب يده مع النصارى غيَّمت السماء، فأمر الحسن بالقبض على يده، فإذا فيها عظم آدمي، فأخذه من يده، وقال استسق، فرفع يده، فزال الغيم وطلعت الشمس، فعجب الناس من ذلك، فقال الخليفة للحسن: ما هذا يا أبا محمد؟ وقال: هذا عظم نبيّ ظفر به هذا الراهب من بعض القبور، وما كشف من عظم نبي تحت السماء إلّا هطلت بالمطر، فامتحنوا ذلك العظم، فكان كما قال، وزالت الشبهة عن الناس، ورجع الحسن إلى داره.

وقد ذكر القصّة ابن الصباغ في [الفصول] والقندوزي في [الينابيع]، وذكرها الشبلنجي في [نور الأبصار] بصورة مفصّلة. وقبل ذلك ذكر قصّة دخوله السجن وإظهاره المعجزة بإطلاع المحبوسين على جاسوس السلطان العباسي. (١)

١. جواهر العقدين: ٤٤٨ ـ ٤٤٩، الصواعق المحرقة: ٢٠٧ ـ ٢٠٨، نور الأبـصار: ١٨٣ ـ ١٨٨، يـنابيع المـودة:
 ٣٩٦، الفصول المهمة: ٢٨٦ ـ ٢٨٨.

# الإمام الثاني عشر: الحجة محمد بن الحسن اللي الماء أم ولد (نرجس)، ويقال لها: صيقل، وريحانة.

كنيته: أبو عبدالله، وأبو القاسم، وأبو صالح.

لقبه : القائم، والمنتظر، والخلف، والمهدي، وصاحب الزمان.

مولده: ولد في سامرًاء سنة خمس وخمسين ومائتين، وهـو الّـذي يـملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلِئت ظلماً وجوراً، وهو منجي العالم، وهو الّذي كانت ـوما زالت ـ أعين جميع المستضعفين بانتظاره.

ولا يخفى أنّ مجىء ذلك القائد من المسلَّمات القطعية عند المسلمين بجميع فرقهم، فقد تواترت الآثار بخروجه من طريق الشيعة والسنّة، إلّا أنّهم اختلفوا في وقت ولادته، فأكثر علماء أهل السنّة يعتقدون بأنّ ولادته تكون في آخر الزمان بصورة عادية كغيره من البشر، ويصلحه الله في ليلة، فيخرج ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً. وعلماء الشيعة وبعض علماء السنّة يقولون: إنّه قد ولد في سنة مائتين وخمس وخمسين من الهجرة النبوية، وغاب بمشيئة الله تبارك وتعالى، ثم يظهر، ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً. وفيما يلى نتبرك بالإشارة إلى بعض الروايات من مصادر الفرقين.

أما من طريق أهل السنّة فقد أخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبّان والحاكم وأبو نعيم من طرق عن عوف بن أبي جميلة، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عَيْنَا : « لا تقوم الساعة حتى تمتلىء الأرض ظلماً وعدواناً، ثم يخرج رجل

من أهل بيتي ، فيملؤها قسطاً وعدلاً ، كما ملئت ظلماً وعدواناً ».

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والحديث المفسر بذلك الطريق وطرق حديث عاصم عن زر عن عبدالله كلّها صحيحة، على ما أصلته في هذا الكتاب بالاحتجاج بأخبار عاصم بن أبي النجود؛ إذ هو إمام من أثمّة المسلمين.

ووافقه الذهبي في التصحيح على شرط الشيخين.

وقال أبو نعيم: مشهور من طريق أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري.

وقال شعيب الأرنؤوط وأصحابه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأورد الهيثمي حديث أبي سعيد في [المجمع]مطولاً، ثم قال: رواه أحمد بأسانيد وأبو يعلى باختصار كثير، ورجالهما ثقات.(١)

وأخرجه الترمذي وابن ماجة من طريق زيد العَمِّي عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد، عن النبي عَمِلِيَّةً (٢)

وأخرجه أحمد وأبو يعلى من طريق مطر بن طهمان عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد.(٣)

وأخرج أبو داود والحاكم حديث أبي سعيد من طريق عمران القطان، ثنا قتادة، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد الخدري، عن النبئ عَلَيْلًا .

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

وقال الذهبي: عمران ضعيف، ولم يخرج له مسلم. (٤)

وأخرج أحمد والترمذي وأبو داود وابن حبّان والطبراني وغيرهم من طرق، عـن

١. مسند أحمد: ٣ / ٣٦، وفي طبع: ١٧ / ٤١٦ ح: ١٦٣١٣، مسند أبي يعلى: ٢ / ٢٧٤ - ٢٧٥ ح: ٩٨٧، صحيح ابن حبّان: ١٥ / ٢٣٦ ح: ٦٨٢٣، المستدرك على الصحيحين: ٤ / ٥٥٧، حلية الأولياء: ٣ / ١٠١، مجمع الزوائد: ٧ / ٣١٤ - ٣١٤.

۲. سنن الترمذي: ٤ / ٨٦ ح: ٢٣٣٢ ، سنن ابن ماجة: ٢ / ١٣٦٦ ح: ٤٠٣٨ .

٣. مسند أحمد: ١٧/٣، وفي طبع: ١٧ / ٢٠٩\_-٢١٠ح: ١١١٣٠، مسند أبي يعلى: ٢ /٣٦٧ح: ١١٢٨.

٤. سنن أبي داود: ٢ / ٥٠٩ ح: ٤٢٨٥، المستدرك: ٤ / ٥٥٧.

عاصم بن أبي النجود، عن زرّ بن حبيش، عن عبدالله بن مسعود، قال : قال رسول الله عَلَيْ : « لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل من أهل بيتي، يواطىء اسمه اسمي وفي بعض الروايات : واسم أبيه اسم أبي وفيملأ الأرض عدلاً، كما ملئت جوراً وظلماً ».

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد تقدّم تصحيح الحاكم لهذا الحديث في ذيل حديث أبي سعيد الخدري أيضاً. وحكم الذهبي بصحّته في هذا المقام.(١)

ولم يتفرّد عاصم بن أبي النجود برواية هذا الحديث عن زرّبن حبيش، بـل تـابعه على ذلك عمرو بن مرّة، أخرج متابعته الطبراني في [الكبير] وأبو نعيم في [الحلية]، وتابعه أيضاً فطر بن خليفة أخرج متابعته ابن أبي شيبة .(٢)

وورد حديث المهدي المنتظر من رواية ابن مسعود بسياقة أخرى، فأخرجها ابن أبي شيبة وابن ماجة وابن أبي عاصم وأبو يعلى وغيرهم من طريق يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود. (٣)

وليِّن هذا الإسناد بيزيد بن أبي زياد ، إلّا أنّه لم يتفرّد به ، بل تابعه على ذلك عمر و بن قيس الملائي ، عن الحكم بن عتيبة ، عن إبراهيم ، أخرج تلك المتابعة الحاكم في [المستدرك]. وكذا تابعه على ذلك داهر بن يحيى الرازي ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، أخرجها البزار وابن عدي . (٤)

۱. مسند احـمد: ۱ / ۳۷۲ - ۳۷۷ ، ۳۷۰ ، ۶۵۰ ، وفي طبع: ٦ / ۶۵۰ ، ۶۵ ، ۶۵ م: ۳۵۷۱ . ۳۵۷۳ و ۷ / ۱۷۲ مسند احـمد: ۱ / ۳۵۷ ، ۳۵۷۳ ، ۳۵۷۱ ، سنن أبي داود: ۲ / ۵۰۸ م -: ۲۲۸۲ ، صحيح ابن حبّان: ۱۳ / ۲۸۵ م : ۵۹۸۶ ، و ۱ / ۲۳۷ م -: ۱۸۲۵ ، المعجم الکبير : ۱ / ۱۳۳ – ۱۳۳ م : ۱۲۲۳ م -: ۱۰۲۱۳ م دستون کا ۱۰۲۳ .

٢. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧/٥١٥ ح: ٣٧٦٣٦، المعجم الكبير: ١/ ١٣١ ح: ١٠٢٠٨. حلية الأولياء: ٥/٥٧.
 ٣. المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧/٧٧٥ ح: ٣٧٧١٦، سنن ابن ماجة: ٢/ ١٣٦٦ ح: ١٤٠٨، السنة لابن أبي عاصم: ١٩٧٢ ح: ١٤٩٩، مسند أبي يعلى: ١٧/٩ ح: ١٠٨٤ ح: ٥٠٨٤، المستدرك: ٤/ ٤٦٤. وقد تقدم هذا الحديث مع ذكر مصادره في أوائل الكتاب.

٤. البحر الزخار: ٤ / ٣١٠ ح: ١٤٩١، الكامل في الضعفاء: ٥ / ٣٧٨ م: ١٠٤٦، المستدرك: ٤ / ٤٦٤.

فنحن نكتفي بذكر هذا المقدار من حديث هذين الصحابيين في مصادر الجمهور، ورأيت تصحيح الأئمّة لحديثهما. وقد روي في ذلك عن جماعة كبيرة من الصحابة، من طرق متعددة وبألفاظ مختلفة. وذكر العلامة الألباني بعض الروايات في الأحاديث الصحيحة]، وحكم بصحّتها، وقال في موضع: وختم السيوطي ذلك بما نقله عن أبي الحسن السحري: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى بمجيء المهدى، وأنّه من أهل بيته ...(١)

وذكر الكتاني في [نظم المتناثر من الحديث المتواتر] أحاديث خروج المهدي المنتظر عن عشرين صحابياً، ثم قال: وغيرهم. وحكى كلمات جماعة من الأعلام الذين حكموا بتواترها، فإليك ملخص كلامه.

فقال: { وقد نقل غير واحد عن الحافظ السخاوي: أنّها متواترة. والسخاوي ذكر ذكر ذلك في [ فتح المغيث ].

وفي تأليف لأبي العلاء إدريس بن محمّد بن إدريس الحسيني العراقي في المهدي : هذا أنّ أحاديثه متواترة ، أو كادت ، قال : وجزم بالأوّل غير واحد من الحفاظ النقاد .

وفي [شرح الرسالة] للشيخ جسوس ما نصّه: ورد خبر المهدي في أحاديث ذكر السخاوي أنّها وصلت إلى حدّ التواتر.

وفي [شرح المواهب] نقلاً عن أبي الحسين الآبري في [مناقب الشافعي]، قـال: تواترت الأخبار أنّ المهدي من هذه الأمّة، وأنّ عيسي يصلّي خلفه.

وفي [مغاني الوفا بمعاني الاكتفاء]: قال الشيخ أبو الحسين الآبري: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى عَلِين بمجيء المهدي، وأنّه سيملك سبع سنين، وأنّه يملأ الأرض عدلاً.

وفي شرح عقيدة الشيخ محمّد بن أحمد السفاريني الحنبلي ما نصّه: وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حدّ التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنّة حتى

١. سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٥ / ٢٧٦، ٢٨٦، ٤٨٦ ح: ٢٢٣٦، ٢٢٩٣، ٢٣٧١.

عدّ من معتقداتهم. ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة فيه عن جماعة من الصحابة ، وقال بعدها: وقد روي عمّن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم بروايات متعددة ، وعن التابعين من بعدهم ممّا يفيد مجموعُه العلمَ القطعي ، فالإيمان بخروج المهدي واجب ، كما هو مقرر عند أهل العلم ومدوّن في عقائد أهل السنّة والجماعة .

وللقاضي العلامة محمّد بن على الشوكاني اليمني رحمه الله رسالة ، سمّاها: [التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح]. قال فيها: والأحاديث الواردة في المهدي الّتي أمكن الوقوف عليها خمسون حديثاً ، فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر ، وهي متواترة بلا شكّ ولا شبهة ، بل يصدق وصف التواتر على ما دونها ، على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. وأما الآثار عن الصحابة المصرّحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاً ، لها حكم الرفع ؛ إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك .

وفي [الصواعق] لابن حجر الهيتمي ما نصّه: قال أبو الحسين الآبري: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى عَمَّالُهُ بخروج المهدي، وأنّه من أهل بيته }. إلى آخر كلامه.(١)

وألّف أبو الفيض الغماري المغربي كتابه [إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون]، فأثبت فيه تواتر الأحاديث في ذلك، وقال: {ولا يخفى أنّ العادة قاضية باستحالة تواطىء جماعة يبلغ عددهم ثلاثين نفساً فأزيد في جميع الطبقات على الكذب، وذلك فيما بلغنا وأمكننا الوقوف عليه في الحال، فقد وجدنا خبر المهدي وارداً من حديث:

١. نظم المتناثر من الحديث المتواتر : ٢٣٦ \_ ٢٤٠ ح : ٢٨٩.

19 ـ وعبد الرحمن بن عوف. ٢٠ ـ وعبدالله بن عمر بن الخطاب. ٢١ ـ وطلحة. ٢٢ ـ وعلي الهلالي. ٢٣ ـ وعمران بن الحصين. ٢٤ ـ وعمرو بن مرّة الجهني. ٢٥ ـ ومعاذ بن جبل. ومن مرسل شهر بن حوشب. وهذا في المرفوعات دون الموقوفات والمقاطيع، الّتي هي في مثل هذا الباب من قبيل المرفوع. ولو تتبعنا ذلك لذكرنا منه عدداً وافراً، ولكن في المرفوع منه الكفاية }. (١) انتهى كلامه.

وأما من طريق الشيعة فقد ورد في ذلك عدّة طوائف من الروايات؛ ففي طائفة ورد أنّ القائم هو الثاني عشر من أئمّة أهل البيت الميلي ، وفي طائفة أنّه التاسع من ذرية الحسين الله ، وفي طائفة أنّه السادس من ذرية الباقر الله ، وفي طائفة أنّه السادس من ذرية الكاظم الله ، وفي طائفة أنّه الرابع من ولد الرضا الله ، وفي طائفة أنّه الخامس من ذرية الكاظم الله ، وفي طائفة أنّه الرابع من ولد الرضا الله ، وفي طائفة أنّ له غيبة طويلة ، وفي طائفة أنّ له غيبتين ، إحداهما طويلة ، وفي طائفة أنّ ولادته وكيفيتها ، وفي طائفة أنّ ولادته مخفية على الناس ، وطائفة تخبر عن ولادته وكيفيتها ، وذلك عند المختصّين به . فمن أراد الإطلاع على ذلك فليراجع المصادر الأصلية لها . (٢)

فإليك قصة ولادته من لسان حكيمة بنت الإمام محمّد الجواد الله أخت الإمام الهادي الله عمّة الإمام العسكري الله ، التي تولت أمر والدة الإمام المهدي الله حين الولادة .

قالت: بعث إليّ أبو محمد الحسن بن عليّ الله فقال: يا حكيمة اجعلي إفطارك عندنا هذه الليلة فإنّها ليلة النصف من شعبان فإنّ الله تبارك وتعالى سيُظهِر في هذه الليلة الحجّة ، وهو حجّته على أرضه.

قالت: فقلت له: ومن أمّه؟

قال لي: نرجس.

قلت له: جعلت فداك، والله ما بها من أثر!

فقال: هو ما أقول لك.

١. عن كتاب إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون: ٤٣٧.

٢. أصول الكافي: ١ / ٣٣٨، ٣٣٠، ٣٦٥ ب: ٧٧، ٧٦، ١٢٦، كما الدين وتمام النعمة: ٣٣٨، ٣٥٠، ٤٢٤ ـ ٤٣٣
 ب: ٣٤، ٣٥، ٤٢، كتاب الغيبة: ٤٣٤م: ٢٠٤، ٧٠١.

قالت: فجئت، فلمّا سلّمت وجلست جاءت نرجس تنزع خـفيّ، وقـالت لي: يـا سيّدتي وسيدة أهلي، كيف أمسيت؟

فقلت: بل أنت سيّدتي وسيدة أهلي؟

فأنكرت قولي، وقالت: ما هذا يا عمّة؟!

قالت: فقلت لها: إنَّ الله تعالى سيهب لك في ليلتنا هذه غلاماً سيِّداً في الدنيا والآخرة.

قالت: فخجلَتْ واستحيَتْ، فلمًا أن فرغت من صلاة العشاء الآخرة أفطرت وأخذت مضجعي، فرقدت، فلما أن كان في جوف الليل قمت إلى الصلاة، ففرغت من صلاتي وهي نائمة ليس بها حادثة، ثم جلست معقّبة، ثم اضطجعت ثم انتبهت فزعة وهي راقدة، ثم قامت فصلّت، ونامت.

قالت حكيمة: فخرجت أتفقّد الفجر، فإذا أنا بالفجر الأوّل كذنب السرحان وهي نائمة، فدخلني الشكّ، فصاح بي أبو محمّد على من المجلس، فقال لي: لا تعجلي يا عمّة! فهناك الأمر قد قرب.

قالت: فجلست وقرأت الم السجدة ويّس، فبينما أنا كذلك انتبهتْ فزعةً، فو ثبتُ إليها، فقلت: إسم الله عليك، ثم قلت لها: أتحسّين شيئاً؟

قالت: نعم يا عمّة.

فقلت لها: إجمعي نفسك واجمعي قلبك، فهو ما قلت لك.

فأخذتني فترة وأخذتها فترة، وانتبهت بحسّ سيّدي، فكشفت عنها، فإذا أتي به الله ساجداً يتلقى الأرض بمساجده، فضممته الله ، فإذا أنا به نظيف منظف، فصاح بي أبو محمّد الله : هلمّي إليّ ابني يا عمّة، فجئت به إليه، فوضع يديه تحت إليتيه وظهره ووضع قدميه في صدره، ثم أدلى لسانه في فيه، وأمّرٌ يده على عينيه ومفاصله.

وأورد القندوزي في ينابيعه عدّة روايات حول ولادتـه الله عـن السـيّدة حكـيمة رضوان الله عليها فراجع .(١)

١. كمال الدين: ٢ / ٣٨٩\_ ٣٩٠: ٤٢، ينابيع المودة: ٤٤٩\_ ٤٥١ ب: ٧٩.

#### كلمات علماء السنّة حول ولادته

بتلك الصورة ورد التصريح بولادته سلام الله عليه في مصادر الشيعة. وأما أهل السنّة فمنهم من أنكر ولادته أصلاً، ومنهم من اعترف بولادته إلّا أنّهم لا يعتقدون بأنّه هو المهدي المنتظر، وقليل منهم من يعتقد بأنّه هو، وأغلبهم من العرفاء وأهل التصوف. فلا بأس بذكر كلماتهم في ذلك.

قال الذهبي في حوادث سنة خمس وستين ومائتين من كتاب [العبر]: وفيها محمّد ابن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمّد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني أبو القاسم الذي تلقبه الرافضة الخلف الحجّة، وتلقبه بالمهدى وبالمنتظر، وهو خاتمة الاثنى عشر ...(١)

وقال ابن خلكان: أبو القاسم محمّد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمّد الجواد المذكور قبله، ثاني عشر الأئمّة الاثني عشر على اعتقاد الإمامية، المعروف بالحجّة. وهو الذي تزعم الشيعة أنّه المنتظر والقائم و ... كانت ولادت يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين ...

ثم قال: وذكر ابن الأزرق في [تاريخ ميافارقين]: أنّ الحجّة المذكور ولد تاسع شهر ربيع الأول سنة ثمان وخمسين ومائتين. وقيل: في ثامن شعبان سنة ست وخمسين. وهو الأصحّ.

وقال ابن العماد: والإمام محمّد بن حسن العسكري بن علي الهادي بن محمّد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني أبو القاسم الّذي تلقبه الرافضة بالخلف وبالحجّة وبالمهدي وبالمنتظر وبصاحب الزمان، وهو خاتمة الاثني عشر إماماً عندهم. (٢)

١. العبر في خبر من غبر: ٢ / ٣٧.

<sup>.</sup> وفيات الأعيان: ٤ / ١٧٦ م: ٥٦٢.

٢. شذرات الذهب: ٣ / ٢٨٢، أخبار سنة خمس وستين ومائتين.

وقال خير الدين الزركلي: المهدي المنتظر محمّد بن حسن العسكري الخالص بن علي الهادي أبو القاسم، آخر الأئمّة الاثني عشر عند الإمامية، وهو المعروف عندهم بالمهدي وصاحب الزمان والمنتظر والحجّة وصاحب السرداب، ولد في سامراء، ومات أبوه وله من العمر نحو خمس سنين ... وقيل في تاريخ مولده: ليلة نصف شعبان سنة ٢٥٥، وفي تاريخ غيبته: سنة ٢٦٥ هـ (١)

وقال ابن حجر: وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين، لكن آتاه الله فيها الحكمة، ويسمّى القائم المنتظر، قيل: لأنّه سُتِر بالمدينة، وغاب فلم يُعرَف أين ذهب. (٢)

وقال ابن الصباغ: ولد أبو القاسم محمّد الحجّة بن الحسن الخالص بسر من رأى ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين للهجرة.

وأما نسبه أباً وأماً فهو أبو القاسم محمّد الحجّة بن الحسن الخالص بن علي الهادي بن محمّد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين ... قيل: إنّه غاب في السرداب، والحرس عليه، وكان ذلك في سنة ستّ وسبعين ومائتين للهجرة . (٣)

وقال الشبراوي الشافعي: ولد الإمام محمد الحجّة ابن الإمام الحسن الخالص رضي الله عنه بسرّ من رأى ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين قبل موت أبيه بخمس سنين، وكان أبوه قد أخفاه حين ولد، وستر أمره؛ لصعوبة الوقت وخوفه من الخلفاء ...(٤)

وقال صلاح الدين الصفدي في [شرح الدائرة]: أنّ المهدي الموعود هـو الإمـام الثـاني عشر من الأئمّة، أولهم سيّدنا عليّ، وآخرهم المهدي رضي الله عنهم ونفعنا الله بعلومهم.(٥)

١. الأعلام: ٦/ ٨٠.

٢. الصواعق المحرقة: ٢٠٨.

٣. الفصول المهمّة: ٢٩٢\_٢٩٣، نور الأبصار: ١٨٥.

٤. الإتحاف بحب الأشراف: ١٧٩.

٥. ينابيع المودة: ٤٧١.

وقال الكنجي في كتابه [البيان في أخبار صاحب الزمان]: الباب الخامس والعشرون في الدلالة على كون المهدي الله حياً باقياً منذ غيبته إلى الآن، ولا امتناع في بقائه، بدليل بقاء عيسى وإلياس والخضر من أولياء الله، وبقاء الدجال وإبليس الملعونين أعداء الله تعالى .(١)

ثم شرع الكنجي في ذكر الأدلّة على بقائه ، وأطال في ذلك ، فمن أراد فليراجع كتابه .

وقال شجاع الدين الشافعي: { الفصل الثاني عشر في الإمام محمّد المنتظر ابن الإمام الحسن العسكري ابن الإمام علي الهادي ابن الإمام محمّد الجواد ابن الإمام علي الرضا ابن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمّد الباقر ابن الإمام عليّ زين العابدين ابن الإمام الحسين الشهيد السبط ابن الإمام عليّ ابن أبي طالب الله }.

وقال: {وهو الإمام الثاني عشر، لقبه: الحجّة، والمنتظر، والقائم. وهو الخلف الصالح الأمين المكين من سلالة الأنبياء، وحجّة الأولياء، إمام المؤمنين، وبقية الطاهرين. لم ير أوقر ولا أطهر ولا أظهر ولا أعطر ولا أفخر ولا أزهد ولا أعبد ولا أتم ولا أعلم ولا أكمل ولا أجمل ولا أشجع ولا أورع منه عليها.

وكان إذا وجد قرطاساً وضعه في حائط المسجد، ولا يجعله في حيطان الناس إلّا بإذنهم، وإذا أراد أن يدقّ باباً ضرب أحد نعليه بالآخر، ولم تجد أمّه ثقلاً بحمله، ولا عسراً بولادته، ورأي مختوناً مسروراً طاهراً نظيفاً، فعوّذ بالله لما أن كمّل خلقه الله. وأوّل ما سمع منه لا إله إلّا الله، وأذن في أذنه اليمنى، وأقيم الصلاة في اليسرى. وهو المنتطر لأولياء الله، والمنتقم من أعداء الله، يأخذ الله به ثأر أهل البيت المبيّلاً }.

وقال: { مولده: بسرمن رأى يوم الجمعة ، لثمان خلون من شهر ربيع الأوّل. وقيل: خامس عشر من شعبان، من سنة ثمان وخمسين ومائتين. وقيل: سنة خمس وخمسين }. (٢)

١. البيان في أخبار صاحب الزمان: ٥٢١ ب: ٢٥، مطبوع في آخر كفاية الطالب، ينابيع المودة: ٤٧١.
 ٢. النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم: ١٥٥، ١٥٩، ١٦١.

وعن عبد الرحمن بن محمّد بن حسين في كتاب [بغية المسترشدين]: أنّه قـال: نقل السيوطي عن شيخه العراقي: أنّ المهدي ولد سنة ٢٥٥، قال: ووافقه الشيخ علي الخواص، فيكون عمره في وقتنا ـ سنة ٩٥٨ ـ ٧٠٣ سنوات. (١)

وقال عبد الوهاب الشعراني: وهو من أولاد الإمام حسن العسكري، ومولده ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم الله ... هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي المدفون فوق كوم الريش المطل على بركة الرطل بمصر المحروسة على الإمام المهدي حين اجتمع به، ووافقه على ذلك شيخنا سيدى على الخواص رحمهما الله تعالى.

وعبارة الشيخ محيي الدين في الباب السادس والستين وثلثمائة من [الفتوحات]: واعلموا أنّه لابد من خروج المهدي الله ، لكن لا يخرج حتى تمتلئ الأرض جوراً وظلماً ، فيملؤها قسطاً وعدلا ، ولو لم يكن من الدنيا إلّا يوم واحد طوّل الله ذلك اليوم حتى يلي ذلك الخليفة ، وهو من عترة رسول الله عَيْنَ من ولد فاطمة رضي الله عنها ، جدّه الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، ووالده الحسن العسكري ابن الإمام علي النقي (بالنون) ابن الامام محمّد التقي (بالتاء) ابن الامام علي الرضا ابن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين علي ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، يواطئ إسمه إسم رسول الله عَنْ الله عنه ، يواطئ إسمه إسم رسول الله عَنْ يَابِيعه المسلمون بين الركن والمقام ... إلى آخر كلامه .(٢)

ونقل الصبّان العبارة المذكورة للشيخ محيي الدين في كتابه [إسعاف الراغبين] أيضاً، ولما راجعنا النسخ الموجودة بأيدينا من كتاب [الفتوحات المكية] وجدنا أنّ الخونة سرقوا من العبارة أسماء الأئمة وسلسلة النسب المباركة للامام المهدي على اللهام ولم يكتفوا بهذا، بل بدّلوا قول الشيخ: (جده الحسين) بقولهم: (جده الحسن)؛

١. عن كتاب بغية المسترشدين: ٢٩٦، طبع مصر.

٢. الفتوحات المكية: ٣ / ٣١٩ ب: ٣٦٦، اليواقيت والجواهر المبحث الخامس والستون: ٢ / ٥٦٢ . إسعاف الراغبين الباب الثاني في الكلام حول المهدى إلى الساء الثاني في الكلام حول المهدى المهدى الماء الماء الثاني في الكلام حول المهدى الماء الما

لأنّهم لايتحملون أن يجدوا في كتب أئمتهم مايوافق مذهب الشيعة!

وقال الصبان عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه [أنوار القدسية]: إنّ بعض مشايخنا قال: نحن بايعنا المهدي ﷺ بدمشق الشام، وكنّا عنده سبعة أيام.

وقال لي الشيخ عبد اللطيف الحلبي سنة ألف ومائتين وثلاث وسبعين: إنّ أبي الشيخ إبراهيم رحمه الله قال: سمعت بعض مشايخي من مشايخ مصر يقول: بايعنا الإمام المهدى. (١)

ثم إذا نظرنا إلى المسألة من زاوية العقل نرى أنّ العقل يقتضي أحد شيئين ؛ كي تتمّ الحجّة على العباد: إما إرسال رسول آخر ، أو إظهار حجّة معصومة متّصلة من طريق المعصومين بخاتم الأنبياء.

وسبب ذلك أنّ الشريعة الربانية لم تكن واضحة ومعلومة لدى الأمّة الإسلامية، وأنّها مختلفة فيما بينها بأشدّ ما يمكن من الاختلاف، وأنّ ذلك الاختلاف يزداد ويشتد بمرور الزمان، ممّا لا يحتمل العقل أن يصل فكر البشر إلى درجة من الكمال حتى يستطيع أن يكشف دين الله بصورة واقعية من تلقاء نفسه، ويرفع به ذلك الاختلاف.

ومن جهة أخرى لا ترى الأمّة الإسلامية الكشف والمعاجز حجّة شرعية حتى تكون مزيلة لذلك الاختلاف.

فإذا خرج شخص، وادعى المهدوية، فإن جاء بإسلام \_سواء كان ذلك الإسلام سنياً أو شيعياً \_ فلا يكون حجّة على أحد؛ لأنّ الجميع لا يرون في ذلك الشخص العصمة، فتبقى المشكلة كماكانت.

ولكي تتم الحجّة على العباد \_وذلك بعد العلم بأنّ الله لا يرسل نبيّاً آخر \_لابـد أن يظهر الله شخصاً معصوماً يعتمد عليه عباده، ويكون الدين الذي عنده موصولاً إليه بطريق معصوم آخر، وذلك المعصوم أخذه من معصوم قبله، وهكذا إلى أن يتصل بمنبع العصمة والنبوة.

فهذا دليل على أنّ المهدي الّذي سيظهر في آخر الزمان كان حيّاً ومتّصلاً بمعصوم

١. ينابيع المودة: ٤٧٠ ــ ٤٧١.

قبله. وبه تثبت أيضاً العصمة لتلك السلالة الطاهرة من آبائه سلام الله عليه وعليهم. غيبته الصغرى

ثم إنّ للقائم سلام الله عليه غيبتين، كما تقدم الإشارة إليه في المصادر الشيعية. أما الغيبة الصغرى فابتدأ زمنها من عام ستّين ومانتين، وامتد إلى تسع وعشرين و ثلاث مائة، وكان له ارتباط بشيعته في تلك الفترة بواسطة نوابه الخاصّين، وهم:

١ \_ أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري.

٢ \_ أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد.

٣ ـ أبو القاسم حسين بن روح النوبختي.

٤ ـ على بن محمد السمري.

#### غيبته الكبرى

وأما الغيبة الكبرى فشرعت من سنة تسع وعشرين وثلاث مائة، وما زالت تستمرّ حتى الآن، نسأل الله له تعجيل الفرج وتسهيل المخرج. ثم يظهر ويجاهد في سبيل الله 
﴿ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِئْنَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلهِ ﴾ .

هذا مقدار يسير حول تراجم الأئمة وأحوالهم وكراماتهم ذكرناه في هذه الوجيزة تبركاً بذكر أسمائهم المقدسة صلوات الله وسلامه عليهم، وتفصيل ذلك موكول إلى المطوّلات.

﴿ رَبَّنَا لَا تُزغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾

تمّ الفراغ على يد الفقير محمّد گوزل الآمدي في يوم الخميس الرابع عشر من ربيع الثاني سنة: ألف وأربعمائة وعشرين للهجرة، المصادف ال 1999 August 5] الميلادية، والحمد لله ربّ العالمين.

# فهارس الكتاب

فهرس الآيات القرآنية فهرس الأحاديث والآثار فهرس الأشعار فهرس المصادر فهرس الأعلام المترجم لهم فهرس الموضوعات

## فهرس الآيات القرآنية

| ١٢٠        | ﴿ ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ . (المجادلة: ١٣)                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 420        | ﴿ اجْتَنِبُواكَثِيرًا مِنَ الظَّنِ ﴾ . (الحجرات: ١٢)                                                             |
| ١٧۶        | ﴿ اِجْعَلْ لَنَا إِلٰهاً كَمَا لَهُمْ ٱلْهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ .(الأعراف: ١٣٨)               |
| ۲۷۹        | ﴿ إِخْوَاناً عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ . (الحجر: ٤٧)                                                        |
| ۲۹۸        | ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ ﴾ .(النصر : ١)                                                          |
| <b>۴۴۳</b> | ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَيْاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ .(المؤمنون: ١١٥)        |
| ۲۹۱        | ﴿ أَنْ تَبَوَّ آ لِقَوْمِكُمَا بِمِصر بُيُوتَاً وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ﴾ . (يونس: ٨٧)                 |
| 111        | ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمًا ﴾ . (التحريم: ۴)                                        |
| ١٠٣        | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾ .(النحل: ٩٠)                                                |
| ١٠١        | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾( البينة : ٧)             |
| ١٣٣        | ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ ﴾ .(المائدة: ٩٠)                         |
| ١١٠        | ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ . (الحجرات: ١٥)                                |
| ۲۳۷        | ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ﴾ . ( المائدة : ٥٥) |
| ۴۱۵        | ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ . (الأحزاب: ٣٣)                        |
| ۲۳۳        | ﴿ نَبَّت يَدَا أَبِي لَهَبٍ . ﴾ . (لهب: ١)                                                                       |

| ۴۵۹ | ﴿ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلهِ ﴾ . ( البقرة : ١٩٣ )                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰   | ﴿ ذريّة بعضها من بعض والله سميع عليم ﴾ . (آل عمران: ٣۴)                                                        |
| ۲۳۸ | ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴾ . (طه: ٢٥ - ٢٧)                                            |
| 409 | ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ﴾ . (آل عمران: ٨) |
| ١٩  | ﴿ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِتَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَىٰ اللهِ حُجَّة ﴾ .(النساء: ١۶٥)          |
|     | ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعِ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴾ . (المعارج: ١ - ٢)                     |
|     | ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ ﴾ . (المائدة: ٢١)                                       |
|     | ﴿ سنشدّ عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً ﴾ . ( القصص : ٣٥)                                                        |
|     | ﴿ الطَّلاَقُ مَرَّتَانَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ . ( البقرة: ٢٢٩)                  |
|     | ﴿ فَلاْ وَرَبِّكَ لاٰ يُؤْمِنُونَ حَتِّي يُحَكِّمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ . (النساء: 60)                 |
| ۱۴۶ | ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ . ( البقرة: ١٩٤)             |
|     | ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْم فَقُلْ تَعَالُوا ﴾ . (آل عمران: ٤١)              |
|     | ﴿ قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ . (الشورى: ٢٣)                  |
|     | ﴾ . (طٰه: ٣٣)                                                                                                  |
| ١٨٢ | ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ . (الأنبياء: ١٠٢)       |
| ٧٩  | ﴿ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ .(فصلت: ۴۲)                              |
|     | ﴿ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَىٰ اللهِ حُجَّةٌ ﴾ . (النساء: ١۶۵)                                            |
| ۲۱۸ | ﴿ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَىٰ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ . (ق: ٣٧)                                  |
| ۴۶  | ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴾ . (الإسراء: ٢٤)                                                               |
| ١٣  | ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ . ( الجمعة : ٣ )                                              |
| ۲۹۶ | ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴾ . (طه: ٢٩ - ٣١)                    |
|     | ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوٓاً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَاً ﴾ . (الجمعة: ١١)          |
| ۰   | ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ . (الأحزاب: ١٢)                          |
| ۱۴  |                                                                                                                |

| ۲۱۹       | ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ . (الشعراء: ٢١٣)                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٧       | ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ ﴾ . ( المائدة : ۶)                                     |
| ۴۰۶       | ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ (الزخرف: ٤١)                                                                         |
| fro       | ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴾ .(طه: ٨٢)                                |
| ۹۵        | ﴿ وِتَعِيَهَا أُذُنُّ وَاعِيَةٌ ﴾ . ( الحاقة : ١٢ )                                                                     |
| ۴۱۱       | ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ . (الشعراء: ٢٢٧)                                     |
|           | ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ . ( آل عَمران: ١٥٩ )                                                                    |
|           | ﴿ وَصَّىٰ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ ﴾ . ( البقرة : ١٣٢ )                                                         |
| ۲۰۱       | ﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ . ( المائدة : ٤٧ )                                   |
| rvo       | ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾ . (الصافات: ٢٢)                                                                  |
| ١١٧       | ﴿ وَكَفَّىٰ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ . (الأحزاب: ٢٥)                                                           |
| ١٨٢       | ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَا تَوَفَيْتَنِي ﴾ . (المائدة: ١١٧)                               |
| ١٠٥       | ﴿ وَلاٰ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً ﴾ .(النساء: ١٠٥)                                                                 |
| ۹۹        | ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ﴾ . (الأحزاب: ٥٨)                      |
| ۳۱۷       | ﴿ وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ . (آل عمران: ٩٧)                             |
| <b>YY</b> | ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ . ( الحشر : ٧ )                                                                 |
| ۲۱۴       | ﴿ وَمَاْ كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَاْ قَضَىٰ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً ﴾ . (الأحزاب: ٣٤)                    |
| ١٧٩       | ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ . (آل عمران: ١٢٢)                                |
| ٧٢        | ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ .(النجم: ٣)                                         |
| ۴۰۰       | ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ .(الأعراف: ١٨١)                                  |
| <b>v</b>  | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللهِ الْكَذِبَ ﴾ . ( الصف: ٧ )                                              |
|           | ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَىٰ النَّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ . (التوبة: ١٠١)           |
| ۳۲۵       | ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلْ أُذُنُّ خَيْرٍ لَكُمْ ﴾ . ( التوبة : ٤١ )    |
| 741       | ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْتِ اللهِ هُمُ الْغَالَمُ نَ ﴾ . ( المائدة : ٥٤ ) |

#### ٤٦٦ / الهجرة إلى الثقلين

| ١٢٠        | ( المجادلة: ١٢ )                       | الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا ﴾ .       | لل آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ    | إِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ | Þ |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| ۷۸ (۳۳ : ر | ` تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ﴾ . ( القتال | وَأُطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا     | للله آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ    | إِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ | • |
| ۲۳۵        | وِلِي الْأَمْرِ ﴾ . ( النساء: ٥٩)      | ُ وَأُطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُو  | , آمَنُوا أَطِيْعُوا اللهَ      | إِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ | è |
| ٧٨         | ، النَّبِيِّ ﴾ . ( الحجرات: ٢ ) .      | صْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ        | آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَ       | إِيَاأَيُّهَا الَّذِينَ  | è |
| ۳۲۰        | ئدة : ۶۷)                              | كَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ . ( الما       | ِلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْ | إِيَا أَيُّهَا الرَّسُو  | è |
| ١٧۴        | مُ ﴾ .(المائدة: ٢١)                    | سَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُ | ُوا اْلأَرْضَ اْلمُقَدَّ.       | إِيَا قَوْمِ أَدْخُلُ    | þ |
| ۳۲۱        | <ul><li>( المائدة: ٣)</li></ul>        | مَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي }    | لُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْ      | الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ     | þ |

# فهرس الأحاديث والآثار

| ٧٢  | «ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلُّوا بعده أبدأ » ( ابن عباس )                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٧١  | «ائتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداً » .(ابن عباس)             |
| ۲۹۶ | «ابشر وابشر، إنّ موسى دعا ربّه أن يجعل له وزيراً من أهله هارون»             |
| ۲۰۷ | « أتاني جبريل ﷺ وأنا بالعقيق، فقال: صلِّ في الواد المبارك ركعتين » .( عمر ) |
| ۶۴  | «أتى جبرئيل النبيِّ عَيَّالَةُ، فقال: يا محمّد». (الإمام الحسين ﷺ)          |
| ۲۰۵ | « أتتهموني ! وأنا أمين أهل السماء وأهل الأرض » .( جابر )                    |
| ۲۰۴ | «أُحِلُّوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة»                     |
| ٣۶٩ | «اخلفوني في أهل بيتي».(ابن عمر)                                             |
| ١٧  | «إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فأتوها» .( عبدالله بن مسعود )            |
| ١٧  | «إذا رأيتم الرايات السود قد خرجت من خراسان فأتُوها» .( ثوبان )              |
| ٧۶  | «ادعوالي بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعدي أبداً ».(عمر )         |
| ۸۰  | «ادعوا لي سيد العرب». ( جماعة من الصحابة )                                  |
| ۳۱۲ | «أرسلا إلى خليلي»«                                                          |
| ١٨٨ | «استنصت الناس».(جرير)                                                       |
| ۸۱  | « ألا أدلكم على ما إذا استرشدتموه لن تضلّوا، ولن تهلكوا؟ » .( زيد بن أرقم ) |

| ۸۴۲ | «ألا أرضيك يا عليّ ! أنت أخي ووزيري» .( ابن عمر )                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۹ | « ألا إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح » .( أبو ذر )                              |
| ۳۶۲ | « ألا أيّها الناس! فإنّما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيب » . ( زيد بن أرقم )   |
| ۶۵  | « اللهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك، يأكل معي من هذا الطائر ».( أنس)                      |
| ۳۲  | « اللهم ارحم خلفائي » .( الإمام عليّ ﷺ )                                             |
| ۲۹۳ | « اللهمّ إنّي أقول _كما قال أخي موسى _: اللهمّ اجعل لي وزيراً من أهلي»               |
| 475 | « اللهمّ عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك فقيرك بفنائك » .(الإمام السجاد ﷺ )               |
| ۴۱۳ | « أما ترضى أن تكون رابع أربعة في أولّ من يدخل الجنة » .( علي ۓ )                     |
| ۲۰۹ | «أما شعرت أنّي أمرت الناس بأمر فإذا هم يتردّدون».(عائشة)                             |
| ۱۸۴ | «أنا أنا آخذ بحجزكم أقول: اتقوا النار واتقوا الحدود».(عمر)                           |
| ۸٧  | « أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم».(جماعة من الصحابة)                            |
| ۵٧  | « أنا دار الحكمة وعليٌّ بابها » . (علي )                                             |
| 197 | « أنا على الحوض أنتظر من ير د عليّ منكم، ولترفعنَّ لي رجال » .( أم سلمة )            |
| ١٨۴ | «أنا فرطكم على الحوض أنظركم، ليرفع لي رجال منكم».(حذيفة)                             |
| ۵٧  | « أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب » . ( جماعة من الصحابة ) |
| ۹٧  | « أنت أخي وأبو ولدي، تقاتل عن سنّتي وتبرئ ذمتي» .(علي ﷺ )                            |
| ۹۶  | « أنت أوّل من آمن بي، وأنت أوّل من يصافحني يوم القيامة».( أبو ذر )                   |
| ۲۹۷ | «أنت أوّل من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة»                                     |
| ۲۵۷ | «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي».(متواتر)                      |
| ١۵  | « إنّا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا » .( عبدالله بن مسعود )              |
| ۸۹  | «إنّاكنّا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم عليّ بن أبي طالب».( أبو سعيد ) .   |
| ۲۹۷ | «إنّ أخي ووزيري وخليفتي في أهلي وخير من أترك بعدي».( أنس)                            |
| ۹۴  | « إنّ الأمّة ستغدر بك، وأنت تعيش على ملّتي » .( عليّ ﷺ )                             |
| ۶۴  | «انّ الحنّة احدُ تأة الشَّلاثة ، عامّ معمار مسلمان» (أنس)                            |

| ۲۸۷ | (إنّ خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي الاثنا عشر » .( ابن عباس )       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ١۴٩ | «إنّ القرآن القرآن ورسولالله الرسول، وإنّهما كانتا متعتان» .(عمر )             |
| ۴۱۶ | (إنّك على خير ، إنّك على خير » .( عائشة )                                      |
| ١٨٣ | رإنّكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً».(ابن عباس)                            |
| ۶۰  | (إِنَّ الله أمرني أن أدنيك، ولا أقصيك، وأن أعلمك». (بريدة)                     |
| ۶۳  | "<br>(إنّ الله أمرني بحبّ أربعة، وأخبرني أنّه يحبّهم».(بريدة)                  |
| fV  | "<br>(إنّ الله يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك»                                        |
| ١٢٨ | (إنّما كان يكفيك أن تضرب بيدك الأرض» .( عمار )                                 |
| f•٣ | رإنّما مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح ؛ من ركبها نجا »                            |
| ١٩٣ | "<br>(إنّ من أصحاب من لا يراني بعد أن أفارقه » .( أم سلمة )                    |
| 141 | ً إنّ النار لا تحلّ شيئاً ، ولا تحرّمه ) .( ان عباس )                          |
| ١۴٣ | (إنّ ناساً من أمتى يشربون الخمر ، يسمّونها بغير اسمها » .( عائشة )             |
| ۳۸۰ | (إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة » .( جابر بن سمرة )       |
| ۳۶۳ | "<br>راِنّی تارك فیكِم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي » .( زید بن أرقم )      |
| ۱۵۹ | ۔<br>‹إنّی قد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلّوا؛کتاب الله » .(علیّ ﷺ )        |
| ۲۹  | ‹إنّي قد تركت فيكم شيئين، لن تضلّوا بعدهما؛ كتاب الله وسنتي » .( أبو هريرة )   |
| ۳۶۰ | -<br>(إنّي مقبوض، وإنّي قد تركت فيكم الثّقلين» .(عليّ ﷺ)                       |
| ۹۱  |                                                                                |
| ١١١ | (أو في شكّ أنت يا ابن الخطاب؟.(عمر)                                            |
| 141 | "<br>(أول ما يكفأ الإسلام _كما يكفأ الإناء _في شراب يقال له الطلاء» .( عائشة ) |
| ۲۳۱ | رأيّكم يتولاني في الدنيا والآخرة؟».(ابن عباس)                                  |
| ١٣١ | رأَيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!»                                      |
| ۲۰۵ | رأيّها الناس، أحلّوا، فلولا الهدي الّذي معي فعلت كما فعلتم»                    |
| ۳۵۹ | (أيَّها الناس ! ألستم تشهدون أنَّ الله رتُّكم؟ » (علَّ ١٩٤٤)                   |

| ۳۲۳   | « أيّها الناس، إنّه قد نبّأني اللّطيف الخبير أنّه لم يعمّر نبي »               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۶۰   | « أيها الناس! إنّي تركت فيكم الثقلين ، لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما » .(عليّ ؛ إ) |
| ۳۳۲   | « أَيُّها الناس، إنّي قد كرهت تخلّفكم وتنحّيكم عنّي »                          |
| ۲۱۴   | «أيّها الناس، ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة ؟»                      |
| ۳۲۱   | « أيّها الناس ! من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم ؟ »                          |
| ۱۱۷   | «برز الإيمان كلُّه إلى الشرك كلِّه»                                            |
| ۴۱۳   | «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به محمّد ﷺ أهلَ بيته وأمَّتَه »           |
| ١٨٢   | «بينا أنا قائم فإذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم».(أبو هريرة)   |
| ۸۵    | « تقتله الفئة الباغية ».( متواتر )                                             |
| ۳۰۸   | « حبيبتي فاطمة ، ما الّذي يبكيك ؟ » .( علي الهلالي )                           |
| ۹۵۵   | « الحقّ مع ذا، الحقّ مع ذا »                                                   |
| ۲۰۶   | « دخلت العمرة في الحجِّ إلى يوم القيامة » .( جماعة من الصحابة )                |
| ۵۵    | «رضا فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة من سخطي». ( فاطمة ﷺ )                           |
| ۲۵۴   | «سألت الله فيك خمساً، فأعطاني أربعاً، ومنعني واحدة ».(عليّ ﷺ)                  |
| 140   | «ستشرب أمتي من بعدي الخمر يسمُّونها بغير اسمها »                               |
| ۲۶    | «ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فرقة قوم».(عوف بن مالك)               |
| ۲۵ (2 | «ستفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة ، الناجية منهم واحدة » .( جماعة من الصحابة  |
| ۴۳    | «ضغائن في صدور أقوام، لا يبدونها لك إلّا من بعدي».(الإمام عليّ ؛ (السلام)      |
| ۴۴    | «ضغائن في صدور قوم، لا يبدونها لك حتى يفقدوني».(الإمام عليّ 蠼)                 |
| ۲۰۳   | «عجباً يا أم سلمة، إنّي قلت للناس: انحروا واحلقوا وحلّوا».( أم سلمة)           |
| ۶۱    | «العلم عشرة أجزاء، أعطي عليّ بن أبي طالب منها تسعة أجزاء». (ابن عباس)          |
| ۶۱    | «على باب علمي ومبين لأمَّتي ما أُرسلت به من بعدي ».( أبو ذر )                  |
| 94    | «عليُّ بن أبي طالب باب حطة ، من دخل منه كان مؤمناً » .( ابن عباس )             |
| ۲۳۷   | ريا" قائد الدرة مقاتل الكفرة منصور من نصره مخذما من خذله»                      |

| ٠ ۴۴ | «عليّ مع القرآن، والقرآن مع عليّ، لن يفترقا» .( جماعة من الصحابة )             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٠    | «عليٌّ مع الحقّ، والحقِّ مع عليٍّ، ولن يفترقا» .(أم سلمة)                      |
| ۲۳۴  | "عليٌّ يقضي ديني وينجز موعدي، وخير من أُخلِّف بعدي».(عليٌّ ﷺ)                  |
| ۹۱   | " " " " «عنوان صحيفة المؤمن حبّ عليِّ بن أبي طالب » .( أنس )                   |
| ۴۱۳  | ‹ فاطمة أحبّ إليَّ منك، وأنت أعزّ عليَّ منها » .( علي ﷺ )                      |
| ۴۱۲  | « فاطمة بهجة قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري»                        |
| ۴۸   | «فإنّما ابنتي بضعة منّي، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها».(المسور بن مخرمة)  |
| ٠    | "                                                                              |
| ۲۷۹  | ( فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّين »                             |
| ۱۴۶  | قد علمتُ أنَّ النبيَّ ﷺ قد فعله هو وأصحابه ).(عمر )                            |
| ۶۱   | «قسمت الحكمة عشرة أجزاء، فأعطي عليّ تسعة أجزاء». (ابن مسعود)                   |
| ۱۷۶  | « قلتم ـ والّذي نفسي بيده ـ كما قال قوم موسى » .( أبو واقد )                   |
| ۲۰۲  | (قوموا فانحروا ثم احلقوا»                                                      |
| ۳۶۳  | ركأنّي قد دعيت فأجبت، إنّي تركت فيكم الثقلين» . (زيد بن أرقم)                  |
| ۱۳۴  | ۔<br>(کلّ مسکر حرام».(متواتر)                                                  |
| ۳۱۲  | ركما أنا خاتم النبيين كذلك عليّ وذريته يختمون الأوصياء» .( أبو ذر )            |
| ۴۵۱  |                                                                                |
| ۱۴۵  | دلا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمّتي الخمر ، يسمّونها بغير اسمها » |
| ۳۶۸  | الا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم أعناق بعض»                                  |
| ۴۴V  | دلا تقوم الساعة حتى تمتليء الأرض ظلماً وعدواناً » .(أبو سعيد)                  |
| ۵۵   | (لانُورَّث، ما تركناه فهو صدقة». (أبو بكر)                                     |
| ۸۸   | (لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق».( جماعة من الصحابة)                 |
| ۲۸۰  | رلا يزال هذا الدين قائماً حتّى يقوم اثنا عشر خليفة».(جابر بن سمرة)             |
| ۱۸۷  | (لأع فنَّكم ترجعون بعدي كفَّاراً بضرب بعضكير قاب بعض» (أنس)                    |

| ۳۵۰ | « لأَعْطِيَنَّ الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله »،             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ١١٥ | «لأعطينّ اللواء رجلاً يحبّ اللهَ ورسولَه، ويحبّه اللهُ ورسولُه». (جماعة)      |
| ١٧۴ | «لتتبعنّ سنن الّذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع».(أبو هريرة)            |
| ۱۷۶ | «لتركبنّ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع وباعاً بباع».(جماعة)       |
| ۴۳  | «لك في الجنّة أحسن منها» .(الإمام عليّ إلله )                                 |
| ۳۰۳ | «لكلّ نبيّ وصيّ ووارث، وإنّ عليّاً وصيّي ووارثي » .( بريدة )                  |
| ۲۱۲ | «لو خرجوا كلّهم لاضطرم المسجد عليهم ناراً » .(ابن عباس)                       |
| ۲۸۶ | «لولا أن تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصاري في عيسي »                    |
| ۲۰۱ | «لولاك يا عليّ، ما عُرف المؤمنون من بعدي».(عليّ طلِّ وجابر)                   |
| 144 | (ليشربنّ ناس من أمّتي الخمر ، يسمّونها بغير اسمها » .( أبو مالك الأشعري )     |
| ١٣٣ | رما أسكر كثيره فقليله حرام».(جماعة من الصحابة)                                |
| ۲۴۵ | (ما تريدون من عليّ ؟ ما تريدون من عليّ ؟ ».(عمران)                            |
| ۸۹  | ً<br>ماكنّا نعرف المنافقين إلّا بتكذيبهم الله ورسوله).(أبو ذر)                |
| ۲۰۸ | «ما لي لا أغضب وأنا آمر أمراً فلا أُتَّبع».(عائشة)                            |
| ١٢٧ |                                                                               |
|     | متعتان فعلناهما على عهد رسول الله ﷺ، ثم نهانا عمر ).(خالد)                    |
|     | متعتان كانتا على عهد النبيِّ عَلِيَّاتُهُ، فنهانا عمر ) .(جابر بن عبدالله )   |
| ۱۴۷ | ِ متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ ، وأنا أنهى عنهما ) .(عمر )                |
|     | (مثل أمّتي مثل المطر ، لا يدري أوله خير أم آخره».(عمار)                       |
|     | (مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلّف عنها غرق »              |
| ۹۸  | (من آذى عليّاً فقد آذاني»                                                     |
| ۴۰۹ | رمن أحبّ أن يركب سفينة النجاة ويستمسك بالعروة الوثقي».(علي ﷺ)                 |
|     | (من أحبّ أن يستمسك بديني ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتد بعليّ » .(عليّ عليّ ) |
|     | رم · أحت عليّاً فقد أحيّن ، و من أحيّن فقد أحبّ الله » .( أم سلمة )           |

| (من أحبّ عليّاً فقد أحبّني، ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني».( سلمان)                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله » .( أبو ذر )                    |
| (من أطاع عليّاً فقد أطاعني، ومن عصى عليّاً فقد عصاني».(يعل بن مرّة)               |
| (من سبّ علياً فقد سبّني، ومن سبّني فقد سبّ الله »                                 |
| ۔<br>رمن سرّه أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنّة عدن غرسها ربّي » ٢١٠           |
| -<br>(من سرّه أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنّة عدن» .( جماعة من الصحابة ) ٢١٢ |
| -<br>(من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » .( جماعة من الصحابة ) ٢٩       |
| -<br>(من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه» .(متواتر )     |
| <br>(من يريد أن يحيا حياتي ويموت موتي ويسكن جنّة الخلد» .( زيد بن أرقم)           |
| «النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمانُ لأمتي».(سلمة بن الأكوع)                 |
| ُ نزلت آية المتعة في كتاب الله ، وفعلناها مع رسول الله ﷺ)                         |
| (هذا أمير البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره».(جابر)٧                             |
| رهذا أول من آمن بي وأوّل من يصافحني يوم القيامة »                                 |
| رهذا عليّ أخي في الدنيا والآخرة»                                                  |
| -                                                                                 |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             |
| : هذا وصيّي وموضع سرّي وخير من أترك» .(سلمان)                                     |
|                                                                                   |
| هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده» .( ابن عباس )                                 |
| واعلم أنَّ النبيَّ ﷺ قد جمع بين حجّ وعمرة).(عمران)                                |
| والله ماكنًا نعرف منافقينا إلّا ببغضهم علياً ).(جابر بن عبدالله )                 |
| والله إنّي لأنهاكم عن المتعة، وإنّها لفي كتاب الله ).(عمر )                       |
| (والّذي نفسي بيده لا تزول قدم عبد يوم القيامة » .( جماعة من الصحابة )             |
| روالّذي نفسي بيده لو  تتابعتم حتى لا يبقي منكم أحد لسال بكم الوادي النار»         |

| ۱۴  | « والَّذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء»                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۵  | «ويح عمار ، تقتله الفئة الباغية ، عمار يدعوهم إلى الله تعالى » .( أبو سعيد )       |
| ۹۴  | «يا أبا رافع، سيكون بعدي قوم يقاتلون عليّاً » .( أبو رافع )                        |
| ۳۱۳ | «يا أمّ سلمة، لا تلوميني؛ فإنّ جبريل أتاني من الله ».( أم سلمة)                    |
| ۶۷  | «يا أنس، اسكب لي وضوءاً ».( أنس)                                                   |
| ۳۸۸ | " يا جابر ، إنّ أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي أوّلهم عليّ » .( جابر بن عبد الله ) |
| ۲۳۸ | « يا سائل هل أعطاك أحد شيئا؟ »                                                     |
| ۳۰۶ | « يا سلمان ، إنّ وصيّي وخليفتي وخير من أخلّفه بعدي عليّي » .( سلمان )              |
| ۲۹۸ | « يا سلمان يا أبا عبد الله ، ألا أحدّثك عمّا كنت سألتني ! » .(سلمان )              |
| ۴۰۵ | « يا عليّ ، أنا مدينة العلم وأنت بابها » .( ابن عباس )                             |
| ۳۱۳ | <del>-</del>                                                                       |
| ۶۰  | " يا على ، أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي »                                 |
| ۹۱  | " يا عليّ، أنت سيِّد في الدنيا وسيِّد في الآخرة».(ابن عباس)                        |
| ۳۱۴ |                                                                                    |
| ۳۱۲ | " يا عليّ ، أنت وصيّي ، حربك حربي وسلمك سلمي » .(عليّ ﷺ)                           |
| ۳۰۷ | - " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                            |
| ۱۰۱ | " یا علیّ ، إنّك ستقدم علی الله وشیعتك راضیین مرضیین »                             |
| ۲۱۹ | " يا عليّ ، إنّ الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» .( عليّ اللهِ )                |
| ۹۴  | "                                                                                  |
| ۹۳  |                                                                                    |
| ۹٧  | " يا عليّ ، من فارقني فقد فارق الله ، ومن فارقك فقد فارقني » .( أبو ذر )           |
| ۱۱۰ | " يا عمر ، تراني رضيت ، وتأبي » .(عمر )                                            |
| ١٧  | « يخرج ناس من المشرق ، فيوطِّئون للمهديّ »                                         |
| ۱۸۰ | ر. دعكَ أمّت الحمض ، وأنا أذو د الناس عنه » . (أبو هريرة)                          |

## فهرس الأحاديث والآثار / ٤٧٥

| ١٧٩ | «ير د عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي، فيُجلون عن الحوض».( جماعة)  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۳ | «يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش» .(جابر بن سمرة)          |
| ۳۸۶ | «يكون بعدي من الخلفاء عدة نقباء موسى».(ابن مسعود)                 |
| ۲۹  | «يوشك أحدكم أن يقول: هذا كتاب الله، ما كان فيه من حلال حللناه»    |
| ۲۹  | «يوشك الرجل متكئاً على أريكته يحدث بحديثي » .( جماعة من الصحابة ) |
| ۴۲۵ | «يولد لابني هذا ابن يقال له عليّ، إذا كان يوم القيامة ».( جابر )  |

### فهرس الأشعار

أبا حسن تفديك نفسى ومهجتي

كأن المسموت والحسدثان فسيها

فسيا مسغرور بالدنيا رويدأ

أنت ربّـــى إذا ظــمئتُ إلى المـاء

وكلّ بطيء في الهدى ومسارع

إلى نهفس الفتى فرسا سباق

ومسنها خد لنهسك بالوثاق

وقــــوتي إذا أردت الطـــعاما

وما المدح في ذات الإله بنضائع أيذهب مدحيك المحبر ضائعاً فأنت اللذي أعطيت إذ أنت راكع فدتك نفوس القوم يا خير راكع فأثبتها في محكمات الشرائع فأنسزل فيك الله خير ولاية « حسان ...... « ۲٤٠ » أتحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس تهوى منيبها وعيناً له حولاء باد عيوبها يــقلب رأساً لم يكـن رأس سـيّد « فر زدق ....... « فر زدق ...... « فر زدق .... « فر زدق .... « فر زدق .... « ٤٢٨ » « فر زدق .... « ٤٢٨ » « فر زدق ... أدى الدنيا تَجهَّر بانطلاق مشمرةً على قدم وساق ولا الحسى عسلى الدنسيا بسباق 

« الإمام العسكري لل الإمام العسكري لل الإمام العسكري الله الله العسكري الله العسلم العسلم العسلم العسلم العسلم العسلم العسلم العسكري الله العسلم الع

## يا سيّدي ما لي سواها

| (£TA                                                          | «الإمام الكاظم علي                                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| وإن لم أُرِحْ يــــوماً فــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فلت وحـادى المـوت فــي أثــري يــحدو              |
| وليس لجسمي من لباس البِلَا بُـدُّ                             | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| ومـــن فــوقه رَدْمُ ومــن تــحتِه لحــدُ                     | أنَّــي بـــه قـــد مُـــدّ فـــي بــرزخ البُــلا |
| ولم يسبقَ فسوق العسظم لحسمٌ ولا جِـلْدُ                       | قمد ذهمبت ممنتي المحاسن وانمحت                    |
| وليس مــــعي زاد وفـــي ســـفري بُـــعْدُ                     | ِى العسمر قسد ولَّسى ولمْ أُدْرِك المُسنى         |
| وأُحــــدِثُ أحــــداثاً وليس لهـــــا وُدُّ                  | قد كنت جاهرت المهيمن عاصياً                       |
| (EEE                                                          | «الإمام العسكري للثِّلةِ                          |
| كــما قـرّ عـيناً بـالإياب المسـافر                           | فألقت عصاها واستقرت بــهاالنــوى                  |
| α <b>ΛΣ</b>                                                   | «عائشة                                            |
| غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        | فـــان يك نــائياً فــلقد نــعاه                  |
| «AE                                                           | «عائشة»                                           |
| والبـــيت يــعرفه والحـــلّ والحــرم                          | هـــذا الّــذي تــعرف البــطحاء وطأتــه           |
| و. التقيُّ النقيُّ الطاهر العلم                               | هــــذا ابــن خــير عــباد الله كـــلهم           |
| إلى مكارم هذا يسنتهى الكرم                                    | إذا رأتـــه قـــريش قـال قـائلها                  |
| عن نسيلها عرب الإسلام والعجم                                  | يسنمي إلى ذروة العرز الستي قصرت                   |
| ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم                                   | يكساد يسمسكه عسرفان راحسته                        |
| «EYA                                                          | « فرزدق «                                         |
| ١٠                                                            |                                                   |
| يا من عليه المتّكل                                            | يا من إليه المبتهل                                |
| يرجوه لم يخط الأمــل                                          | يا من إذا ما آملٌ                                 |
| « E E E                                                       | «الإمام العسكري علَيْل                            |
| بخة فأسمع بالسرار ميناديا                                     | ، نادیمہ یہ مرااف دیا ناتھہ                       |

ف قالوا ولم يبدوا هناك التعاميا ومالك منّا في الولاية عاصيا رضيتك من بعدي إماماً وهاديا فكونوا له أنصار صدق مواليا وكن للّذي عادي عليا معاديا

وقال فمن مولاكم وولتكم إلهك ممولانا وأنت وليّسنا فسقال له قم ياعليّ فإنّني فمن كنت مولاه فهذا وليّه هناك دعا اللهمّ وال وليّه

« حسان ...... ۳۲۲۳ »

#### فهرس المصادر

- ١ \_ القرآن الكريم.
- ٢-الآحاد والمثاني. لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، ( ٢٠٤ ـ ٢٨٧ هـ).
   تح: باسم فيصل. ط: الأولى: ( ١٤١١ هـ / ١٩٩١ م )، دار الراية، الرياض.
  - ٣ ـ الإتحاف بحب الأشراف. لعبد الله بن محمّد بن عامر الشبراوي. دار الذخائر، قم، إيران.
- 4\_إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. لأحمد بن أبي بكر البوصيري، ت: ٨٤٠. تح:
   جماعة من المحققين. ط: الأولى: ( ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٨ م). مكتبة الرشد، الرياض.
- ۵\_إتحاف الورى بأخبار أم القرى. لعمر بن فهد بن محمد بن محمد بن فهد ( ۸۱۲ ـ ۸۸۵ ه.)، بتحقيق فهيم محمد شلتوت. دار الجيل للطباعة، مصر.
- ٤- أحكام القرآن. لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي، ت: ٣٧٠ هـ. دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٧ \_إحياء الميت بفضائل أهل البيت ﷺ . لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، ت : ٩١١ . مؤسسة الوفاء ، بيروت ، الطبعة الأولى : ( ١۴٠٢ ه / ١٩٨٢ م ) .
- ٨-الأخبار الطوال. لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري، ت: ٢٨٢ هـ. تح: عبد المنهم عامر. ط:
   الأولى، ١٤٠٩ هـ، مطبعة أمير، قم.
- ٩ \_ أخبار مكة . لأبي الوليد محمّد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي . دار الأندلس للنشر : ( ١٤١٤ هـ / ١٩٩٥ م) . بيروت .

- ١- إرشاد الساري لشرح الصحيح البخاري. لشهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني، ت ٩٢٣ هـ.
   المطبوع مع شرح النووي على صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ١١ ـ الأساس في السنة وفقهها / السيرة النبوية . لسعيد حوى . دار السلام ، ط : الأولى : ( ١۴٠٩ هـ / ١٩٨٩ م .
- ١٢ \_ أسباب النزول. لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، ت: ۴۶۸ هـ. دار الكتاب العربي، ط: السادسة: ( ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م).
- ١٣ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب . لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البرّ القرطبي . ت : ۴۶۳ هـ دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : الأولى : ( ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥م ) .
  - ١٤ \_أسد الغابة في معرفة الصحابة. لابن الأثير الشيباني. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ١٥ \_إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى . لمحمد بن علي الصبان ، مطبوع بهامش نور الأبصار ، دار الصادر ، بير وت .
- ١٤ ـ الاصابة في تمييز الصحابة. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت: ٨٥٢ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى: (١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م).
- ١٧\_أضواء على السنّة المحمدية . لمحمو دأبو رية ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، ط : الخامسة .
  - ١٨ ـ الاعتصام بحبل الله المتين . للإمام قاسم بن محمّد الزيدي ، ت : ٥٨٢ هـ .
- ١٩ \_ اعتقاد أهل السنّة. لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي، ت: ۴۱۸ ه. دار
   الطيبة، سنة: ١۴٠٢ هـ، الرياض. مج: الألفية.
- ٢٠ إعلام الموقعين عن ربّ العالمين . لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية ، ت : ٧٥١ .
   دار الكتب العلمية ، بيروت ، ( ١٤١٧ ه / ١٩٩۶ م ) .
- ٢١ \_ الأمالي . لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ \_ ۴۶٠ هـ) . دار الثقافة ، ط : الأولى ، قم ، إيران .
- ٢٢ \_ الإمامة والسياسة، المعروف بتاريخ الخلفاء. لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة، (١٢٣ ـ ٢٢ ـ الإمامة والسياسة، أمير، قم، إيران، ط: الأولى: ( ١٣٧١ ه ش /١٤١٣ هـ).
- ٢٣ \_ أمان الأمّة من الضلال والاختلاف. لآية الله العظمى لطف الله الصافي. ط: الأولى: ١٣٩٧ هـ،
   المطبعة العلمية، قم، إيران.

- ٢۴ \_ الأموال. لأبي عبيد القاسم بن سلام، ت: ٢٢۴ ه. ط: الأولى: ( ١۴٠۶ ه/ ١٩٨٥ م)، دار الكتب العلميّة، بيروت.
- ۲۵\_أنساب الأشراف. لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، ت: ۲۷۹هـ. دار الفكر، بــيروت، ط: الأولى:(۱۴۱۷ هـ/۱۹۹۶م).
- ٢٤ ـ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه. لأبي محمّد مكّي بن
   أبي طالب القيسي، ت: ٤٣٧ هـ. تح: الدكتور أحمد حسن فرحـات. ط: الأولى: (١٤٠۶ هـ/ ١٩٨۶ م). دار المنارة، جدّة.
- ٢٧ \_ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. لمحمد باقر المجلسي. مؤسسة الوفاء. بيروت، ط: الثانية: ( ١۴٠٣ هـ ١٩٨٣ م ).
- ٢٨ ـ البحر الزخّار المعروف بمسند البزار. لأبي بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق العتكي البـزّار،
   ت: ٢٩٢. تح: الدكتور محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ط: الأولى:
   ( ١٩٨٨هـ/ ١٩٨٨م).
- ٢٩ ـ البحر المحيط في التفسير . لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي ( ٤٥٠ ـ ٢٩ هـ) . دار الفكر ، بيروت ، ( ١٩٩٢ هـ / ١٩٩٢ م ) .
- ٣٠ البداية والنهاية. لإسماعيل بن كثير الشامي، ت: ٧٧۴ هـ. مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٣١ ـ بذل المساعي في جمع ما رواه الإمام الأوزاعي. جمعه ورتبه خـضر مـحمود، دار البشـائر الإسلامية، ط: الأولى: ( ١۴١۴ هـ/ ١٩٩٣ م).
- ٣٢\_بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني. لأحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي. مطبعة الإخوان المسلمين، مصر.
- ٣٣ البيان في أخبار صاحب الزمان . لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن محمد النو فلي القرشي المكي الكنجي الشافعي ، ش : ٤٥٨ هـ ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، كربلاء ، ( ١٣٨٢ هـ / ١٩۶٢ م ) .
- ٣۴\_البيان والتبيين. لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. بتحقيق عبد السلام محمد هارون. دار الفكر، بيروت.

- ۳۵\_تاریخ ابن خلدون . لعبد الرحمن بن خلدون ، ( ۷۳۲\_۸۰۸ه) . دار الفکر ، ط : الثالثة : ( ۱۴۱۷ ـ ۳۵ هـ / ۱۹۹۶ م ) .
- ٣٤ ـ تاريخ أبي زرعة الدمشقي . لعبد الرحمن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان النصري ، ت ٢٨١ . دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٣٧ ـ تاريخ أبي الفداء ، المسمى المختصر في أخبار البشر . لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن على ابن محمود بن عمر بن شاهنشاه أبي أيوب ، ت: ٧٣٢ هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: الأولى : (١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م).
- ٣٨ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام . لأحمد بن عثمان الذهبي ، ت : ٧٤٨ . بتحقيق د .
   عمر عبد السلام . دار الكتاب العربي ، ط : الأولى : (١٤٠٧ ه/ ١٩٨٧ م) .
- ٣٩ ـ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي . للدكتور حسن إبراهيم حسن . مكتبة النهضة المصرية ، ط : السادسة : ١٩۶۴ .
- ۴- تاريخ أصبهان ( ذكر أخبار أصبهان ) . لأبي نعيم أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني .
   تح : سيِّد كسروي حسن . ط : الأولى : ( ۱۴۱۰ ه/ ۱۹۹۰ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ۴۱ ـ تاريخ الأمم والملوك. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ( ۲۲۴ ـ ۳۱۰ ه). دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الثانية: ( ۱۴۰۸ ه/ ۱۹۸۸ م).
  - ٤٢\_تاريخ بغداد أو مدينة السلام. للخطيب البغدادي، ت: ۴۶٣ هـ. دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۴۳\_تاريخ الخلفاء . لجلال الدين السيوطي ، ت : ٩١١ ، بتحقيق إبراهيم صالح . ط : الأولى : ( ١۴١٧ ه/ ١٩٩٧ م ) ، دار صادر ، بيروت .
- ۴۴ ـ التاريخ الكبير . لأبي عبدالله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، ت: ٢٥٤. دار الفكر، بيروت.
- 43\_ تاريخ المدينة المنورة. لأبي زيد عمر بن شبة النميري البصريَ ( ١٧٣\_ ٢۶٢). دار التراث. بيروت، ط: الأولى: ( ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠).
- ۴۶\_تاريخ مدينة دمشق. لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الشافعي المعروف بابن عساكر ( ۴۹۹\_ ۵۷۱هـ). دار الفكر ، بيروت ، (۱۴۱۵ه/ ۱۹۹۵م).
- ٤٧ \_ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. لأبي القاسم علي بن الحسن

- ابن هبة الله بن عساكر الدمشقي، ت: ٥٧١هـ. ط: الثانية: ١٣٩٩ هـ، دار الفكر، دمشق.
  - ۴۸\_تذكرة الحفاظ. لأحمد بن عثمان الذهبي، ت: ٧۴٨ه. دار الكتب العلية، بيروت.
- ۴۹\_تذكرة الخواص. لسبط ابن الجوزي، ت: ۶۵۴. مؤسسة أهل البيت ﷺ بيروت، ( ۱۴۰۱ هـ/ ۱۹۸۱ م).
- ۵٠ تفسير آيات الأحكام. بتحقيق وتصحيح محمد علي السايس وعبد اللطيف السبكي ومحمد إبراهيم محمد كرسون. دار ابن كثير ودار القادري بيروت، ط: الأولى: (١٤١٧ هـ/١٩٩۶).
  - ٥١\_تفسير آيات الأحكام من القرآن. لمحمد على الصابوني. دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۵۲\_تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله على والصحابة والتابعين. لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم، ت: ٣٢٧ هـ. مكتبة نزار مصطفى الباز، مكّة المكرمة، الرياض، ط: الأولى: (١٤١٧ هـ/١٩٩٧م).
- ۵۳\_تفسير القرآن العظيم . لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشامي ت : ۷۷۴ هـ. دار المعرفة ، بيروت، ط : الثانية : ( ۱۴۰۷ هـ/ ۱۹۸۷ م ).
- ۵۴\_تقريب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. ليوسف بن عبد الرحمن المزي ( ۶۵۴\_۷۴۲). مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط: الأولى: ( ۱۴۱۴ ه/ ۱۹۹۴ م).
- ۵۵\_تكملة الإكمال، لأبي بكر محمّد بن عبد الغني البغدادي ( ۵۷۹\_۶۲۹ه). ط: الأولى: ۱۴۱۰ ه، جامعة أم القرى، مكّة المكرمة.
- ٥٤ ـ تلخيص المستدرك. لمحمد بن أحمد بن عشمان الذهبي، ت: ٧٤٨. المطبوع في ذيل المستدرك للحاكم.
  - ٥٧\_تهذيب الآثار . لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت: ٣١٠. المؤسسة السعودية بمصر ، القاهـرة .
- ۵۸\_تهذیب التهذیب. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت ۸۵۲، دار الکتب العلمية، بیروت. ط:الأولى:(۱۴۱۵ه/۱۹۹۴م).
- ٥٩ تهذيب سنن الترمذي. لأبي الفتوح عبدالله بن عبد القادر التليدي الحسيني الطنجي، دار المعرفة، دار البيضاء، المغرب.
- ٤٠ ـ تهذيب الكمال في اسماء الرجال. لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي ( ٢٥٢ ـ ٧٤٢ هـ).

- دار الفكر، بيروت، ( ۱۴۱۴ هـ/ ۱۹۹۴ م).
- ٤١\_جامع البيان عن تأويل القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ت: ٣١٠هـ. دار الفكر، بيروت. ( ١۴٠٨ هـ/ ١٩٨٨م).
- ۶۲ ـ جامع بيان العلم وفضله . لأبي عمر يوسف بن عبد البرّ ، ت : ۴۶۳ هـ بتحقيق أبــي الأشــبال الزهيري . دار ابن الجوزي ، ط : الثانية : ( ۱۴۱۶ هـ/ ۱۹۹۶ م ) ، الرياض .
  - ٤٣\_جامع السنن والمسانيد. لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشامي، ت: ٧٧٢ هـ.
- ۶۴ ـ الجامع الصغير من حديث البشير النذير . لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، ت : ٩١١ هـ .بتحقيق عبدالله محمد درويش ، دمشق .
- ۶۵ ـ الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار إحياء التراث العربي، بيروت، ( ۱۴۰۵ ه/ ۱۹۸۵ م).
- 98\_جامع المسانيد؛ مجموعة الأحاديث والآثار تضم (١٥) مسنداً لأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي (١٥) مسنداً لأبي المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي ت 880 هـ. دار الكتب العلمية بيروت.
- الجرح والتعديل. لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن منذر التميمي
   الحنظلي الرازي، ت: ٣٢٧ ه. ط: الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٤٨ جلاء البصر لمن يتولى الأئمة الاثنى عشر ﷺ . لآية الله العظمي لطف الله الصافي . قم ، إيران .
- ۶۹ جواهر العقدين في فضل الشرفين ؛ شرف العلم الجلي والنسب النبوي . لنور الدين علي بن عبد
   الله السمهودي ، ت : ۹۱۱ ه. ط : الأولى : ( ۱۴۱۵ ه / ۱۹۹۵ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٧٠ جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب ﷺ. لشمس الدين أبي البركات محمد بن أحمد الدمشقي الباعوني الشافعي، ت ٨٧١ ه. بتحقيق محمد باقر المحمودي، مجمع احياء الثقافة الإسلامية، ط: الأولى: ١٤١٥ ه، قم، إيران.
- ٧١\_الحاوي للفتاوي. لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، ت: ٩١١، دار الكتب العلمية، بيروت، ( ١۴٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م).
- ٧٢ حجّة الوداع. لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي. بتحقيق

- أبي صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية.
- ٧٧ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني، ت: ٣٠٠ هـ. دار الكتب العربي، بيروت، ط: الخامسة: ( ١٩٨٧ هـ / ١٩٨٧ م ).
- ٧٤ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي الطالب إلى . لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي .
   ت : ٣٠٣ هـ بتحقيق سيد جعفر الحسيني ، ط : نگين : ١٤١٩ هـ، قم .
- ٧٥ \_ الخصائص الكبرى . لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي ، ت : ٩١١ ، من منشورات مكتبة ٣٠ تموز ، نينوى ، العراق .
- ٧٤\_الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور . لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي، ت : ٩١١ ، دار الفكر، بيروت .
- ٧٧ ـ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة . لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ٣٨٣ ـ ۴۵٨ هـ) . دارالكتب العلمية بيروت ، ط : الأولى ، ( ١٩٠٥ هـ / ١٩٨٥ ) .
- ٧٨ ـ ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي. لأبي العباس أحمد بن محمد الطبري المكي ( ٢١٥ ـ ٢٥٠ هـ)، جدة .
- ٧٩ ـ الذريّة الطاهرة. لأبي بشر محمّد بن أحمد بن حمّاد الأنصاري الرازي الدولابي ( ٢٢۴ ـ ٣١٠ ه). مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة لجامعة المدرّسين بقم، سنة: ١٤٠٧ ه.
- ٨٠ ذمّ الكلام وأهله. لأبي إسماعيل الهروي عبدالله بن محمّد بن علي بن مت الأنصاري. مكتبة الغرباء الأثريّة، ط: الأولىٰ: ( ١٤١٩ ه/ ١٩٩٨ م)، المملكة العربيّة السعوديّة.
- ٨١\_ربيع الأبرار نصوص الأخبار . لأبي القاسم محمود بن عمر الزمـخشري، ( ۴۶٧\_ ٥٣٨ هـ) . مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط : الأولى : ( ١۴١٢ هـ/ ١٩٩٢ م ) .
- ٨٢\_الرياض النضرة في مناقب العشرة. لأبي جعفر أحمد الشهير بالمحبّ الطبري. دار الكـتب العلمية، بيروت.
- ٨٣\_زاد المعاد في هدى خير العباد. لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، ت: ٧٥١هـ. مع تعليق عبد القادر عرفان. دار الفكر، بيروت، ( ١۴١٥ هـ/ ١٩٩٥ م).
- ٨٤ ـ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد . لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي ، ت : ٩۴٢ . ط : الأولى : ( ١۴١۶ هـ / ١٩٩۶ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

- ٨٥ ـ سرّ العالمين وكشف ما في الدارين. لحجّة الإسلام أبي حامد الغزالي. من منشورات الشقافة الدينية، النجف الأشرف، ط: الثانية: ( ١٣٨٥ هـ/ ١٩۶٥ م).
- ٨٤ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها . لمحمد ناصر الدين الألباني . مكتبة المعارف ، الرياض ، (١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م ) .
- ٨٧ ـ السنّة . لأبي بكر عمر و بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ، ت : ٢٨٧ هـ. بتصحيح وتعليق محمد ناصر الدين الألباني .
- ٨٨ ـ السنّة. لمحمّد بن نصر المروزي، ( ٢٠٢ ـ ٢٩۴ هـ). تخريج وتعليق أبو محمّد سالم بن أحمد السلفي، ط: سنة: ( ١۴٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م). مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.
- ٨٩ ـ سنن ابن ماجة. لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة ( ٢٠٧ ـ ٢٧٥ هـ). دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٩ \_ سنن أبي داود. لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ( ٢٠٢ \_ ٢٧٥ هـ). دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ١٩ ـ السنن . لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي . بتحقيق وتعليق الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر . دار القبلة للثقافة الإسلامية ، مؤسسة علوم القران ، بيروت ، ط : الأولى :
   ( ١٩٨٩ هـ ١٩٨٩ م ) .
- ٩٢ ـ سنن الأوزاعي. لعبد الرحمن بن عمرو أبي عمرو الأوزاعي ( ٨٨ ـ ١٥٧ هـ). تصنيف الشيخ مروان محمد الشعار. دار النفائس، بيروت، ط: الأولى: ( ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٣ م ).
- ٩٣\_سنن الترمذي . لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، ت : ٢٧٩ . دار الفكر ، بيروت ، ( ١۴١۴ ه/ ١٩٩۴ م ) .
- ٩۴\_سنن الدارقطني . لعلي بن عمر الدارقطني ، ت : ٣٨٥. دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : الأولى :
   ( ١٤١٧ هـ/ ١٩٩۶ م ) .
  - ٩٥ \_سنن الدارمي . لأبي محمد عبدالله بن بهرام الدارمي ، ت : ٢٥٥ . دار الفكر ، بيروت .
- 9۶ \_ سنن سعيد بن منصور . لسعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكّي ، ت : ٢٢٧ . دار الكـتب العلمية ، بيروت .

- ٩٧ ـ السنن الكبرى. لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي، ت: ٤٥٨هـ. مطبوع مع الجوهر
   النقى، دار المعرفة، بيروت.
- ٩٨\_السنن الكبرى. لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ت ٣٠٣هـ. بتحقيق الدكتور عبد
   الغفار سليمان البنداري وسيدكسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى: ( ١٤١١ )
   هـ/ ١٩٩١م).
- 99 \_ سنن النسائي. لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ت: ٣٠٣ه. المطبوع مع شرح السيوطي، ( ١٩٣٨ هـ / ١٩٣٠ م ).
- ١٠٠ \_ سير أعلام النبلاء. لمحمد بن عثمان الذهبي، ت: ٧٤٨ ه، مؤسسة الرسالة، بـيروت، ط: الأولى: (١٤١٧ هـ/١٩٩۶ م).
- ١٠١\_السيرة الحلبية .لعلي بن برهان الدين الحلبي الشافعي ( ٩٧٥\_٩١٠ ه) . طبعت مع سيرة زيني دحلان ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- ١٠٢ ـ سيرة عمر بن عبدالعزيز . لعلى فاعور . دار الهادي ، بيروت ، ط : الأولى : ( ١٤١١ هـ / ١٩٩١ م ) .
- ١٠٣ ـ السيرة النبوية والآثار المحمدية . لسيد أحمد زيني دحلان الشافعي ، ت : ١٣۴ هـ. دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، المطبوعة مع السيرة الحلبية .
- ١٠۴ ـ السيرة النبوية. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. بتحقيق جمال بـ دران. دار المـصيرية اللبنانية، ( ١٤١۴ هـ/ ١٩٩۴ م ).
  - ١٠٥ ـ السيرة النبوية . لابن هشام . دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- ١٠٤ ـ شرح اعتقاد أهل السنّة والجماعة من الكتاب والسنّة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
  لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي، ت: ٢١٨. تح: الدكتور أحمد سعد حمدان. ط: الأولى: ( ١٩٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م). دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض.
- ١٠٧ ـشرح السنة . لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ( ۴۳۶\_۵۱۶ه) . بتحقيق سعيد اللحام ، دار الفكر ، بيروت ، ( ١۴١۴ هـ/ ١٩٩۴ م ) .
  - ١٠٨ ـ شرح الشفاء. لشهاب الدين الخفاجي. المطبعة العثمانية، ١٣١٥ ه.
- ١٠٩ ـ شرح صحيح مسلم. لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي ( ٤٣١ ـ ٤٧۶هـ). دار القلم،

- بيروت، ط: الأولى: ( ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م).
- ١١٠ ـ شرح معاني الآثار . لأبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الحنفي
   ٢٢٩ ـ ٣٢١ هـ) . عالم الكتب ، بيروت ، ط : الأولى : ( ١٤١۴ هـ/ ١٩٩۴ م ) .
- ١١١ ـ شرح نهج البلاغة. لابن أبي الحديد المعتزلي. بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الثانية: ( ١٣٨٥ هـ/ ١٩۶٥ م).
- ١ ١ ١ شرف أصحاب الحديث . لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ( ٣٩٢-٣٤٣ه) . بتحقيق الدكتور محمد سعيد خطيب أغلو . دار إحياء السنّة النبوية ، من نشريات كلية الإلهيات ، جامعة أنقر ة .
- ١١٣ ـ الشريعة . لأبي بكر محمّد بن الحسين الآجري ، ت: ٣٤٠ هـ ، مؤسسة قرطبة ، المكتبة المكيّة ،
   مكّة المكرّمة ، ط : الأولى : (١٤١٧ هـ/ ١٩٩۶ م) . بتحقيق الوليد بن محمّد بن سيف النصر .
- ١١۴ \_ شعب الايمان. لأحمد بن الحسين البيهقي ( ٣٨٤ \_ ٤٥٨ هـ). دار الكتب العلمية، بـيروت، ط: الأولى: ( ١٤١٠ هـ / ١٩٩٠ م).
- 1\0 شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت الميلي العبيد الله بن عبدالله بن أعدالله بن الحمد المعروف بالحاكم الحسكاني الحذاء الحنفي النيسابوري، من أعلام القرن الخامس الهجري. بتحقيق محمد باقر المحمودي. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط: الأولى:
  ( ١٩٩٣ هـ / ١٩٧٤ م ).
- ١١٤\_شواهد التنزيل لمن خُصّ بالتفضيل. لعيدروس بن أحمد السقاف العلوي الأندونيسي. المجمع العالمي لأهل البيت ﷺ ، قم ، ط : الأولى : (١٤١٤ ه/ ١٩٩٤ م).
- ١١٧ \_ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي ت: ٧٣٩. بتحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الثالثة: ١٤١٨ هـ.
- ١١٨ صحيح ابن خزيمة . لأبي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (٢٢٣ ـ ٣١١ه) . المكتب الإسلامي ، ط : الثانية : ( ١٤١٢ ه/ ١٩٩٢م ) .
- ١١٩ ـ صحيح البخاري . لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ( ١٩۴ ـ ٢٥۶ هـ) . دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط : الأولى : ١۴٠٠ ه.

- ١٢٠ \_صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير . لمحمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي .
   ط : الثالثة : ( ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م ) .
- ۱۲۱\_صحيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ۲۰۶\_ ۲۶۱هـ). دار ابن حزم، مكتبة المعارف، بيروت، ط: الأولى: ( ۱۴۱۶ هـ/ ۱۹۹۵ م). وقد أكثرنا من النقل عن النسخة المطبوعة مع شرح النووى.
- ١٢٢ ـ صفة الصفوة. لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجـوزي، ت: ٥٩٧ هـ. دار الفكـر. بيروت، ط:الأولى: (١٤١٣ هـ/ ١٩٩٢ م).
- ١٢٣ ـ الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدع والزندقة. مطبوع مع تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بسلب معاوية بن أبي سفيان، كلاهما لأحمد بن حجر الهيتمي المكّي ( ١٩٩٩ ـ ١٩٤٨ هـ). مكتبة القاهرة، مصر، ط: الثانية: ( ١٣٨٥ هـ/ ١٩۶٥ م).
- ۱۲۴ \_ الضعفاء الكبير . لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكّي . دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : الثانية : ( ۱۴۱۸ ه/ ۱۹۹۸ م ) .
- ۱۲۵ ـ الطبقات الكبرى . لمحمد بن سعد ، ت : ۲۳۰ هـ . بتحقيق سهيل كيالي . دار الفكر ، بير وت ، ط : الأولى : ( ۱۴۱۴ هـ/ ۱۹۹۴ م ) .
- ۱۲۶ ـ عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي . لابن عربي المالكي . دار الكتاب العربي ، بيروت . ۱۲۷ ـ العدالة الاجتماعية في الإسلام . لسيد قطب . دار الشروق ، (۱۴۱۵ هـ/ ۱۹۹۵ م) .
- ١٢٨ ـ العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين . لمحمّد بن علي الشوكاني . حقّقه وخرج أحاديثه أبو هارون عيسي بن يحيي بن معالي شريف . مكتبة الصحابة ، جدة .
- ١٢٩ ـ عقد الدرر في أخبار المنتظر . ليوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز المقدسي الشافعي السلمي ، من علماء القرن السابع . انتشارات مسجد جمكران ، ١۴١۶ هـ ، قم إيران .
- ۱۳۰ \_ العقد الفريد . لأحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسي ، ت : ۳۲۸. دار الكتب العلمية ، بيروت . ط : الثالثة : (۱۴۰۷ هـ/۱۹۸۷ م) . و دار إحياء التراث العربي ، ط : الثانية : ۱۴۱۶ هـ/۱۹۹۶ م) .
- ١٣١ \_العلل الواردة في الأحاديث النبوية . لعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار قطني (٣٠٤\_٣٨٥ه) . دار طيبة ، الرياض ، ط : الأولى .

- ١٣٢ ـ غرائب القرآن ورغائب الفرقان . لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري . ت ٧٢٨ هـ. دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : الأولى : ١۴١۶ هـ.
- ١٣٣ \_فتح الباري شرح صحيح البخاري . لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ٧٧٣ \_ ٨٥٢ هـ) . دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : الثانية : ( ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م ) .
- ١٣۴ \_ الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني . تأليف أحمد عبد الرحمن ألبنا الساعاتي . مطبعة الإخوان المسلمين ، مصر .
- ١٣٥ ـ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية . لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ، ت : ١٢٥٠ هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : الأولى : ( ١٤١٥ هـ / ١٩٩۴ م ) .
- ١٣۶ \_ الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية. للشيخ الأكبر محيي الدين بن علي بن محمد بن أحمد بن عبدالله الطائي الحاتمي المعروف بابن عربي، ت: ٤٣٨ هـ. دار إحياء التراث العربي، ط: الأولى: ( ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٨ م)، بيروت.
- ١٣٧ ـ فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم . لإبراهيم بن محمد ابن المؤيد بن عبد بن علي بن محمد الجويني الخراساني ( ٤۴۴ ـ ٧٢٠ هـ) . مؤسسة المحمودي ، بيروت ، ط : الأولى : ( ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م ) .
- ۱۳۸ ـ فردوس الأخبار . لشيرويه بن شهردار بن شهرويه الديلمي ( ۴۴۵ ـ ۵۰۹ هـ). دار الكتاب العربي، بيروت، ط : الأولى : ( ۱۴۰۷ هـ/ ۱۹۸۷ م ).
- ١٣٩ \_ الفصول المهمة في معرفة الأئمة . لعلي بن محمد بن أحمد المالكي المكّي الشهير بابن الصباغ ت: ٨٥٥ هـ دار الكتب التجارية ، النجف .
- ١۴٠ فضائل الصحابة . للامام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل ( ١۶۴ ـ ٢٤١ه) . بتحقيق وصي الله
   ابن محمد عباس . جامعة أم القرى ، مكّة المكرمة ، ط : الأولى : ( ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م ) .
- ۱۴۱ \_ الفوائد. لعبد الوهاب بن محمّد بن إسحاق بن محمّد بن يحيى بن مندة العبدي الأصبهاني ، ت : ۴۷۵ . ط : الأولى ( ۱۴۲۳ ه/ ۲۰۰۲ م ) ، دار الكتب العلميّة ، بيروت .
- ١٤٢\_فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير . لمحمد عبد الرؤوف المناوي . دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : الأولى : ( ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م ) .

- ١٤٣ ـ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: لابن حجر العسقلاني.
- ۱۴۴\_الكامل في التاريخ. لأبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني المعروف بابن الأثير ( ۵۵۵\_ ۶۳۰هـ). مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط: الأولى: ( ۱۴۰۸ هـ/ ۱۹۸۹ م).
- ١٤٥ ـ الكامل في ضعفاء الرجال. لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني، ت: ٣٤٥ هـ. دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى: ( ١٤١٨ هـ /١٩٩٧م ).
- ۱۴۶ ـ كتاب الآثار . لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، ت : ١٨٢ . دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ١٤٧ \_كتاب الثقات. لمحمد بن حبّان بن أحمد ابي حاتم التميمي البستي، ت: ٣٥٣ هـ. دار الفكر، بيروت، ط: الأولى: ( ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣م ).
  - ١٤٨ \_كتاب الفتن. لأبي عبدالله نعيم بن حماد المروزي، ت: ٢٢٩ هـ. مكتبة التوحيد، القاهرة.
- ١۴٩ ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. لجار الله محمد بن عمر الزمخشري، ت: ٥٢٨ ه، ط: أدب الحوزة.
- ١٥٠ \_كشف الغمة في معرفة الأئمة. لأبي الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي. دار الكتب الإسلامية، ( ١۴٠١ ه/ ١٩٨١ م)، بيروت لبنان.
- ۱۵۱ ـ الكشف والبياخ ، المعروف بتفسير الثعلبي . لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي .
   ت : ۴۲۷ . دراسة وتحقيق : أبي محمد بن عاشور . ط : الأولى : ( ۱۴۲۲ هـ / ۲۰۰۲ م ) . دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- ١٥٢ \_كفاية الأثر في النصّ على الائمة الاثني عشر . لأبي قاسم على بن محمد الخزاز القمي الرازي ، من علماء القرنز الرابع . مطبعة الخيام ، ١۴٠١هـ، قم ، إيران .
- ١٥٣ ـ كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب . لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن محمد القرشي الكنجي الشافعي ، قتل ۶۵۸ هـ شركة الكتب ، بيروت ، ط : الرابعة : ( ١۴١٣ هـ / ١٩٩٣ م ) .
- ١٥۴ ـ كمال الدين وتمام النعمة. لأبي جعفر محمد بن علي بن الجسين بن بابويه الصدوق، ت: ٣٨١هـ. الدار الاسلامية، ١٣٩٥ هـق، طهران إيران.
- ١٥٥ \_كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال العلاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي ، ت : ٩٧٥ هـ. مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ( ١۴٠٩ هـ/ ١٩٨٩ م ) .

- ١٥٤ ـ كنز الفوائد. لأبي الفتح الشيخ محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي الطرابلسي، ت: ۴۴٩ هـ. تح و تع: الشيخ عبدالله نعمة، طبع سنة: ١٩٨٥ هـ، دار الأضواء، بيروت.
- ١۵٧ ـلباب التأويل في معاني التنزيل . لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي المعرف بالخازن . طبعه حسن حلمي كتبي ومحمد حسن جمال الحلبي سنة ١٣١٧ .
- ١٥٨ ـ لسان الميزان . لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، ت : ١٨٥٨ هـ مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، ط : الثالثة : ( ١٤١٧ هـ ١٩٩۶ م ) . ودار إحياء التراث العربي ، ط : الأولى : ( ١٤١٧ هـ ١٩٩۶ م ) .
- ١٥٩ \_ لماذا اخترت مذهب أهل البيت ﷺ . لمحمد مرعي الأمين الأنطاكي . مكتبة الثقلين ؛ القرآن والعترة ، ( ١٣٨٢ هـ / ١٩۶٢ م ) ، قم ، إيران .
- ١٤٠ \_ المؤتلف والمختلف. لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي، ت: ٣٨٥ ه. بتحقيق الدكتور موفق بن عبدالله بن عبد القادر، دار الغرب الاسلامي، بيروت، (١٤٠۶ هـ/١٩٨۶م).
- ۱۶۱ \_ المتفق والمفترق. لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، ت: ۴۶۳ هـ. دار القادري، بيروت، ط: الأولى: (۱۴۱۷ هـ/۱۹۹۷ م).
- ١۶٢\_مجمع البحرين . لفخر الدين الطريحي ، ت : ١٠٨٥ هـ. تحقيق أحمد الحسيني ، دار إحياء التراث العربي ، ط : الثانية : ( ١۴٠٣ ه/ ١٩٨٣ م ) ، بيروت .
- ۱۶۳ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، ت: ۸۰۷ هـ. دار الكتب العلمية، بيروت، ( ۱۴۰۸ هـ/ ۱۹۸۸ م).
- ۱۶۴\_المحدث الفاصل بين الراوي والواعي . للقاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي ، ( ۲۶۰\_۳۶۰) تقريباً . تح : الدكتور محمّد العجاج الخطيب . ط : الثالثة : ( ۱۴۰۴ هـ/ ۱۹۸۴ م ) ، دار الفكر ، بيروت .
- ١٤٥ ـ المحلّى شرح المجلى . لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، ت : ۴۵۶ هـ . دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط : الأولى : ( ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م ) .
- ۱۶۶ \_مختصر تاريخ دمشق. لمحمد بن مكرم المعروف بابن منظور ( ۶۳۰ ـ ۷۱۱هـ). دار الفكر، بيروت، ط:الأولى: ( ۱۴۰۴ هـ/ ۱۹۸۴ م).
- ١۶٧ \_ مرقات المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. لعلي بن سلطان محمد القاري. دار إحياء التراث العربي، بيروت.

- ١۶٨ \_مروج الذهب ومعادن الجوهر . لعلي بن حسين بن علي المسعودي ، ت : ٣۴۶هـ. دار الهجرة ، قم ، ط : الثانية : ( ١۴٠۴ ه/ ١٩٨۴م ) ، إيران .
- ١۶٩ \_ المستدرك على الصحيحين . لأبي عبدالله محمّد بن عبدالله الحاكم النيسابوري ، ت : ١٠٥هـ. دار المعرفة ، بيروت .
- ۱۷۰ \_ مسند ابن الجعد . لأبي الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري ( ۱۳۴ \_ ۲۳۰ هـ) . دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : الثانية ، (۱۴۱۷ هـ/ ۱۹۹۶ م ) .
- ١٧١ \_مسند أبي داود الطيالسي . لسليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري ، ت : ٢٠۴ هـ. دار المعرفة ، بيروت .
- ١٧٢ \_مسند أبي عوانة . لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايني ، ت : ٣١۶هـ. دار المعرفة . بيروت . ط : الأولى : ( ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٨ م ) .
- ۱۷۳\_مسند أبي يعلى الموصلي . لأحمد بن علي بن المثنى التميمي ( ۲۱۰\_۳۰۷هـ) . بتحقيق حسين سليم أسد . دار المأمون للتراث ، بيروت . ط : الثانية : ۱۴۱۰ هـ .
- ١٧۴ \_مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني . المطبوع مع منتخب كنز العمّال . دار صادر . بيروت .
  - ١٧٥ \_مسند الإمام الشافعي . لمحمد بن إدريس الشافعي . دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ۱۷۶ \_مسند الحميدي. لأبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي، ت: ۲۱۹، دار الكتب العلمية، بيروت. ط: الأولى: ( ۱۴۰۹ هـ/ ۱۹۸۸ م).
- ١٧٧ \_مسند سعد بن أبي وقاص . لأبي عبدالله أحمد بن إبراهيم بن كثير الدروقي البغدادي . ت : ٢۴۶ هـ . بتحقيق عامر حسن صبري . دار البشارة الإسلامية ، بيروت ، ط : الأولى : ( ١٩٨٧ ه / ١٩٨٧ م ) .
- ١٧٨ مسند الشاشي. لأبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، ت: ٣٣٥. بتحقيق الدكتور محفوظ
   الرحمن زين الله. مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.
- ١٧٩ ـ مسند فاطمة الزهراء عليه الجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت: ٩١١ هـ. المطبعة العزيزية، ( ١۴٠۶ هـ/ ١٩٨۶ م)، حيدر آباد، الهند.
- ١٨٠ ــمشكاة المصابيح. لمحمد بن عبدالله الخطيب التبريزي. بتحقيق سعيد محمد اللحام. دار الفكر ، بيروت، ط : الأولى : ( ١۴١١ هـ/ ١٩٩١ م ) .

- ١٨١ \_ مشكل الآثار . لأبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري الحنفى . دار صادر ، بيروت ، ط : الأولى : ١٣٣٣ هـ .
- ١٨٢ \_مصابيح السنة . لأبي محمد حسين بن مسعود البغوي الشافعي ( ۴٣٣\_٥١٤هـ). دار القلم ، بيروت .
- ١٨٣ ـ المصنَّف. لأبي بكر عبد الرزاق بن الهمام الصنعاني ( ٢١٢ ـ ٢١١ هـ). من منشورات المجلس العلمي، بيروت.
- ١٨۴ ـ المصنَّف في الأحاديث والآثار . لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي، ت : ٢٣٥ هـ دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : الأولى : ١۴١۶ هـ.
- ١٨٥ \_ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية . لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ٧٧٣ \_ ٨٥٢ هـ) . دار المعرفة ، بيروت ، ( ١۴١۴ هـ / ١٩٩٣ م ) .
- ۱۸۶ ـ المعارف. لابن قتيبة أبي محمد عبدالله بن مسلم ( ۲۱۳ ـ ۲۷۶ هـ). بتحقيق ثروت عكاشة. مطبعة أمير، قم، إيران، ( ۱۴۱۵ هـ/ ۱۳۷۳ هـق ).
- ١٨٧ \_معالم التنزيل . لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، ت : ٥١٤هـ دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط : الرابعة : (١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م ) .
- ۱۸۸ ـ المعجم الأوسط . لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، ت : ٣۶٠هـ ط : الأولى : ( ١۴٠٥ هـ / ١٨٨ ـ ١٩٩٨ م )، دارالحديث ، القاهرة .
- ١٨٩ \_معجم البلدان . لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي ، ت : 876هـ . بتحقيق فريد عبد العزيز الجندي . دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ١٩٠ معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول. لمبارك بن محمد بن الأثير الجزري. المكتبة
   التجارية، مكّة المكرمة، ط: الأولى: (١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥ م).
- ١٩١ \_معجم الصحابة . لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع ، ( ٢۶٥ ـ ٣٥١ هـ) . مكتبة الغرباء الأثريّة ، المدينة المنوّرة ، ط : الأولى : ( ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧م ) .
- ١٩٢ \_ المعجم الصغير . لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، ت: ٣٤٠ هـ. دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١٩٣ \_ المعجم الكبير . لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، ت: ٣٤٠ هـ. دار إحياء

- التراث العربي، بيروت، ط: الثانية.
- ۱۹۴\_معرفة السنن والآثار . لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ۳۸۴\_۴۵۸) . من نشريات جمع من المؤسسات في القاهرة ، ط : الأولى : ( ۱۴۱۲ ه/ ۱۹۹۱ م ) .
- ١٩٥ ـ معرفة الصحابة . لأبي نعيم الأصبهاني . بتحقيق عادل بن يوسف العزاري . دار الوطن للنشر ، الرياض ، ط : الأولى : ( ١٤١٩ ه/ ١٩٩٨ م ) .
- ١٩۶ \_ المغازي . لمحمد بن عمر بن واقد ، ت : ٢٠٧ هـ . بتحقيق الدكتور مارسدن جونس . مكتبة الإعلام الإسلامي ، قم ، ايران .
  - ١٩٧ ـ مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) . للإمام فخر الدين الرازي . ط : الثالثة ، إيران .
- ١٩٨ \_ مقاتل الطالبيين. لأبي الفرج الاصفهاني ( ٢٨۴ \_ ٣٥۶ هـ). مؤسسة دار الكتاب، قم، إيران.
- ١٩٩ \_ مقتل الحسين. لأبي المؤيد الموفَّق بن أحمد المكّي أخطب خوارزم، ت: ٥٤٨ هـ. بتحقيق الشيخ محمد السماوي. دار أنوار الهدى، قم، إيران.
- ۲۰۰ \_ مناقب الأسد الغالب علي بن أبي طالب . لشمس الدين الجزري ، ت : ۸۳۳ هـ بتحقيق طار ق طنطاوي . مكتبة القرآن ، القاهرة .
- ٢٠١ مناقب الامام أمير المؤمنين على المحافظ محمد بن سليمان القاضي الكوفي الزيدي ، من أعلام القرن
   الثالث الهجري . بتحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي ، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية ، قم ، إيران .
- ٢٠٢ ـ المناقب . لأبي المؤيد الموفَّق بن أحمد المكّي أخطب خوارزم ، ت: ٥٤٨ هـ. بتحقيق الشيخ مالك المحمودي . جامعة المدرسين ، قم ، إيران .
- ٢٠٣ ـ مناقب علي بن أبي طالب . لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد الواسطي الجلابي الشافعي الشهير بابن المغازلي ، ت : ۴۸٣ هـ المكتبة الإسلامية ، طهران ، إيران .
- ٢٠۴ مناقب علي بن أبي طالب. من مسند أبي الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي ،
   مسند دمشق ، المعروف بابن أخي تبوك ، وفي سير أعلام النبلاء ( أخو تبوك ) بدون ذكر ابن ، ت :
   ٣٩۶ ، المطبوع مع المناقب لابن المغازلي .
- ٢٠٥ منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر . للطف الله الصافي الكلپايگاني . ط : الثالثة ، مكتبة الصدر ،
   طهران ، إيران .

- ٢٠۶\_منتخب كنز العمّال في السنن والأقوال والأفعال. لعلاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي، ت ٩٧٥ هـ. دار صادر ، بيروت ، مطبوع بهامش مسند أحمد.
- ۲۰۷ ـ المنتخب من مسند عبد بن حميد . ت ۲۴۹ هـ عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، تح : السيد صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي . ط : الأولى : ( ۱۴۰۸ ه/ ۱۹۸۸ م ) ، بيروت .
- ٢٠٨ ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن محمد بن الجوزي. ت ٥٩٧ هـ. دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الثالثة: ( ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م).
- ٢٠٩ منهاج السنة. لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ت: ٧٥٨ هـ. المكتبة
   العلمية، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۲۱۰\_موارد الظمان إلى زوائد ابن حبّان. لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ( ۷۳۵\_۸۰۷هـ). دار الثقافة العربية، ط: الأولى: ( ۱۴۱۱ هـ/ ۱۹۹۰م)، دمشق.
- (Cagri yayinlari) دارالدعوة، استانبول (Turkiye, istanbul). Turkiye, istanbul
  - ٢١٢ ـ الموطأ . للإمام مالك بن أنس . دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ٢١٣ ـميزان الاعتدال في نقدالرجال . لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، ت : ٧۴٨هـ. دار الفكر ، بيروت .
- ٢١۴ \_ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن. لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، ت: ٢٢٢ هـ دراسة وتح: محمّد بن صالح المديفر. ط: الثانية: ( ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م )، مكتبة الرشد، الرياض.
- ٢١٥ ـ الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عزّ وجلّ واختلاف العلماء في ذلك . لأبي جعفر أحمد بن محمّد ابن إسماعيل النحاس، ت: ٣٣٨ ه. تح: الدكتور سليمان بن إبراهيم بن عبدالله اللاحم. ط: الأولى، (١٩١٢ هـ/ ١٩٩١ م)، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٢١٤ ـ النصائح الكافية لمن يتولى معاوية . للسيّد محمّد بن عقيل بن عبدالله بن عمر بن يحيى العلوي، ت: ١٣٥٠ . سنة طبع : ١٤١٢ هـ، دار الثقافة، قم، إيران .
- ٢١٧ \_نصب الراية لأحاديث الهداية . لأبي محمد عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي ، ت : ٧۶٢ هـ. دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط : الثالثة : ( ١۴٠٧ هـ / ١٩٨٧ م ) .

- ٢١٨ ـ نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين . لجمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفي المدني ، ت : ٧٥٠ ه. مكتبة نينوى الحديثة ، طهران ، إيران .
- ٢١٩ ـ النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم . لشرف الدين أبي محمّد عمر بن شجاع الدين الموصلي ، ت : ٤٥٧ هـ . تح : السيّد على عاشور . ط : الأولى : ( ١٤٢۴ هـ / ٢٠٠٣ م ) ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .
- ٢٢٠ النهاية في غريب الحديث والأثر . لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن
   الأثير . المكتبة العلمية ، بيروت ، ( ٩٤٠٤ ٩٠٠ هـ) .
- ٢٢١ ـ النهاية في الفتن والملاحم. لابن كثير الشامي، ت: ٧٧٢ هـ. بتحقيق عصام الدين الصبابطي.
- ٢٢٢ ـ نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول. لأبي عبدالله محمد الحكيم الترمذي. دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى: (١٩٩٢ هـ/ ١٩٩٢ م).
- ٢٢٣ ـنور الأبصار في مناقب آل النبيّ المختار ﷺ . لمؤمن بن حسن الشبلنجي . دار الفكر . بيروت .
- ٢٢٢\_النور المشتعل من كتاب ما نزل من القرآن في عليّ الله المعدون عبدالله بن أحمد بن إسحاق، المعروف بأبي نعيم الأصبهاني، ( ٣٣٠\_ ٣٣٠هـ). جمعه ورتبه وقدّم له وعلّق عليه الشيخ محمّد باقر المحمودي. ط: الأولى: ١۴٠۶ هـ، وزارة الإرشاد الإسلامي، إيران.
- ۲۲۵ ـ الوفا بأحوال المصطفى . لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي ( ۵۱۰ ـ ۵۲۷ ـ ۵۹۷ هـ) .
   ۵۹۷ هـ) . دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : الأولى : ( ۱۴۰۸ ه / ۱۹۸۸ م ) .
- ٢٢٤ ينابيع المودة . للشيخ سليمان بن إبراهيم الحسيني البلخي القندوزي الحنفي ، ( ١٢٢٠ ١٢٩٤
   ه) . من منشورات دار الكتب العراقية الكاظمية العراق . ومكتبة المحمدي ، قم ، إيران ، ( ١٣٨٥ م ) .
   ه / ١٩۶۶ م ) .
- ٢٢٧ ــ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر . للشيخ عبد الوهاب بن علي الشعراني المصري الحنفي، ت : ٩٧٣ هـ. دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط : الأولى : ( ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م ) .

# فهرس الأعلام المترجم لهم

| أحمد بن عيسى               | أبو الأزهر                        |
|----------------------------|-----------------------------------|
| إسحاق بن سعيد بن أركون ۴۰۶ | أبو بلج الفزاري                   |
| إسماعيل بن زياد            | أبو الحسن الأشعري١                |
| ثور بن يزيد                | أبو خالد الأحمسي                  |
| جعفر بن سليمان الضبعي      | أبو ربيعة الإيادي                 |
| حامد بن آدم المروزي        | أبو الزبير المكّيا١٩١             |
| حجاج بن محمد الأعور ٣٧     | أبو سعيد التيمي                   |
| حرام بن عثمان الأنصاري ٢٨٩ | أبو عبدالله الأشعري١٨٩            |
| حرب بن حسن الطحان          | أبو عبدالله الجدلي                |
| حسن بن أبي جعفر            | أبو مسلم الخولاني١۴٣              |
| حسن بن حسين العرني ٢٨٣     | إبراهيم بن سعد                    |
| حسين بن زيد                | إبراهيم بن عبد الرحمن             |
| حصين بن يزيد الثعلبي       | أجلح بن عبدالله الكندي            |
| حفص بن حميد                | إبراهيم بن عبيدالله بن العلاء ٢٨٥ |
| حفص بن عمر الحوضي ٣٧       | أحمد بن عبد الله الفرياناني ٣٠٢   |

| عبدالله بن محمد القزاز          | حكم بن المبارك                 |
|---------------------------------|--------------------------------|
| عبد الرحمن بن زياد ١٧٨، ٢٨٥     | حکیم بن جبیر ۳۰۵،۲۶۳           |
| عبد الرحمن بن عمرو              | خالد بن عبيد العتكي            |
| عبد السلام بن عبيد              | خلید بن دعلج                   |
| عبد الغفار بن القاسم            | داهر بن يحيى الرازي١٧          |
| عبد الوهاب بن الضحاك            | داود بن الحصين القرشي ١٣٠      |
| عثمان بن عاصم الأسدي            | داود بن يزيد الأودي            |
| عروة بن عبدالله بن قشير ٢۶٩     | زيد بن الحسن الأنماطي ٣٢۴      |
| عطية العوفيعطية                 | ربيعة بن سيف ٣٨٤               |
| عفان بن مسلم الصفار٧            | ربيعة بن ناجذ                  |
| علوان بن داود البجلي            | سعد بن إبراهيم                 |
| علي بن زيد                      | سعيد بن ذي لعوة١٣٧             |
| علي بن صالح                     | سلمة بن الفضل الأبرش٣٠٢        |
| علي بن عابسعلي بن               | سويد بن سعيد الأنباري٢٨        |
| علي بن علقمة                    | شريك بن عبدالله                |
| علي مجاهد الرازي                | عاصم بن بهدلةعاصم بن           |
| عمران بن سليمان القبي           | عبد بن حميدعبد بن              |
| عمران القطانعمران القطان        | عبدالله بن إبراهيم الغفاري ۴۰۸ |
| عيسى بن عبدالله                 | عبدالله بن إدريس               |
| فاطمة بنت علي                   | عبدالله بن بكير الغنوي         |
| فرات بن سليمان                  | عبدالله بن داهر                |
| فضل بن عميرة                    | عبدالله بن المؤمل١٣٢           |
| فطر بن خليفة                    | عبدالله بن محمد البلوي ٢٨٥     |
| قاسم بن محمد بن عباد الأزدي ٢٩۴ | عبد الله بن محمد بن عقيل       |

## فهرس الأعلام المترجم لهم / ٥٠٣

| مفضل بن صالحمفضل             | قنان بن عبد الله ٩٩            |
|------------------------------|--------------------------------|
| موسی بن عبیدة                | قيس بن الربيع                  |
| ميمون أبو عبدالله البصري ٢٤٧ | قیس بن میناء                   |
| ناصح بن عبد الله             | ليث بن أبي سليم                |
| نضر بن طاهر                  | مبارك بن سحيم                  |
| نعیم بن حماد                 | محمد بن إسحاق                  |
| هيثم بن حبيب                 | محمد بن جعفر غندر٧             |
| يحيى بن عثمان الإنصاري ١٧٧   | محمد بن حميد الرازي . ٣٠١، ٣٥۴ |
| يحيى بن مغيرة                | محمد بن سلمة                   |
| يحيى بن يعلى أبو المحياة     | محمد بن عبد الله               |
| يحيى بن يعلى الأسلمي         | محمد بن يونس الكديمي ٢٧١       |
| يزيد بن أبي زياد             | محمود بن خداش ۹۹               |
| يعقوب بن عبدالله             | مسلم الأعور                    |
| يونس بن خباب                 | مطر بن میمون ۲۹۷،۳۰۶           |
|                              | مطلب بن زیاد                   |

## فهرس الموضوعات

| ۵         | مقدمة الطبعة الثانية                           |
|-----------|------------------------------------------------|
| v         | مقدمة الطبعة الألى                             |
| حيرة / ١١ | المرحلة الأولى : مرحلة الشك والع               |
|           | تمهيـد                                         |
| ١٩        | سبب بعد المسلمين عن الإسلام                    |
| ۲۱        | متابعة آراء غير المعصوم في الدين               |
| ۲۵        | لا ينجو من هذه الأُمّة إلّا طَائفة واحدة       |
| Y9        | مَن هم أهل السنة؟                              |
|           | ما جرى بعيد وفاة النبيّ عَلِيلةٌ               |
| ٥٣        | كيفية بيعة علمي ﷺ لأبي بكر                     |
| ۵٧        | الباب الَّذي أوجب الله على المسلمين الدخول منه |
|           | المبشرون بالجنَّة                              |
| ۶۹        | وصية النبيِّ ﷺ الممنوعة                        |
| ۸٠        | لماذا منع الخليفة من كتابة الوصية؟             |
| ۸٣        | العداوة بين أصحاب النبي ﷺ                      |

### ٥٠٦ / الهجرة إلى الثقلين

| ۸۵  | الفصل بين الحقِّ والباطل                            |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ١٠٧ | المناقب المختلقة في مقابل فضائل أهل البيت ﷺ         |
| ١٠٧ | هل كان عمر بن الخطاب من أشجع الصحابة ؟              |
| 119 | هل كان أبو بكر من أجود الناس؟                       |
| ١٢٥ | هل كان عمر من أعلم الناس؟                           |
| ١٢٧ | اجتهادات عمر في مقابل النصّ                         |
| ١٢٧ | منها : قصّة التيمم                                  |
| ١٢٩ | ومنها: قصة الطلاق                                   |
| ١٣٣ | ومنها: قصة الخمر                                    |
| 145 | ومنها: قصة حج التمتع                                |
| ۱۵۷ | هل كان عثمان من أهل الحلم والحياء؟                  |
| ۱۶۷ | متى شرعت عملية وضع الأخبار                          |
| ۱۶۷ | في مقابل فضائل أهـل البيت:؟                         |
| ١٧٣ | تسلك هذه الأُمّة سلوك اليهود والنصاري               |
| ١٧٩ | إخبار النبيِّ ﷺ بعدم نجاة أصحابه إلّا مثل همل النعم |
| ١٩٩ | وجود المنافقين في حياة النبيِّ ﷺ                    |
| ۲۰۳ | مواقف الصحابة تجاه النبيِّ ﷺ                        |
| ۲۰۳ | ١ ـ يوم الحديبية:                                   |
| ۲۰۴ | ٢ _ يوم حج التمتع:                                  |
| ۲۱۱ | ٣_يوم الجمعة:                                       |
| ۲۱۳ | ۴_يوم أمارة أسامة بن زيد                            |
|     |                                                     |
|     | المرحلة الثانية :مرحلة اليقين بعد الشك / ٢١٥        |
|     | توطئة                                               |
| ۲۱۹ | على الله خليفة النبي عَلِمَاتُهُ                    |

| ۲۳۵ | عليّ والأئمة من ولده أولياء الأمر بعد النبيِّ ﷺ |
|-----|-------------------------------------------------|
| 740 | عليّ وليّ كلّ مؤمن بعد النبيِّ عَيَّالُهُ       |
|     | منزلة عليّ ﷺ من النبيِّ ﷺ كمنزلة هارون من موسى  |
| ٢٧٥ | ذكر المنزلة في مقامات أخرى                      |
| YVA | ١ _عندما آخي بين المسلمين                       |
| ۲۸۳ | ٢ _عندما قاله النبيّ عَلِينَ لأمّ سلمة          |
| ۲۸۴ | ٣_يوم قدوم علميّ بفتح خيبر                      |
| YAY | ۴_عندما قال له عند جماعة من أصحابه              |
| ۲۸۸ | ۵_عندما اختصم عليّ وجعفر وزيد في بنت حمزة       |
| ۲۸۸ | ٤_عندما تنازع عليّ وجعفر وعقيل في شيء           |
| ۲۸۸ | ٧_عند تسمية الأصحاب وضرب الأمثال لهم            |
| ٢٨٩ | ٨_يوم اضطجاع الصحابة في المسجد                  |
| ۲۸۹ | ٩ ـ يومي تسمية الحسنين المتملل المتعلق          |
| ۲۹٠ | ١٠ ـ يوم سد الأبواب غير باب عليّ                |
| rq1 | ١١ _عندما قال في بيت خديجة                      |
| 797 | عليّ ﷺعليّ عَلِيُّ عَلَيْهُ                     |
| ۳۰۱ | عليّ ﷺ وصيّ النبيّ ﷺ على أمته                   |
| ٣١٩ | عليّ ﷺ مولى كل مؤمن ومؤمنة                      |
| ٣١٩ | واقعة الغدير                                    |
| ror | مناشدة عليّ ﷺ يوم الشورى                        |
| ۳۵۹ | ما خلُّفه النبيِّ ﷺ لامّته من بعده              |
| ٣٧٩ | الخلفاء الراشدون                                |
| T90 | مشكلة أهل السنة                                 |
| rqv | الفرقة الناجية                                  |
| *\^ | م: هم أها بت النبرِّ عَلَيْهُ؟                  |

| ۴۲۳ | الأثمّـة الاثنا عشر                               |
|-----|---------------------------------------------------|
| ۴۲۳ | الإمام الأوَّل: أمير المؤمنين علي ﷺ               |
| ۴۲٣ | الإمام الثاني: الحسن بن علي بن أبي طالب الم       |
| ۴YF | الإمام الثالث: الحسين بن علي بن أبي طالب المِيِّك |
| ۴۲۵ | الإمام الرابع: عليّ بن الحسين اللِّك              |
|     | الإمام الخامس: محمّد بن عليّ النِّظ الله الخامس   |
|     | الإمام السادس: جعفر بن محمّد اللِّك               |
| ۴۳۵ | الإمام السابع : موسى بن جعفر إلك                  |
|     | الإمام الثامن : علي بن موسى المِثِين              |
|     | الإمام التاسع: محمّد بن علي المِنْظ               |
| FF1 | الإمام العاشر : عليّ بن محمّد اليُّظ              |
|     | الإمام الحادي عشر : الحسن بن علي إلى السي         |
| ffV | الإمام الثاني عشر : الحجة محمد بن الحسن المُثِينا |
| 404 | كلمات علماء السنّة حول ولادته                     |
|     | غيبته الصغرى                                      |
| F09 | غيبته الكبرى                                      |
| 73  | فهارس الكتاب / ١                                  |
| 454 | فهرس الآيات القرآنية                              |
| 45V | فهرس الأحاديث والآثار                             |
| ۴vv | فهرس الأشعار                                      |
| ۴۸۱ | فهرس المصادر                                      |
| ۵۰۱ | فه الأعلام المتحملهم                              |